## الجامع الكامـل في الحـديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

أسـتاذ الحـديث الشـريف وعميـد كليـة الحـديث بالجامعـة الإسلامية في المدينة المنورة سابقًا والمـدرس في المسـجد النبوي

طبعة أولى: ربيع الثاني ١٤٣٧

انطلق لها.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ تكملة كتاب التفسير ٣٤ - تفسير سورة سبأ وهي مكية، وعدد آياتها ٥٤ ١- باب قوله: {وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُـدُوُّهَا شَـهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَـهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ ِيَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أُمِّرْنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٢) } بعد أَن َذَكر الله ما تفضَل به على داود، ذكر ابنه سليمان ومــا إمتن به عليه وحصرها في ثلاثة أمور في هذه الآية الكريمة: أولها: تسخير الريح له في شواطئ فلسطين فجعل شهرًا تبدأ مشرقة لتجوال سفنه في البحر المتوسط شواطئ شمال إفريقيا، وشهرًا مغربة للعودة إلى شواطئ فلسطين كِما قـال في سورة الأنبياء {وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِـأُمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الْتِي بِالْمُرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الْتِي بِارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ} [الأنبياء: ٨١] . وقولهُ: {غُدُّوُّهَا شَهْرٌ } أي انطَلاقُها. وَقُولُه: {وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} أي رجوعها بعد انتهاء مهمتها الـتي

وقال بعض المفسرين: غدوها شهر ورواحها شهر كان في يوم واحد مسيرة شهرين، فتخرج سفنه من البحر المتوسط وتجول في البحار الواقعة في شرق إفريقيا وجنوبها حتّى تصل سواحل اليمن في يوم واحد.

الْتِانِي: جُعل إللهُ النحاسَ لَه سَائِلًا وهو قوله: {وَأُسَلَّنَا لَهُ عَيْنَ

الْقِطْرِ} القِطْرِ - بكسرِ القاف: ِالنِحاسُ المُذاِبِ.

والإسالة: جعل الشيء سائلًا أي مائعاً. أي إن الله جعل النحاس سائلًا له مثل الماء الذي يخرج من العين ليصنع منه أسلحة ودروعا وتماثيل ومحاريب وقدورا وغيرها مما يحتاج إليه.

والثالث: إن الله جعل الجن مطيعا له وهو قوله: {وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ} ومع الجن حشرَ اللهُ له أيضًا من الإنس والطير كما في قوله تعالى: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْس

وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَغُونَ (١٧) [النمل: ١٧] . ٢ - باب قوله: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُـلُ مِنْسَـأَتَهُ فَلَمَّا خَـرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَـوْ كَـانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (١٤) }

رُوي عن ابن عباس عن النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "كَانَ سُلَيمانُ نبيُّ الله إذَا صَلّى الله عليه وسلم عديه فيقول لها ما اسمك؟ فتقول كذا، فيقول لأي شيء أنت؟ فإن كانت تُغْرَسُ غُرسَت، وإن كان لدواءٍ كُتبت، فبينما هو يُصَلِّي ذات يَومٍ إذ رأى شجرةً بين يديه، فقال لها: ما اسمك؟ يُصَلِّي ذات يَومٍ إذ رأى شجرةً بين يديه، فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروب، قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت، فقال سليمان: اللهم! عمّ على الجن موتي؛ حتّى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، فنَحَتَها عصا فتوكّأ عليها حولًا ميتًا، والجن تعمل، فأكلتها الأرضة، فسقط، فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في

العذاب المهين" . قال: وكان ابن عباس يقرؤهـا كـذلك، قـال: فشكرت الجن للأرضة فكانت تأتيها بالماء.

رواه البرّار (كشف الأستار: ٢٣٥٥) عن محمد بن مرزوق بن بكير، ثنا محمد بن مسعود، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره مرفوعًا.

ورواه أيضًا البرِّار (٢٣٥٦) من طريـق سـفيان بن عيينـة، عن عطاء بن السائب به موقوفًا وهو الصواب، وفي بعض ألفاظـه غرابة ونكارة. والكلام عليه مبسوط في كتاب الأنبياء.

بيّنَ الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يزعمون لجهلهم، وقد اشتهر بين المشركين أن الجن يعلمون الغيب فكانوا يذهبون إلى الكهان ظنًا منهم أن لكل كاهن جنّيا يأتيه بأخبار الغيب فردّ الله على الجميع بأنهما لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا وفاة سليمان وهو أهون عليهم.

٣ - بَابُ قوله: {لَقَـدْ كَـانَ لِسَـبَا فِي مَسْـكَنِهِمْ آيَـةُ جَنَّتَـانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةُ طَيِّبَةُ وَرَبُّ غَفُورٌ (١٥) }

كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، وسبأ رجل ولدَ عشرةً، فسـكنَ سـتة منهم في اليمن، وأربعـة منهم في الشـام كمـا جـاء في الحديث:

• عن ابن عباس، يقول: إن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه عليه عن سبأ، ما هو: أرجل، أم امرأة، أم أرض؟ فقال: "بل هو رجل ولد عشرة، فسكن اليمن منهم ستة، وبالشام

منهم أربعة، فأما اليمانيون: فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير، عرباء كلها، وأمّا الشامية: فلخم وجذام وعاملة وغسان ". حسن: رواه أحمد (٢٨٩٨) ، والحاكم (٢/ ٤٢٣) كلاهما من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، حَدَّثَنَا عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن، عن عبد الله بن هبيرة السبائي، عن عبد الرحمن بن وعلة، قال: سمعت ابن عباس، يقول فذكره.

قال الحاكم:" هذا جديث صحيح الإسناد ".

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن لهيعة فإنه متكلم فيه، ولكن روايه عبد الله بن يزيد عنه صالحة، وقد حسّنه ابن كثير في تفسيره.

تنبيه: وقع في النسخة المطبوعة من المستدرك" عبد الله بن عَيَّاش "مكان" عبد الله بن لهيعة "، والظاهر أن هذا تصحيف لأن أهل العلم لم يذكروا عبد الله بن عَيَّاش ضمن تلاميذ عبد الله بن هُبَيْرة، وهو تصحيف قديم لأنه كذلك وقع أيضًا في " إتحاف المهرة "(٧/ ٣٦٣).

• عن فروة بن مسيك الغطيفي، قال: أتيت رسول الله الله الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله! ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ قال: "بلى "ثمّ بدا لي، فقلت: يا رسول الله! لا، بل أهل سبأ، فهم أعزّ وأشدّ قُوة. قال: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأذن لي قي قتالهم، فلمّا خرجتُ من عنده أنزل الله في سبأ ما أنزل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما فعل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما فعل فقال الغطيفي؟ "فأرسل إلى منزلي، فوجدني قد سِرْتُ فرُدِدْتُ، فلمّا أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجدته قاعدًا فلمّا أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجدته قاعدًا فلمّا أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه، حتَّى تحدث إلى "قال: فقال رجل من القوم: يا رسول الله! أخبرنا عن سبأ، أرض منا وامرأة؟ قال: " ليست بأرض ولا امرأة، ولكنه رجلٌ وَلَدَ عشرةً من العرب، فتيامنَ منهم ستةٌ، وتشاءمَ منهم أربعةُ، عشرةً من العرب، فتيامنَ منهم ستةٌ، وتشاءمَ منهم أربعةُ، وأما الذين تشاءموا: فَلَخْمْ، وجُذامٌ، وغسّان، وعامِلَة، وأمّا فأما الذين تشاءموا: فَلَخْمْ، وجُذامٌ، وغسّان، وعامِلَة، وأمّا

الذين تيامنوا: فالأزدُ، وكندةُ، وحميرٌ، والأشعريون، وأنمارٌ، ومذحج "فقال رجل: يا رسول الله! وما أنمار؟ قال:" الذين منهم خثعم وبجيلة ".

حسن: رواه أبو داود (٣٩٨٨) ، والتَّرمـذيِّ (٣٢٢٢) ، وأحمـد ( حسن: رواه أبو داود (٣٩٨٨) ، والنَّفظ له، كلّهم من طريق أبي أسامة (حمّاد بن أسامة) ، حـدثني الحسـن بن الحكم النخعي قـال: أخبرنـا أبـو سبرة النخعي، عن فروة بن مُسَيك الغُطيفي فذكره.

وأبو سبرة النخعي الكوفي يقال: اسمه عبد الله بن عابس، روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبّان في الثّقات، لذا قال عنه الحافظ:" مقبول" يعني حيثُ يتابع وإلّا فلين الحديث. وقد توبع.

رواه أحمــــد (۲٤٠٠٩/ ۸۸) ، والطَّبرانيِّ في الكبـــير (۱۸/ ۳۲۳) كلاهمـا من طـرق عن أبي جنـاب يحـيى بن أبي حيـة الكلبي، عن يحـيى بن هـانئ بن عـروة، عن فـروة بن مُسـيك فذكره.

وأبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي متكلم فيه، قال عنه الحافظ: "ضعّفوه لكثرة تدليسه" .

لكنْ لا بأس به في المتابعة، وبهذين الإسنادين يرتقي الحديث إلى درجة الحسن.

قَالَ التَّرِمذَيِّ: "هَذَا حديث حسن غريب" . وحسَّنه أيضًا ابن كثير في تفسيره.

عَـ بَابِ قُولُه: {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَـالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (١٨) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُـوا أَنْفُسَـهُمْ فَجَعَلْنَـاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُـلُّ مُمَـزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَـاتٍ لِكُـلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ (١٩) } وَشَكُورِ (١٩) }

قوله َ: ۗ { وَبَيْنَ ۚ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا } أي قرى الشام.

قوله: {قُرًى ظَاهِرَةً} أي بلد بعد بلد، فإذا خرجـوا من مملكـة سبأ التي كانت في اليمن للتجارة مروا على القرى المتواصلة بعضها ببعض، ولذلك ما كانوا يحملون الزاد والماء.

والظاهر أن هذه القرى بناها ملوك هذه البلاد لراحة القوافـل، أو بناهـا النـاس نظـرًا لـورود القوافـل إليهم من اليمن إلى

الشام، ومن الشام إلى اليمن.

قوله: ﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا أَلسَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴾ أي لهم أن يسيروا ليلًا أو نهارًا فلا يعترضهم أحد بسوء ولا يجدون المشقة في حصول الطعام والماء.

وهـذه النعمـة العظيمـة الـتي وهبهم اللـه لم يقـدروها، فقالوا: {رَبَّنَا بَاعِـدٌ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} لعـل قـولهم هـذا كـان على سبيل الاستهزاء لدعوة الأنبياء والعلمـاء إلى التوحيـد والعمـل الصالح، وقد كفروا بالله بعد سليمان عليه السّلام.

وقال مجاهد: يطروا النعمة، وسئموا الراحة.

قُولَـه: {فَجَعَلْنَـاهُمْ أَحَـادِيثَ} أي عاقبنـاهم على كفـرهم وشركهم بعد أن كانوا في نعمة من الله تعـالى، وفي بحبوحـة من العيش، فصار وجـودهم في الأخبـار والقصـص عـبرةً لمن بعدهم بخلاف المؤمن كما جاء في الصَّحيح:

• عن صُهیب قال: قال رسول الله - صلی الله علیه وسلم "عجبًا لأمر المؤمن، إنَّ أمره كلَّه خیر، ولیس ذاك لأحدً إلَّا للمؤمن؛ إن أصابته سرَّاءُ شكر فكان خیرًا له، وإن أصابته ضرَّاء صبر فكان خیرًا له".

صحیح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۹۹) من طـرق عن سـلیمان بن المغـیرة، حَـدَّثَنَا ثـابت، عن عبـد الـرحمن بن أبي لیلی، عن صُهَیب، فذِکره.

وفي معنَّاه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الجنائز.

0- باب قوله: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّـفَاعَةُ عِنْـدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَـهُ حَتَّى إِذَا فُـزِّعَ عَنْ قُلُوا الْحَـقَّ وَهُـوَ إِذَا فُـزِّعَ عَنْ قُلُوا الْحَـقَّ وَهُـوَ أَلْوا الْحَـقَّ وَهُـوَ أَلْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٢٣) }

• عن أبي هريرة قال: إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا {فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا} للذي قال: {الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعفمه فوق بعض. - ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة، فيلقيها إلى من تحته، ثمّ يلقيها الآخر إلى من تحته حتَّى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يلوبما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يلوبما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يلوبما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن المركة، فيقال: أليس قد قال لنا يـوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (٤٨٠٠) عن الحميدي، حَدَّثَنَا سفيان، حَدَّثَنَا عمرو، قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا

هريرة يقول: فذكره.

• عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار، أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه وسلم وسلم "ماذا كنتم تقولون في الجاهليّة إذا رمي بمثل هذا؟" قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمُه إذا قضى أمرًا سبّح حملة العرش، ثمّ سبح أهل السماء الذين يلونهم، حتّى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الذين يلونهم، حتّى يبلغ التسبيح أهل لحملة العرش لحملة السماء الذين يلونهم، حتّى يبلغ التسبيح أهل لحملة العرش الحملة الحملة الحملة العرش الحملة الحملة العرش الحملة العرش الحملة العرش الحملة العرش الحملة الحملة العرش الحملة الحملة الحملة العرش الحملة الحملة الحملة الحملة العرش الحملة العرش الحملة العرش الحملة العرش الحملة العرش الحملة الحملة العرش الحملة الحملة الحملة العرش الحملة الح

العرش: ماذا قال ربّكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضًا حتَّى يبلغ الخبر هذه السماء الدُّنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم، ويرمون به، فما جاؤوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون" .

صحيح: رواه مسلم في السّلام (٢٢٢٩) من طـرق عن يعقـوب بن إبراهيم بن سعد، حَـِدَّتَنَا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، حَدَّثَنِي عَلَيٌّ بَن حسين أَن عبد الله بن عباس قال: فذكره. ٦- بيابٍ قوليه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَـذِيرًا

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسَ لَّا يَعْلَمُونَ (٢٨) ۗ }

• عن جابر بن عَبد اللهِ الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أعطيت حمسًا

لم يعطهن أحد قبلي: كان كلٍ نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قِبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصّلاة صلّى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يـدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة

متفـق عليـه: رواه البخـاريّ في الـتيمم (٣٣٥) ، ومسـلم في المساجد (٥٢١) كلاهما من طريق هُشيم، أخبرنا سـيّار، حَــدَّثَنَا يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله فذكره. والسياق لمسلم.

والأحاديث في هـذا المعـنى كثـيرة وهي مـذكورة في كتـاب

الَّجهاد وفي كتَّابِ السيرة. ٧ ِ- بابٍ قوله:ِ {قُـلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُـطُ الـرِّزْقَ لِمَنْ يَشَـاءُ وَيَقْـدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَإِ يَغْلِّمُونَ (٣٦) }

أَي ۚ أَن اللَّهِ عَزَّ وَأَجَلَّ يعطِي ويبسط من الـدُّنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وأطيبهم في الدُّنيا من وُفِّـقَ للإسـلام ورُزقَ الكفـاف والقناعة بما أعطى، كما جاء في الصَّحيح:

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا، وقنّعه الله بما آتاه ".

صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (١٠٥٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حَـدَّتَنَا أبو عبد الـرحمن المقـرئ، عن سعيد بن أبي أيـوب، حَـدَّتَنِي شـرحبيل - وهـو ابن شـريك -، عن أبي عبـد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره.

الْرحَمن الحبلَيَ، عن عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص فَذكره. ^ - باب قوله: {وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِـالَّتِي تُقَـرِّبُكُمْ عِنْـدَنَا رُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّـعْفِ بِمَـا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (٣٧) }

• عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم " إن الله لا ينظر إلى صـوركم وأمـوالكم، ولكن ينظـر إلى قلوبكم وأعمالكم ".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤: ٣٤) عن عمرو الناقد، حَدَّثَنَا كثير بن هشام، حَدَّثَنَا جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة فذكره.

بن الاصم، عن ابي هريره قددره. قوله: {إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِـلَ صَـالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَـزَاءُ الضَّـعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ} .

• عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من في وسلم - قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من في وقهم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم.

قال: "بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين" .

متفقّ عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (٣٢٥٦) ، ومسلم في الجنّة وصفة نعيمها (٢٨٣١) كلاهما من طريـق مالـك بن أنس،

عن صفوانِ بن سُليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد

الخدريّ فذكره.

٩- باب قوله: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
 وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٣٩)

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الله قال لي: أنفق أنفق عليك". وقال: "يد الله ملآى، لا تغيضها نفقة سحّاء الليل والنهار". وقال: "أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغِضْ ما في يده وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع".

متفق عليه: رواه البخـاريّ في التفسـير (٤٦٨٤) ، ومسـلم في الزّكاة (٩٩٣) كلاهمـا من طريـق أبي الزّنـاد، عن الأعـرج، عن

أبي هريرة فذكره. واللّفظ للبخاريّ.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما من يوم يصبح العباد فيه إلّا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم! أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم! أعط ممسكًا تلفًا".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّكاة (١٤٤٢)، ومسلم في الرّكاة (١٤٤٢)، ومسلم في الرّكاة (١٠١٠) كلاهما من طريق سليمان بن بلال، حَـدَّتَنِي معاوية بنِ مـزرِّد، عن أبي الحباب سـعيد بن يسـار، عن أبي

هريرة فذكره.

١٠ - بَابِ قُولُه: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُ وَا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُـوَ إِلَّا نَـذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شِدِيدٍ (٤٦) }

قوله: { إِنْ هُوَّ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ } أسند إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه

وسلم - مهمة النذارة فقام بها خير قيام.

• عن ابن عباس قال: صعِدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الصفا ذات يـوم فقـال: "يـا صـباحاه" فـاجتمعت إليه قـريش قالوا: ما لك؟ قال: "أرأيتم لو أخـبرتكم أن العـدو يصـبحكم أو

يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟" . قالوا: بلى. قال: "فــاني نــذير لكم بين يــدي عــذاب شــديد" . فقــال أبــو لهب: تبًّا لــك ألهــذا جمعتَنا؟ فأنزل الله: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ} .

متفق عليه: رواه البخاريّ في اَلتّفسْيِّر (٤٨٠١)، ومسلم في الإيمان (٢٠٨) كلاهما من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره. واللّفظ للبخاري، وسياق مسلم طويل.

• عن بريدة بن الحصيب قال: خرج إلينا النَّبِيَّ - صلى الله على الله عن بريدة بن الحصيب قال: خرج إلينا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يومًا، فنادى ثلاث مرار،

فقال: "أيها الناس! تدرون ما مثلي ومثلكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "إنّما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلًا يتراءى لهم، فبينما هم كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم، وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس! أتيتم، أيها الناس! أتيتم" ثلاث مرار.

حَسَن: رواه أحمد (٢٢٩٤٨) عن أبي نعيم، حَدَّثَنَا بشير، حَـدَّثَنِي عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل بشير وهو ابن المهاجر الغنوي الكوفي من رجال مسلم إِلَّا أنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه، تكلَّم فيه أحمد، ووثقه ابن معين، وقال النسائي: لا بأس به،

رَرِ بَابِ قُولُه: {قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ( ١١ - باب قوله: {قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ( ٤٩) }

أي يهلكه ويبطله تماما فلا تبقى منه بادئة ولا عائدة كما يقال: فلان ما يبدئ وما يعيد، أي ما يتكلم ببادئة ولا عائدة وهذا يقال للميت الذي لا يرتجل كلاما، ولا يجيب عن كلام غيره. وقد عبّر الله عنه بالزهوق، فقال: {وَقُلْ جَاءَ الْحَـقُ وَزَهَـقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء: ٨١] وقال أيضًا: {بَلْ

نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ} [الأنبياء: الله المَّا عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ} [الأنبياء: المديث:

عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ لَا الْبَاطِلُ كَانَ رَهُوقًا} [الإسراء: ٨١]. {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ} [الأنبياء: ٨٨].

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٢٠)، ومسلم في الجهاد ١٧٨١١) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد الله بن مسعود فذكره. واللهظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه وزاد في رواية: يوم الفتح، وكذلك ذكره البخاري أيضًا في المغازي (٤٢٨٧).

وقد تحقق هذا الخبر الرباني، فليست بعد مجيء الحق في الأرض بقعة إلّا يعبد فيها الاله الحق وحده، وليس للباطل أن يقضي على الحق نهائيا بل يبقى الحق إلى قيام الساعة كما لم تكن قبل مجيء الحق في الأرض بقعة يُعبد فيها الإله الحق وحده.

٠٠ - بَابُ قوله: {قُلْ إِنْ ضَـلَلْتُ فَإِنَّمَـا أَضِـلٌّ عَلَى نَفْسِـي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (٥٠) }

• عن أبي موسى الأشعري قُال: كَنا مع النَّبِي - صلى الله الله عن أبي موسى الأشعري قُال: كَنا مع وسلم - في سفر، فجعل الناس يجهرون

بالتكبير، فقال النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم "اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون سميعا فليباً، إنكم تدعون سميعا قريبًا وهو معكم" ... الحديث.

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (٤٢٠٢) ، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٠٤) كلاهما من طريق عاصم (هـو الأحـول) ،

عن أبي عثمان (هـو النهـدي) ، عن أبي موسـى الأشـعري

فذكره.

قوله: {قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ} هو على سبيل التنزل في المجادلة مع المكذبين الذين كانوا يرمونه بالضلال، فقال: إن ضلاله يختص به، لا يتعدى إلى غيره بخلاف الهداية فإنما كانت بالوحي من عند الله الذي هو سميع لأقوالكم وأصواتكم، فيحاسبكم على عدم إيمانكم به، وهو قريب ممن دعاه وسأله.

ولذا أُمر النَّبِي - صَلَى اللَّه عليه وسلم - بخفض الأصوات عند الدعاء والتكبير والتهليل.

• \* \*

٣٥ - تفسير سورة فاطر هي مكية، وعدد آياتها ٤٥ الْخَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) }

قوله: {جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلُقِ مَا يَشَاءُ} أي أن الله خلق الملائكة لبعضهم جناحان، ولبعضهم ثلاثة أجنحة، ولبعضهم أكثر من ذلك لقوله تعالى: {يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ} وقد جاء في الصَّحيح:

• عن ابن مسعود: أنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رأى جبريل له ستمائة جناح.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٣٢) ، ومسلم في الإيمان (١٧٤) كلاهما عن أبي إسحاق الشيباني، قال: سألت زر بن حبيش، عن قول الله تعالى: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} [النجم: ٩] . قال: أخبرني عبد الله بن مسعود، فذكره. ٢- باب قوله: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢) } وما لم يشأ لم يكن، فلا مانع لما أي: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا مانع لما أعطى، ولا معطى لما منع، وقد جاء في الصَّحيح.

• عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى عليّ المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية: أن النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: "لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم! لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ".

متفَـق عليـه: رواه البخـاريّ في الأذان (٨٤٤) ، ومسـلم في المسـاجد (٥٩٣) كلاهمـا من طريـق ورّاد كـاتب المغـيرة بن

شعبة، قال: فذكره.

• عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع قال: "ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض ومِلْءَ ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحقُ ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم! لا مانع لما أعطيت، ولا معطي

لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجدّ ".

صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (٤٧٧) عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي، حَـدَّتَنَا سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن قَزَعة، عن أبي سعيد الخدري، فذكره،

سعيد الخدري، فِذَكْرُه، ٣- باب قوله: {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِـلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْـدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَـذْهَبْ نَفْسُـكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٨) }

قول وَ اللَّهَ اللَّهَ يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} أي: بالقدر، وقد جاء في الحديث.

• عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ خلق خلقه في ظلمة، فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضلَّ ".

صحيح: رواه الترمذيّ (٢٦٤٤) ، وأحمد (٦٦٤٤) ، وصحّحه ابن حبَّان (٦١٦٩) ، والحاكم (١/ ٣٠) كلَّهم من طـرق عن عبـد اللـه الـديلمي قـال: سـمعت عبـد اللـه بن عمـرو، فـذكر الحـديث.

وإسناده صحيح.

وَإِنْ اللَّهِ الْعِنْ الْعُلُمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الطَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُ وَنَ السَّيِّنَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ (١٠) }

السَّيِّنَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ (١٠) }

قوله: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} .

• عن النَعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه عليه الله التسبيح، عليه وسلم " إنَّ مما تذكرون من جلال الله التسبيح، والتهليل، والتحميد، ينعطفن حول العرش، لهن دويّ كدويّ النحل، تذكّر بصاحبها، أما يحبّ أحدكم أن يكون له - أو لا يزال له - من يذكّر به؟ ".

صُحيح: رواه ابن مَاجـة (٣٨٠٩) عن أبي بشـر بكـر بن خلـف، قـال: حَـدَّثَنِي يحـيى بن سـعيد، عن موسـى بن أبي عيســــ الطحان، عن عـون بن عبـد اللـه، عن أبيـه، أو عن أخيـه، عن النعمان بن بشير، فذكره.

وإسناده صحيح. والكلام عليه مبسوط في كتاب الإيمان.

- عن أنس قال: كنت جالسًا مع رسول الله صلى النبي صلى وسلم في الحلقة، إذ جاء رجل، فسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال: السّلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله ورحمة عليه النبي صلى الله وبركاته ". فلمّا جلس الرّجل قال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحبّ ربّنا ويرضى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " كيف قلت؟ ". فرد على النبي "
- صلى الله عليه وسلم كما قال، فقال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "والذي نفسي بيده! لقد ابتدرها عشرة أملاك،

كلَّهم حـريص على أن يكتبوهـا، فبـادروا كيـف يكتبونهـا حتَّى رفعوه إلى ذي العرِّة، فقال: اكتبوها كما قال عبدي".

حسن: رواه النسائيّ في عمل اليوم والليلـة (٣٤١) ، وأحمـد (١٢٦٢) ، وأحمـد (١٢٦١٢) ، وابن حبَّان (٨٤٥) ، والضـــياء في "المختـــارة" (١٨٨٧) كلّهم من طريـق خلـف، عن ابن أخي أنس، عن أنس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل خلف وهو ابن خليفة بن صاعد الأشجعي مولاهم الواسطي، وهو حسن الحديث، قال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به، ولا أبرئه من أن يخطئ في بعض الأحاديث في بعض رواياته".

والكلام عليه مبسوط في كتاب الإيمان.

0 - بياب قوله: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُهِابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ أُنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ غُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ مَسِرٌ (١١) .}
مَسْرٌ (١١) .}

قُولُهِ: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ} أي: أن الله عَـٰزَّ وَجَلَّ ابتـدأ خلـق أبيكم آدم عليـه السّلام من تـراب، ثمّ جعـل

نسله من سلالة من ماء مهين.

• عن أبي هريرة، عن النّبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنّما هم فحم جهنّم، أو ليكونن أهون على الله من الجُعل الذي يدهده الخرء بأنفه، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهليّة وفخرها بالآباء، إنّما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس كلّهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب".

حسن رواه الترمني (٣٩٥٥) ، وأحمد (١٠٧٨١) كلاهما من طريق أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو، حَدَّثَنَا هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وقال الترمذيّ: "هذا حديث

وقوله: { وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } .

• عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلّا الله: لا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأيّ أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر".

صـحیح: رواه البخــاريّ في الکســوف (۱۰۳۹) عن محمــد بن یوسف، قال: حَدَّثَنَا سفیان، عن

عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فذكره.

وقُولَه: "فَي الأُرِحام": ليس مقصورا على معرفة الذكر والأنثى في الرحم، بل هو شامل لجميع مراحل حياة الطفل، من كونه سعيدا أو شقيا، ومن كونه غنيا أو فقيرا ونحو ذلك. وقوله: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي

• عَن أنس بن مالك قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من سرّه أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه".

متفّق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢٠٦٧) ، ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٠٥٧) كلاهما من طريـق يـونس، حَـدَّثَنَا ابن شهاب، عِن أنس بن مالك، قال: فذكره.

والمعنى أن طول العمر وقصره بسبب وبغير سبب، كل ذلك معلوم ومكتوب عند الله عَزَّ وَجَلَّ.

تَعَلَّوْمَ وَيَعْتُوبُ عَدَّ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُـهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُـورٌ ( ٢٨) } أي: الناس والدواب والأنعام كذلك مختلفة أيضًا في ألوانها، فالناس منهم من هو في غاية السواد مثل الحبشة، ومنهم من هو في غاية البياض مثل الروم، ومنهم من هو بين ذلك مثل العرب. والهنود دون العرب في ذلك، وهذا كله من آيات الله عَزَّ وَجَلَّ في خلقه، قال تعالى: {وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ} [الروم: ٢٢]. من وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ}

إِفَاداتَ الْحَأْفِظَ ابْنِ كَثِيرٍـ

وقوله: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} أي: إنّما يخشاه حق خشيته العلماء الذين يعرفون سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويعرفون حلاله وحرامه وأوامره ونواهيه، وما يحب ويرضى وما يكرهه ويغضب منه، ولا يُعلَم ذلك على الوجه الصَّحيح إِلَّا بتعلم الكتاب والسنة وفهمهما وفق منهج السلف الصالح من الصّحابة والتابعين، فمن بعدهم من أئمة الدين، ويقابلهم الجهال من المشركين والكفار، وكذلك من المسلمين الذين يتعلمون العلوم العصرية، وليس لديهم علمٌ الله الخشية على العلماء العارفين بالكتاب والسنة، وعلى الله الخشية على العلماء العارفين بالكتاب والسنة، وعلى الدين يجعلون العلوم العصرية خاضعة لهما، ولذا وجب الدين يجعلون الكتاب والسنة للعلماء العصريين.

٧- باب قوله: {جَنَّاتُ عَـدْنٍ يَـدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَـاوِرَ

مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُوًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٣٣) } وَلُؤْلُوًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٣٣) } قوله: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُوًا} أي: يُسوّرون في أيديهم رجالهم ونساؤهم أساور الذهب واللؤلؤ، وقد جاء في الحديث.

 عن أبي حـازم قـال: كنت خلـف أبي هريـرة وهـو يتوضـاً للصلاة، فكان يمد يده

حتَّى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة! ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ! أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هـذا الوضـوء، سـمعت خليلي - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* -يقول: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضِوء"ـ.

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (٢٥٠) عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا خلف، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، فذكره.

وقوله: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ}.

• عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى، فسقاه مجوسي، فلمّا وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدّنيا ولنا في الآخرة".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأطعمـة (٥٤٢٦) ، ومسـلم في اللباس والزينة (٢٠٦٧) كلاهما من طريق مجاهد، قال: حَـدَّتَنِي عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره، واللّفظ للبخاري، ولم يسق

مسلم لفظه بهذا الإسنادي

^ - باب قوله: { الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَيُّ اَ فَضَلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (٣٥) }

قوله: { الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَّةِ مِنْ فَضْلِهِ } .

• عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لن يُدخِل أحدًا عملُه الجنّة". قالوا: ولا أنت، يا رسول الله؟! قال: "لا، ولا أنا، إِلّا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنّين أحدُكم الموت، إمّا محسنا فلعله أن يرداد خيرًا، وإمّا مسيئا فلعله أن يستعتب". متفق عليه: رواه البخاريّ في المرضى (٥٦٧٣)، ومسلم في صفة القيامة (٢٨١٦: ٧٥) كلاهما من طريق الرّهري، قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، أن أبا هريرة، قال: فذكره، واللّفظ للبخاري، ولفظ مسلم مختصر.

٩ - باب قوله: {وَالَّذِينَ كَفَـرُوا لَهُمْ نَـارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضِى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَـذَلِكَ نَجْـزِي كُـلَّ كَفُـورٍ ( ٣٦) }

• عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ولا وسلم "أمّا أهل النّار الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النّار بذنوبهم (أو قال: بخطاياهم)، فأماتهم إماتة، حتّى إذا كانوا فحما، أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبتّوا على أنهار الجنّة، ثمّ قيل: يا أهل الجنّة! أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل". فقال رجل من القوم: كأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان بالبادية.

صـحيح: رواه مسـلم في الإيمـان (١٨٥) عن نصـر بن عليّ الجهضـمي، حَـدَّثَنَا بِشـر - بعـني ابن المفضـل -، عن أبي

مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد فذكره.

١٠ - باب قوله: {وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَيهِ مَنْ تَدَكَّرُ وَيهُ وَمُ لَلظِّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (٣٧) }

قُوله: {أُوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَلَدَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَلَاَكُّرُ} التعمير: هو تطويل العمر، ومنه قوله تعالى: {يَـوَدُّ أَحَـدُهُمْ لَـوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ} [سورة البقرة: ٩٦] ، فإن العمر الذي منحه الله للإنسان من ستين إلى سبعين سنة كافٍ للتذكر والعمل بموجبه، وقد جاء في الصَّحيح.

• عن أبي هريـرة، عن النَّبِيِّ - صـلى الله عليـه وسـلم - قال: "أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتَّى بلّغه ستين سنة".

صحيح: رواه البخاريّ في الرقـاق (٦٤١٩) عن عبـد السّـلام بن مطهّر، حَدَّثَنَا عمر بن علي، عن معن بن محمـد الغفـاري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره.

معنى الحديث: أن الله لم يترك له شيئًا في الاعتـذار يتمسـك به، فإن تطويل عمـره إلى سـتين سـنة يقتضـي منـه الطاعـة

والاستغفار والإقبال على الآخرة بخلاف الشباب، فإنه إن قيـل لـه: تب من المعصـية، فيقـول: إذا شِـخت. بخلاف الشّـيخ المعمّر، فليس أمامه إلّا التوبة.

• عن أبي هريرة أن رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من

يجوز ذلك" .

حسن: رواه الترمـذيّ (۳۵۵۰) ، وابن ماجـة (۲۳۲۱) ، وصحّحه ابن حبّان (۲۹۸۰) ، والحـاکم (۲/ ۲۲۷) کلّهم من حـدیث محمـد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هریرة فذکره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو بن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النّبِيّ - صلى الله عليه عليه وسلم -، لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، ورُوي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه"

١١ - بَابِ قُولُه: { إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَـزُولَا وَلَاَّرْضَ أَنْ تَـزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَـا إِنْ أَمْسَـكَهُمَا مِنْ أَحَـدٍ مِنْ بَعْـدِهِ إِنَّهُ كَـانَ حَلِيمًـا

غَفُورًا (٤١) }

قوله: {إِنْ أَمْسَكَهُمَا} إِنْ نافية أي لا يمسكهما أحدُ من بعده، لأن الله تعالى جعل السماوات والأرض وما فيهما من الكواكب والسيارات باتزان حيث لا يتصادم بعضه ببعض، فإذا أراد يوم القيامة أن يصطدم بعضه ببعض رفع هذا الاتزان، فتتغير السماوات والأرض، لقوله تعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَرُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} [إبراهيم: عَيْرَ الْالله سِبحانه وتعالى كلها لا يعلم هيئتها ووسعتها إلَّا الله سِبحانه وتعالى

وَقُوله: (وَبَرَزُوا أي خرجُوا من قبورهم للحساب.

٣٦ - تفسير سورة يس وهي مكية، وعدد آياتها ٨٣ ل - باب قوله: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينِ (١٢) } وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينِ (١٢) }

قُوله: {وَنَكْتُبُ مَا قَـدُّمُواً وَآثَارَهُمُّ } أي: نكتب أعمالهم الـتي باشروها بأنفسهم في حياتهم، وكذلك نكتب آثار أعمالهم في حياتهم وياتهم وبعد وفاتهم سواء كانت هذه الأعمال والآثار من باب الخير أو من باب الشر، كلها يسجل ويكتب لهم أو عليهم.

• عن أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة، فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن آثاركم تكتب، فلا تنتقلها".

حســن: رواه الترمــذيّ (٣٢٢٦) ، وابن جريــر الطــبريّ في تفسـيره (١٩/ ٤١٠) ، والحـاكم (٢/ ٤٢٨، ٤٢٩) كلّهم من طريـق سفيان بن سعيد الثوري، عن أبي سـفيان طريـف بن شـهاب، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

وأبو سفيان طريف بن شهاب ضعيف، لكنه لم ينفرد به، بل توبع عليه، فقد رواه البرّار - كما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره - من طريق شعبة وعبد الأعلى كلاهما عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة به، والجريري كان قد اختلط، ولكن رواية شعبة وعبد الأعلى عنه كانت قبل الاختلاط،

• عن جابر بن عبد الله قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهم: "إنَّه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟" . قالوا: نعم، يا رسول الله! قد أردنا ذلك، فقال: "يا بني سلمة! دياركم تُكتَب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم" .

صحيح: رواه مسلم في المساجد ومواضع الصّلاة (٦٦٥) عن محمد بن المثنى، حَـدَّتَنَا عبد الصـمد بن عبد الـوارث، قـال:

سمعت أبي يحدث، قال: حَدَّثَنِي الجريري، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: فذكره.

وزاد في رواية من وجه آخـر عن أبي نضـرة بـه. "فقـالوا: مـا كان يسرّنا أنا كنا تحولنا" .

• عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله - *صلى اللـه* عليه وسلم - في صدر النهار. قال: فجاءه

قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلّدي السيوف، عامتهم من مُضر، بل كلِّهم من مُضر، فتمعّر وجه رسول اللـه - *صلى الله عِليه وسِلم* - لِما رأي بهم من الفاقـة، فـدخل، ثمّ خسرج، في أمر بلالًا، ف أذن، وأقام، فصلى، ثمّ خطب، فقال: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءً لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: ١] والآيِةِ التي في الجِشر: {اتَّقُوا اللَّهِ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَـدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [الحشـر: ١٨] تصـدق رجل من دیناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تميره (حتَّى قال) ولو بشق تميرة ". قال: فَجاء رجل من الأنصار بصُرّة كادتِ كفّه تعجز عنها، بل قـد عجـزت. قـال: ثمّ تتابع النَّاس حتَّى رأيت كومين من طعام وثيَّاب، حتَّى رأيت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتهلَّل، كأنه مذهبـة، فَقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ".

صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (١٠١٧) عن محمـد بن المثـنى العنَزي، أخبرنا محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن المنذر بن جرير، عن أبيه فذكره.

٢- بـاب قولـه: {وَالشَّـمْسُ تَجْـرِي لِمُسْـتَقَرِّ لَهَـا ذَلِـكَ تَقْـدِيرُ الْعَزِيزِ اِلْعَلِيمِ (٣٨) }

• عَن َّ أَبِي ذَرُّ قال: سألت النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن قوله تعالى: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا} قال: "مستقرها

تحت العرش ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٨٠٣)، ومسلم في الإيمان (٢٥١: ٢٥١) كلاهما من طريـق وكيـع، حَـدَّثَنَا الأعمش، عن إبـراهيم الـتيمي، عن أبيـه، عن أبي ذرّ، قـال: فـذكره.

واللَّفظِ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

• عن أبي ذرّ أَن النّبِيّ - صلى اللّه عليه وسلم - قال يومًا: " أتدرون أين تذهب هذه الشّمس؟ "، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: " إنّ هذه تجري حتّى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخرّ ساجدة، فلا تزال كذلك حتّى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع، فتُصبح طالعة من مطلعها، ثمّ تجري حتّى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخرّ ساجدة، ولا تزال كذلك حتّى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع، فتُصبح طالعة من مطلعها، ثمّ تجري لا يستنكر الناس منها شيئًا حتّى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها: ارتفعي، أصبحي طالعة من مغربك، تحت العرش، فيقال لها: ارتفعي، أصبحي طالعة من مغربك، فتُصبح

طالعة من مغربها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أتدرون متى ذاكم؟ . ذاك حين: {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْـرًا} [الأنعام: ١٥٨] .

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٨٠٢) ، ومسلم في الإيمان (١٥٩) كلاهما من طريق إبراهيم بن يزيد الـتيمي، عن أبيه، عن أبي ذرّ قال: فذكره، واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاريّ مختصر.

• عن أبي ذرّ قال: قال النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذرّ حين غربت الشّمس: "أتدري أين تذهب؟ ". قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنها تذهب حتّى تسجد تحت العرش، فتستأذن، فيوذن لها، ويوشك أن تسجد، فلا يقبل منها، وتستأذن، فلا يبوذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} .

مَتفق عُليهٌ: رَواه البَخاريُّ فَي بدء الْخلق (٣١٩٩) ، ومسلم في الإيمان (١٥٩) كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبي ذرِّ قال: فذكره، والنَّفظ للبخاري، ولفظ

مسلم نحوه.

مسلم فَحُونَ. ٣ - بــابِ قولــه: { الْيَــوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْــوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَـا أَيْــدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٦٥) }

إِن شُهادَة الْجُوارِح يَوْم القَيامَة جَاء ذكرها أَيضًا في آيات أخرى من القرآن الكريم، قال تعالى: {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النور: ٢٤]، وقال تعالى: {حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٠) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٠) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدُتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو وَلُو لَيُعْمَلُونَ ١٠٤) .

وذلك لأن الكفار والمنافقين يوم القيامة يكذبون، ويخفون شركهم ومعاصيهم بل ينكرونها، قال تعالى عنهم: {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: ٣٢] وقال تعالى: {مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ} [النحل: ٢٨]، وقال تعالى: {ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٣٣) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ} الْكَافِرِينَ} [غافر: ٣٧، ٧٤].

فمنَ أُجِلَ إخفائهُم وإنكارهم لشـركهم ومعاصـيهم، ومن أجـل إظهـار اللـه لعدلـه وإقامـة الحجـة عليهم يختم على ألسـنتهم وأفواههم، ويشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم وغيرها من أعضاء الجسم وأركانه، وإليه يشير قوله تعالى في الآية المنذكورة: {الْيَــوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْــوَاهِهِمْ} ... وقــد جـاءت الأحاديث في معناها.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث رؤية الرب يوم القيامة: "ثمّ يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي ألى على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه

بعمله، وذلك ليُعـذِر من نفسـه. وذلك المنـافق، وذلك الـذي يسخط الله عليه ".

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٦٨) عن محمـد بن أبي عمر، حَدَّثَنَا سـفيان، عن سـهيل بن أبي صـالح، عن أبيـه، عن أبي هريرة، قال: فذكره.

• عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فضحك، فقال: هل تدرون مم أضحك؟ ". قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: من مخاطبة العبد ربه. يقول: يا ربّ! ألم تُجِرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإنى لا أجيز على نفسي إلّا شاهدًا مني. قال فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًا، وبالكرام الكاتبين شهودًا، قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله، قال: فيقول: بُعدًا لكنّ وسُحقًا. فعنكُنّ كنتُ أناضل ".

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٦٩) عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضر، حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم، حَدَّثَنَا عبيد الله الأشجعي، عن الثوري، عن عبيد المكتب، عن فضيل، عن الشعبي، عن أنس بن مالك، فذكره. • عن بهــز بن حكيم، عن أبيــه، عن جــده قــال: أتيت النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حين أتيته، فقلت: والله! ما أتيتك حتَّى حلفت أكثر من عـدد أولاء أن لا آتيـك، ولا آتي دينـك، وجمع بهـز بين كفيـه - وقـد جئت امـراً لا أعقـل شـيئًا إِلّا ما علمني الله ورسوله، وإني أسـألك بوجـه اللـه: بم بعثـك اللـه إلينا؟ قال:" بالإسلام ". قلت: وما آيـات الإسـلام؟ قـال:" أن تقـول: أسـلمت وجهي للـه، وتخليت، وتقيم الصّـلاة، وتـؤتي الرّكاة، كل مسلم على مسلم محرم، أخوانِ نصيران، لا يقبـل الله من مشركٍ أشرك بعد ما أسلم عملًا، وتفارق المشـركين الله من مشركٍ أشرك بعد ما أسلم عملًا، وتفارق المشـركين إلى المسلمين، ما لي أمسِـك بحجـزكم عن التّـار؟ ألا إن ربي داعيّ وإنه سائلي: هل بلغت عباده؟ . وإني قائل: ربّ إني قد بلغتهم، فليبلّغ الشاهد منكم الغائب، ثمّ إنكم مدعوّون مفدّمـة أفـواهكم بالفـدام، ثمّ إن أول مـا يُـبين عن أحـدكم لَفخـذُه

قُلت: يا نبي الله! هذا ديننا؟ قال:" هـذا دينكم وأينمـا تُحسِـن

یکفك".

حسـن: رواه أحمـد (٢٠٠٤٣) عن إسـماعيل، أخبرنـا بهـز بن حكيم، فذكره.

وإسناده حسن من أجل بهز وأبيه، فإنهما حسنا الحديث، وجده معاوية بن حيدة القشيري، له صحبة.

عَ - بِابِ قُولُه: ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (٦٩) }

أخبر الله تعالى أنه ما علم النبية - صلى الله عليه وسلم - الشعر، وأنه لا يليق بمقام النبوة ولا يناسب له، وذلك حتَّى لا يختلط الوحي بالشعر، وكونه جرى على لسانه بعض الأشعار من غير قصد فلا يدل على كونه شاعرًا، ومن ذلك ما جاء في الصَّحيح.

• عن البراء بن عازب وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين؟ فقال البراء: ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفر، وكانت هوازن يومئذ رماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا، فأكببنا على الغنائم، فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول:

أنا النَّبِيّ لا كذب

. . .

أنا ابن عبد المطلب

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (٤٣١٧) ، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٧٦: ٨٠) كلاهما عن محمد بن بشار، حَـدَّتَنَا محمد بن جعفر غندر، حَـدَّتَنَا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء، وسأله رجل من قيس، فذكره.

• عن جنـدب بن سـفيان: أن رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم - كان في بعض المشاهد، وقد دميت إصبعه، فقال:

هل أنتِ إلَّا إصبعٌ دميت

. . .

وفي سبيل الله ما لقيت

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (٢٨٠٢) ، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٩٦) كلاهما من طريق أبي عوانة، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان، فذكره. وكذلك أنه أنشد بعضِ الأشعار لغيره مع الصّحابة.

• عن البراء قال: رأيت النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يوم الخندق وهو ينقل التراب حثَّى وارى التراب شعر صدره - وكان رجلًا كثير الشعر - وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا

. . .

ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينة علينا

. .

وثبت الأقدام إن لاقينا

إن الأعداء قد بغوا علينا

. . . .

إذا أرادوا فتنة أبينا

يرفع بها صوته.

متَفَقَ عَليه: رواه البخاريّ في الجهاد (٣٠٣٤) - واللّفظ لـه -، ومسـلم في الجهاد (١٢٥: ١٨٠٣) كلاهمـا من طريـق أبي إسحاق، عن البراء، فذكره.

وأمّا الروايات التي جاء فيها إنشاد النَّبِيّ - صلى الله عليه وامّا الروايات التي جاء فيها إنشاد النَّبِيّ - صلى الأشعار مع عدم إقامته لأوزانها فهي كلها

معلولة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان أفصح العرب فمثلها لا تخفى عليه، ويبعد وقوعها منه - صلى الله عليه وسلم -.

والشعر إذا كان خاليا من الفواحش والمنكرات والدعوات الجاهليّة فلا بأس بإنشائه، وحفظه وإنشاده، بل هو محمود ومطلوب لغرس الفضائل في النفوس ومدح النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - والدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه، وقد كان النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يحث الصّحابة على دفاعهم عن الإسلام بأشعارهم، وكان يستنشدهم، ويستمع إليهم.

والكلام على ذلك مُبسُوطُ في تفسير سُورَة الشَّعْرِانُّ الآيـة [ ٢٢٤ - ٢٢٧] ٥- باب قوله: {أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُـوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِسِيَ خَلْقَـهُ قَـالَ مَنَ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأُهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُـوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْصَرِ نَـارًا بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْصَرِ نَـارًا فَا أَنْمُ مِنْ الشَّخِرِ الْأَخْصَرِ نَـارًا وَالْأَرْضَ بِقَـادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُـقَ مِثْلُهُمْ بَلَى وَهُـوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ (٥١ إِنَّا أَرَادَ شَـيْئَا أَنْ يَقُــولَ لَــهُ كُنْ فَيَكُــونُ (٥١ إِنَّا أَرَادَ شَــيْئًا أَنْ يَقُــولَ لَــهُ كُنْ فَيَكُــونُ (٨١) إِنَّمَــا أَمْــرُهُ إِذَا أَرَادَ شَــيْئًا أَنْ يَقُــولَ لَــهُ كُنْ فَيَكُــونُ (٨١) إنَّمَــا أَمْـدُهُ إِذَا أَرَادَ شَــيْئًا أَنْ يَقُــولَ لَــهُ كُنْ فَيَكُــونُ (٨٢) إنَّمَــا أَمْـدُهُ إِذَا أَرَادَ شَــيْئًا أَنْ يَقُــولَ لَــهُ كُنْ فَيَكُــونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَـدِهِ مَلَكُـوتُ كُلِّ شَـيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُـونَ (٨٨) }

• عن ابن عباس أن العاصي بن وائل أخذ عظما من البطحاء، ففته بيده، ثمّ قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم أيحيي الله تعالى هذا بعد ما أرى؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "نعم، يميتك الله، ثمّ يحييك، ثمّ يـدخلك جهنّم". قال:

ونزلت الآيات من آخر،

صحيح: رواه ابن أبي حاتم - كما ذكره ابن كثير -، وابن جريـر الطـبريّ في تفسـيره (١٩/ ١٩٧) ، والحـاكم (١/ ٢٩٩) كلّهم من طرق عن هُشيم أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبـاس، فـذكره. وإسـناده صـحيح إِلّا أن ابن جريـر ذكـره عن سعيد بن جبير مرسلًا، ولم يذكر ابن عباس، ولكن الحكم لمن وصـل. وقـال الحـاكم: "هـذا حـديث صـحيح على شـرط الشّخية المنتخدة المنت

• عن بسر بن جحاش القرشي أن النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بزق يومًا في كفه، فوضع عليها أصبعه، ثمّ قال: "قال الله: ابن آدم! أنى تعجزني، وقد خلقتك من مثل هذه، حتّى إذا سويتك وعدلارض منك وئيد، فجمعت ومنعت، حتّى إذا بلغت الـتراقي، قلت: أتصدّق، وأنى أوان الصّدقة".

صَحَيح: رواه ابن ماجـة (۲۷۰۷) ، وأحمـد (۱۷۸٤۲) واللَّفـظ لـه، وصحّحه الحاكم (۲/ ۵۰۲) كلَّهم من طرق عن حريز بن عثمان،

عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن جبير بن نفـير، عن بسـر بن جحاش القرشي، قال: فذكره.

وإسناه صحيح، وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي الحمصـي وثّقه ابن حبَّان والعجلي، وقال

أبو داود: شيوخ حريز كلّهم ثقات، وصحّحه ابن حجر في الإصابة (٦٤٤) .

• عن حذيفة، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مُت فخذوني، فذرّوني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به، فجمعه الله، ثمّ قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني إلّا مخافتك فغفر له".

صحيح: رُواه البخـاريِّ في الرِّقـاق (٦٤٨٠) عن عثمـان بن أبي شــيبة، حَــدَّثَنَا جريــر، عن منصــور، عن ربعي، عن حذيفــة،

فذكره

قُولُه: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَاإِذَا أَنْتُمْ مِنْـهُ تُوقِدُونَ} أي: الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر الرطب نارًا محرقة.

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: هما شجرتان يقال لأحدهما: المرْخُ، وللأخرى: العَفار، فمن أراد منهم النّار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء، فَيَسِحقُ المرخ على العفار، فيخرج منهما النّار بإذن الله عَـرَّ

وذكر أن هذا النوع من الشجر كان ينبت في أرض الحجاز، وكان من أراد منهم قدح نار وليس معه زناد، فيأخذ منه عودين أخضرين، ويمدح أحدهما بالآخر، فتتولد النّار من بينهما

كالزناد سواء.

ولكن حصـول ذلـك ليس مقتصـرا على أرض الحجـاز، فـإن معظم الحرائق التي تحدث في الغابات تكون في الغـالب من

احتكاك الأشجار فيما يينها.

وقوله: {فَسُعُمَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ} هـذا كقوله: {قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ} [المؤمنون: ٨٨]، كقوله: {قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ} [المؤمنون: ٨٨]، وقوله: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} [الملك: ١]. فالملكوت والملك في معنى واحد، فهو مثل رحمة ورحموت، وجبر وجبروت ونحوها. وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقيول في ركوعيه وسيجوده: "سيبحان ذي الجيبروت والملكوت" كما جاء في الحديث.

• عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قُمتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلةً، فقام، فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف، فسأل، ولا يمر بآية عناب إلا وقف، فسأل ولا يمر بآية عناب إلا وقف، فتعوذ قال: ثمّ ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: "سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة" . ثمّ سجد بقدر قيامه، ثمّ قال في سجوده مثل ذلك، ثمّ قام، فقرأ بآل

عمران، ثمّ قرِأ سورة سورة.

حسن: رواه أبو داود (۸۷۳) ، والنسائي (۱۱۳۲) ، والتَّرمذيِّ في الشمائل (۳۰۱) كلّهم من طريق معاوية بن صالح، عن عمرو بن قيس الكندي، يقول: سمعت عاصم بن حميد، يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: فذكره.

وإسناده حُسن من أجـلُ عَاصـم بن حميـد - وهـو السـكوني -فإنه صدوق.

۳۷ - تفسير سورة الصّافّات وهي مكية، وعدد آياتها ١٨٣ ١ - باب قوله: {وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١) } أي: أقسم الله عَنَّ وَجَالَ بالملائكة الذين يقف من لعب لدة

أي: أَقْسمُ الله عَزَّ وَجَلَّ بَالملائكة الـذين يقفون لعبادة ربهم في صفوف متراصّة، وقد جاء في الصَّحيح.

• عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألا تصفّون كما تصفّ الملائكة عند ربها؟" فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصفّ الملائكة عند ربها؟ قال: "يتمون الصفوف الأُوَل، ويتراصّون في الصف".

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٤٣٠) من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن

طرفة، عن جابر بن سمرة، قال: فذكره.

• عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فُضّلنا على الناس بثلاث: جُعِلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجُعِلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء".

صحيحً. رواه مسلم في المساجد (٥٢٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا محمد بن فضيل، عن أبي مالك الأشجعيّ، عن

ربعيّ، عن حذيفة، فذكره.

حدث في الأرض.

آ - بـاب قولـه: {إِنَّا رَبَّنَا السَّمَاءَ الـدُّنْيَا بِزِينَـةٍ الْكَوَاكِبِ (٢) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْدَذُونَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَا الْأَعْلَى وَيُقْدَذُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُـورًا وَلَهُمْ عَـذَابٌ الْأَعْلَى وَيُقْدَ (٩) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ تَاقِبٌ (١٠) } واصِبٌ (٩) إلّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَة فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ تَاقِبٌ (١٠) } يسمعون الوحيّد فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا، فأما الكلمة فتكون حقّا، وأمّا ما زاد فيكون باطلا، فلمّا بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك إبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس: ما هذا إلّا من أمر قد حدث في أرض، فبعث جنوده، فوجدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا يُصَلِّي بين فوجدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا يُصَلِّي بين خبلين - أراه قال - بمكة، فأتوه، فأخبروه، فقال: هذا الذي جبلين - أراه قال - بمكة، فأتوه، فأخبروه، فقال: هذا الذي

صحيح: رواه أحمد (١/ ٢٧٤) ، والتِّرمذيِّ (٣٣٢٤) واللَّفظ لـه، والنسائي في الكـبرى (١١٥٦٢) كلَّهم من طـرق عن إسـرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، قال: حَدَّثَنَا أبو إسـحاق، عن سـعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: فذكره.

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح".

وفي هذا المُعنى أحاديث أخرى مذكورة في مواضعها. ٣ - بــاب قولـــه: {إِنَّهُمْ كَــانُوا إِذَا قِيــلَ لَهُمْ لَا إِلَــهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) }

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أمرتُ أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلاّ الله فمن قال: لا إله إلاّ الله فقد عصم منّي ماله ونفسه إلاّ بحقه، وحسابه على الله، وأنزل الله في كتابه، وذكر قومًا أستكبروا، فقال: {إنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ يَسْتَكْبِرُونَ} .

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ۳۲۱۰) عن أبي عبيد الله بن أخي ابن وهب، حَـدَّثَنَا عميّ، حَـدَّثَنَا اللّيث، عن ابن مسافر - يعني عبد الـرحمن بن خالـد -، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصريّ، ومن أجل عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهميّ، فإنهما حسنا الحديث.

والحديث أصله في الصحيحين، فقد رواه البخاريّ في الجهاد والسير (٢١) كلاهما من وجه عن والسير (٢١) كلاهما من وجه عن ابن شهاب به إلى قوله:" وحسابه على الله "فقط، ولم يذكرا ما بعده،

عَ - بِـابِ قُولَـه: {لَّذَلِـكَ خَيْـرٌ نُـزُلًا أَمْ شَـجَرَةُ الزَّقُّومِ (٦٢) إِنَّا حَعَلْنَاهَـا فِثْنَـةً لِلظَّالِمِينَ (٦٣) إِنَّهَـا شَـجَرَةٌ تَخْـرُجُ فِي أَصْـلِ حَعَلْنَاهَـا فِثْنَـةً لِلظَّالِمِينَ (٦٣) إِنَّهَـا شَـجَرَةٌ تَخْـرُجُ فِي أَصْـلِ الْجَحِيمِ (٦٤) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُـونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٦٦) }

• عن مجاهد: أنّ الناس كانوا يطوفون بالبيت، وابن عباس جالس، معه محجن، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم " {يَاأَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُـوتُنَّ إِلَّا وَلِي أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } [آل عمران: ١٠٢] ولو أنّ قطرة من الزقوم قطرت لأمرّت على أهل الأرض عيشهم فكيف من ليس له طعام إلّا الزقوم".

صحيح: ً رواه الترمذيّ (٢٥٨٥) ، وابن ماجة (٣٢٦) ، وأحمد (٢٧٣٥) ، وصحح ابن حبّان (٧٤٧٠) ، والحاكم (٢/ ٢٩٤) كلّهم من طرق عن شعبة، قال: سمعت سليمان الأعمش، عن مجاهد، قال: فذكره. وإسناده صحيح.

قال الترمذيّ: "حسن صحيح" .

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

0 - بــاب قولْــه: {فَنَظَــرَ نَظْــرَةً فِي النُّجُــومِ (۸۸) فَقَــالَ إِنِّي سَقِيمٌ (۸۹) فَتَوَلَّوْا عِنْهُ مُدْبِرِينَ (۹۰) }

• عَن أبي هريرةً: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لم يكذب إبراهيم النبّي عليه السّلام قط إلّا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله قوله {إنّي سَقِيمٌ} ، وقوله: {قَالَ كَذبات: ثنتين في ذات الله قوله {إنّي سَقِيمٌ} ، وقوله: {قَالَ كَذبات: ثنتين في ذات الله قوله {إنّي سَقِيمٌ} ، وقوله: وقال فإن في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار، ومعه سارة، وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك، فلمّا دخل أرضه رأها بعض أهل الجبار، أتاء، فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا يبغي لها أن تكون إلّا لك. فأرسل إليها، فأتى بها، فقام إبراهيم عليه السّلام إلى الصّلاة، فلمّا دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت بده قبضة شديدة، فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت، فعاد، فقبضت فعاد، فقعلت، فعاد، فقبت، فعاد، فقات، فعاد، فقات فعاد، فقات فعاد، فقات فعاد، فقات فعاد، فقات فعاد، فقات فعاد،

فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال: ادعي الله أن يطلق يدي، فلك الله أن لا أضرك، ففعلت، وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها، فقال له: إنك إنّما أتيتني بشيطان، ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال: فأقبلت تمشي فلمّا رآها إبراهيم عليه السّلام انصرف، فقال لها: مهيم، قالت: خيرًا كف الله يد الفاجر، وأخدم خادما". قال أبو هريرة: "فتلك أمكم، يا بني ماء السماء".

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (٣٣٥٧، ٣٣٥٧) ، ومسلم في الفضائل (٢٣٧١: ١٥٤) كلاهما من طرق عن أيـوب

الْسـختياني، عن محمـد بن سـيرين، عن أبي هريـرة، فـذكره،

وهذا لفظ مسلم.

آ-باب قوله: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (٩٩) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠٠) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامِ حَلِيمٍ (١٠٠) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ فَلْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِينِ (١٠٠) فَلَمَّا أَسْلِمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَلَمَّا أَسْلِمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (١٠٠) فَلَمَّا أَسْلِمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٠١) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (١٠٠) فَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٠١) وَفَدَيْنَاهُ بَرْدِينَ (١٠٠١) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٠٨) سَلَامُ عَلَى بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٠) كَذَلِكَ نَجْـزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٠) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ (١٠٠١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا

إِيْــرَاهِيمَ (١٠٩) كَــذَلِكَ نَجْــزِي المُحْسِـنِينَ (١١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَـا الْمُـــؤَمِنِينَ (١١٠) وَبَشَــــرْنَاهُ بِإِسْـــحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّــالِحِينَ (١١٢) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِـنٌ وَظَـالِمٌ لَنَوْسِهِ مُسِنٌ (١١٣) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١١٤)

لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (١١٣) وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١١٤) وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١١٤) قوله: {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ} هذا الغلام هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السّلام، وقد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن السنيح هو إستحاق بن إبراهيم، ولكن الصواب أنه إسماعيل، وليس بإسحاق، وهو الذي يدل عليه النظم القرآني من وجوه كثيرة، وفيما يلى ذكرها:

أن الملائكة لما بشروا إبراهيم بإسحاق قالوا: {قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ} [الحجر: ٥٣] ، وإسماعيل وصف بالحلم في الآية الكريمة، وهذا هو الوصف المناسب لهذا

المقام.

٢- قالَ تعالى: { فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ } أي: كبَّر هذا الغلام وترعرع وصار يذهب ويمشي مع أبيه، وهذا يدل على أن ذلك الغلام الحليم النبيح لم يكن كبيرا، وقد اتفق أهل الكتاب والمسلمون أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق، وجاء في سفر التكوين ما يدل على ولادة إسماعيل قبل إسحاق بأربع عشرة سنة، فالظاهر أنها لما وقعت قصة النبح لم يكن إسحاق ولد بعد.

رُ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ } ولا شك أن الأمر بذبح الابن الأكبر الوحيد البكر أبلغ في الابتلاء والاختبار، وعزم إبراهيم على تنفيذه أبلغ في الامتثال والطاعة، وإسماعيل

كَانَ هو الأكبر والبكر من أولاد إبراهيم.

3 - قــال تعــالي: {وَبَشَّــرُنَاهُ بِإِسْــحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّــالِحِينَ (١١٢) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْـحَاقَ} وقـال تعـالى: {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (١١٢) } [هود: ١٧١] ، فالله عَرَّ وَجَلَّ بشر إبراهيم بإسـحاق، وذكـر أنه يبارك عليهما، وأنه يولـد في حياتهما ولـد لإسـحاق يكـون أنه يبارك عليهما، وأنه يولـد في حياتهما ولـد لإسـحاق يكـون اسمه يعقوب، فليس من المعقول أن يأمر الله بـذبح إسـحاق وهو صـغير؛ لأن الله تعـالى كـان قـد وعـد إبـراهيم بـأن ابنـه إسحاق ميكون له ولد ونسل وذرية.

- إن إسماعيل عليه السّلام سكن في مكة، وشارك أباه في بناء الكعبة، قال تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } [البقرة: وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } [البقرة: ١٢٧]. وقصة الذبح هذه كانت في منى كما أخبر النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في أحاديثه، وأجمع على ذلك أهل الإسلام

قاطبة.

وأمّا إسحاق فلم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على مجيئه إلى مكة، وكذلك لم يذكر المؤرخون من المسلمين ومن أهل الكمّاب وغيرهم مجيء إسحاق إلى مكة طول حياته ولو مرة واحدة. ولذا من المستبعد جدّا أن يكون الذبيح إسحاق، بل هو إسماعيل قطعا بلا ريب للوجوه المذكورة، وقد بسطت هذه المسألة في مقالة مستقلة في كتابي: "دراسات في اليهود والمسيحية" ولا مانع من إيرادها هنا لأهميتها.

الذبيح هو إسماعيل: إن اليهـود كعـادتهم حرفـوا حادثـة الـذبح ووضعوا اسم إسحاق عليه السّلام

في مكان الذبيح مع أن القرائن تدل على أنه إسماعيل. وإليكم مـا جـاء في الإصـحاح الثـاني والعشـرين من سـفر التكوين: "وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم، فقال له: يا إبراهيم، فقال: هأنذا، فقال: خِذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، واذهب إلى أرض المريا، وأسعده، هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك، فبكـر إبـراهيم صـباحا، وشـد على حماره، وأخذ اثنين من غلمانه معه، وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة، وقام، وذهب إلى الموضع الذي قال الله له، وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه، وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما ههنا مع الحمار، وأمّا أنا والغلام فنـذهب إلى هنـاك، ونسـجد ثمّ نرجـع إليكمـِا، فأخـذ إبراهيم حطب المحرقة، ووضعه علي إسحاق ابنه، وأخذ بيـده النَّارِ والسِكينِ، فذهبا كِلاهما معا، وكلُّم إسحاق إبـراهيم أبـاه، وقال: يا أبي! فقال: هأنذا يا بني، فقال: هو ذا النّار والحطب، ولكن أين الخـروف للمحرقـة؟ فقـال إبـراهيم: اللـه يـري لـه الخروف للمحرقة يا بني! فـذهبا كلاهمـا معـا، فلمّـا أتيـا إلى الموضع الذي قال له الله بني إبراهيم هنا المذبح، ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه، ووضعه على المذبح فوق الحطب، ثمّ مدّ إبراهيم يده، وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء، وقال: إبراهيم! إبراهيم! فقال: هأنذا، فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئًا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني، فرفع إبراهيم عينيه، ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعقه محرقة عوضاعن ابنه، فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يراه "حتَّى أنه يقال اليوم في جبل الرب" يرى "ثمّ ذهب إبراهيم إلى بئر سبع وسكن فيه".

هذه هي قصة الذبح في التوراة المزعومة، وتستخرج من هذه القصة الأمور التالية:

١ - إن الله أمره أن يذبح ابنه الوحيد.

٢ - إن هذا الابن كان محبوبا لإبراهيم.

٣ - إن إبراهيم كان سكن بئر سبع قبل الذبح، وبعد الذبح.

٤ - يبعد المذبح "مريا" من بئر سبع مسافة ثلاثة أيام.

وفي ضوء هذه النقاط إذا نظرنا إلى آل إبراهيم اتضح لنا بوضوح أن الابن الوحيد لإبراهيم هو "إسماعيل" ، لأنه ولد قبل أخيه بأربعة عشر عاما كما جاء في التكوين: "فولدت هاجر لإبراهيم ابنا، ودعا إبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل، وكان إبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لإبرام، (١٦/ ١٥) ،" وكان إبرام ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق إبنه ". (٢١/ ٤) .

فيفهم من هذا أن قصة الـذبح كانت قبـل ولادة إسـحاق؛ لأن ابنه الوحيد البكر هو إسماعيل عليه السّلام. وأن التـوراة تنص على أن البكر هو الذي يقدم للذبائح سواء كان من الإنسان أو الحيوان، وهي شـريعة مسـتمرة من آدم إلى موسـى عليهما السّلام، ففي سفر التكوين (٤/٤): "وقدم هابيل

أيضًا من أبكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ". هذا بموجب شريعة آدم وأولاده، وبقي هذا الحكم مستمرا إلى موسى عليه السّلام، فإن البكر هو الذي يخصص لله، ويقدس كما جاء في سفر الخروج (١٣/ ١ - ٢): " وحكم الرب موسى قائلًا: قدس لي كل بكر، وكل فاتح رحم، من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم، إنه لي ".

ولا شُكُ أن نبي الله إسماعيل بكر أبيه هو الـذي اسـتحق هـذا الشرف ليكون في خدمة الله.

الأمر الثاني: قوله: ابنك الوحيد الذي تحبه.

وهذا واضح وضوح الشهمس فإن حبّ إبراهيم لإسماعيل لا يحتاج إلى إقامة دليل، لأنه ولد بعد ما بلغ من العمر ستا وثمانين سنة، وكنان من نتيجنة دعائنه، ولنذا سماه" إسماعيل "من استجابة الله دعاءه - أو" سمع الله ". ولذلك لما بشر بالابن الثاني وهو إسحاق عليه السلام لم يزد على قوله:" لله ليت إسماعيل يعيش أمامك ". سفر التكوين (١٧/ ١٨).

ولما طلبت سارة من إبراهيم أن يفارق ابنه إسماعيل وأمه حــزن إبــراهيم من هــذا الطلب:" ورأت ســارة ابن هــاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم نمـزح، فقـالت لإبـراهيم: اطـرد هـذه الجارية لا يـرث مع ابني هـذه الجارية لا يـرث مع ابني إسحاق، فقبح الكلام جدًّا في عيني إبراهيم لسب ابنه، فقـال الله لإبـراهيم: لا تقبح في عينيك من أجـل الغلام، ومن أجـل البحاق جاريتك في كل ما تقول لك سارة اسمع قولها؛ لأنه لاسـحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضًا سأجعله أمة؛ لأنه نسلك ". يدعى التكوين (٢١/ ٩ - ١٣).

كأن الله هدّاً فؤاد إبراهيم بقوله: إنه سيجعل منه أمة وقد كان محزونا من طلب سارة مفارقة ابنه، وهو دليل على حبه له.

الأمر الثالث: إن إبراهيم كان يسكن بئر سبع عند ما أمر بـذبح ابنه، وذهب إلى "مريا ".

تنص التوراة على أن إبراهيم أخذ هاجر وابنها إسماعيل، وتركهما في بئر سبع (التكوين: ٢١/ ١٤) وسكن إسماعيل مع أمه في برية فاران (التكوين: ٢١/ ٢١). إن صحَّ ما تقول التوراة فإن إبراهيم أخذ ابنه إسماعيل من بئر سبع، وذهب اله،" مديا ".

ويبدو أن محرري التوراة لم يلاحظوا هذه الأمـور، فاسـتعجلوا في إقحام اسم إسحاق عليه السّلام في حادثة الذبح.

الأمـــر الرابـــع: ذهابــه إلى" مريــا "إذا نظرنــا إلى موضع" مريا "واشتقاقه فهـو في أصـله" مـروة "وأن التـوراة تنص على أوصاف هذا الجبل بأنه بلوطـة مـورة (التكـوين: ١٢/ ٢) . وفي النســخة العبرانيــة:" بريــة مــورة "ولا شــك أن المترجمين غيرو هذا الفظ من أصله" مروة "إلى" مرية"

و "مريا" و "موريا" و "مورة" و "مورعياه" إلى غير ذلك. والأمر الذي لا خلاف فيه بين اليهود والنصارى أن الـذبح كـان

جنب المعبد.

وهذه الأمور كلها تـدل على أن ذلك كـان في جـوار بيت الله الحرام الذي يسمى الآن "مروة" والقـرآن يقطـع هـذا الـنزاع بقولـه: {رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّـالِحِينَ (١٠٠) فَبَشَّـرْنَاهُ بِغُلَامٍ مَقِيم (١٠٠) فَلَمَّا بَلَـغَ مَعَـهُ السَّـعْيَ قـالَ يَـابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي خَلِيم (١٠٠) فَلَمَّا بَلَـغَ مَعَـهُ السَّـعْيَ قـالَ يَـابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَرْنَي قَالَ يَـاأَبَتِ افْعَـلُ مَا تُـوْمَرُ سَـّةِدُنِي إِنْ شَـاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّـابِرِينَ (١٠٢) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (١٠٤) إِنَّ هَـذَا لَهُـوَ الْبَلَاءُ الْمُؤْيَـا إِنَّا لَلْجَبِينِ (١٠٠) وَنَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِـرِينَ (١٠٨) وَفَـدَيْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ (١٠١) وَنَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِـرِينَ (١٠٨) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١١١) وَبَشَّـرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَـا الصَّـالِحِينَ (١١٢) وَبَارَكُنَـا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَـا الصَّـالِحِينَ وَطَالِمُ لِنَوْسِهِ مُبِينُ (١١١) }

لأن البشارة الأولى كانت لإسماعيل كما أن البشارة الثانية هي لإسحاق. والموضع الذي حدثت فيه قصة الذبح كان بجوار بيت الله الحرام الذي يسمى "واديا غير ذي زرعا، وتتعارض نصوص التوراة بأن يكون إسحاق عليه السّلام هو الذبيح، وذلك أن الله بشر إبراهيم بإسحاق، وذكر عقبه أن يباركه كما جاء في سفر التكوين (١٩/ ١٧):" ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية ".

فهل من الممكن أن يخبر الله تعالى بأنه يقيم عهده مع إسحاق وهو لم يولد بعد، ثمّ يأمره بذبحه بعد ولادته، أو ليس فيه تناقض ظاهر؟ وأين يكون امتحان إبراهيم وقد علم سابقا أن إسحاق يكون أبا أمة عظيمة. بينما لم يعلم هذا عن إسماعيل إلّا بعد ولادة إسحاق - أي بعد حادثة الذبح.

ولا يقال: قَد يكون إسماعيل توفي في حياة إبراهيم، فلم يبق من ولده الذي وصف بأنه" الوحيد "إلّا إسحاق، لأن إبراهيم مات عن إسماعيل وإسحاق، واشتركاً في دفن أبيهما كما جاء في سفر التكوين (٢٥/ ٧ - ٩) : "عاش إبراهيم مائة سنة وخمسة وسبعين سنة، وأسلم روحه، ومات بشيبة صالحة، وشيخا وشيعان أياما، وانضم إلى قومه ودفنه إسحاق وإسماعيل في مغارة المكفيلة".

وأرى هذه القدر يكفي للتحقيق في الموضوع، والله الهادي

إلى سواء السبيل.

وقوله: {قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُك} وفيه دليل على أن رؤيا الأنبياء وحي، ولذا جاء العمل بها، بخلاف غيرهم من الناس فإنه لا يجوز الإقدام على شيء بمجرد الرؤيا.

• عُن ابن عباس قال: بِثُ عند خالتي ميمونة ليلةً، فقام النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من الليل، فلمّا كان في بعض الليل قام النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فتوضأ من شنَّ معلّق

وضوءا خفيفا، - يخففه عمرو ويقلّله -، وقام يصلي، فتوضـاًت نحـوا ممـا توضـاً، ثمّ جئت، فقمت عن يسـاره - وربمـا قـال سفيان: عن شماله -، فحولّني، فجعلـني عن يمينـه، ثمّ صـلّى ما شاء الله،

ثمّ اضطجع، فنام حتّى نفخ، ثمّ أتاه المنادي، فآذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصّلاة، فصلّى، ولم يتوضأ. قلنا لعمرو: إن ناسا يقولون: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنام عينه ولا ينام قلبه، قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي، ثمّ قرأ: {إِنّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أُنّي أَدْنَى فِي الْمَنَامِ أُنّي أَدْنَى فِي الْمَنَامِ أُنّي

متفق عليه: رواه البخاريّ في الوضوء (١٣٨)، ومسلم في صلاة المسافرين (٢٦٣: ١٨٦) كلاهما من طريق سفيان بن عينة، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباسٍ فِذكرِه، واللّفظ للبخاريّ.

وقوله تعالى: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَـذَا لَهُـوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَـدَيْنَاهُ بِـذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٥)

. { (\·\

• عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سعى بين الصفا والمروة، وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا، إن إبراهيم لما أمر بالمناسك، عرض له الشّيطان عند المسعى، فسابقه، فسبقه إبراهيم، ثمّ ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة، فعرض له شيطان، - قال يونس: الشّيطان - فرماه بسبع حصيات، حتَّى شيطان، - قال يونس: الشّيطان - فرماه بسبع حصيات، حتَّى خصيات، قال: قد تله للجبين - قال يونس: وثم تلّه للجبين - قال يونس: وثم تلّه للجبين - قال يونس: وثم تلّه للجبين وعلى إسماعيل قميص أبيض، وقال: يا أبت، إنه ليس لي ثوب تكفننى فيه، فعالجه فعالجه

ليخلعه، فنودي من خلفه: {أَنْ يَـاإِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَـدْ صَـدَّقْتَ السُّؤْيَا} فالتفت إبراهيم، فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين. قال ابن عباس: لقد رأيتنا نبيع هذا الضرب من الكباش، قـال: ثمّ ذهب به جبريل إلى الجمرة القصوى، فعرض له الشّيطان،

فرماه بسبع حصیات حتَّی ذهب، ثمّ ذهب بـه جبریـل إلی منًی قال: هذا منَّی. فذکر الحدیث بطوله.

حسـن: رواه أحمـد (۲۷۰۷) ، وأبـو داود الطيالسـي (۲۸۲۰) ، -ومن طريقــــه الـــبيهقيّ (۵/ ۱۵۳، ۱۵۵) -، وأبـــو داود ( ۱۸۸۵) مختصــرًا كلّهم من طريــق حمّــاد بن ســلمة، عن أبي عاصم الغنوي، عن أبي الطفيل، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل أبي عاصـم الغنـوي فإنـه حسـن

لحديث.

والكلام عليه مبسوط في باب سبب رمي الجمرات في كناب المناسك.

• عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عثمان بن طلحة، وقال مرة: إنها سألت عثمان بن طلحة: لم

دعاك النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: "إنِّي كنت رأيت قلد الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما، فخمّرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء بشغل المصلى".

يشغلُ المصلي". قـال سـفيان: "لم تـزل قرنـا الكبش في الـبيت حتَّى احـترق

البيت فاحترقاً".

صحیح: رواه أبو داود (۲۰۳۰) ، وأحمد (۱٦٦٣٧) - والسیاق له -من طریق سفیان (هو ابن عیینـة) ، حَـدَّثَنِي منصـور، عن خالـه مسافع، عن صفیة بنت شیبة، فذکرته. وإسناده صحيح، منصور هو ابن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدري الحجبي المكي، وهو ابن صفية بنت شيبة، ومسافع هو ابن عبد الله بن شيبة بن عثمان الحجبي المكي. ٧- باب قوله: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١) فَالْتَقَمَـهُ الْخُـوثُ وَهُـوَ مُلِيمٌ (١٤٢) فَلَـوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَـبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِـهِ إِلَى يَـوْم يُبْعَثُـونَ (١٤٨) فَلَمْسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِـه إِلَى يَـوْم يُبْعَثُـونَ (١٤٨) فَلَمْسَاءَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٨) فَامَنُوا فَامَنُوا فَمَنَوا فَمَا أَلُو اللهِ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ فَمَا أَلْهُ إِلَى وَالْبَثْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ فَمَا أَلُو أَلْ يَزِيدُونَ (١٤٨) فَامَنُوا فَمَنُوا فَمَنَوا فَمَنَوا فَمَنَوا فَمَنَوا فَمَنَوا فَمَنَوا فَمَنُوا فَمَنَوا فَمَنَّا هُمْ إِلَى حِينِ (١٤٨) }

يونس هـو ابن مـتًى وهـو بالعبريـة: يونان بن أمتائ وباسـمه سفر في العهد القديم، وخلاصته أنه من أنبياء بـني إسـرائيل، وُلِـدَ في فلسـطين في القـرن الثـامن قبـل المسـيح، وأمـر بالذهاب إلى مدينة نينوى في العـراق الـتي تقـع شـرق دجلـة بمقابل مدينة موصل لأن فيها أكثر من مائة يهود بقـوا أسـرى في أيدي الأشوريين، ولكنه خرج منهم غاضبا قبل أن يؤذن لـه في أيدي الأشوريين، ولكنه خرج منهم غاضبا قبل أن يؤذن لـه

والأنعام ويونس والصافات.

• عن أبي هريرة قال: بينما يهودي يعرض سلعته، أعطي بها شيئًا كرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار، فقام، فلطم وجهه، وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر، والنبي - صلى الله عليه والذي اصطفى موسى على البشر، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا، فذهب إليه، فقال: يا أبا القاسم! إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: "لم لطمت وجهه؟" . فذكره، فغضب النبيي - صلى الله عليه وسلم حتى رُئِي في وجهه، ثم قال: "لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور، فيصعق من في السموات ومن في الأرض ينفخ في الله، ثم ينفخ فيه أخرى، فأكون أول من بُعِث،

فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يـوم الطور، أم بُعِث قبلي.

ولا أُقُول: إن أحدًا أفضل من يونس بن مثّى". متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (٣٤١٥، ٣٤١٥)، ومسلم في الفضائل (٢٣٧٣) كلاهما من طريق عبد العزيـز بن أبي سـلمة، عن عبـد اللـه بن الفضـل الهاشـمي، عن عبـد الرحمن

الأعرج، عن أبي هريرة فذكره، واللّفظ للبخاريّ.

• عن عبد الله بن مسعود، عن النَّبِيّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا يقولن أحكم: إني خير من يونس بن متى" وفي رواية: "ما ينبغي لأحد أن يكون خيرًا من يونس بن متى".

صحيح: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (٣٤١٢) من طريـق سفيان، قال: حَدَّثَنِي الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن

مسعود، فذكره.

والرّواية الثانية أخرجها البخاريّ في التفسير (٤٨٠٤) عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا جرير، عنِ الأعمش به.

• عن أبي هريــرة، عن النَّبِيِّ - صـَـلي اللــه عليــه وســلم - قال: "من قال: أنا خير من يونس بن متى، فقد كذب".

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (٤٨٠٥) عن إبراهيم بن المنذر، حَدَّثَنَا محمد بن فليح، قال: حَدَّثَنِي أبي، عن هلال بن عليّ من بني عامر بن لؤي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، فذكره.

تَوْهِينَا عَن ذَلَكَ حَثَّى لَا يَكُونَ فَيه تَنقيصَ لَه، وَإِلَّا فَالْنَبِي - صَـلَى اللّه عَلَيه وَسَلَم - هو سيد الأنبياء والمرسلين، وقد فضّل اللّه بعضهم على بعض في قوله: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [البقرة: ٢٥٣] .

قوله: {وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ} قوله: {يَقْطِينِ} ما لا سِّـاق لـه من النبـات كَالقثـاء والبطَّيخ، والـدباء لأنـه كثـير

، دور، ل. وقوله: {وَأَنْبَتْنَا} أي عنده، فيستظل بورقته ويأكل من ثمره،

وذلك من تدبير العليم الحكيم. قولم: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} .

أي أن عَـدُد اليهـوُد في الأسـرَى مِائـة ألـف، والبـاقي من الآشـوريين. وقيـل: إنهم عشـرون ألـف، والنـبي أذا بُعِثَ إلى قـوم مختلطين فتكـون دعوتـه إلى عبـادة اللـه وحـده ونبـذ الشُرُك والكفرُ عامة للجميع؛ لأنه لا يجوز للنبي إقـرار النـاس

على عبادة غير الله.

{ فَآمِنُوا ِ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ } أي لما رأوا آثـار العـذاب فـآمنوٍا مُع أن السنة الإلهية أن العِّذاب إذا جاء لا ينفع نفسا إيمانُها إلَّا قُوم يونس كما قُال تعالى: {فَلَـُوْلَا كَـانَتْ قَرْيَـةٌ آمَنَيْ فَنَفَعَهَـا إِيمَانُهَا إِلَّا ۚ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِـزْي فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ (٩٨) } [يونس: ٩٨] .

وسببه كما يقول المِفسَرون أنَّه خرج غاضبا قبل إتِمام الحجـة عُليهم، وقبل أن يأذن اللُّه له بالهَّجرة، فلمَّا رأووا العذاب توجهُـوا إلى الله بالـدعاء والاستغفار، فقبلَ اللَّهُ دعاءَهم وكشف عنهم العذاب.

أي: الملائكة يسبحَون الله *عز وجل،* وقد جاء في الصَّحيح.

• عن أبي ذرّ: أن رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* - سُـئِلِ: أي الكلام أفضلُ؟ قيال: "ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده" .

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة (٢٧٣١) عن زهیر بن حرب، حَدَّثَنَا حبَّان بن هلال، حَدَّثَنَا وهیب، حَدَّثَنَا سعید الجريري، عن أبي عبد الله الجسـري، عن ابن الصَّـامت، عن أبي ذرّ، فذكره.

٩ - باب قوله: { فَإِذَا نَـزَلَ بِسَـاحَتِهِمْ فَسَـاءَ صَـبَاحُ الْمُنْـذَرِينَ (

أي: إذا نزل العذاب في دارهم، فبئس ما يكون صباحهم، ولذا لما أغار النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - على خيـبر وصـبّحهم،

فكان بئس الصباح صباحهم.

• عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين خرج إلى خيبر، أتاها ليلًا، وكان إذا أتى قومًا بليل لم يُغـرْ حتَّى يصبح، فخـرجت يهـود بمساحيهم ومكاتلهم، فلمّا رأوه قالوا: محمـد، والله! محمـد والخميس، فقـال رسـول الله - صلى الله عليه وسلم "الله أكبر! خـربت خيبر، إنـا إذا نزلنا بساحة قوم، فساء صباح المنذرين".

صحيح: رُواه مالك في الجهاد (٤٨) عن حميد الطّويل، عن

أنس بن مالك، فذكره.

ورواه البخاريّ في المغازي (٤١٩٧) من طريق مالك به نحوه. • \* \*

٣٨ - تفسير سورة ص وهي مكية، وعدد آياتها ٨٨ الذين كَفَرُوا فِي ١ - باب قوله: {ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِنَّةٍ وَشِـقَاقٍ (٢) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ عِنَ مَنَاصٍ (٣) وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَـالَ الْكَافِرُونَ هِذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٤) أَجَعَلَ الْآلِهِـةَ إِلَهًا وَاحِـدًا إِنَّ هَـذَا لَشَـيْءٌ عُرَادُ (٥) وَانْطَلَقَ الْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (٦) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِنَّ هَذَا لَتَيْكَمْ إِلَّا اخْتِلَاقٍ (٧) }

أُ عَنَّ ابنَ عَباسَ قال: نـزل {ص وَالْقُـرْآنِ ذِي الـذِّكْرِ} فيهم، وفي مجلسـهم ذلـك، يعـني مجلس أبي طـالب وأبي جهـل واجتمـاع قـريش إليهم حين نـازعوا رسـول اللـه - *صـلى اللـه* عليه وسلم -.

حسن: رواه الحاكم (٢/ ٤٣٢) عن أبي زكريا العنبري، ثنا محمد بن عبد السّلام، ثنا إسحاق، أنبأ وهب بن جريـر، حَـدَّثَنِي أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق، قال: حَدَّثَنِي العبـاس بن عبـد اللـه بن معبـد بن عبـاس، عن أبيـه، عن ابن عبـاس، قـال: فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل محمـد بن إسـحاق، فإنـه حسـن الحديث، وقد صرّح بالتحديث.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم". وتفصيله كما يأتي:

رُوي عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب، فجاءته قريش، وجاءه النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وعند أبي طالب مجلس رجل، فقام أبو جهل كي يمنعه، قال: وشكوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي! ما تريد من قومك؟ قال: "إنِّي أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي لهم العجم الجزية". قال: كلمة واحدة؟! قال: "كلمة واحدة". قال: "يا عم! يقولوا: لا إله إلّا الله". فقالوا: إلها واحدًا {مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرةِ إِنْ هَذَا إِلّا اخْتِلَاقُ } قال فنزل فيهم القرآن: {ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِـرَّةٍ إِنْ هَـذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَـذَا إِلّا اخْتِلَاقٌ } إلى قوله: {مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَـذَا إِلّا اخْتِلَاقٌ }.

رَواه الترمـــذيّ (٣٢٣٢) ، والنســائي في الكــبرى (١١٣٧٢) ، وأحمــد (٢/ ٤٣٢) ، وابن حبَّان (٦٦٨٦) ، والحــاكم (٢/ ٤٣٢) كلّهم من طريــق الأعمش، عن يحــيى بن عمــارة، عن سـعيد بن جبير،

عن ابن عباس، فذكره.

وفيه يحيى بن عمارة، ويقال: يحيى بن عباد، ويقال: عباد بن جُعفر الكوفي، لم يرو عُنه غير الأعِمش، ولم يوثقه غير ابن

حبَّان، ولذا قال الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة.

وقد روي مرسلًا، فالإسناد لا يخلو من كلام غير أن القصة اكتسبت شهرة في كتب التاريخ والسيرة، وتتابعوا على نقلها،

فاستغنى عن الإسناد.

٢ - باب قول: {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَي يِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِـيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُـهُمْ عَلَى بَعْضَ أِلَّا الَّذِينَ آَمَنُـوَا وَعَمِلًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُـهُمْ وَظَنَّ دِاوُودُ أَنَّمِـا فَتَنَّاهُ وَعَمِلُـوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِبٍـلْ مَـا هُمْ وَظَنَّ دِاوُودُ أَنَّمِـا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤) فَغَفَرْنَا لَـهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَـهُ عِنْدَنَا لَرُلِّفَى وَجُسْنَ مَآبٍ (٢٥) }

قوله: {أَنَّمَا فَتَنَّاهُ} في سياق فتنة داود عليه السّلام قصص كثيرة ذكرت في كتب التفاسير، وليس فيها شيء على شـرط

الجامع الكامل، فلذا أعرضت عنهاً.

وقوله: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} أي: سجد لله، وأناب إليه.

• عن ابن عباس قال: {ص} ليس من عـزائم السـجود، وقـد رأيت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها.

صحيح: رُواهِ البخاريّ في سجود القرآن (١٠٦٩) من طرق عن حمّاد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فذكره.

• عن العـوام قـال: سـألت مجاهِـدًا عن سـجدة في {صٍ}، فقـال: سـألت ابن عبـاس: مِن أين سـِجدت؟ . فقٍـال: أوٍ مـا تقرأ { وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ } [الأنعام: ١٨٤] { أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُـدَاهُمُ اقْتَـدِهُ} [الأنعام: ٩٠] فكان داود ممن أمر نبيكم - *صلى الله عليه وسلم* - أن يقتـدي بـه، فسَـجدها داود عليه السّلام، فسجدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (٤٨٠٧) عن محمـد بن عبـد الله، حَـدَّثَنَا محمـد بن عبيـد الطنافسـي، عن العـوام، قـال: فذکره.

ورواه (٤٨٠٦) من طريق شعبة، عن العوام به مختصرًا.

• عن ابن عباس: أن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سجد في {ص} ، وقال: سجدها داود عليه السّلام توبـة، ونسـجدها شكرًا.

صحیح: رواه النسائی فی الکبری (۱۱۳۷٤) عن إبراهیم بن الحسن، قال: حَدَّثَنَا حجَّاج بن محمد، عن عمر بن ذرّ، عن أبيه، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، فذکره.

وإسناده صحيح. وذرّ هو ابن عبد الله المرهبي من رجال الحماعة.

• عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر {ص} ، فلمّا بلغ السجدة نزل، فسجد، وسجد الناس معه، فلمّا كان يوم آخر قرأها، فلمّا بلغ السجدة تشرّن الناس للسجود، فقال النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم "إنّما هي توبة نبي، ولكنّي رأيتكم تشرّنتم للسجود". فنزل فسجد وسجدوا.

حسـن ً رواه أبـو داود (١٤١٠) ، وصـحّحه ابن خزيمـة (١٤٥٥) ، وابن حبَّان (٢٧٦٥) ، والحـاكم (٢/ ٤٣٣ - ٤٣١) كلَّهم من طريـق سعيد بن أبي هلال، عن عياض بن عبـد اللـه بن سـعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل سـعيد بن أبي هلال؛ فإنـه حسـن الحديث.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشّيخين"، وقال النووي في الخلاصة (٢١٤٠): "سنده صحيح على شرط البخاري"، الخلاصة (٢١٤٠): "سنده صحيح على شرط البخاري"، ٣- باب قوله: {وَوَهَبْنَا لِـدَاوُودَ سُـلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِلَّهُ أَوَّابُ (٣٠) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (٣١) فَقَـالَ إِنِّي أَكْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْـرِ عَنْ ذِكْـرِ رَبِّي حَتَّى تَـوَارَتْ بِالْجِجَـابِ (٣٣) أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْـرِ عَنْ ذِكْـرِ رَبِّي حَتَّى تَـوَارَتْ بِالْجِجَـابِ (٣٣) } وَوله: {إنَّهُ أَوَّابُ} أَي كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله. قوله: {الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ} أَي: الخيل الجياد السراع.

وقوله: {إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ} أي قدم لـه الجياد الصافنات لاطلاعه على ما أعد من رباط الخيل لملاقاة العدو.

والصافنات من صفن الفرسُ صفونا أي قام على ثلاث قوائم،

وطرف حافر الرابعة.

فانشغل سليمان برؤية الجياد الصافنات حتَّى توارت عن الأنظار، ونسي ذكر ربه أثناء عرضها عليه، ولم يكن ذلك من عادته؛ لأن الله وصفه بالأوّاب، فطلب من الحراس إعادة الجياد، وكاد أن يذبحهن من شدة غضبه، فلمّا سكن غضبه بدأ يمسح أعراف الخيل وعراقيبها شفقة بهن، وهو قوله تعالى: {رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ}.

وأمّا كونه بدأ يعقرهن فهو بعيد؛ لأنه لم يكن ليُعـذَّب الحيـوان

بسبب انشغاله بها عن ذكر الله، والله أعلم.

وقد روي أن سليمان عليه السّلام كانت له خيل لها أجنحة.

• عن عائشة قالت: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت ريح، فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: "ما هذا، با

عائشة؟! ". قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: " ما هذا الذي أرى وسطهن؟ ". قالت: فرس له قال: " ما هذا الذي عليه؟ ". قالت: جناحان، قال: " فرس له جناحان! ". قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ . قالت: فضحك النّبِي - صلى الله عليه وسلم - حتّى رأيت نواحذه.

رواه أبو داود (٤٩٣٢) ، والنسائي في الكبرى (٤٩٠١) ، وابن حبان (٥٨٦٤) ، والبيهقي (١٠/ ٢١٩) كلّهم من طريق يحيى بن أيوب، قال: حَدَّتَنِي عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدَّثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، فذكرته.

ويحيى بن أيوب الغافقي المصري رمي بالوهم والخطأ. وقولها:" إن لسليمان خيلا لها أجنحة "تفرّد به يحيى بن أيوب هذا، ولم أجد له متابعا ولا شاهدا، وهو خارج عن المعتاد، فالله أعلم بصحته.

ع - باب قوٰلُه: {قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥) }

• عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وسلم " أنّ سليمان بن داود - صلى الله عَنَّ وَجَلَّ خلالا ثلاثة: سأل الله عَنَّ وَجَلَّ خلالا ثلاثة: سأل الله عَنَّ وَجَلَّ خلالا ثلاثة: سأل الله عَنَّ وَجَلَّ مُلكا لا وَجَلَّ مُلكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأوتيه، وسأل الله عَنَّ وَجَلَّ حين فرغ من بناء المسجد: أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلّا الصّلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه ".

صحيح: روّاه النسائيّ (عُ٩٣) عن عمرو بن منصور، قال: حَـدَّتَنَا أبو مسهر، قـال: حَـدَّتَنَا سـعيد بن عبـد العزيـز، عن ربيعـة بن يزيـد، عن أبي إدريس الخـولاني، عن ابن الـديلمي، عن عبـد الله بن عمرو، قال: فذكره.

وإسناده صحيح. وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الــديلمي أبو بسرٍ وثَّقه ابن معين والعجلي وابن حبَّان وغيرهم.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إنَّ عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي السلاة، وإن الله أمكنني منه فذعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتَّى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون - أو كلكم - ثم ذكرت قول أخي سليمان: {قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} فرده الله خاسئًا.

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٨٠٨) ، ومسلم في المساجد (٥٤١) كلاهما من طريق شعبة، حَدَّثَنَا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره، واللّفظ لمسلم.

• عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسمعناه يقول: "أعوذ بالله منك" . ثمّ قال: "ألعنك بلعنة الله" . ثلاثًا، وبسط يده كأنه يتناول شيئًا، فلمّا فرغ من الصّلاة قلنا: يا رسول الله! قد سمعناك تقول في الصّلاة شيئًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك قال: "إنّ عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، ثلاث مرات، ثمّ قلت: ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر، ثلاث مرات، ثمّ أردت أخذه، والله! لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة" .

صحيح: رواه مسلم في المساجد ومواضع الصّلاة (٥٤٢) عن معاوية محمد بن سلمة المرادي، حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح يقول: حَدَّثَنِي ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدّرداء، قال: فذكره.

• عن عائشة أن النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي، فأتاه الشيطان، فأخذه، فصرعه، فخنقه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "حتّى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان عليه السّلام لأصبح موثقا حتّى يراه الناس".

صحيح: رواه النسائيّ في الكبرى (١١٣٧٥) ، وصحّحه ابن حبّان (٢٣٥٠) كلاهما من طريق أبي بكر بن عَيّاش، عن حصين، عن عبيد الله، عن عائشة، فذكرته.

وإسناده صحيح.

0 - باب قوله: {جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ (٥٠) } قوله: {جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ (٥٠) } قوله: {مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ} فيها ثمانية أبواب، وتكون مفتوحة لأهل الإيمان والتقوى والعمل الصالح، كما جاء في الصَّحيح.

• عن عبادة بن الصَّامت، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال: أشهد أن لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، وأنَّ الجنّة حق وأنَّ النّار حق، أدخله الله من أيَّ أبواب الجنّة الثمانية شاء".

صحیح: رواه مسلم في الإیمان (۲۸) عن داود بن رُشید، حَدَّثَنَا الولید، یعنی ابن مسلم، عن ابن جابر، قال: حـدثنی عمـیر بن هانئ، قال: حَدَّثَنِي جنادة بن أمیة، حَدَّثَنَا عبادة بن الصَّامت،

قال: فذكره.

• عن عقبة عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، فروّحتها بعشي، فأدركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا يحدّث الناس، فأدركت من قوله: "ما من مسلم يتوضأ، فيحسن وضوع، ثمّ يقوم، فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلّا وجبتْ له الجنّة". قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت، فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: "ما منكم من أحد يتوضأ، فيُبلِغُ (أو فيُسبغ) الوضوء ثمّ يقول: أشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلّا فتحت أنواب الجنّة الثمانية، يدخل من أيّها شاء".

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (٢٣٤) عن محمد بن حاتم بن ميمون، ثنا بن مهدي، ثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عقبة بن عامر فذكره.

٦ - باب قوله: {قَالَ أَنَا خَيْـرٌ مِنْـهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَـارٍ وَخَلَقْتَـهُ مِنْ مَارٍ وَخَلَقْتَـهُ مِنْ طِينِ (٧٦) }

أي: أن الله عَـزَّ وَجَـلَّ خلـق إبليس من نـار، وخلـق آدم عليـه السّلام من طين، كما جاء في الصّحيح.

• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم".

صُحيح: رواه مسلم في الزهد (٢٩٩٦) من طرق عن عبد الـرزّاق، عن معمـر، عن الزّهـري، عن عـروة، عن عائشـة،

فذکر ته۔

- عرف الله عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٧) } الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٧) }

• عن مسروق قَال: دخَلنا على عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس! من علم شيئًا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإن مِن العلم أن يقول لِما لا يعلم: الله أعلم، قال الله عَلَم، فإن مِن العلم الله عليه وسلم {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} .

مُتَفَق عِلَيه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٨٠٩) ، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (٢٧٩٨: ٤٠) كلاهما من طريق جرير، عن الأعمش، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن

مسروق، قال: فِذكره في حديث طِويل.

قوله: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ } أي إن دعائي إياكم بدون أجر، فإن دعوة الأنبياء عليهم الصّلاة كانتْ خالصة لله عَرَّ وَجَلَّ بدون مقابل من المال والجاه.

وقُولُه: {إِنْ َهُوَ} أي أن هذا القرآن الذي أدعو إليه تذكرة لكم وللعالمين جميعًا.

٣٩ - تفسير سورة الزمر وهي مكية، وعدد آياتها ٧٥ وهي من السور الـتي كـان يقرأهـا النَّبِيّ - صـلى اللـه عليـه وسلم - قبل أن ينام.

• عن عائشة قالت: كان النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا ينام حتَّى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. حسن: رواه الترمذيّ (۲۹۲۰) ، وأحمد (۲۲۳۸۸) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (۲۱۲) ، وابن خزيمـة (۱۱٦٣) ، والحـاكم (۲/ ٤٢٤) من طرق عن حمّاد بن زيـد، عن أبي لبابـة العقيلي، عن عائشة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل أبي لبابة العقيلي، واسمه مروان،

وهو حسن الحديث.

وَالكُّلام عَلَيه مبسوط في كتاب الأِدعية والأذِكار.

راعام على المُنْ وَلَا يَرْضَى اللّهَ عَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى اللّهَ عَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَــرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَــا كُنْتُمْ تَعْمَلُــونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ (٧) } بِذَاتِ الصَّدُورِ (٧) }

قُولُهُ: {إِنْ تَكُّفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ} أي: أن الله عَزَّ وَجَـلَّ غَني عَن جميع المخلوقات، وليس مفتقـرا إليهم في شيء،

وهم مجتاجون إليه في كل شيء، وقد جاء في الصَّحيح.

و عن أبي ذرّ، عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيما روى عن الله تبارك تعالى أنه قال: "يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلّا من هديته، فاستهدوني أهدكم يا عبادي، كلكم جائع إلّا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلّا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطؤون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، ولن أخفر لكم يا عبادي، ولن أبلغوا ضَرّي فتضروني، ولن تبلغوا ضَرّي فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ملكي شيئًا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ملكي شيئًا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ملكي شيئًا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ملكي شيئًا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وحنكم ملكي شيئًا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وحنكم ملكي شيئًا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وحنكم ملكي شيئًا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسان مسألته ملكي شيئًا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسان مسألته ملكي شيئًا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسان مسألته

ما نقص ذلك مما عندي إلّا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنّما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثمّ أوفّيكم إياها، فمن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلّا نفسه ".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧) عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي، حَدَّثَنَا مروان (يعني ابن محمد الدّمشقيّ) ، حَدَّثَنَا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس إلخولاني، عن أبي ذرّ، فذكره.

٢ - باب قُولُه: {أُمَّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْـذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (٩) }

قوله: { أُمَّنُ هُوَ قَانِتُ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا } أي: الَّذي يعبد الله تعالى ويقضي ساعات الليل في القيام والسجود له سبحانه، لا يكون كالذي ليس كذلك، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الحث على عبادة الله تعالى في آناء الليل، منها:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم " من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين ".

حسن: رواه أبو داود (۱۳۹۸) ، وصحّحه ابن خزيمة (۱۱٤٤) ، وابن حبَّان (۲۵۷۲) كُلُهم من حديث ابن وهب، أخبرنا عمرو، أن أبا سويّة حدثه، أنه سمع ابن حُجيرة يخبر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي سوية، واسمه: عبيد بن سوية بن أبي سـوية، وهـو حسـن الحـديث. والكلام عليـه مبسـوط في كتاب الصّلاة.

وقوله: {يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ} أي: يرجو رحمة الله تعالى ومغفرته، وفي الوقت نفسه يخاف عذاب الله من أجل

ذنوبه، فيكون جامعا بين الخوف والرجاء، وقد جاء في الحديث:

• عن أنس أن النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - دخل على شاب وهو في الموت، فقال: "كيف تجدك؟ ". قال: والله! يا رسول الله! إني أرجو الله، وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إِلّا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف". حسن: رواه الترمذيّ (٩٨٣)، وابن ماجة (٢٦٦١) كلاهما من طريق سيار بن حاتم، حَدَّثَنَا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل سيار بن حاتم، والكلام عليه مبسـوط في كتاب الجنائز.

٣- باب قوله: {لَكِنِ الَّذِينَ الَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَنْ نَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمُيعَادَ (٢٠) }

• عن سهل بن سعد، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ أهل الجنّة ليتراءون الغرف في الجنّة، كما تتراءون الكوكب في السماء".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (٦٥٥٥) ، ومسلم في الجنّـة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٣٠) كلاهما من طريـق أبي حازم، عن سهل بن سعد، فذكره.

• عن أبي سعيد الخدري، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ أهل الجنّة ليتراءون الغرف في الجنّة كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي".

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٢٥٥٦)، ومسلم في الجنّه وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٣١) كلاهما من طريق أبي حازم (وهو سلمة بن دينار) عن النعمان بن أبي عَيَّاش قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: فذكره.

• عن أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الله! حـدِّثنا عن الجنّـة، ما بناؤها؟ قال: "لبنـة ذهب ولبنـة فضـة، وملاطها المسـك الأذفـر، وحصـباؤها اللؤلـؤ والياقوت، وترابها الزعفـران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفـنى شيابه".

حسن: رواه أحمد (۸۰٤۳) ، وعبد بن حميد (۱٤۲۰) ، وصحّحه ابن حبّان (۷۳۸۷) کلّهم من طريق زهير بن معاوية، حَـدَّتَنَا أبـو مجاهد سعد الطائي، حَدَّتَنَا أبو المُدِلّة مولى أم المؤمنين، أنـه

سمع أبا هريرة يقول، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي المدلّة، فإنه حسن الحديث. فقـد وتُّقـه ابن ماجـة، وذكـره ابن حبَّان في التَّقـات، والكلام عليـه مبسوط في كتاب الصيام.

عُ - بِـاًبِ قُولِـهِ: ﴿ إِنَّكَ مَيُّتُ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُــونَ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (٣١) } الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (٣١) }

قوله: {إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠) } في هذه الآية الكريمة إخبار من الله عز وجل بأن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم سيموت كما يموت غيره من الناس، وهي من الآيات التي استدل بها أبو بكر الصديق على موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما شك عمر في ذلك كما في الصَّحيح.

• عَن عائشة زوج النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات وأبو بكر بالسنح - قال إسماعيل: يعني بالعالية -، فقام عمر يقول: والله! ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: وقال عمر: والله! ما كان يقع في نفسي إِلَّا ذاك، وليبعثنّه الله، فليقطعن أيدى رجال

وأرجلهم، فجاء أبو بكر، فكشف عن رسول الله - صلى الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقبّله، قال: بأبي أنت وأمي! طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده! لا ينيقك الله الموتتين أبدًا، ثمّ خرج،

فقال: أيها الحالف! على رسلك، فلمّا تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر، وأثنى عليه، وقال: ألا من كان يعبد محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت. وقال: {إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُ وَلَا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ مَيِّتُونَ} ، {وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَانٍ مَاتَ أَوْ قُتِلِهِ الْأَسُلُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَلَى عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله الشَّاكِرِينَ} [آل عَقِبَيَّهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: ١٤٤] ، قال: فنشج الناس يبكون ... الحديث.

صـــحیح: رواه البخــاريّ في الفضــائل (٣٦٦٨) عن المساعیل بن عبد الله، حَدَّثَنَا سـلیمان بن بلال، عن هشـام بن عروة، عن عروة بن الزُّبـیر، عن عائشـة، فذکرتـه في حـدیث

وقوله: { ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (٣١) } .

و عن الزُّبير بن العوام قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم {إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّدُونَ (٣٠) أَمَّ إِنَّكُمْ يَخْتَصِمُونَ (٣١) } قال الزُّبير: أي رسول الله! أيكرر علينا ما كان بيننا في الـدُّنيا مع الزُّبير: أي رسول الله! أيكرر علينا ما كان بيننا في الـدُّنيا مع خواص الـذنوب؟ قال: "نعم، ليُكرَّرَنَّ عليكم حتَّى يؤدى إلى كل ذي حق حقه". فقال الزُّبير: والله! إن الأمر لشديد. حسن: رواه أحمد (١٤٣٤) ، والبرّار (١٦٥) ، وأبو يعلى (١٦٨) ، والحا كم (٢/ ٤٣٥) كلهم من طريق محمد بن عمرو، عن يحيى والحا كم (٢/ ٤٣٥) كلهم من طريق محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الله بن الزُّبير، عن الزُّبير بن الزُّبير، عن الزُّبير بن الوام، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو - وهـو ابن علقمـة -، فإنه حسن الحديث.

• عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أول خصمين يوم القيامة جاران".

حســـن: رواه أحمـــد (۱۷۳۷۲) ، والطَّبرانيِّ في الكبــير (۱۷/ ۳۰۹) كلاهما من طريق قُتَيبة بن سعيد، حَــدَّثَنَا ابن لهيعــة، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر، فذكره.

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة، ففيـه كلام معـروف، ولكن رواية قُتَيبة بن سعد عنه أصح كرواية العبادلة عنه.

ثمّ إنه لم ينفرد به بل توبع عليه، فقد رواه الطبرانيّ في الكبير (١٧/ ٦٣٦) من طريق يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي عشانة به.

ويحيى بن سليمان حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات.

0 - باب قوله: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُ قِلْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ لَيَقُولُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ لِيَقُولُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ اللَّهُ بَضُرِّ هَلْ الْمُتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُ وَنَ ( مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُ وَنَ ( هُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكُّلُ الْمُتَوَكِّلُ وَنَ ( ٣٨) }

يعني أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الخالق وحده، ولكنهم كانوا يشركون في عبادة الله تعالى، فكانوا يعبدون الله، ويعبدون غيره مما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ولكنهم كانوا مشركين في توحيد الألوهية.

• عن ابن عباس، قال: كنت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا، فقال: "يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلّا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلّا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجفّت الصحف".

حسن: رواه الترمذيّ (٢٥١٦) واللّفظ لـه، وأحمـد (٢٦٦٩) من طــرق عن قيس بن الحجــاج، عن حنش الصــنعاني، عن ابن عباس، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل قيس بن الحجـاج - وهـو الكلاعي السلفي - فإنه حسن الحديث.

قال التّرمذّي: "حسّن صحيح" . والكلام عليه مبسوط في

كتاب الإيمان.

كتاب الإيمان. ٦ - باب قوله: {اللَّهِ بِبَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَـا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ - باب قوله: {اللَّهِ بِبَتَوَفِّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَـا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مِنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَـوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْـرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٤٢) }

• عن أبِّي هِريرةٍ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قــال: "إذا آوي أحــدكم إلى فراشــه، فليأخــذ داخلــة إزاره، فلينفض بها فراشه، وليسمّ الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع، فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل: سبحانك اللهم! ربي بك وضعت جنبي، وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فـاغفر لهـا، وإن أرسـلتها فاحفظهـا بما تحفظ به عبادك الصالحين" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في الـدعوات (٦٣٢٠) ، ومسـلم في الذكر والدعاء (٢٧١٤) كلاهما من طريق عبيد إلله بن عمير، حَــدَّثَنِي سـعيد بن أبي سـعيد المقــبري، عن أبيــه، عن أبيً هريرة، فذكره. واللفظ لمسلم.

٧ - باب قوله: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَوْفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَهْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الـذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) }

هذه الآية فيها دعوة لجميع أصحاب الـذنوب والمعاصي من الشرك والقتل والزنا والظلم والربا وغيرها من الذنوب أن يبادروا بالتوبة والإنابة إلى الله عَـزَّ وَجَـلَّ، وأن لا يقنطوا من رحمته تعالى، فهو سبحانه يقيل العثرة، ويقبـل التوبـة، ويغفـر

الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها.

• عن ابن عباس: أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لـو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزل: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ} [الفرقان: يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ} [الفرقان: ١٨] ونزلت: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا يَقْنَطُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا يَقْنَطُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا يَقْنَطُوا عِلَى أَنْفُسِهِمْ لَا يَقْنَطُوا عِلَى أَنْفُسِهِمْ لَا يَقْنَطُوا عِلَى أَنْفُسِهِمْ اللّهَ يَغْفِرُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ اللّهُ اللّهَ يَعْفِرُ اللّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} .

متفق عليه: رواه البخـاريّ في التفسـير (٤٨١٠) ، ومسـلم في الإِيمان (١٢٢) كلاهما من طريق ابن جريج، قال: أخبرني يعلى بن مسلم، اِنه سـمع سـعيد بن جبـير يحـدث، عن ابن عبـاس،

فذكره. واللَّفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

• عن عمر بن الخطَّاب، قال: اتَّعدت - لما أردنا الهجـرة إلى المدينة - أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاصي بن وائل السهمي التناضب من أضاه بني غفار فوق سرفٍ، قلنــا: أِينا لم يصبح عندِها فقد حبس فليمض صاحباه، قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب، وحبس عنا هشام، فِلمّا قدّمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقِباء، وخـرج أبـو جهـل بن هشـام والجـّارث بن هشـام إِلى عَيَّاش بن أبي ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، حتَّى قدما المدينة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة، فكلما وقالا: إن أمـك قـد نــذرت أن لا يمس رأســها مشــط حتَّۍ تــراك، ولا تستظل من شمس حتَّى تراكٍ، فرقُ لها، فقلت له: يـا عَيَّاشُ! إنه والله! إن يريـدكِ القـوم إلَّا ليفتنـوك عن دينـك فاحـذرهم، فوالله! لو قد آذى أمك القملَ لامتِشطَت، ولو قد اشتد علّيهـا حرِّ مكة لاَستظلت، قال: فقال: أبر قسم أمي، ولي هنالك مـال فآخـذه. قـال: فقلت: واللـه! إنـك لتعلم أني لمن أكـثر قريش مالا، "فلك نصف مالي ولا تخهب معهما. قال: فأبى علي إلّا أن يخرج معهما، فلمّا أبى إلّا ذلك، قال: قلت له: أما إذ قد فعلت ما فعلت، فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب، فانج عليها. فخرج عليها معهما، حتّى إذا كانوا ببعض

الطريق، قال له أبو جهل: يا بن أخي! والله! لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى، قال: فأناخ، وأناخا ليتحول عليها، فلمّا استووا بالأرض عدوا عليه، فأوثقاه وربطاه، ثمّ دخلا به مكة، وفتناه فافتتن.

قالً: فكناً نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صـرفا ولا عـدلا ولا توبة، قوم عرفوا الله، ثمّ رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم، قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلمّا قدم رسول الله - صلى الله عَليه وسلم - المدينة، أنزل الله تعالى فيهم، وفي قولنا الله عليه وسلم - المدينة الرن الله المراف الله عليه ولا ولا الله عليه وسلم المدينة الرن الله وقي الأولى النفسهم: {قُلْ يَاعِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ اللّهُ لَلْهُ وَأَسْلِمُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ اللّهَ عَلَى أَنْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ اللّهَ يَعْفُورُ الرّجِيمُ (٥٣) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ اللّهَ يَعْفُورُ الرّجِيمُ (٥٣) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَـاۡتِيَكُمُ الْعَـذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَـرُونَ (هُ٥) ۚ وَاتَّبِعُـوا أَحْسَـنَ مَـا أِنْـزِلَ إَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أُنَّ يَالِيَكُمُ الْعَلْدَابُ بَغْتَاةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} قال عمر بن الخطّاب: فكتبتها بيدي في صحيفة، وبعثت بها إلى هشام بن العاصي قال: فقال هشام بن البعاصي: فلمِّا أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى، أصعد بها فيه وأصوَّب ولا أفهمها، حِتَّى قلتِ: اللهم! فهّمنيها. قال: فألقى إِلَّلُهُ تَعَالَى فِي قُلْبِي أَنِهَا إِنَّمَا أَنزِلَتْ فَيِنَا، وفيمًا كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري، فجلست عليه، فلحقت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالمدينة. حسـن: رواه الـبرّار (١٥٥) ، والحـاكم (٢/ ٤٣٥) ، وَالضـياء في المختارة أراً/ ٣١٧ - ٣١٩) كلّهم من طريـق محمـد بن إسـحاق،

قال: حَدَّثَنِي نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطّـاب، قـال: فذكره.

وهو في السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٤٧٤ - ٢٧٦) .

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، فإنه حسن الحديث

إذا صرّح بالتحديث.

• عن أبي سعيد الخدري، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، فأتاه، فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا، فهل له من توبة؟ فقال! لا. فقتله، فكمّل به مائة، ثمّ سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا فكان بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء، فانطلق حتّى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، أنه المرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب؛ إنه لم يعمل خيرًا قطّ، فأتاه ملك في صورة ملائكة العذاب؛ إنه لم يعمل خيرًا قطّ، فأتاه ملك في صورة ملائكة العذاب؛ إنه لم يعمل خيرًا قطّ، فأتاه ملك في صورة ملائكة العذاب؛ إنه لم يعمل خيرًا قطّ، فأتاه ملك في صورة ملائكة العذاب؛ إنه لم يعمل خيرًا قطّ، فأتاه ملك في صورة ملائكة العذاب؛ إنه لم يعمل خيرًا قطّ، فأتاه ملك في صورة ملائكة العذاب؛ إنه لم يعمل خيرًا قطّ، فأتاه ملك في صورة ملائكة العذاب؛ إنه لم يعمل خيرًا قطّ، فأتاه ملك في صورة ملائكة العذاب؛ إنه لم يعمل خيرًا قطّ، فأتاه ملك في صورة ملائكة العذاب؛ إنه لم يعمل خيرًا قطّ، فأتاه ملك في صورة ملائكة العذاب؛ إنه لم يعمل خيرًا قطّ، فأتاه ملك في صورة ملائكة العذاب؛ إنه لم يعمل خيرًا قطّ، فأتاه ملك في صورة المين

الأرضين، فإلى أيّتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه، فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة ". متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٠)، ومسلم في التوبة (٢٤١: ٢٧٦٦) كلاهما من طريق قتادة، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري، فذكره، وهذا لفي السيظ مسلم، وفي لفيظ البخاريّ: "كان في بيني إسرائيل ... "وزيادة بعد قوله: " فأدركه الموت ": " فناء بصدره نحوها "كما زاد قوله: " فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي ". وقال: " فوجد إلى هذه أن تباعدي ". وقال: " فوجد إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له ".

• عن أبي صرمة، عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئًا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: " لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم ". صحيح: رواه مسلم في التوبة (٢٧٤٨) عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا ليث، عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز، عن أبي صرمة، فذكره.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " والذي نفسي بيده! لو لم تذنبوا لذهب الله بكم

ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله، فيغفر لهم ".

صحيح: روًاه مسلم في التوبة (٢٧٤٩) عن محمد بن رافع، حَدَّثَنَا عبد الرزّاقٍ، أخبرنا معمر، عن جعفر الجزري، عن يزيد

بن الأصم، عن أبِي هريرة فذكره.

﴿ بَابِ قُولَهِ: { أَنَّ تَقُولَ نَفْسُ يَاحَسْـرَتَا عَلَى مَـا فَـرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّـاخِرِينَ (٥٦) أَوْ تَقُـولَ لَـوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٥٧) } هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٥٧) }

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " كل أهل النّار يَرَى مقعده من الجنّـة، فيقـول: لـو أن الله هداني. فيكون عليه حسرة ". قال:" وكل أهل الجنّة يَرَى مقعده من النّار، فيقول: لولا أن الله هداني. قال: فيكـون لـه شكرا".

حسن: رواه أحمد (١٠٦٥٢) واللَّفظ له، والنسائي في الكبرى (١٠٦٥٠) ، والحاكم (٢/ ٤٣٦، ٤٣٥) كلَّهم من طريـق أبي بكـر بن عَيَّاش، عن الأعمش، عن أبي صـالح، عن أبي هريـرة، قـال:

فذکر ہ۔

وزاد الحاكم: ثمّ تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم {أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَـرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّا اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (٥٦) أَوْ تَقُـولَ لَـوْ أَنَّ اللَّهَ هَـدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ } .

وإسـناده حسـن من أجـل أبي بكـر بن عَيَّاش، فإنـه حسـن الحديث.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين" . ٩ - بـاب قولـه: {وَيَـوْمَ الْقِيَامَـةِ تَـرَى الَّذِينِ كَـذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ (٦٠) }

• عن عبد الله بن عمرو أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار، حتَّى يدخلوا سجنا في جهنّم، يقال له: بُولس، فتعلوهم نار الأنيار، يسقون من طينة الخبال، عصارة أهل النّار".

حسن: رواه الترمذيّ (٢٤٩٢) ، وأحمد (٦٦٧٧) ، والبخاري في الأدب المفرد (٥٥٧) كلّهم من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.

وإسناده حسن من أجـل محمـد بن عجلان وشـيخه عمـرو بن شعيب، فكلاهما حسن الحديث.

وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسنٍ" .

• عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا محمد - أو يا أبا القاسم - إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين على على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثمّ يهزهن، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعجبا مما قال الحبر، تصديقا له، ثمّ قرأ: {وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالشَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } .

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٨١١)، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (٢٧٨٦) كلاهما من طريـق منصـور، عن إبراهيم، عن عبيدة السلماني، عن عبـد اللـه بن مسـعود، قال: فذكره. واللّفظ لمسلم.

• عن أبي هريـرة، عن النَّبِيِّ - صـلى الله عليـه وسـلم - قال: "يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي السـماء بيمينـه، ثمّ يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (٧٣٨٢)، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (٢٧٨٧)، كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حَدَّثَنِي سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره، والنَّفظ للبخاريّ.

• عن عبيد الله بن مقسم، أنه نظر إلى عبد الله بن عمر، كيف يحكي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قال: "يأخذ الله عَزَّ وَجَلَّ سماواته وأرضيه بيديه، فيقول: أنا الله - ويقبض أصابعه ويبسطها - أنا الملك". حتَّى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتَّى إني لأقول: أساقط هو برسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟.

صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة (٢٧٨٨: ٢٥) عن سعيد بن منصور، حَدَّثَنِي أبو عني ابن عبد الرحمن - حَدَّثَنِي أبو حازم، عن عبيد الله بن مقسم، فذكره.

١١ - باب قوله: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْـرَى فَـإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظِرُونَ (١٨) }

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما بين النفختين أربعون". قالوا: يا أبا هريرة! أربعون يومًا؟ . قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرًا؟ . قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرًا؟ . قال: أبيت. قال: أبيت. "ثمّ ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل" . قال: "وليس من الإنسان شيء إلّا

يبلى إلَّا عظما واحدًا، وهو عجْبُ الـذَنَب، ومنـه يُـرَكَّب الخلـق يوم الَقيامة" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٨١٤) ، ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (٢٩٥٥) كلاهما من طريـق الأعمش، قال: سمعت أبا هريرة يقول: فـذكره.

واللّفظ لمسلم.

قُوله: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي النَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} الْأَرْضِ} أي: فزع كما قال تعالى في آية أخرى: {وَيَـوْمَ يُنْفَخُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} [النمل: في الطَّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} [النمل: [٨٧] ، والمعنى: أنه يلقي عليهم الفزع إلى أن يصعقوا ويموتوا، ويكون ذلك بعد النفخة الأولى، ثمّ ينفخ في الصور مرة أخرى، فيقوم الناس، كما قال الله تعالى: {ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْـرَى فَاإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ} .

هذا الذي قال به جماعة من العلماء وعليه يدل حديث عبد الله بن عميرو الطّويــل في صـحيح مســلم في الفتن ( ١٩٤٠) : "ثمّ يُنفخ في الصّور فلا يسمعه أحد إِلّا أصغى ليتا، ورفع ليتا قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قـال: فيصعق ويصعق الناس، ثمّ يرسل الله أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الطـل - أو الظـل - فتنبت منه أجساد الناس، ثمّ يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون".

انظر: الحديث بالتفصيل في أشراط الساعة.

ففي هذا الحديث ذكر للنفختين فقط.

وذهب البيهقيّ وابن تيمية وغيرهما إلى أن النفخات هي ثلاث. الأولى: نفخـة الفـزع كمـا في سـورة النمـل، والثانيـة: نفخـة الصعق والموت، والثالثة: نفخة البعث كمـا في هـذه الآيـة من سورة الزمر، والكل محتمل، والله أعلم بالصواب،

١٢ - باب قوله: {وَسِيقَ الَّذِينَ الْنَقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (٧٣) }

قُولُه: {وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} أي الجنّة فيها أبواب تفتح وتغلق، ولها

أسماء، وقد جاء في الحديث أن عددها ثمانية.

• عن عقبة عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، فروّحتها بعشي، فأدركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا يحدّث الناس، فأدركت من قوله: "ما من مسلم يتوضأ، فيحسن وضوءه، ثمّ يقوم، فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلّا وجبتْ له الجنّة". قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت، فإذا عمر! قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: "ما منكم من أحد يتوضأ، فيُبلِغُ (أو فيُسبغ) الوضوء ثمّ يقول: أشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلّا فتحت أبواب الجنّة الثمانية، يدخل من أيّها شاء".

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (٢٣٤) عن محمد بن حاتم بن ميمون، ثنا بن مهدي، ثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عقبة بن عامر، فذكره.

• عن أبي هريره قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب - يعني: الجنّة - يا عبد الله! هذا خير، فمن كان من أهل الصّلاة دُعي من باب الصّلاة، ومن كان من أهل الجهاد دُعِي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصّدقة دعي من باب الصّدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وباب الريان". فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ . قال: "نعم، وأرجو أن تكون منهم، يا أبا بكر".

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل الصّحابة (٣٦٦٦) ، ومسلِّم في الرِّكَاةَ (١٠٢٧: ٥٨) كلَّاهما من طرق عن الرِّهــري، قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عـوف، أن أبـا هريـرة، قال: فذكره، وهذا لفظ البخاريّ.

• عن سهل بن سعد، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إنَّ في الجنَّة بابا يقال له: الريان، يدخل منه الصَّائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصِّائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق، فلم يدخل منه أحد" . متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّوم (١٨٩٦) ، ومسلم في الصيام (١١٥٢) كُلاهما من طريق

خِالد بن مخلد القَطواني، حَدَّثَنَا سليمان بن بلال، قال: حَـدَّثَنِي أبو حازم، عن سهل بن سعد، فذكره.

٤٠ - تفسير سورة ِغافر وهي مكية، وعدد آياتها ٨٥

١ - باب قوله: { الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَـرْيِشَ وَمَنْ حَوْلَـهُ يُسَـبِّحُونَ بِجَهْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَهْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُـوا رَبَّنَـا وَسِـعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٧) } قِوله: {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا} .

أِي: الملائكة يـدعون للمؤمـنين، ويسـتغفرون لهم، ومن ذلـك أنهم يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب.

• عن أبي الدّرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلَّا قال الملك: ولك بمثل".

صحيح: رواهِ مسلم في الـذكر والـدعاء والتوبـة والاسـتغفار ( ۲۷۳۲) عن أحمِد بن عمر بن حفص الوكيعي، حَـدَّثَنَا محمـد بن فضيل، حَدَّثَنَا أِبِي، عن طُلحَة بن عبيـد الله بن كريـز، عن أم الدّرداء، عن أبي الدّرداء، قال: فذكره.

٢- باب قوله: {فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَـهُ الـدِّينَ وَلَـوْ كَـرِهَ الْكَافِرُونَ (١٤) }

• عن أُبِي الزُّبير قال: كان ابن الزُّبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلِّم: "لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قُـوة إِلَّا بالله، لا إله إِلَّا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إلـه إِلَّا الله مخلصين لـه الـدين، ولـو كـره الكافرون". وقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهلِّل بهن دبر كل صلاة.

صحیح: رواه مسلم في المساجد ومواضع الصّلاة (٥٩٤) عن محمد بن عبد الله بن نمیر، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا هشام، عن أبي الزُّبیر (وهو محمد بن مسلم بن تدرس المکي) ، قال: فذکره. ٣ - باب قوله: {وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُـذْتُ بِـرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُـلِّ مُتَكَبِّر لَا يُؤْمِنُ بِيَوْم الْحِسَابِ (٢٧) }

أي: أُستجرَت بألله، وعَـذت به من شـر الأشـرار والمتكـبرين والجبابرة، وكذلك كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -

يستعيذ بالله من شر الأعداء.

• عن عبد الله بن قيس (وهو أبو موسى الأشعري) أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ان إذا خاف قوما قال: "اللهم! إنا نجعلك في نجورهم، ونعوذ بك من شرورهم".

صحيح: روّاه أبو داود (١٥٣٧) ، وأحمد (١٩٧٢٠) ، والنسائي في عمــل اليــوم والليلــة (١٠١) ، وصــحّحه ابن حبّان (١٩٧٥) ، والحاكم (٢/ ١٤٢) كلّهم من طرق عن معاذ بن هشام، حَــدَّتَنِي أبي، عن قتادة، عن أبي بردة بن عبد اللـه بن قيس، عن أبيـه عبد الله بن قيس - وهو أبو موسى الأشعري - فذكره. واسناده صحيح، وصحّحه النوويّ أيضًا في الأذكار. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".

ع- باب قوله: {وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَـوْنَ يَكْثُمُ إِيمَانَـهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (٢٨) }

قَولِهِ لَا أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (٢٨) }

قوله ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُٰلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ ۖ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ } أي: على ربوبية الله تعالى وألوهيته بخلاف قوم

فرعون الذين اتخذوه ربا وإلها من دون الله.

وكان النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يذكر أهل مكة بربوبية الله عَرَّ وَجَلَّ لافراد الله وحده بالعبادة، ومن أجل ذلك عاداه أهل مكة، وآذوه أشد الإيذاء، كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة،

منها:

• عن عروة بن الزُّبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله - صلى الله عليه الله عليه وسلم -، قال: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، فأخذ بمنكب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولوى ثوبه في عنقه، فخنقه به خنقا شديدًا، فأقبل أبو بكر، فأخذ بمنكبه، ودفع عن رسول الله - صلى الله - صلى الله وسلم -، وقال: {أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَقَلْ رَبِّكُمْ } .

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (٤٨١٥) عن عليّ بن عبد الله، حَدَّثَنَا الأوزاعي، قال: حَدَّثَنِي الله، حَدَّثَنَا الأوزاعي، قال: حَدَّثَنِي يحيى بنِ أبي كثير، قال: حَدَّثَنِي محمد بن إبراهيم التيمي،

قال: حَدَّثَنِي عروة بن الزَّبير، قال: فذكره.

• عن عمـرو بن العـاص قـال: مـا رأيت قريشـا أرادوا قتـل رسول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم -، إلّا يومًـا رأيتهم وهم جلوس في ظل الكعبة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَـلِّي عنـد المقـام، فقـام إليـه عقبـة بن أبي معيـط، فجعـل

رداءه في عنقه، ثمّ جذبه حتَّى وجب لركبتيه - صلى الله عليه وسلم -، وتصايح

الناس، فظنوا أنه مقتول، قال: وأقبل أبو بكر يشتد، حتَّى أخذ بَصَبُعَي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ورائه، وهو يقول: {أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ} ؟ ثم انصرفوا عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم وسلم -، فلمّا قضى صلاته، مرّ بهم وهم جلوس في ظل الكعبة، فقال: "يا معشر قريش! أما والذي نفس محمد بيده! ما أرسلت إليكم إلّا بالذبح". وأشار بيده إلى حلقه، فقال له أبو جهل: يا محمد! ما كنت جهولا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم إأنت منهم".

حسن: رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٧١٦) ، وأبو يعلى (٧٣٣٩) ، وابن حبّان (٦٥٦٩) كلّهم من طريــق عليّ بن مســهر، عن محمد بن عمــرو، عن أبي سـلمة، عن عمــرو بن العـاص،

قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة، فإنه حسن الحديث، والحديث له طرق أخرى، أشار إلى بعضها البخاريّ في مناقب الأنصار بعد (٣٨٥٦) وبعضها مذكورة في كتاب السيرة من الجامع الكامل.

• عن أنس بن مالك قال: لقد ضربوا رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - مرة حتَّى غشى عليه، فقام أبو بكر، فجعل ينادي: ويلكم! {أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ} ، فقالوا: من

هذا؟ قالوا: ابن أبي قحافة المجنون.

صحیح: رواه البزّار (۷۵۰٦) ، وأبو یعلی (۳۹۹۱) ، والحاکم (۳/ ۲۷) کلّهم من حـدیث محمـد بن أبي عبیـدة، عن أبیـه، عن الأعمش، عن أبي سفیان، عن أنس بن مالك، فذكره.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".

وصحّحه أيضًا الحافظ في الفتّح (٧/ ١٦٩) .

قلت: أبو سفيان هو طلحة بن نافع، رواية الأعمش عنه مستقيمة كما قال ابن عدي، وإلَّا فهو حسن الحديث.

تنبيه: قد سقط من مطبوعة مسند أبي يعلى "عن الأعمش". والصواب إثباته كما نقله عنه الضياء في المختارة (٦/ ٢٢١)،

وابن حجر في المطالب العالية (٣٨٧٩).

رَ بَابِ قُولُه: {يَـاقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْـكُ الْيَـوْمَ ظَـاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَــوْنُ مَـا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (٢٩) }

وقالَ تعالَى: { فَاَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْـرُ فِرْعَـوْنَ بِرَشِـيدٍ ( ٩٧) } [هود: ٩٧] .

فهو غشّ قومه، ولم يرشدهم إلى الصراط المستقيم ولم ينصح لهم، وقد جاء في الحديث أن الإمام الذي لا ينصح رعيته لا يجد رائحة الجنّة.

• عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثًا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - بقول: "ما من عبد استرعاه الله رعية، فلم يَحُطها بنصيحة إلّا لم يجد رائحة الجنّة".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأحكام (٢١٥٠) ، ومسلم في الإيمان (١٤٢) كلاهما من طريق أبي الأشهب، عن الحسن، قال: فذكره، واللّفظ للبخاريّ.

٦ - باب قوله: [ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَـوْمَ تَقُـومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشِدَّ الْعَذَابِ (٤٦) }

قوله: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} فيه إثبات عـذاب القبر، وقد وردت أحاديث كثيرة في عذاب القبر منها: • عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنّة فمن أهل الجنّة، وإن كان من أهل النّار فمن أهل النّار، يقال له: هذا مقعدك حتَّى يبعثك الله إلى يوم القيامة".

متفق عليه: رواه مالـك في الجنـائز (٤٨) عن نـافع، عن عبـد

الله بن عمر فذكره.

ورواه البخاريّ في الجنائز (١٣٧٩) ، ومسلم في الجنّــة وصـفة نعيمها وأهلها (٢٨٦٦) كلاهما مِن طريق مِالك به.

٧ - باٰبِ قُولُه: ۚ { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَاۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الـدُّنْيَا

وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (٥١) }

قُولُهُ: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا} أي: بالحجة والبرهان، فإن دعوة الأنبياء بقيت واستمرت، وغلبت على دعاوي من خالفهم.

وقيل: المراد به بعض الأنبياء والمرسلين وليسوا كلهم؛ لأن بعضهم قتلهم قيومهم، كما قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَـقِّ} [البقرة: ٦١]. وإطلاق الكلي وإرادة البعض سائغ في لغة العرب.

وقوله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا} أي: أن الله ينصر المؤمنين فإنهم

اولياؤه، وقد جاء في الصَّحيح.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنَّ الله قال: من عادى لي وليا، فقد آذنته بالحرب، وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه، وما يزال

عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتَّى أُحِبَّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الـتي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينّه، ولئن استعاذني لأعيذنّه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته ".

صحيح: رواه البخاريّ في الرقاق (٦٥٠٢) عن محمد بن عثمان، حَدَّثَنَا سليمان بن بلال، حَدَّثَنِي شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء، عن أبي هريرة، فذكره.

٨ - باب قوله: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠) }

• عن النعمان بن بشير، عن النَّبِيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: " الدعاء هو العبادة، ثمّ قرأ: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ وَاحْدِينَ }.

صــَحيح: رواه أبـــو داود (۱٤۷۹) ، والتَّرمـــذيَّ (۳۳۷۲) ، وابن ماجــة (۳۸۲۸) ، وأحمــد (۱۸۳۵۲) ، وصــحّحه ابن حبَّان (۸۹۰) ، والحـاكم (۱/ ٤٩٠، ٤٩١) كلَّهم من طـرق عن ذرّ بن عبــد اللـه الهمــداني، عن يُسَــيع الحضــرمي، عن النعمــان بن بشــير، فذكره، وإسناده صحيح.

وقال الترمذيّ: "حسن صحيح" . وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد" .

واللهُ يغضب على من لم يسأله كما جاء في الحديث.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من لم يسأل الله يغضب عليه" وفي لفظ: "من لم يدع الله".

حسن: رواه الترمذيّ (٣٣٧٣) - واللّفظ له -، وابن ماجة (٣٨٢٧) ، وأحمد (٩٧١٩) ، - واللفظ الآخر لهما -، والحاكم (١/٤١) كلّهم من طرق عن أبي المليح المدني، قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

وزاد الحاكم: "وإن الله ليغضب على من يفعله، ولا يفعل ذلك أحد غيره". يعني في الدعاء.

ثمّ قال: "حديث صحيح الإسناد؛ فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يـذكرا بـالجرح، إنّمـا همـا في عـداد المجهولين لقلة الحديث" إهـ

قلت: ليس كما قال، فإن أبا صالح الخوزي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

والكلام عليه مبسوط في كتاب الأدعية.

الله على الله المنافع المنافع

قالَ المنهال، عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، قال: {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون ١٠١]، {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ يَتَسَاءَلُونَ} [الصافات: ٢٧]، {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ عَلَى بَعْضَ يَتَسَاءَلُونَ} [الصافات: ٢٧]، {وَلَا يَكْتُمُونِ اللَّهَ حَدِيثًا} [الأنعاء: ٢٣]، فقد كتموا في هذه الآية؟. وقال: {أُمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا} إلى قوله {دَحَاهَا} [النازعات: ٢٧ - ٣]، فذكر خلق بَنَاهَا} إلى قوله خلق الأرض، ثمّ قال: {قُلْ أَنْثَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَى قَلَى فَذَكَر في يَوْمَيْنِ} إلى قوله {طَائِعِينَ} [فصلت: ٩ - الله عَدْكُر في هذه خلق الأرض قبل السماء. وقال: {وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: ٩٦]، {عَزِيزًا حَكِيمًا} [النساء: ١٥]، {عَزِيزًا حَكِيمًا} [النساء: ١٥]، {عَزِيزًا حَكِيمًا} [النساء: ١٥]، {عَرِيزًا حَكِيمًا} [النساء: ١٥]، {عَرْيزًا حَكِيمًا} [النساء: ١٥]، فكأنه كان ثمّ مضى؟

فقال: {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ} [المؤمنون: ١٠١] في النفخــة الأولى، ثمّ ينفخ في الصّــور ﴿ وَنُفِجَ فِي الصُّــورِ فَصَــعِقَ مَنْ فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهَ ۖ} [الزمـر: ٦٨] ، فلا أنساب بينِهم عند ذلكِكَ ولا يتساءلون، ثمّ في النفخة الآِخرة: {وَأَقْبَلَ بِعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} [الصافات: ٢٧]، وأمّا ِ قوله: ۚ {مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأَنَّعام: ٢٣] ، ۖ {وَلَا يَكْتُمُ ونَ اللَّهَ حَدِيثًا} ۚ [النساء: ٤٢] فإن َ الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، وقال المَشْــركون: تعــالِوا نقــول لم نكن مشــركين، فخُتم على أَفَواهِهِمْ، فَتنطق أِيدِيهِم، فَعند ذلك عُرِفَ أَنَّ الله لا يُكتَم حدِيثًا، وعنده: {يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَـرُوا} [النسـاءً: ٤٢] الآيـة. وخلـق الأرض في يومين، ثمِّ خلق السماء، ثمّ استوى إلى السِّماء، فسُواُهن في يومين آخرين، ثمّ دحا الأرض، ودحوها أن أخـرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله، {دَحَاهَا} وقوله: {خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَـوْمَيْن } ، فجُعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيــام، وخُلَقت الســموات في يــومين: {وَكَــانَ اللَّهُ غَفِّــورًا رَجِيمًا } [النساء: ٩٦] ، سَمَّى نفسه بِذَلك، وذلك قولم أي لم يزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئًا إلَّا أصاب بَـه الـذيِّ أراد، فلا يختلف عليك القرآن،

فإن كلا من عند الله.

هكذا ذكره الإمام البخاريّ معلقًا في كتاب التفسير.

وجاء فِي بعض نسخ البخاريّ:

"قال أبو عبد الله: حدثنيه يوسف بن عدي، حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنَيسة، عن المنهال، بهذا" . هكذا جاء أيضًا في فتح إلِباري.

قوله: { خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنٍ } هو قيل: هما الأحد والاثنين.

قوله: {وَجَعَلَ فِيهَا ۚ رَوَاسِيَ مِنَ ۚ فَوْقِهَا} أي جبالا ثابتا.

قوله: {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا } أي أرزاق العباد والبهائم.

وقوله: {أُربَعَةِ أَيَّام} تكملة لمجموع مدة خلق الأرض والجبال وتقدير الأرزاق، فدِّخل في هِذه الأربعة الأيام اليومَان اللهذان في قوله: {فِي يَوْمَيْن} فكأنه قيل في يـومين آخـرين فتلـك أربعة أيام، وقيل: هما الثلاثاء والأربعاء.

وفيهِ ردّ الآخر على الأوّل في الذكر كما يقال: تـزوجت أمس

امرأة، واليوم ثنتين، وإحداهِما هي التي تزوجيُّها بالأمس.

وقوله: ﴿ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ﴾ أي جوابا لمن سأل في كم خلقت الأرض والأقوات.

وقوله: { ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ } أي عمد وقصد إلى خلق

وقوله: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَـوْمَيْن} أي فرغ من خُلقُهن. قيل: هما الخميس والجمعَة، فُتلكُ ستَّة أيامٌ كما أُخبرُ الله تعالى في آيات كثيرة أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثمّ استوى على العرش.

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن آدم خلق يوم الجمعة.

وفي روايـة مسـلم (٢٧٨٩) : وخلـق آدم بعـد العصـر من يـوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعة الجمعة فيما بين العصر إلى الليل.

وسبق الكلام على رواية مسلم هذه الـتي فِيهـا أن عـدد أيـام الَخلقَ سبعة، بأنها مخالفة لصريح القرآن، في كتاب بدء

الخلق.

٢ٍ- بـاب قوله: {حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمْ إِسَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٠) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُـوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١) }

• عن جابر قال: لمّا رجعت إلى رسول الله - صلى الله عليـه وسلم - مهاجرة البحر، قال: "ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرضُ الحبشة؟" . قال فتية منهم: بلي، يا رسول الله!

بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرّت بفتى منهم، فجعل إحدى يديه بين كتفيها، ثمّ دفعها، فخرّت على ركبتيها، فانكسرت قلتها، فلمّا ارتفعت التفتت إليه، فقالت: سوف تعلم، يا غدر! إذا وضع الله الكرسي، وجمع الأوّلين والآخرين، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: فقال رسول الله - صلى الله أمّاً لا يؤخذ وسلم "صدقت، صدقت، كيف يقدّس الله أمّاً لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟!".

حسن: رواه ابن ماجـة (٤٠١٠)، وابن حبَّان (٥٠٥٨)، وابن أبي الدُّنيا في الأهوال (٢٤٢) كلَّهم من طريق عبـد اللـه بن عثمـان بن خُثيم عن أبي الزُّبير، عن جابر، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خُـثيم، فإنه

حسن الحديث.

وفي معناه أحاديث أخرى، وهي مذكورة في تفسير سورة

وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ طَنَنْتُمْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ظَنْكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِــــرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣) }

• عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا، فأنزل الله عَزَّكُمْ وَلَا : {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَنْ مَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ}.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨١٧) ، ومسلم في صفات المنافقين (٢٧٧٥) كلاهما من طريق سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن ابن مسعود، فذكره. عن اب قوله: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَيْزُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) }

عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله!
 قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك؟ قال: "قل:
 آمنت بالله، فأستقم".

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٣٨) من طرق عن هشـام بن عروة، عن أبيه، عن سفيان بن

عبد الله الثقفي، قال: فذكره. قوله: { تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا فَوله: { تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُون عليهم عند بالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ ثُوعَـدُونَ } أي: الملائكة يـنزلون عليهم عند الاحتضار ويبشرونهم برضوان الله ونجاتهم من عذابه تعالى. • عن عبادة بن الصَّامت، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن كره لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أزواجه: إنا لنكره الموت ألله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بغذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكونه الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله فكره الله لقاءه".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (٦٥٠٧) ، ومسلم في الـذكر والـدعاء (٢٦٨٣) كلاهما عن همام، حَـدَّثَنَا قتادة، عن

أنس، عن عبادة بن الصَّامت، فذكره، واللَّفظ للبخاري، ولفظ

مسلم مختصر.

0 - باب قول: ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَكْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَـوْمَ يُنَـادِيهِمْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَكْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَـوْمَ يُنَـادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (٤٧) }

قوله: { إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ } أي: لا يُعلَم ذلك أحد غير الله عَرْ وَجَلِّ، كما قال النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لجبرئيل

حين سأله عن الساعة.

• عن أبي هريرة قال: كان النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم بارزًا يومًا للناس، فأتاه جبريل، فقال: ما الإيمان؟ ولله قال: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بألبعث". قال: ما الإسلام؟ قال: "الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصّلاة، وتؤدي الزّكاة المفروضة، وتصوم رمضان". قال: ما الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك". قال: متى الساعة؟. قال: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمون إلّا الله، ثمّ تلا النّبيّ - صلى الله عليه خمس لا يعلمون إلّا الله، ثمّ تلا النّبيّ - صلى الله عليه أدير، فقال: ردوه، فلم يروا شيئًا، فقال: "هذا جبريل، جاء أدير، فقال: ردوه، فلم يروا شيئًا، فقال: "هذا جبريل، جاء يعلم الناس دينهم".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (٥٠)، ومسلم في الإيمان (٩) كلاهما من حديث إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، عن أبي حيان الستيمي، عن أبي زرعسة، عن أبي هريسرة،

فذكره.

والأحاديث في ذلك كثيرة، وهي مذكورة في كتاب الإيمان.

٤٢ - تفسير سورة الشورى وهي مكية، وعدد آياتها ٥٣

إ - باب قوله: {كَلِذَلِكَ يُلوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣) }

أُخبرَ الله في هذه الآية بأنه هو الـذي أوحى إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كما أوحى إلى من قبله من الأنبياء

والمر سلين.

والمرسلين. وقال تعالى في آية أخرى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْـرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُـكَ وَلَتَكُـونَنَّ مِنَ الْخَاسِـرِينَ ( ٦٥) } [الزمر: ٦٥] .

والنبي - صلى الله عليه وسلم - كـان يأتيـه الـوحي في صـور مختلفة وكيفيات متعددة، منها ما جاء ذكرها في الحديث

• عن عائشـة أم المؤمـنين، أن الحـارثِ بن هشـام، سـأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم كيفٍ يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله - صلى اللهِ عليه وسلم "أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده على، فيفِصم عني، وقد وعيت ما قال، وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلًا، فيكلمني فأعي ما يقول" ـُ

قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليـوم الشـديد الـبرد،

فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.

متفق عليه: رواه مالك في القـرآن (٧) عن هشـام بن عـروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

ورواه البخاريّ في بدء الوحي (٢) من طِريقِ مالك به.

ورُواه مسلم في الفضائل (٢٣٣٣) من أوجه أخـرى عن هشـام

بن عروة نحوه.

والأحاديث الأخرى في ذِلك مذكورة في كتابِ الوحي. ٢ - باب قِوله: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ ۖ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنَّذِرَ ۖ أَمَّ الْقُـرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْا لَذِرَ يَـوْمَ ٱلْجَمْلِعَ لَا رَيْبَ فِيـهَ فَرِيـقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (٧) ۗ } قوله: {لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى} أم القرى: هي مكة المكرمة، لأنها أعظم وأقدس قرية في الجزيرة، ومن ثمّ في العالم كله. وهي خير أرض الله كما جاء في الحديث.

• عن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهـري قـال: إنـه سـمع النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: "والله! إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله

عَزَّ وَجَلَّ، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ". صحيح: رواه الترمـذيّ (٣٩٢٥) ، وابن ماجـة (٣١٠٨) ، وأحمـد ( ١٨٧١٥) ، وصحّحه ابن حبَّان (٣٧٠٨) ، والحاكم (٣/ ٧) كلَّهم من طرق عن الزّهري، أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن عبـد الله بن عدي بن الحمراء الزّهري، فذكره. وإسناده صحيح.

وَقَالَ الترمذيُّ:" هذا حديث حسن صحيح غريب ". وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشّيخين ". وسبق تخريجه مفصِلا في كتالب السيرة النبوية.

وقوله: {وَمَنْ حَوْلَهَا} أي: ما حول مكة من قرى العرب، ويسري هذا الإنذار إلى سائر القرى في الأرض، فإن النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رسول من الله تعالى إلى الناس كلّهم، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَافّةً لِلنّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [سبأ: ٢٨].

• عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا، فأيما رجل أدركته السلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في التيمم (٣٣٥)، ومسلم في المساجد (٥٢١) كلاهما من طريق هُشيم، أخبرنا سيار، حَـدَّثَنَا يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: فذكره، واللّفظ لمسلم.

وفي معناه أحاديث كثيرة، وهي مـذكورة في كتـاب الجهـاد

وفي كتاب السيرة.

وفي تناب السيرة. ٣- باب قوله: {يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُـوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُـونَ أَنَّهَا الْحَـقُ أَلَّا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي

السَّاعَةِ لَفِي صَلَالًا بَعِيدٍ (١٨) } قوله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَـقُّ} أي: أن أهل الإيمان يخافون من الساعة، ويجلون من وقوعها، ويعلمون أنها واقعة لا محالة، ولها يعملون من أجلها ويستعدون لها، وإليه أرشد النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الصحابي لما سأله عن وقت الساعة.

• عن أنس بن مالك: أن أعرابيا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ما أعددت لها؟ ". قال: حب الله ورسوله. قال: " أنت مع من أحببت".

متفق عليه: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٣٩) عن عبد الله بن بن مسلمة بن قعنب، حَدَّثَنَا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، فذكره.

ورواه البخاريّ في فضائل أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - (٣٦٨٨) من وجه آخر عن أنس نحوه.

ولم أجده في الموطأ برواية الليثي، ولم يذكره الجـوهري في مسند الموطأ.

ع - بابِ قوله: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِـرَةِ نَـزِدْ لَـهُ فِي حَرْثِـهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِـهِ مِنْهَـا وَمَـا لَـهُ فِي الْآخِـرَةِ مِنْ نَصِيبِ (٢٠) } قوله: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ } أي: من كانت الدُّنيا هي غاية مطلوبه ومقصوده، ولم يكن له في الآخرة همة البتة، حرمه الله الآخرة وأعطاه نصيبه من الدُّنيا إن شاء، قال تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا مَدْهُومًا وَدَاءً لِهَ إِلَى اللهِ الْآخِرِةِ وَلَهُ عَلَيْهَا لَهُ فِيهَا مَا يَشَاءً لِلهَ الْمَا مَدْهُومًا مَدْهُومًا اللهِ الْعَاجِلَةِ عَجَلَاهًا مَدْهُومًا مَدْهُومًا اللهِ الْعَاجِلَةِ عَجَلَاهًا عَلَيْمَ يَصْلَاهَا مَدْهُومًا مَدْهُومًا إِلَا الْإسراء: ١٨] .

• عن أَبَى بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بشر هذه الأمة بالسناء، والرفعة، والنصر، والتمكين في الأرض، فمن عملَ منهم عمل الآخرة للدنيا، لم يكن له

في الآخرة نصيب" .

حسَــن: رواه أحمــد (۲۱۲۲۰) ، وصــحّحه ابن حبَّان (٤٠٥) ، والحاكم (٤/ ٣١١) ، والمقدسي في المختارة (١١٥٤) كلَّهم من طريــق الربيــع بن أنس، عن أبي العاليــة، عن أُبَي بن كعب،

قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل الربيع بن أنس، فإنه حسن الحديث. وأب قوله: {ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ( وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ( وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (

قوله: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَـوَدَّةَ فِي الْقُـرْبَى} أي: أني لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم شيئًا من دنياكم وأموالكم، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم وإيـذاءكم، لما بيني وبينكم من الرحم والقرابة، وقد جاء هذا المعنى عن ابن عياس،

• عن ابن عباس، أنه سئل عن قوله تعالى: {إِلَّا الْمَـوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} فقال سعيد بن جبير: قـربى آل محمـد - صلى الله عليه وسلم -، فقال ابن عباس: عجِلتَ، إن النَّبِيِّ - صلى الله

عليه وسلم - لم يكن بطن من قريش إِلَّا كان له فيهم قرابـة، فقال: "إِلَّا أَن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة" .

صحیح: رَواه البخاريِّ في التفسیر (٤٨١٨) عن محمد بن بشار،  $\bar{c}$ ـ لَاَّنَا محمـد بن جعفـر،  $\bar{c}$ ـ لَاَنَا شـعبة، عن عبـد الملـك بن میسرة، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.

٦- بِابِ قُولُه: {وَّهُ وَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ و عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلُونَ (٢٥) } السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَلٍ تَفْعَلُونَ (٢٥) }

قوله: ﴿ وَهُــٰوَ الَّذِي يَقُبَــلُ التَّوْبَــةَ عَنْ عِبَــادِهِ وَيَعْفُــو عَنِ السَّيِّئَاتِ ﴾ أي: أن الله عَزَّ وَجَلَّ يعفو عن عباده ما

اقترفوه من السيئات، ويغفر لهم، ويقبل توبتهم إذا تابوا إليه، بل هو سبحانه يفرح من ذلك، كما جاء في الصَّحيح.

• عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم! أنت عبدي، وأنا ربّك، أخطأ من شدة الفرح".

صحيح: رواه مسلم في التوبة (٢٧٤٧) من طرق عن عمر بن يونس، حَدَّثَنَا عكرمة بن عمار، حَدَّثَنَا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حَدَّثَنَا أنس بن مالك - وهو عمه -، قال: فذكره. وفي هذا المعنى أحاديث أخرى، وهي مذكورة في موضعها. ٧ - باب قوله: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (٢٩) } قوله: {وَهُ وَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (٢٩) } قوله: {وَهُ وَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ } أي: أن الله عَنَّ وَجَلَّ بعد خلقهم وبثهم يجمعهم للحساب والجزاء إذا شاء، والله عَنَّ وَجَلَّ قادر على كل شيء، قال تعالى: {قُلْ هُ وَ وَالله عَنَّ وَجَلَّ قادر على كل شيء، قال تعالى: {قُلْ هُ وَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَدَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ اللّهَ الْمَاءِ الْمَاءِ اللّهُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَدَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ

أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} [الأنعام: 70]. وقال تعالى: {وَلَا قَلَى كُالَ شَاءَ اللَّهُ لَدَهَبَ مُقْتَدِرًا} [الكهف: 80]، وقال تعالى: {وَلَاوْ شَاءَ اللَّهُ لَدَهَبَ مُقْتَدِرًا} [الكهف: 80]، وقال تعالى: {وَلَا شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 70]، وقال تعالى: {يُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [المائدة: 80]، وقال تعالى: {يَخْلُقُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [النور: 80]، ونحوها من عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [النور: 80]، ونحوها من الآيات، فالمشيئة فيها متعلقة بالأفعال المذكورة فيها من إذهاب السمع، والبصر، والتعذيب، والمغفرة، والخلق، وأمّا القدرة فهي مطلقة عامة.

فما شَاع في بعض الأوساط من قـول: "والله على ما يشاء قدير" خطأ واضح، لأن قدرة الله عَـنَّ وَجَـلَّ ليسـت مقصـورة على ما شاء فقط، بـل قدرته سبحانه مطلقـة عامـة شـاملة كاملة، فالصحيح أن يقـال: واللـه على كـل شـيء قـدير، كمـا

جاءت به النصوص القرآنية.

٨ - باب قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٧) }

قولَه: {وَإِٰذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} أي: لا ينتقمون لأنفسهم بل يغضبون ويغفرون، وهذا هو ديدنهم وسجيتهم، حتَّى إنهم إذا أغضبهم أحد بشيء من قوله أو فعله كظموا ذلك الغضب، ولم يقابلوا المسيء إلَّا بالإحسان والعفو والصفح، والنبي - صلى الله عليه وسلم - هو أفضل من ينطبق عليه ذلك.

• عن عائشة زوج النَّبِيُّ - صلَى الله علَيه وسلَّم - أنها قالت: ما خيّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمرين قطّ الَّا

أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعـد النـاس منه، وما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه إِلّا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم لله بها. متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلـق (٢) عن ابن شـهاب، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة، قالت: فذكرته.

ورواه البخاريّ في المناقب (٣٥٦٠) ، ومسلم في الفضائل ( ٧٧: ٢٣٢٧) كلاهِما من طريق مالك به.

عن عائشة أنها قالت: لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحشا ولا متفحّشا، ولا صلحًا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح.

صـحـيح: رواه الترمـذي في سـننه (٢٠١٦) ، وفي الشـمائل (٣٤٧) ، وأحمـد (٢٠١٨) ، وابن حبّان (٣٤٤٣) كلّهم من طـرق عن أبي إسحاق، قال: سمعت أبا عبد الله الجدلي (واسمه عبد بن عبد) ، عن عائشة، قالت: فذكرته.

وإسناده صحيح. وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح".
• عن أنس بن مالـك قـال: لم يكن النّبِيّ - صـلى اللـه عليـه وسلم - سـبّابا ولا فحّاشـا ولا لعانـا، كـان يقـول لأحـدنا عنـد

المعتبة: "ما له ترب جبينه" .

صحيح: رواه البخـاريّ في الأدب (٦٠٣١، ٦٠٤٦) من طـرق عن فليح بن سليمان أبي يحيى، عن هلال بن عليّ بن أسامة، عن أنس بن مالك، قال: فذكره.

• \* \*

27 - تفسير سورة الزخرف وهي مكية، وعدد آياتها ٨١ النها ٢٠ النها ٢٠ ألنها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلِّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْإِنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (١٢) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَـةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَـا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (١٤) }

• عن ابن عَمَر أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر، كبّر ثلاثًا، ثمّ قال: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} ، اللهم! إنا نسألك في سفرنا هذا البر

والتقوى ومن العمل ما ترضي، اللهم! هوّن علينا سفرنا هــذا، واطو عنّا بُعدَه، اللهم! أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهلَ، اللهم! إني أعوذ بـك من وعثـاء السـفر وكآبـة المنظـر وسوء المنقلب في المال والأهل ".

وًإذا رجع قـالهن وزاد فيهن:" آيبون تـائبون عابـدون لربنـا

حامدون

صحيحً: رواه مسلم في الحجّ (١٣٤٢) عن هارون بن عبد إلله، ثِنا حجَّاج بِن محمِد، قالٍ: قال ابن جِريج، أخبرني أبو الزَّبير، أن عليا الأزدي، أخبره أن ابن عمر أخبره، فذكره.

وقوله: {مُقْرِنِينَ} هـو مطيقين أي مـا كنـا نطيـق قهـره

وًاسَتعماله لولا َتسِخِيرٍ اللهِ إياه لناٍ.

واستعماله بود تسمير الله إياه سا. ٢- باب قوله: {وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُهُٰ ـرُ بِـالرَّحْمَن لِبُيُـوتِهِمْ شِــُقُفًا مِنْ فِضَــةٍ وَمَعَـارِجَ عَلَيْهَــا يَظْهَــُرُونَ (٣٣) ۗ وَلِيُيُــُونِّهِمْ أَبْوَابًــا ۚ وَسُـــرُرًا ۚ عَلَيْهَــا ۖ يَتَّكِئُونَ ( ٣٤) وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الْـلَّدُّنْيَا وَالْآخِـرَةُ عَنَّـدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (٣٥) }

أَي: لو أن الناس صاروا كلّهم كفارا، وصارتْ هذه الأبواب والدرج والسرر والسقف والبيوت من ذهب وفضة؟ فإنها من متاع الدُّنيا الْفَانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى، ولكني الآخرة هي الباقية والتي تـدوم ولا تـزولِ، ونعمهـا لا تكـون إلَّا لأهل الإيمان والتقوى، لا يشاركهم فيها أحد غيرهم، وقـد جـاًء في ذلك أحاديث منها:

• عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - *صلى اللـه عليـه* وسلم " إن الله لا يظلم مؤمنًا حسنة، يعطى بها في الـدُّنيا، ويجزى بها في الآخرة، وأمّا الكافر فيطعم بحسنات مـا عمـل بها لله في

الـدُّنيا، حتَّى إذا أفضى إلى الآخـرة لم يكن لـه حسـنة يجـزى

صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار (٢٨٠٨) من طرق عن يزيد بن هارون، أخبرنا همـام بن يحـيى، عن قتـادة، عن أنس بن مالك، قال: فذكره.

• عن عمر بن الخطّاب أنه دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آلى منهن، قال: وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم، حشوها ليف، وإن عند رجليه قرظا مصبوبا، وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبكيت، فقال ميكيك؟ "فقلت: يا رسول الله! إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله، فقال: "أما ترضى أن تكون لهم في الدُّنيا ولنا في الآخرة؟ ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٩١٣)، ومسلم في الطلاق (٢٤١٣) كلاهما من طريق سليمان بن بلال، أخبرني يحيى، أخبرني عبيد بن حنين، أنه سمع عبد الله بن عباس يحدّث، عن عمر بن الخطّاب، فذكره في حديث

طويل.

• عن عبد الله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، فاستسقى حذيفة، فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة، فرماه به، وقال: إني أخبركم أني أمرته أن لا يسقيني فيه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدُّنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة ".

صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (٢٠٦٧) عن سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس، قال: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، سمعته يذكر عن أبي فروة، أنه سمع عبد الله بن عكيم، قال: فذكره.

• عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني الحليفة، فإذا هو بشاة ميته شائلة برجلها،

فقال:" أترون هذه هَيِّنَةً على صاحبها؟ ، فوالذي نفسي بيده! للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، ولـو كـانت الـدُّنيا تزن عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرًا منها قطرة أبدًا". حسن: رواه ابن ماجة (٤١١٠) ، والحـاكم (١٩٠٦) كلاهما من طرق عن أبي يحيى زكريا بن منظور، قال: حَـدَّثَنَا أبـو حـازم، عن سهل بن سعد، قال: فذكره.

وزكريا بن منظور هو القرظي المدني ضعيف، لكنه توبع، فقد روام الترمذيّ (۲۳۲۰) من طريق عبد الحميد بن سليمان، والطّبرانيّ في الكبيير (٦/ ٢١٩) من طرييق زمعية بن صالح (كلاهما: عبد الحميد وزمعة) عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، فذكره.

وعبد الحميد بن سليمان وزمعة بن صالح كلاهما ضعيفان غير متهمين، وبهذه المتابعات يرتقي الحديث إلى درجة الحسن. قال الترمذيّ: "هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . ٣ - بـاب قولـه: {وَإِنَّهُ لَـذِكْرٌ لَـكَ وَلِقَوْمِـكَ وَسَـوْفَ تُسْـأَلُونَ (

33) }

أي: أن هذا القرآن تذكير لك ولقومك لتبدأ الدعوة بهم، قال تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: ٢١٤]. وتخصيص عشيرة النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وقومه بالـذكر لا ينفي غـيرهم، إنّما جاء ذكرهم في الآية المـذكورة لأنهم أول المخاطبين، وإلا فالقرآن أنزل هدى ورحمة للناس كافة، قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنّاسِ وَبَيّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} [البقرة: ١٨٥]، والرسول الذي أنزل عليه هذا القرآن أرسل إلى الناس كافة، قال أنزل عليه هذا القرآن أرسل إلى الناس كافة، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَافَّةً لِلنّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سبأ:

ع - باب قوله: {وَلَمَّا ضُرِبَ إِبْنُ مَـرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُـكَ مِنْـهُ يَصِدُّونَ (٥٧) وَقَالُوا أَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَـا مِنَـرَبُوهُ لِللَّا إِلَّا جَـدَلًا بَلْ ٍ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٨) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أِنْعَمْنَا ۖ عَلَيْهِ وَٰجَعَلْنَاهُ مَثِلًا لِبَنِي إِشْـرَاْئِيلَ (٥٩) وَلَٰـوْ نَشَـاءُ لَجَعَلْنَـا مِنْكُمْ مَلَائِكَـةً فِي الْأَرْضِ يَخْلِّفُونَ (٦٠) وَإِنَّهُ لِّعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُـونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (أَدَ) }

قوله: {يَصِدُّونَ} أي: يضجون، وذلك لما يِضُرِبَ ابن مريم مثلا ضجَّ أهل مكة، وقالوا: ما يريد محمد منا إلَّا أن نعبـده ونتخـذه

إلها كما عبدت النصاري إبن مريم.

بِهَ عَدَّ جَدَّ الْتَعَارِي إِنْ مَرِيمٍ. قولِه تعالى: {وَقَالُوا أَالِهَتُنَا خَيْـرٌ أَمْ هُــوَ} يعنــون محمــدًا، فنطيعه ونعبده ونترك آلهتنا. ويه قالٍ قتادة.

وقوله تعالى: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا} يعني هـذا المثـل جـدلا وخصومة بالباطل وإلا متى دعاً محمد إلى عبادته، وقد جاء

في الحديث:

• عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عدل - صلى الله عليـه وسلم "ما ضلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلَّا أوتوا الجـدل" . ثمَّ تلَّا هذه الآية: {مَا صَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} . أ حسـن: رواه الترمــذيّ (٣٢٥٣) ، وابن ماجــة (٤٨) ، وأحمــد ( ٢٢١٦٤) ، وُصحّحه الحـاكم (٢/ ٤٤٨) كلّهم من طـرق عن حجَّاج بن دينار، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، قال: فذكره. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، إنّما نعرفه من حديث حجَّاج بن دينار، وحجاج ثقة مقارب الحديث، وأبو غالب اسمه: حزَوْرٌ".

قِلت: إسناده حسن من أجلِ أبي غالب، فإنه مختلف فيه غـير أنه حسن الحديث فيما له أصل،

والأحاديث في ذم الجدل كثيرة وهي مذكورة في موضعها.

وقال غير قتادة: المراد به عيسى عليه السّلام وقالوا: يـزعم محمد أن كل ما عُبِدَ من دون الله فهو في النّار، فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة في النّار.

اللَّصنامَ. وبه قال أكثر المفسرين.

• عن أبي يحيى مولى ابن عقيل الأنصاري، عن ابن عباس قِال: لِقد علمت آية من القُرآن ما سألني عِنْها رجّل قُطّ، فمـاً أدري أعلمها الناس، فلم يسالوا عنها، أم لم يفطنوا لها، فيسِألوا عنها؟ ثمّ طفِق يحدّثنا، فلمّا قام، تلاومنـا أن لا نكـون سألناه عنها، فقلتُ: أنا لها إذا راح غدا، فلمِّا راح الغيد، قلت: يا ابن عياس! ذكرتَ أمس أن آية من القرآن لِم يسـألك عنهـا رجل قطّ، فلا تدري أعلمها الناس، فلم يسألوا عنها، أم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرني عنها، وعن اللاتي قرأت قبلها. قال: نعم، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لقريش: "يا معشر قريش! إنه ليس أحد يُعبد من دون الله فيه خير" ، وقد علمت قريش أن النصاري تعبد عيسي ابن مريم، وما تقول في محمد. فقالوا: يا محمد! ألست تزعم أن عَيْسَى كَانَ نبياً وعبدا من عباد الله صَالحًا، فلئن كنت صَادقاً، فإن آلهتهم لكما تقوِلون، قال: فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَمَّا ضُربَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِـدُّونَ} قال: قلت: ما يصدون؟ قال: يضجون: {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ} ، قال: هو خروج عيسى ابن مريم - عَلَيْهِ السَّلَامِ - قبل يوم إلقيامة.

حسن: روّاه أحمد (٢٩١٨) واللَّفظ لـه، والطَّبرانيَّ في الكبير ( ١٥٣/ ١٥٣) ، والطحاوي في مشكل الآثار (٩٨٦) ، وابن حبَّان ( ٦٨١٧) كلَّهم من طريــق عاصــم بن بهدلــة، عن أبي رزين مسعود بن مالـك الأسـدي، عن أبي يحـيى مـولى ابن عقيـل الأنصاري، عن ابن عباس، قال: فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل عاصـم بن بهدلـة، فإنـه حسـن الحديث.

الحديث. ٥ - باب قوله: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُـونَ ( ٧٢) }

أي: أعمالكم الصالحة كانت سببًا لشمول رحمة الله إياكم، وإذنه لكم بدخول الجنّة، ولكن بفضل الله ورحمته.

• عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "سدّدوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يُدخِل الجنّة أحدًا عملُه". قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا

أنا إِلَّا أَن يتغمدني الله منه برحمة، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلّ ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (٦٤٦٧) ، ومسلم في صفة القيامة (٢٨١٨) كلاهما من طريق موسى بن عقبة، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يحدث عن عائشة أنها كانت تقول: فذكرته، واللّفظ لمسلم.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ما منكم من أحد إلّا له منزلان: منزل في الجنّة ومنزل في النّار، وَرِث أهل الجنّة منزله. فذلك قوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ} [المؤمنون: ١٠]

صحيح: رواه ابن ماجة (٢٣٤١) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٧٣) ، وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير في تفسيره (٥/ ٤٦٤) كلّهم من طريــق أبي معاويــة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: فذكره، وإسناده صحيح. ٢- باب قولـه: {وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكَثُونَ (٧٧) }

• عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: سمعت النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يقرأ على المنبر: {وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} .

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٨١٩)، ومسلم في الجمعة (٨٧١) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، سيمع عطاءً يخبر، عن صفوان بن يعلى، فذكره، واللّفظ للبخاريّ.

قوله: ۗ {وَنَادَوْا يَامَالِكُ} أي يدعون خازن النّار.

وقُوله: ۗ {لِيَقَّضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} أَي ليقض علينا ربَّك بالموت

فنستريح من العَذاب

وقوله: {وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ} أي لا يُقضى عليكم بالموت بل أنتم ماكثون في العذاب الدائم. وقد وردت في بعض الروايات: أن أهل النّار يدعون مالكا خازن النّار - فلا يجيبهم أربعين عاما ثمّ يقول: إنكم ماكثون. إلّا أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، قال الهيثميّ في "المجمع" (١٠/ ٣٩٦): "رواه الطبرانيّ ورجاله رجال الصّحيح".

• \* \*

33 - تفسير سورة الدخان وهي مكية، وعدد آياتها ٥٩ رُوي عن زيد بن حارثة قال: قال النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لبعض أصحابه: "انطلق" فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه معه حتّى دخلوا بين حائطين في زقاق طويل، فلمّا انتهوا إلى الدار إذا امرأة قاعدة، وإذا قربة عظيمة ملأى ماء، فقال النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم "أرى قربة ولا أرى حاملها" فأشارت المرأة إلى قطيفة في ناحية الدار، فقاموا إلى القطيفة، فكشفوها، فإذا تحتها إنسان، فرفع رأسه، فقال النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم "شاة فرفع رأسه، فقال النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم "شاة الوجه"، فقال له النّبِيّ

- صلى الله عليه وسلم "إني قد خبأت لك خبئا، فأخبرني ما هو؟"، وكان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قد خبأ له سورة الدخان، فقال: الدخ، فقال: "اخسأ ما شاء الله كان" ثمّ انصرف.

رواه البزّار في مسنده (١٣٣٤) والطّبرانيّ في الكبير (٥/ ٨٨، ٨٩) كلاهما من طريق زياد بن الحسن بن فرات القزاز، عن أبيه، عن جده فرات القزاز، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن زيد بن حارثة، قال: فذكره.

وفي الإستناد زياد بن الحسّن بن فرات، قال فيه أبو حاتم: "منكر الحديث" . وقال الدّارقطنيّ: "لا بأس به، ولا

يحتج به" ، فهو لا يحتج به فيما ينفرد به.

ورُوي عن أبي ذرّ قال: لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد هو الدّجال، أحب إليّ من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به. قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثني إلى أمه، فقال: "سلها كم حملت به" قال: فأتيتها فسألتها، فقالت: حملت به اثني عشر شهرًا. قال: ثمّ أرسلني إليها، فقال: "سلها عن صيحته حين وقع" قال: فرجعت إليها فسألتها، فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر. ثمّ قال له فسألتها، فقالت: صلى الله عليه وسلم "إني قد خبأت لك خبأ" قال: خبأت لي خطم شاة عفراء والدخان. قال: فأراد أن يقول: الدخان فلم يستطع، فقال: الدخ الدخ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اخسأ، فإنك لن تعدو قدرك". الله - صلى الله عليه وسلم "اخسأ، فإنك لن تعدو قدرك". واوه أحمد (١/ ٢١٧) كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد، حَدّثَتَا الحارث بن حصيرة، حَدّثَتَا الحارث بن حصيرة، حَدّثَتَا الحارث بن حصيرة، حَدّثَتَا الحارث بن وهب، عن أبى ذرّ، فذكره.

وفي الإسناد الحارث بن حصيرة وهو مختلف فيه، وليس هو في درجية من يقبيل تفرده، وقد قال العقيلي: "ولا يتابع الحارث بن حصيرة على هذا، وله غير حديث منكر". ١ - باب قِولِهِ: {حم (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةِ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (٣) ٍ } ٍ

قُولُهُ: ۚ ( ۗ { وَالْكِتَابِ ۗ ٱلْمُبِينِ } ۚ أَي *القرآن الكريم* وقوله: { إِنَّا أَنْزِلْنَامِهُ فِي لَيْلَةٍ مُبِارَكَةٍ } أي: في ليلة القدر، كما قَالَ تعالى : { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } [القدّر: ١] ، وِكَانَ ِذلـك في شِهر رمضًان، كُما قالَ تعالى: {شَهْرُ رَمَضَـانَ الَّذِي أَنْـزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: ١٨٥] .

وُليلَة القُدر تكون في الوتر من العشر الأواخر من رمضان

كما جاء في الصَّحيح.

• عن عائشـة، أن رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "تحرَّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من

متفق عِليه: رواه البخاِريّ في فضل ليلة القدر (٢٠١٧) من طريق أبي شهيل، عن أبيه، عن عائشة.

ورواه أيضًا (٢٠٢٠) هو ومسلم فِي الصيام (١١٦٩) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجاور في العشر الأواخر مَن رَمضان، ويقول: "تحرَّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من

رمضان"، واللّفظ للبخاريّ.

والأحاديث الأخرى في ليلة القدر منذكورة في كتاب الصيام. ٢ - بــابُ قولــه: {فَــازَّتَقِبْ يَــؤَمَ تَــاْتِي ٱلْسَّــمَّاءُ بِـدُخَانِ مُبِينٍ ( ۚ بَـٰ الْكَشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ (١١) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ (١١) يَغْشَى النَّاسَ ِهَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (١٢) أَنَّى إِلَهُمُ الدِّكَّرَى وَقَـدْ جَـاءَهُمْ رَسُـولْ مُبِينٌ ( ١٣ُ) ثُمَّ يَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (١٤) إِنَّا كَاشِهُو الْعَـذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (١٥) يَـــوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَـــةَ الْكُبْـــرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (١٦) }

قوله: ۗ { فَارْتَقِبْ يَوْمَ تِلَاتِي السَّمَاءُ بِـدُخَانِ مُبِينِ} فيه قـولان عنَّـد المفيسِّـرين: الْأَوِّل: إن ِهـذا الـَّـدخانِّ المَـلِّذكور في الآيـة والذي سلَّى الله به نبيه وتوعَّد به الكفار قد وقع، وكـان ذلـك حين تمردت قريش واستعصت، فدعا عليهم النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالقحط والجدب، ويدل على ذلك من الأحاديث ما يأتى:

• عن مسروق قال: جاء إلى عبد الله رجل، فقال: تركت في المسجد رجلًا يفسر القرآن برأيه، يفسر هذه الآية: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} قال: يأتي الناس يـوم القيامـة دخان، فيأخذ بأنفاسهم حتَّى يأخذهم منه كهيئة الزكام، فقال عبد الله: من علم علما فليقل بـه، ومن لم يعلم فليقـل: اللـه أعلم، فإن من فقه الرِّجـل أن يقـول لمـا لا علم لـه بـه: اللـه أعلم، إنّما كان هذا أن قريشًا لما استعصت على النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دعا عليهم بسنين كسني يوسـف، فأصـابهم قحط وجهد حتَّى جعل الرِّجل ينظر إلى السماء فيرى

بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، وحتى أكلوا العظام، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله! استغفر الله لمضر؛ فإنهم قد هلكوا. فقال: "لمضر؟ إنك لجريء" قال: فدعا الله لهم، فأنزل الله عز وجل {إِنَّا كَاشِفُو الْعَدَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ} قال: فمُطِروا، فلما أصابتهم الرفاهية، قال: عادوا إلى ما كانوا عليه، قال: فأنزل الله عز وجل {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينِ (١٠) يَعْشَى النَّاسَ هَذَا عَدَابٌ أَلِيمٌ (١١) } {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ} قال: يعني يوم بدر،

مَتفَـق عليـه: رواه البَخـاري في التفسـير (٤٨٢١ و ٤٨٢٣ و ٤٨٢٣. ٤٨٢٣) ومسـلم في صـفة القيامـة والجنـة والنـار (٢٧٩٨: ٤٠) كلاهمـا من طريـق الأعمش، عن مسـلم بن صُـبيح أبي الضحى، عن مسروق، قال: فذكره، واللفظ لمسلم.

ورواه البخاري في التفسير (٤٨٢٤) ومسلم كلاهما من طريـق منصور، عن أبي الضحى به، وفيه: فأتاه أبو سـفيان فقـال: يـا محمد! إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصـلة الـرحم، وإن قومـك قد هلكوا، فادع الله لهم، قال الله عز وجل {فَارْتَقِبْ يَـوْمَ لِيَاتِي السَّـمَاءُ بِـدُخَانِ مُبِينِ (١٠) يَغْشَـى النَّاسَ هَـذَا عَـذَابُ أَلِيمٌ } إلى قولـه: {إِنَّكُمْ عَائِدُونَ} قـال: أفيكشـف عـذاب الآخرة؟ ... الحديث.

• عن عبد الله بن مسعود قال: خمس قد مضين: اللزام، والروم، والبطشة، والقمر، والدخان.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٢٨٢٥) ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (٢٧٩٨: ٤١) كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي الضحى مسلم بن صُبَيح، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: فذكره، واللفظ للبخاري.

والقول الثاني: إن هـذا من علامـات السـاعة الكـبرى، ويـدل على ذلك الحديث الآتى:

• عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكر فقال: "ما تذاكرون؟" قالوا: نذكر الساعة، قال: "إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات" فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسي ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم"۔

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (٢٩٠١) من طـرق عن سـفيان بن عيينـة، عن فـرات القـزار، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد الغفاري فذكره.

ولا منافاة بين حديث عبد الله بن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد، فإن الدخان المذكور في حديث ابن مسعود غير الدخان الذي جاء ذكره في حديث حذيفة.

٣ - باب قوله: {كَذَلِكَ وَأُوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (٢٨) }

أي: أن الله تعالى أعطى ما كان بيد فرعون وقومه من الجنات والعيون وغيرها من النعم قوما آخرين من أهل مصر، وليسوا هم بني إسرائيل، لأنهم بعد خروجهم من مصر لم يرجعوا إليها قط.

عَ - بِأَبِ قُولِهِ: {لَا يَـذُوقُونَ فِيهَا الْمَـوْتَ إِلَّا الْمَوْتَـةَ الْأُولَى

وَوَقَاهُمْ عَذَارِبَ الْجَحِيمِ (٥٦) }

قُوله: ﴿ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولِي ﴾ أي سوى الموتة التي ذاقوها في الدنيا، وأما في الآخرة فلا يذوقون الموت أبدا، كما جاء في

الصحيح.

• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار، أُتِيَ بالموت حتى يُجْعَل بين الجنة والنار، ثم يُـذْبَح، ثم ينادي منادٍ: يا أهل الجنة لا مـوت، ويا أهل النار لا مـوت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فـرحهم، ويـزداد أهل النار حزنا اله، حزنهم".

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٤٨) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٥٠: ٤٣) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، فذكره. الخطاب، أن أباه، حدَّثه عن عبد الله بن عمر، فذكره.

• عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا"، فذلك تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا"، فذلك قوله عنز وجل {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِ ثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: ٤٣].

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٣٧) من طرق عن عبد الرزاق، قال: قال الثوري: فحدثني أبو إسحاق، أن الأغرَّ، حدَّثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، فذكراه.

عن جابر قال: قيل: يا رسول الله! هل ينام أهل الجنة؟
 قال: "لا، النوم أخو الموت".

حسن: رواه البزار - كشف الأستار - (٣٥١٧) عن الفضل بن يعقوب، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، فذكره.

ومحمــد بن يوسـَف الفريـاَبي أخطـا في شــيء من حــديث سفيان، كما قال الحافظ ابن حجر، إلا أنه لم ينفرد به بل توبع عليه.

فقد رواه الطبراني - مجمع البحـرين - (٤٨٧٦) عن مقـدام بن داود، ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة، ثنا سفيان به.

فالظاهر أن الفريابي لم يخطئ في هـذا الحـديث، وعبـد اللـه بن محمد بن المغيرة أيضا ليس بالقوي، ولكن متابعة أحـدهما الآخرَ يقوّي الحديث، فيرتقي إلى درجة الحسن.

ورواه الطُّـبراني - مجمـع الْبحُـرين (٤٨٧٥) من وجـه آخـر عن جابر نحوه.

> وفيه مصعب بن إبراهيم القيسي، وهو ضعيف. والحـديث روي أيضـا مرسـلا، وبـري أبـو حـات

والحديث روي أيضا مرسلا، ويبرى أبو حاتم والدارقطني ترجيحه على الموصول. انظر: علل ابن أبي حاتم (٢١٤٧)، وعلل الدارقطني (٣٢١٥).

• \* \*

20 - تفسير سورة الجاثية وهي مكية، وعدد آياتها ٣٧ - باب قوله: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَـوَاهُ وَأَضَـلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَـرِهِ غِشَـاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٢٣) } قوله: {مَنِ اتَّخَـذَ إِلَهَـهُ هَـوَاهُ} أي: يتخـذ الشـجر والحجـر وغيرهما معبودا له حسب رغبته.

• عن ابن عباس قال: كان الرجل من العرب يعبد الحجر، فإذا وجد أحسن منه أخذه، وأبقى الآخر، فأنزل الله عز وجل {مَن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ}.

حُسُن: رَوَّاه النسَّائْي فَي الكبرى (١١٤٢١) وصحَّحه الحاكم (٢/ ٤٥٣, ٤٥٢) كلاهما من طريـقِ مطـرف، عن جعفـر، عن سـعيد

بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل جعف ر وهو ابن أبي المغيرة القمي، فإنه حسن الحديث.

تنبيه: في مطبوعة مستدرك الحاكم: "جعفر بن إياس" ، وكذا في إتحاف المهرة (٧/ ١٥٣) ، فالظاهر أنه خطأ قديم؛ لأن مطرفا من تلاميذ جعفر بن أبي المغيرة.

ثم وجدتُ أن المـزيِّ أيضـا ذكـر هـذا الحـديث في تحفـة الأشراف (٨٦٤٥) في ترجمة جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد

بن جبير، عن ابن عباس.

وفي معناه قول أبي رجاء العطاردي، رواه البخاري في المغازي (٤٣٧٦, ٤٣٧٦) ولكن ليس فيه ذكر نزول الآية، وهو مذكور في كتاب سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٢- باب قوله: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا اللهُ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ( يُهْلِكُنَا إِلَّا اللَّهُمْ وَمَا لَهُمْ بِلَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ( ٢٤) }

قوله: {الدَّهْرُ} الدهر هو الزمان، وكون الله هو الدهر، أي أنه متصرف هذا الزمان، قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة وبلاء قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله عن وجل، فكأنهم إنما سبوا الله عن وجل؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وأنا وسلم "قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٢٦) ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها (٢٢٤٦: ٢) كلاهما من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: فذكره، واللفظ للبخاري،

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قال الله عين أبي هريرة قال: يا خيرة وسلم "قال الله عنز وجل يؤذيني ابن آدم، يقول: يا خيرة الدهر، فلا يقولنَّ أحدكم: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر، أقلَّب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما".

صحيح: رُواه مسلم في كتّاب الألفاظ من الأدب وغيرها (٢٢٤٦: ٣) عن عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمـر، عن الزهري، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة، قال: فذكره.

 عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر" .

صحيح: رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها (٢٢٤٦: ٥) عن زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره.

وروي عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "يقول الله: استقرضت عبـدي فلم يقرضـني، ويشـتمني عبدي وهو لا يدري، يقول: وادهراه، وادهراه، وأنا الدهر".

رواه أحمد (٩٨٨) وأبو يعلَى (٦٤٦٦) وصَحَّمَه ابن خزيمة (٢٤٧٩) والحـاكم (١/ ٤١٨) كلهم من طـرق عن محمـد بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

وفيه أبن إسحاق مدلس قد عنعن، ولم يتابعه عليها أحـد بهـذا اللفظ. ٣- باب قوله: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُـدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (٣٠) } أي: يـدخلهم اللـه الجنـة يـوم القيامـة، وهـذا كلـه من رحمـة الله عز وجل، فقد جاء في الصحيح.

• عن أبي هريـرة قـال: قـال النـبي - صـلى اللـه عليـه وسلم "تحاجت الجنة والنار، فقالت النـار: أوثـرت بـالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء النـاس وسقطهم؟ قال الله تبارك وتعـالى للجنـة: أنت رحمـتي أرحم بك من أشاء من عبادي ..." الحديث.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٥٠)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٣٦: ٣٦) كلاهما من طريق عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة فذكره.

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٦٨) عن محمد بن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: فذكره. <mark>0</mark> - بــاب قولــه: {وَلَــهُ الْكِبْرِيَـاءُ فِي السَّــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُــوَ الْغَرِيزُ الْحَكِيمُ (٣٧) }

• عَن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله - على الله عليه وسلم "العِنُّ إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن

ينازعنى عذَّبته" .

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٠) عن أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو إسحاق، عن أبي مسلم الأغر، أنه حدَّثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، قالا: فذكراه.

• \* \*

دَا - تفسير سورة الأحقاف وهي مكية، وعدد آياتها ٣٥ الله أروني مَاذَا - باب قوله: {قُلْ أَرِأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ النَّدُونِي بِكِتَابٍ مَنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَتَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤) }

عن أبن عباس - و الله عن النبي - صلى الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - { أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} قال: "الخط" .

صحیح: رواه أُحمد (۱۹۹۲) عن یحًیی، عن سفیان، حدثنا صفوان بن سُلیم، عن أبي سلمة بن عبد الـرحمن، عن ابن عباس، فذكره، وإسناده صحیح،

وأخرِجه الحاكم (آً٪/ ٤٥٤) من وجه آخر عن سفيان به موقوفًا.

وصحّحه على شرط الشيخين.

رَ رَبِي اللهِ عَولَهِ: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُوْعَلُ بِيهُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُسِنُ (٩) } يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُسِنُ (٩) }

قوله: {مَا كُنْتُ بِـدْعًا مِنَ الرُّسُـلِ} أي: بـديعا مثـل نصـف ونصيف، وجمْع البدَّع أبداع، ومعناه لسـتُ بـأول مرسـل، فقـد بعث قبلي كثير من الأنبياء فكيف تنكرون نبوتي. وقوله: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ } .

• عن أمّ العلاء - امرأة من الأنصار بايعت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْه أنه اقتُسم المهاجرون قرعة، فطار لنا عثمان بن مظعون، فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما تُوفي وغُسِّل وكُفِّن في أثوابه دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: رحمة الله عليك أبا السّائب، فشهادتي عليك، لقد أكرمك الله. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم "وما يدريك أن الله أكرمه؟". فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: "أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعل بي". قالت: فوالله لا أزكي أحدًا بعده أبدًا.

صحيح: رواه البخاريّ في الجنائز (١٢٤٣) عن يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني خارجـة بن زيد بن ثابت أنّ أم العلاء فذكرته.

وعثمان بن مظعون توفي بعد شهوده بـدرًا في السـنة الثانيـة من الهجرة، وهو أول من مات من

المهاجرين بالمدينة، وأوّلِ من دُفن بالبقيع.

وقوله: "والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي". قال الحافظ في الفتح (٣/ ١١٦، ١١٥): "وإنّما قال رسول الله عليه وسلم - ذلك موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي الأحقاف {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ } [الأحقاف {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ } [الأحقاف: ٩]، وكان ذلك قبل نا ول قوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ } [الفتح: الفتح: ولي الله عليه وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيهما، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " أوّل من يدخل الجنة "وغير ذلك من الأخبار الصريحة في معناه" اهـ. قلت: ولعله قال ذلك تواضعا منه - صلى الله عليه وسلم - قال: القرآن لابن المه تعالى، وهناك أقوال أخرى راجع نواسخ القرآن لابن الجوزى وغيره.

٣- باب قوله: {قُـلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَـانَ مِنْ عِنْـدِ اللَّهِ وَكَفَـرْتُمْ بِـهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْـتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠) }

• عن عوف بن مالك الأشجعي قال: انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهـود بالمدينـة يـوم عيدهم، وكرهوا دخولنا عليهم فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا معشر اليهود! أروني انني عشر رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يَجْبُط الله عن كُلل يهودي تحت أديم السماء الغضب الـذي غضـب عليـه" ، قـال: فاً مُسكوا وما أجابه منهم أحد، ثم رد عليهم فلم يجبه أحد، ثم ثلِّث فلم يجبه أُحد، فقَّال: "أبيتم، فواللُّه! إني لأنا الحاشر، وأنا العاقب، وأنا المقفي، آمنتم أو كـذبتم" ، ثمَّ انصـرفِ وأنـاً معه، حتى دنا أن يخرج، فإذا رجل من خلفنا يقول: كما أنت يا محمد! قال: فقال ذلَّك الرجِل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: ما نعلم أنه كـان فينـا رجـل أعلم بكتـاب الله ولا أفقه منك، ولا من أبيك من قبلك، ولا من جـدك قبـل أبيك، قال: فإني أشهِّد له بالله أنه نبي الله الله عن تجدونه في التوراة، قالوا: كذبت، ثم ردوا عليه، وقالوا له شرا، فقال رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم "كذبتم، لن يقبل قولكم، أمّا آنفا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم، وأما إذا آمن كذبتموه، وقلتم ما قلتم فلن يقبل قولكم" ، قال: فخرجنا ونحن ثلاثة: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا، وعبد الله بن سلام، فأنزل الله فيه: {قُـلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كِانَ مِنْ عِنْـدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشِهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّأَلِمِينَ (١٠) } .

صـــحیّح: رُواه أحمـــد (۲۳۹۸۶) وصـَــحیّحه ابن حبـــان (۲۳۹۸۶) والحـاکم (۳/ ٤١٥، ٤١٦) کلهم من طریــق أبي المغـیرة عبد القدوس بن الحجاج، قال: حدثنا صفوان بن عمـرو، قـال: حدثنی

عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: فذكره. وإسناده صحيح.

• عن سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي - صلى الله علي الله علي الأرض: إنه من أهل علي وسلم - يقول لأحد يمشي على الأرض: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال، وفيه نزلت هذه الآية: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} الآية قال: لا أدري، قال مالك: الآية، أو في الحديث.

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٨١٢)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٨٣) كلاهما عن مالك يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: فذكره.

واللفظ للبخاري، ولم يذكر مسلم: "وفيه نزلت

... الخ" .

قوله: "ما سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لأحد يمشي على الأرض ..." وقد علم سعد بن أبي وقاص أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لجماعة: إنهم من أجل الجنة. فأجيب بأنه قال ذلك بعد موت المبشرين بالجنة لأن عبد الله بن سلام عاش بعدهم ولم يبق معه من العشرة غير سعد وسعيد بن زيد، ويؤيد ذلك بعض ألفاظ الحديث كقوله عند مسلم: يقولي لحي يمشي، انظر: الفتح.

إن قول الله عَلَيْ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ تَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا يَلَغَ أَنْهُ وَفِصَالُهُ تَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا يَلَغَ أَنْهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١٥) }

قُولُه: ۗ { ُوَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا } فيها وصية من الله تعالى بالبر بالوالدين والإحسان إليهما والحنو عليهما والشكر

والتقدير لهما، وطاعتهما في غير معصية الله ورسوله، وَالأَحاديثَ في هذا المعنى كثيرة، وللآية سبب نزول، وهي كلها مـذكورة بالتفصـيل في تفسـير سـورة العنكبـوت الآيـة (

٨) وفي سورة لقمانٍ الآية (١٤, ١٥) .

قوله: ۚ {وَحَمَّلَهُ وَفِصَالَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} يعني إذا كان أقل مدة الحمل ستة أشهر فيكون أكثر مدة الرضاع أربعة وعشرين شهرا، وإنْ كانتْ مدة الحمل تسعة أشهر فتكون مدة الرضاع

واحدا وعشرين شهرا. وقوله: {حَتَّى إِذَا بَلِغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} إلى آخـر إِلآيـة، يقال: إنها نزلتُ في أبي بكر الصديق فإنه أسلم هـو، وأبـواه، وذريته عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عبـد الـرحمِن أبـو عـتيق كلهم أدركوا النبي - صلى الله عليـه وسـلم - فـآمنوا بـه، ولم يكن ذلك لأحـد من الصـحابة، وقـد اسـتجاب اللـه دعـاءه في والديه وذريته.

وقوله: {قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي} أي ألهمني.

٥ - بابٍ قولِه: {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَيِّعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَيْتِ اللَّهُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَيُّهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيُلَــكَ أُمِنْ إَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٧) } هذه الآية نزلت في شخص كَانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعرفه، ولكنها لم تخبر عنه، ولما قال مروانِ بن الحكم بأنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كَذَّبتـه

عائشة في ذلك وأنكرته عليه، كما جاء في الصحيح.

• عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية، فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية، لكي يبايع له بعـد أبيـه، فقـال لـه عبـد الـرحمن بن أبي بكـر شـيئا، فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه: {وَالَّذِي قَـالَ لِوَالِدَيْـهِ أُفٍّ

لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي} . فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري.

صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٨٢٧) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن

ماهك، قال: فذكره.

والصحيح أن هذه الآية نزلت في كافر عاق لوالديه يـدل عليـه قوله تعالى بعده: أي وجب عليهم العـذاب، وعبـد الـرحمن بن أبي بكر مـؤمن من أفاضـل المسـلمين، فلا يكـون ممن حقت عليه كلمة العذاب.

٦ - باب قوله: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَـالُوا هَـذَا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَـالُوا هَـذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَـا عَـذَابٌ أَلِيمٌ (

37) }

قول أَوْلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ } أي: معترضا كالسحاب، قد أقبل على أوديتهم التي تسيل عليهم وترويهم، فظنوه سحابا ممطرا، فإذا هو عذاب أليم، ولذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى الغيم عرف في وجهه الكراهية مخافة أن يكون فيه عذاب، كما جاء في الصحيح.

• عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضاحكا حتى أرى

منه لهواته، إنما كان يتبسم.

قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، قالت: يا رسول الله! إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيت عرف في وجهك الكراهية. فقال: "يا عائشة! ما يؤمني أن يكون فيه عذاب؟ عُذَّبَ قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقال: {هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} ".

متفقَّ عَلَيه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٢٨، ٤٨٢٩) - واللفظ له -، ومسلم في الكسوف (٨٩٩: ١٦) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن أبـا النضـر حدَّثـه، عن سـليمان بن يسـار، عن عائشـة

فذکر ته۔

• عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا عصفت الريح قال: "اللهم! إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به" قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سُرِّيَ عنه، فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة: فسألته، فقال: لعله يا عائشة! كما قال قوم عاد: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} .

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٠٦) ومسلم في الكسوف (١٥٤ ١٥) كلاهما من طريق ابن جريج، يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: فذكرته، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري

نحوه.

• عن الحارث بن يزيد البكري قال: خرجتُ لأشكوَ العلاء بن الحضرميّ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمررت بالربَذَة، فإذا عجوزُ منقَطعُ بها من بني تميم، فقالت: يا عبد الله! إنّ لي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجةً، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها، فقدمت المدينة. قال: فإذا رايات سود، قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث بعمرو بن العاص وجهًا. قال: فجلست حتى فرغ. قال: فدخلت منزله - أو قال: رحُله - فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فقعدت، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم "هل فقعدت، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم "هل عليهم، وقد مررت بالربذة، فإذا عجوز منهم مُنقطعٌ بها، عليهم، وقد مررت بالربذة، فإذا عجوز منهم مُنقطعٌ بها، فسألتني أن أحملها إليك، وها هي بالباب. فأذن لها رسول

الله - صلى الله عليه وسلم -، فدخلت، فقلت: يا رسول الله! اجعل بيننا وبين تميم الدَّهنا حاجزًا، فحميت العجوزُ واستوفزت، وقالت: فأين تضطرُّ مُضَرك يا رسول الله؟ قال، قلت: أنا كما قالوا: "معزى حملتَ حَثْفًا"! حملتُ هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصمًا! أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد! قال: "وما وافدُ عادٍ؟" قلت: على الخبير سقطت! قال: وهو يستطعمني الحديث.

قلت: إن عادًا قُحِطَوا فبعثوا قَيْلا وافدًا، فنزل على بكر، فسقاه الخمرَ شهرًا وتغنيه جاريتان يقال لهما "الجرادتان"، فخرج إلى جبال مهرة، فنادى: "إني لم أجئ لمريض فأداويه، ولا لأسير فأفاديه، اللهم! فاسقِ عادًا ما كانت تُشقِيه"! فمرت به

سحابات سُودٌ، فنودي منها: "خذها رمادًا رِمْدِدًا، لا تبقي من عادٍ أحدًا". قال: فكانت المرأة تقول: "لا تكن كوافد عادٍ"! فما بَلَغني أنَّه أرسل عليهم من الريح، يا رسول الله! إلا قَدْر ما يجري في خاتمي. قال أبو وائل: فكذلك بلغني.

حسن: رواه الترمذي (٣٢٧٤) ، وأحمد (١٥٩٥٤) ، والطبري في تفسيره (١٠/ ٢٧٦) واللفظ له، كلهم من طريق زيد بن الحباب قال: حدثنا سلام أبو المنذر النحوي، حدثنا عاصم عن أبي وائل، عن الحارث بن يزيد البكري فذكره.

ورواه ابن ماجه (٢٨١٦) مختصراً من وجه آخر عن عاصم، عن الحارث بن حسان، فأسقط من الإسناد أبا وائل والصحيح اثباته.

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه حسن الحديث. ٧- بـاب قولـه: {وَإِذْ صَـرَفْنَا إِلَيْـكَ نَفَـرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْـتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا فَضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَـوْمِهِمْ الْقُرْآنَ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَـوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (٢٩) قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُنْذِرِينَ (٢٩) قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَـقِّ وَإِلَى طَرِيـقِ مُسْـتَقِيمِ (

٣٠) يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُـوبِكُمْ وَيُجِـرْكُمْ وَنُ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ وَيُجِـرْكُمْ مِنْ عَـذَابِ أَلِيمِ (٣١) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُغْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِـهِ أَوْلِيَـاءُ أُولَئِكَ فِي ضَـلَالٍ مُبِينَ (٣٢) }

الجنَّ جاؤوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستمعوا القرآن فآمنوا، ثم عادوا إلى قومهم منذرين ودعاة إلى الله عز وجل، ووفادتهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - واستماعهم القرآن منه قد تكرر عدة مرات، يدل على ذلك أحاديث، منها ما يلى:

عن عبد الله بن مسعود قال: هبطوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا: انصتوا، قالوا: صه. وكانوا تسعة أحدهم زوبعة، فأنزل الله عنز وجل {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا} الآية إلى: {ضَلَالِ مُبِين} .

حسن: رواه الحاكم (٢/ ٤٥٦) عن أبي علي الخافظ، أنبأ عبدان الأهوزي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله فذكره.

قال الحاكم: "صحيح الإِسناد" .

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن بهدلة فإنه حسن الحديث.

• عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجن وما رآهم، انطلق رسول الله - صلى الله الله على الله عليه عليه عليه وسلم - في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر

السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة - وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ، - وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر - فلما سمعوا القرآن استمعوا له، وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد - صلى الله عليه أحدا، فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد - صلى الله عليه سمعنا قُرْآنًا عَجَبًا إلَّيَّ أُنَّهُ السَّمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا } [الجن: ١] الحديث.

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٧٣) والتفسير (٤٩٢١)، ومسلم في الصلاة (٤٩٤١) كلاهما من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، عن ابن

عباس، فذكره. واللفظ لمسلم.

• عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود، فقلت: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجنّ؟ قال: لا ولكنّا كُنّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فققدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير، أو اغتيل، قال: فبتنا بشرّ ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو اغتيل، قال: فبتنا بشرّ ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قومٌ. فقال: "أتاني داعي الجنّ، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن". قال: فالزاد. داعي الجنّ، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن". قال: فقال: "لكم كلُّ عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا، وكلُّ بعرة علفُ لدوابكم". فقال رسول الله عليه الله عليه وكاً بعرة علفُ لدوابكم". فقال رسول الله عليه الله عليه عليه وكلّ عليه وسلم "فلا تستنجوا بهما؛ فإنَّهما طعام إخوانكم".

صحیح: رواه مسلم في الصـلاة (٤٥٠) عن محمـد بن المثـنی، حدَّثنا عبد لأعلی، عن داود، عن عامر، قال: فذکره.

• عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إداوةً لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: "من هذا؟" فقال: أنا أبو هريرة، فقال: "انْغِنِيْ أحجارا أستنفض بها، ولا تأتِني بعظم، ولا بروثة"، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيتُ معه فقلت: ما بالُ العظم والروثة؟ قال: "هما

من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين - ونعم الجن -فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظمٍ ولا بروثـةٍ إلا وجدوا عليها طعامًا".

صحیّح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٦٠) عن موسى بن إسماعیل، حدثنا عمرو بن یحیی بن سعید قال: أخبرني

جدي، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول: إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن، بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم، عليّ الرجل، فدعي له، فقال له ذلك، فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم، قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، قال: كنت كاهنهم في الجاهلية، قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يوما في السوق، حاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها، ويأسها من بعد إنكاسها، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر: صدق، بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل وأحلاسها. قال عمر: صدق، بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل موتا منه يقول: لا إلـه صوتا منه يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح. يقول: لا إلـه صوتا منه يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح. يقول: لا إلـه وراء هذا، ثم

نادى: يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله، فقمت، فما نشبناً أن قيل: هذا نبي.

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٦٦) عن يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب، قال: حدثني عمـر، أن سـالما حدثه عن عبد الله بن عمر فذكره.

• \* \*

٤٧ - تفسير سورة محمد وهي مدنية، وعدد آياتها ٣٨ ١ - بِاب قولُه: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَـِرُوا فَضَـرْبُ الرِّقَـابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُرُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضِعَ أَلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَـوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَـرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُـوَ يَعْطَلُهُ لَانْتَصَـرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُـوَ يَعْضَـكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُــوا فِي سَــبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِــلُّ أَعْمَالَهُمْ (عَ) } أَعْمَالَهُمْ (عَ) }

· صَابِهِ عَلَيْ الْمَاءِ عَلَيْ الْحَارِبُ أَوْزَارَهَا } أي: أن ضرب الرقاب وشد الوثاق يكون في حالة الحرب فقط، فـإذا لم تكن حـرب

لسبب من الأسباب فلا قتل، ولا أسر.

وإلى هـــذا الحكم ذهب جمهــور أهــل العلم من الصــحابة والتابعين وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق فقالوا: الإمام بالخيار في الكِفار الـذين وقعـوا في الأسـر بين أن يقتلهم، أو يســترقّهم، أو يمنّ عليهم فيطلقهم بلا عــوض، أو يفــاديهم بالمال.

وذهب بعض أهـل العلم منهم الأوزاعي إلى أن هـذه الآيـة منسـوخة بقولـه تعـالى: {فَـاقْتُلُوا إِلْمُشْـرِكِينَ حَيْثُ

وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] وبه قال أصحاب الرأي. وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] وبه قال أصحاب الرأي. وقوله: ﴿ حَتَّى تَضَعَ الْحَـرْبُ أَوْزَارَهَـا ﴾ أي أثقالها وأحمالها، وأصل الوزر: ما يحتمل الإنسان فسـمي الأسـلحة أوزارا لأنهـا تحمل، وقوله: {وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ} أي: أن الله عز وجل لا يضيع أعمال الشهداء بل يجزيهم عليها الجزاء الأوفى، ومن ذلك ما جاء في الحديث.

• عن المقدام بن معد يكرب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويُحَلَّى حلة الإيمان، ويُزَوَّج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه".

حســن: رواه أبن ماجــه (۲۷۹۹) - واللفــظ لــه -، وأحمــد (۱۷۱۸) والطبراني في الكبـير (۲۰/ ۲۱۲, ۲۱۷) كلهم من طـرق عن إسـماعيل بن عيـاش، عن بحـير بن سـعد، عن خالـد بن معدان، عن المقدام بن معد يكرب، فذكره.

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فإنه حسن الحديث إذا روى عن أهل بلده الشاميين، وبحير بن سعد من أهل حمص، وكذلك تابعه بقية بن الوليد، فرواه الترمذي (١٦٦٣)

عن عبد الله بن عبد الرحمن، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد به نحوه.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب".

• عن قيس الجذامي - رجل كانت له صحبة - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "يُعْطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه: يُكَفَّر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويرى من الحور العين، ويُؤمَن من الفزع الأكبر، ومن عذاب القبر، ويُحَلَّى حُلَّة الإيمان".

حسن: رواه أحمد (۱۷۷۸۳) عن زيد بن يحيى الدمشقي، قـال: حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن كثير بن مـرة، عن قيس الجذامي، فذكره.

وإسناده حسن من أجل ابن ثوبان وهو عبد الـرحمن بن ثـابت بن ثوبان الشامي، وهو مختلف فيه غـير أنـه حسـن الحـديث، والكلام عليه مبسوط في كتاب الجنائز.

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين".

صحيح: رواًه مسلم في الإمارة (١٨٨٦) عن زكريا بن يحيى بن صالح المصري، حدثنا المفضل - يعني ابن فضالة -، عن عياش - وهو ابن عباس القتباني -، عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.

٢- باَب قوله: {سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (٥) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ

عَرَّفَهَا لَهُمْ (٦) }

أي: أن الله عنز وجل يهديهم إلى الجنة، ويصلح حالهم، ويُعَرِّفهم منازلهم في الجنة، ويهديهم إليها، ويُعَرِّفهم منازلهم في الجنة، ويهديهم إليها، ويدلهم عليها، كما كانوا يعرفون منازلهم في الدنيا، ويذهبون إليها ويدخلونها ويقيمون فيها، كما جاء في الصحيح.

• عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله على عليه عليه وسلم "يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده! لأحدهم أهدى بمنزله في الدنيا".

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٣٥) عن الصلت بن محمد، حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي المتوكل الناجي، أن أبا سعيد الخدري، فذكره.

٣ - باب قوله: {ذَلِكَ بِأُنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَـافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (١١) }

• عن الـبراء قـال: لقينـا المشـركين يومئـذ، وأجلس النـبي - صلى الله عليه وسلم - جيشا من الرماة، وأمَّر عليهم عبـد الله، وقال: "لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا" . فلما لقينا هربوا حـتي رَأَيت النساءِ يشتددن في الجبل، رفعن عن سوقهن قـد بـدت خُلاخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمـة الغنيمـة. فقـال عبـد اللـه: عهد إليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا تبرحوا. فـأبوا، فلَّما أبواً صُرفَ وجوهُهم، فأصيب سبعون قـتيلا، وأشـرف أبـو بِسفيان، فقالَ: أفِي القوم محمد؟ فقال:َ "لا تجيبـوَه" . فقـال: أفي القـوم ابن أبي قحافـة؟ قـال: "لا تجيبـوه" . فقـال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هـؤلاء قتلـوا، فلـو كـانوا أحيـاء لأجابوا، فلم يملك عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان: اعل هبـل. فقـال النـبي - *صلى الله عليه وسيلم* "أجيبوه" . قالوا: ما نقول؟ قال: "قولوا: الله أعلى وأجل "، قال أبو سفيان: لنا العرَّى ولا عزى لكم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "أجيبوه". قالُوا: ما نقول؟ قال: "قولوا: الله مولانا، ولا مولى لكم". قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مثلـة لم آمر بها ولم تسؤني.

صحيح: رواه البخاري في المغازي (٤٠٤٣) عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال:

فذكره.

عَ- باب قوله: {إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ جَنَّاتٍهِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَـأَكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (١٢) }

تم تا ير يرديام والنار منوى لهم (١١١) وقوله: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ} أي: يكون جل همهم التمتع بلذات الدنيا وشهواتها والإكثار من الأكل والشرب فيها، وقد جاء في الحديث أن من صفات الكافر أنه يأكل ويشرب في سبعة أمعاء.

• عن ابن عمــر عن النــبي - صــلى اللــه عليــه وســلم -قال: "الكافر يأكل في سبعة أمعـاء، والمـؤمن يأكـل في معي واحد" .

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٩٤) ومسلم في الأشربة (٢٠٦٠) كلاهما من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره، واللفظ لمسلم، وفي لفظ البخاري: "وإن الكافر - أو المنافق، فلا أدري أيهما قال عبيد الله - يأكل في سبعة"

سبعة". • عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسلم* "يأكل المسلم في معي واحد، والكافر

يأكل في سبعة أمعاء ".

صحيح: رواه مالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ٩) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: فذكره. ورواه البخاري في الأطعمة (٥٣٩٦) من طريق مالك به.

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة

فحلبت، فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " المؤمن يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء ".

صحيح: رواه مالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٠) عن سيهيل بن أبي صالح، عن أبيـه، عن أبي هريـرة، فـذكره، ورواه مسلم في الأشـربة (٢٠٦٣) من طريـق مالـك به.

• عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا، فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:" إن المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ".

صحيح: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٩٧) عن سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.

 عن جابر وابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٦١) عن محمد بن المثنى، حـدثنا عبـد الـرحمن، عن سـفيان، عن أبي الزبـير، عن جـابر وابن عمر، فذكراه.

• عن أبي موسلى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٦٢) عن أبي كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، حدثنا بُرَيد، عن جده، عن أبي موسى الأشعرى، فذكره.

• عَن نافع قالَ: كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه، فأكل كثيرا، فقال: يا نافع، لا تدخل هذا عليَّ، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:" المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء".

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٩٣) ومسلم في الأشربة (٢٠٦٠: ١٨٣) كلاهما من طريق شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد، أنه سمع نافعا، قال: فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

• عن عمرو قال: كان نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء"، فقال: أنا أؤمن بالله ورسوله.

صحيح: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٩٥) عن علي بن عبد

الله، حدثنا سفيان، عن عمرو، قال: فذكره.

0- باب قوله: {مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُثَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارُ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِنْ خَمْرٍ لَمَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارُ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِنْ خَمْرٍ لَللَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلُّ لَكَّ لَكَّ التَّارِبِينَ وَأَنْهَارُهُمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً الثَّمَرَاتِ وَمُغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (١٥) }

• عن معاوية بن حيدة القشيري، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "في الجنة بحر اللبن، وبحر الماء، وبحر العسل، وبحر الخمر، ثم تنشق الأنهار منها بعد"

حسـن: رواه الترمــذي (۲۵۷۱) وأحمــد (۲۰۰۵۲) كلاهمـا من طريق يزيد بن هـارون، قـال: أخبرنـا الجريـري، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، فذكره.

والجريري هو سعيد بن إياس وكان قد اختلط ويزيد بن هارون ســمع منــه بعــد الاختلاط ولكن رواه ابن حبــان (٧٤٠٩) من طريق خالد بن عبد الله الطحان، عن الجريري به نحوه.

وقد أُخرج البخاري لخالد الطحان عن الجريـري، وهـذا دليـل على أن البخـاري يـرى أن الطحـان سـمع من الجريـري قبـل اختلاطـه، وإن كـان بعض أهـل العلم تـرددوا في الجـزم من سماعه قبل الاختلاط أو بعده.

وإسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية فإنه حسن الحديث.

• عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "من آمن بالله ورسوله، وأقام الصـلاة، وصـام رمضـان، كان حقا على اللـه أن يدخلـه الجنـة هـاجر في سـبيل اللـه أو جلس في أرضه التي ولد فيهـا" . قـالوا: يـا رسـول اللـه! أفلا

ننبئ الناس بذلك. قال: "إن في الجنة مائة درجـة أعـدها اللـه للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنـة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة" .

صـحيح: رواه البخـاري في التوحيــد (٧٤٢٣) عن إبــراهيم بن

المنذر، حدثني محمد بن فليح، قال: حدثني أبي، حدثني هلال، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، فذكره. ٦- باب قوله: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَـأْتِيَهُمْ بَغْتَـةً فَقَـدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (١٨) }

قوله: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} أي: أماراتها وعلاماتها الدالة على قربها، وقدِ أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمارات الساعة وأشراطها، ومن ذلـك بعثـة النـبي - صـلي اللـه عليـه وسلم -.

• عن سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليـه وســلم - قــال بأصــبعيه هكـــذا بالوســطي والــتي تلي

الَّإِبِهَامِ: "بُعِثْتُ والساعة كهاتين".

متفق عليه. رواه البخاري في التفسير (٤٩٣٦) ، ومسلم في الفتنُّ وأشـراط السـاعة (٢٩٥٠) كلاهمـا من طـرق عن أبي

حازم، عن سُهل بن سعد، فذكره، وقوله: {فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْـرَاهُمْ} أي: من أين لهم إذا جاءتهم الساعة أن يتَذكروا؟ فقد فات أوانه وذهب وقِيِّه، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَدَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَـهُ الذِّكْرَى} ۗ [الفجر: ٢٣] فإيمانهم وَتذكرهم واسَـتعتابهم لا ينفعهم في ذلك اليوم البتة.

في دَنِكَ اليَّوْمُ البِلهُ، ٧ - بــاب قولــه: {فَــاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَــهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْــتَغْفِرْ لِــذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (١٩) }

إن الله عن وجل أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالاستغفار، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستغفر كثيرا، مع أنه مغفور له كما قال تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: ٢] ، وفي ذلك حث للأمة على كثرة الاستغفار والمداومة عليه.

• عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأكلت معه خبزا ولحما - أو قال: ثريدا - قال: فقلت له: أستغفر لك النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم وليك، ثم تلا هذه الآية: {وَاسْتَغْفِرْ لِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} قال: ثم درت خلفه، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه ... الحديث.

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (٢٣٤٦) من طرق عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: فذكره.

• عن أبي موسى الأشعري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يدعو بهذا الدعاء: "رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني، اللهم! اغفر لي خطاياي، وعمدي، وجهلي، وهزلي، وكل ذلك عندي، اللهم! اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم، وأنت الموخر، وأنت على كل شيء قدير".

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٩٨) ومسلم في الذكر والدعاء (٢٧١٩) كلاهما عن محمد بن بشار، حدثنا عبد الملك بن الصبَّاح الْمِسْمَعِي، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، فذكره. واللفظ للبخاري، ولم يسق مسلم لفظه بهذا

الإسناد، إنما أحال على إسناد قبله.

• عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - *صلى اللـه عليـه* وسلم - يقول: "والله! إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليــوم اكثر من سبعين مرة" .

صحيح: رواه البخـاري في الـدعوات (٢٠٠٢) عن أبي اليمـان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبـد

الرحمن قال: قال أبو هريرة: فذكره.

• عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسـول اللـه - *صـلي اللـه* عليه وسلّم "إن الشيطان قال: وعزتك يا رب! لا أبـرح أغـوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني" .

حســـن: رواه أحمـــد (۱۱۲۳۷، ۱۱۷۲۹) من طـــریقین عن ابن لهيعــة، حــدثنا درَّاج، عن أبي الهيثمـ عن أبي سـعيد الخــدري،

وابن لهيعة فيه كلام معروف.

ودرَّاج هــو ابن ســمعان أبــو الســمح روايتــه عن أبي الهيثم

ولكن رواه أحمد (١١٢٤٤) أيضا من وجه آخر عن أبي سلمة، أِخبرنا ليث (هو ابن سعد) ، عن يزيد بن الهاد، عن عمرو، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

وفيه انقطاع فإن عمرو وهو ابن أبي عمرو القرشي لم يـدرك

أبا سعيد الخدري.

وبمجموع الإسنادين يكون الحديث حسنا.

والأحاديث الدالة على فضل الاسـتغفار، والحث عليهـا كثـيرة، وهي مذكورة في موضعها.

وهي مدكوره عن موصعه. ٨ - باب قوله: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِـدُوا فِي الْأَرْض وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) }

قُوله: {وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} فيه تحذير من الله عن وجل عن قطيعة الرحم، وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها نهي عن قطعيـة

الرحم وأمر بصلته، وحث على البر والإحسان إلى الأقارب، ومنها:

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذاك لك"، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اقرؤوا إن شئتم: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلِّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولِئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَلَى قَلْى فَلَى قَلْمَ اللهُ عَلَى قَلْمِ اللهُ عَلَى قَلْمِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَمَى أَنْ عَلَى الْعَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَرْسُ وَتُقَالُهُ الْعَلَى الْكُو عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَا عَلَى عَل

متفَـقً عليـه: رواه البخـاري في التفسـير (٤٨٣١) ومسـلم في البر والصلة (٢٥٥٤) كلاهما من

طريق حاتم بن إسماعيل، عن معاوية بن أبي مزرَّد مولى بني هاشم، قال: حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريـرة، فـذكره. واللفـظ لمسـلم، ولم يسـق البخـاري لفظـه كاملا بهذا الإسناد بل أحال على إسناد قبله.

• عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدَّخر له في الآخرة: مثل البغي وقطيعة

حسن: رواه أبو داود (٤٩٠٢) والترمذي (٢٥١١) وابن ماجه ( ٤٣١١) وأحمد (٢٠٣٨) وصححه الحاكم (٤/ ١٦٢، ١٦٣) كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني، حدثني أبي، عن أبي بكرة فذكره. وإسناده حسن من أجل عيينة بن عبد الرحمن فإنه حسن

وإسفادة حسن من أجن حييت بن حبد أخر حمن فإحة حسم الحديث.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" .

• عن جبير بن مطعم أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يدخل الجنة قاطع" .

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٨٤) ومسلم في الـبر والصلة والآداب (٢٥٥٦) كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، قال: إن جبير بن مطعم أخبره، فذكره.

قوله: "قاطع" يعنى: قاطع رحم.

• عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحب أن يُبْسَطَ له في رزقه، ويُنْسَأ له في أثره، فليَصِلْ رحمه".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٨٦) ومسلم في الـبر والصلة والآداب (٢٥٥٧: ٢١) كلاهما من طريق الليث بن سـعد، حدثني عُقيل بن خالد، قال: قال ابن شهاب: أخـبرني أنس بن مالك، فذكره.

• عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من سَرَّه أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في إثره فليصل رحمه".

صــحيح: رواه البخــاري في الأدب (٥٩٨٥) عن إبــراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن معن، قال: حدثني أبي، عن سـعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٨٩) ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٥٥) كلاهما من طريق معاوية بن أبي مزرَّد، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -،

فذكرته، واللفظ للبخاري.

ولفظ مسلم: "الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله".

• عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "إن الرحم شجنة من الـرحمن، فقـال اللـه: من وصـلك وصلته، ومن قطعك قطعته".

صحيح: رواه البخاري في الأدب (٥٩٨٨) عن خاله بن مخله، حدثنا سليمان، حدثنا عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطِعَت رحمُه وصلها" .

صحيح: رواه البخاري في الأدب (٥٩٩١) عن محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.

قال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورفعه حسن وفطير.

٩ۘ - بــاٰب قُولــه: {يَاأَلَّهَـا الَّذِينَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا اللَّهَ وَأَطِيعُــوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣) }

رُويَ عَن أَبِن عَمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نرى أنه ليس شيء من حسناتنا إلا مقيول حيى نيزلت: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟! فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزلت: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]، فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك، فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش، ونرجو لمن لم يصبها.

رُواه محمـد بن نصـر المـروزي في تعظيم قـدر الصـلاة ( ١٩٥ محمـد بن عبـد اللـه بن القهـزاد، قـال: حـدثني ابن وهب، قال: حدثني أبو جميل، ثنا عبد الله بن المبارك، أنا بكير

بن معروف، عن مقاتل بن حیان، عن نافع، عن ابن عمر،

فذكره.

ورجاله ثقات غير أبي جميلِ فلم أقف على ترجمته.

ياب قوله: ۚ { َهَا أَنْتُمْ هَـ ؤُلَاءِ يُـدْعَوْنَ لِتُنْفِقُـوا فِي سَيِبِيلِ اللّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُّ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ إِلْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَـرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْـتَبْدِلْ قَوْمًـا غَيْـرَكُمْ َثُمَّ لَا يَكُونُـوا

أَمْتَالَكُمْ (٣٨) }

• عن أبي هريرة أن رسول الله - *صلى الله عليه وسلمٍ* - تلا هِـذه ۗ إِلآيــّة: ۚ { وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْـتَبْدِلْ قَوْمًـا غَيْـرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُـوا أَمْثَالَكُمْ} قالواً: يا رسول الله! من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنـا؟ فضـرب على فخـذ سـلمان، قال: "هذا وقومه، ولو كان الدين عند

الثريا لتناوله رجال من الفرس ".

حسـن: رواه ابن جریـر في تفسـیره (۲۱/ِ ۲۳۳، ۲۳۶) والبغـوی في تفسـيره (٤/ ١٦٤) والطـبراني في الأوسـط (٨٨٣٣) كلهم من طريــق مسلم بن خالــد الــزنجي، عن العلاء بن عبــُـدُ الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: فذكره.

قالُ الحّافظُ ابن كثير:" تفرد به مسلم بن خالد الزنجي،

ورواه عنه غير واحد، وقد تكلم فيه بعض الْأَنُمَة ". قلت: مسلم بن خالد الـزنجي مختلف فيـه، فوثّقـه ابن معين والدارقطني وابن حبان وغيرهم، وتكلم فيـه ابنَ المـديني، ثمّ إنه لم ينفرد به. فقد رواه الحاكم (٢/ ٤٥٨) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، والترمذي (٣٢٦١) من طريق عبـد الله بن جعفر بن نجيح، كلاهما (الدراوردي وعبد الله بن جعفر) عن العلاء بن عبد الرحمن به نحوه.

وعبد الله بن جعفر ضعيف، والدراوردي صدوق، وبهذه الطرق يرتقى الحديث إلى درجة الحسن. ٤٨ - تفسير سورة الفتح وهي مدنية، وعدد آياتها ٢٩

۱ - باب فضل سورة الفتح

• عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر: فحركت بعيري، ثم تقدمت أمام المسلمين، وخشيت أن ينزل فِيَّ قرآنٌ، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون قد نزل فِيَّ قرآنٌ، وجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه، فقال: " لقد أنزلت عليَّ الليلة سورة لَهِيَ أَحَبُّ إليَّ مما طلعت عليه الشمس"، ثم قرأ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْجًا مُبِينًا (

صحيح: رواه مالك في القرآن (٤٧٦) عن زيد بن أسلم، عن أبيه (هو أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب) ، قال: فذكره. ورواه البخاري في المغازي (٤١٧٧) عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به.

قوله: "نزرت" أي: ألححتَ.

• عن أنس بن مالك قال: لما نزلت: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ } إلى قوله: {فَوْزًا عَظِيمًا} [الفتح: ١-٥] مرجعه من الحديبية، وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال: "لقد أنزلت على آية هي أحبُّ إلى من الدنيا جميعا".

متفق عليه: رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٨٦) عن نصر بن علي الجهضمي، حدثنا خالـد بن الحارث، حـدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: فذكره. ورواه البخاري في التفسير (٤٨٣٤) من وجه آخر عن قتادة بـه مختصرا.

٢- باب قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - سورة الفتح بالترجيع

• عن عبد الله بن مغفل المنزني قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح - أو من سورة الفتح - قال: فرجَّع فيها قال: ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل، وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجِّعت كما رجِّع ابن مغفل يحكي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: أآ آثلاث مرات،

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥٤٠) ومسلم في صلاة المسافرين (٢٣٤: ٢٣٧) كلاهما من طريق شعبة، عن معاوية بن قرّة، عن عبد الله بن مغفل، فذكره.

٣ - بأبِ قُوله: { إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) }

• عن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يـوم صفين فقال: أيها الناس! اتهموا أنفسكم. لقد كنا مع رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية. ولو نـرى قتالا لقاتلنا. وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم وبين المشركين فجاء عمـر بن الخطـاب. فـأتى رسـول اللـه! ألسـنا على حق وهم على باطل؟ قال: "بلى" قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النـار؟ قـال: "بلى" قال: فيم نعطي الدنية في ديننا، ونرجع ولمـا يحكم اللـه بيننا وبينهم؟ فقـال: "يـا ابن الخطـاب! إني رسـول اللـه. ولن يضيعني اللـه أبـدا" قـال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا. فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر! فيالنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنـة وقتلاهم في النـار؟ قـال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنـة وقتلاهم في النـار؟ قـال: بلى. قـال: فعلام نعطي الدنية في ديننا، ونرجع ولما يحكم الله بيننا

وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفتح. فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. فقال: يا رسول الله! أو فتح هو؟ قال: "نعم" فطابت نفسه ورجع.

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (٣١٨٢) ومسلم في الجهاد (١٧٨٥: ٩٤) كلاهما من طريق عبد العزيز بن سياه، حدثنا حبيب بن أبي ثابت، قال: حِدثني أبو وائل قال: فذكره.

• عن عبد الله بن مسعود قال: أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية، فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض - يعني بالدهاس: الرمل - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من يكلؤنا؟" فقال بلال: أنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا تنمْ" ، قال: فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ الناس، فيهم فلان وفلان، وفيهم عمر، قال: فقلنا: اهضبوا - يعنى تكلموا -، قال: فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "افعلوا كما كنتم تِفعلون" ، قال: ففعلنا، قالَ: وقالَ: "كذلك فافعلواً، لمن نام أو نسّى" ، قال: وضلت ناقـة رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه* وسلم - فطلبها، فوجدت حبلها قـد تعلـق بشـجرة، فجئت بهـا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فركب مسرورا، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا نـزل عليـه الـوحي اشـتد ذلك عليه، وعرفنا ذاك فيه، قال: فتنحى منتبذا خلفنا، قال: فِجعل يغطي ٍ رأسه ٍ بثوبه، ويشتد ذلك عليه، حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه، فأتانا، فأخبرنا أنه قد أنـزل عليـه: {إِنَّا فَتَحْنَـا لَـكَ فَتْحًا مُبِينًا} .

حســن: رواه أحمــد (٤٤٢١) والــبزار - كشــف الأســتار (٤٠٠) كلاهمـا من طريـق محمـد بن جعفـر، حـدثنا شـعبة، عن جامع بن شداد، عن عبد الرحمن بن أبي علقمة، قال: سمعت عبد الله بن مسعود، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي علقمة، روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبان في ِثقات التابعين، وقيل له صحبة.

• عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع عشرة مائة، والحديبية بئر، فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاها، فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا.

صحيح: رواه البخاري في المغازي (٤١٥٠) عن عبيد الله بن موسي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال:

فذكره.

مصرا كريراً ﴿ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ } أي: أن هذا الفتح المبين ينتج منه ويترتب عليه أمور، وهي كما ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة:

١ - مغفرة الله لنبيه مغفرة تأمة، ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

۲- إتمام الله نعمته عليه.

٣ - هداية الله له الصراط المستقيم.

<sup>3</sup> - نصر الله له نصرا عزيـزا، فكـان هـذا الصـلح المـبين سـببا لفتح مكة.

• عن المغيرة بن شعبة قال: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: "أفلا أكون عبدا شكورا".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٣٦٨٤) ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (٢٨١٩: ٨٠) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا زياد بن علاقة، أنه سمع المغيرة بن شعبة، يقول: فِذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

• عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم من الليل حتى تتفطّر قدماه، فقالت عائشة: لِمَ تصنعُ هذا يا رسولَ الله، وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذَنْبِكَ وما تأخّر؟ قال: "أَفلا أحبُّ أن أكون عبدًا شكورًا"، فلما كَثُر لحْمه صلّى جالسًا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ، ثم ركع.

متفق عليه: رواه البخـاري في التفسـير (٤٨٣٧) ، ومسـلم في صفة القيامة (٢٨٢٠) كلاهما من طريـق عـروة بن الزبـير، عن

عائشة، فذكرته. واللفظ لِلبخاري.

0- باب قوله: {هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ السَّـكِينَةَ فِي قُلُـوبِ الْمُـؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَـانَ اللَّهُ عَلىمًا حَكيمًا (٤) }

• عن البراء بن عازب قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة، فجعلت تنفر فسلم، فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن".

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦١٤) ، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٩٥: ٢٤١) كلاهما عن محمد بن بشار، حدثنا غندر محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: فذكره، واللفظ للبخاري.

• عن أبي سعيد الخدري، أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده، إذ جالت فرسه، فقرأ، ثم جالت أخرى، فقرأ، ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها، فإذا مثل الظلة فوق رأسي، فيها أمثال السرج، عرجت في الجوحتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله! بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي، إذ جالت فرسي. فقال رسول

الله - صلى الله عليه وسلم "اقرأ، ابن حضير" قال: فقرأت، ثم جالت أيضا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اقرأ، ابن حضير" قال: فقرأت، ثم جالت أيضا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اقرأ، ابن حضير" قال: فانصرفت - وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه - فرأيت مثل الظلة، فيها أمثال السرج، عرجت في الجوحتى ما أراها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهه".

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٩٦) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن الهاد، أن عبد الله بن خباب حدثه، أن أبا سعيد الخدري حدَّثه، فذكره. ورواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠١٨) تعليقا بصيغة الجـزم

ورواه البحري في فعدي العراق (۱۱۰۰ م) فقيف الابطرة حوه.

آ - باب قوله: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٨) }
• عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الآية التي في القرآن: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا (٨) } قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سَمَّيتك المتوكل، ليس بفظ، ولا غليظ، ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفاً.

صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٨٣٨) عن عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن هلال بن أبي هلال، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.

- - - ر- - . ٧ - باب قوله: {قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ قوله: {قَوْمِ أُولِي بَأْسٍ شَـدِيدٍ} هم فـارس والـروم ومن نحـا نحوهم، وقد قاتلهم المسـلمون في عهـد الخلفاء الراشـدين، فدخلوا في الإسلام، وقيل غير ذلك.

١٠ باب قوله: {لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَـكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُـوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّـكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَـابَهُمْ فَأَنْزَلَ السَّـكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَـابَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا (١٨) }

عن جابر قال: كنا يـوم الحديبية ألفا وأربعمائة، فبايعناه
 وعمر آخـذ بيـده تحت الشـجرة، وهي سـمرة، وقـال: بايعناه
 على أن لا نفر، ولم نبايعه على الموت.

صحيح: رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٦) من طرق عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: فذكره.

• عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية؟ قال: على الموت.

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤١٦٩) ومسلم في الإمارة (١٦٩) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم (هو ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد قال: فذكره.

قوله: "على الموت" وجاء في بعض الروايات: "بايعوه على الصبر وألا يفروا" فمن قال: "على الموت" أراد لازمها. ومن قال: "على الموت" أراد لازمها. ومن قال: "على الصبر" فقد حكى الحقيقة.

• عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسًا فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش، قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر، فأتى فقال: إنى سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان فريوم أحد؟ قال: نعم، قال: فتعلمه تغيّب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم، قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم

يشهدها؟ قال: نعم قال: فكبر، قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله النبي الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان ببطن مكة من عثمان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده اليمنى: "هذه يد عثمان"، فضرب بها على يده فقال: "هذه لعثمان" اذهب عثمان"،

صحيح: رواه البخاري في المغازي (٤٠٦٦) عن عبدان، أخبرنا أبو ضمرة، عن عثمان بن موهب قال: فذكره.

عن عبد الله بن مغفل المزني، إني ممن شهد الشجرة،
 نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخذف.

متفـق عليـه: رواه البخـاري في التفسـير (٤٨٤١) ومسـلم في الصيد والذبائح (١٩٥٤: ٥٥)

كلاهما من طريق شعبة، عن قتادة، قال: سمعت عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل المزني، فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

• عن ثابت بن الضحاك - وكان من أصحاب الشجرة - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عُذَّب به في نار جهنم".

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٦٣) وفي التفسير (٤٨٤٣) ومسلم في الإيمان (١١٠: ١٧٧) كلاهما من طريق خالـد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، فذكره، واللفـظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

• عن جابر قال: كنا يـوم الحديبيـة ألفـا وأربعمائـة، فقـالِ لنـا النبي - صلى الله عليه وسلم "أنتم اليوم خير أهل الأرضّ وقال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٤٠) ومسلم في الإمارة (١٨٥٦: ٧١) كلاهما من طريق سفيان، عن عمرو، عن جابر، قال: فذكره. واللفظ لمسلم، والبخاري اقتصر على ذكر

العدد فقط

• عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: انْطَلَقْتُ حَاجًّا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلِّونَ قُلْتُ; مَا هذا الْمَسْجِدُ؟ قَالُوا: هَذِهِ الشَّجَرَةُ، حَيْثُ أَ بَايَعَ رَسُولُ إللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْعَةَ الرِّضْوَإِين. فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَأَيْخَبَرْتُهُ، فَقَـالَ سَـعِيدٌ: حَـدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللهِ عليه وسلم - تَحْبَتُ الشَّجَرَةِ، قَـالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَـامِ الْمُقْبِلِ نَسِـينَاهَا، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا. فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ أَصْجَابَ مُجَمَّدٍ - صَلَى الله عليه وسلم - لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتَمُوهَا أَنْتُمْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ.؟!

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤١٦٣) ومسلم في الإمارة (١٨٥٩) كلاهما من طريق طارق بن عبد الرحمن قال:

فذكره. والسياق للبخاري.

• عن نافع قال: كان النّاس يأتون الشجرة الـتي يقـال لهـا شجرة الرضوان فيصلون عندها، قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها، وأمر بها فقطعت.

صحيح: رواه ابن سعد في طبقاته (۲/ ۱۰۰) عن عبـد الوهـاب بن عطاءً، أخبرنا عبد الله بن عون، عن نافع فذكره.

وإسـناده صـحيح. وقـد صـحّحه أيضـا الحافـظ في الفتح (٧/ ٨33) .

فقـول سـعيد بن المسـيب: "إن أصـحاب محمـد - *صـلي اللـه* عليه وسلم - لم يعلموها وعلمتموها أنتم، فيه إنكار وتهكم، فإن الشجرة قد أمر بقطعها عمر بن الخطاب فأين هي الآن؟

وأما مكان الشجرة فكان جابر بن عبد الله يضبطه ولكنه عمي فلم يستطع أن يدل عليه.

• عن جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عند حفصة: "لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها". قالت: بلي يا رسول الله، فانتهرها فقالت حفصة: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: ٧١] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "قد قال الله عز وجل {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (٧٢) } " [مريم: ٧٢].

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٦) عن هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو إلزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره.

• عن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله! ليدخلَنَّ حاطبٌ النارَ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية".

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٥) من طرق عن الليث، عن أبي الزيير، عِن جاير، فذكره.

الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره. ٩- بـاب قولـه: {وَهُـوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَـانَ اللَّهُ بِمَـا تَعْمَلُـونَ بَصِيرًا (٢٤) }

• عن أنس بن مالك أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فأخذهم سلمًا فاستحياهم فأنزل الله عيز وجل {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} .

صحيح: رواه مسلم في الجهاد (١٨٠٨) عن عمرو بن محمد الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، فذكره.

وقوله: "سلما" ، قال النووي: ضبطوه بوجهين: بفتح السين واللام وبإسكان اللام مع كسر السين وفتحها، قال الحميدي: ومعناه الصلح، قال القاضي: هكذا ضبطه الأكثرون، والرواية الأولى أظهر، أي: أسرهم، وجزم الخطابي بفتح اللام والسين، قال: والمراد به الاستسلام والإذعان، كقوله تعالى: {وَأُلْقَـوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ} [النساء: ٩٠] أي: الانقياد وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع، قال ابن الأثير: هذا هو الأشبه بالقصة، فإنهم لم يؤخذوا صلحا، وإنما أخذوا قهرا، وأسلموا أنفسهم عجزاً.

• عن غَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُـزَنِيِّ، قَـالَ كُنَّا مَـعَ رَسُـولِ اللَّهِ - عن غَبْدِ اللهِ عليه وسلم - بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَليه وسلم - بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ الَّتِي قَالَ اللهِ عَليه وسلم وكَانَ يَقَعُ مِنْ أَغْصَانِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ قَالَ اللَّهُ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى الْقُرْآنِ، وَكَانَ يَقَعُ مِنْ أَغْصَانِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ

عَلى ظهْرِ

رَسُولِ اللَّهِ - صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ -، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ - لِعَلِيِّ: "اَكْتُبْ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" فَأَخَذَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو بِيَدِهِ، فَقَالَ: مَا نَعْرِفُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اكْتُبْ فِي قَضِيَّتِنَا مَا نَعْرِفُ، قَالَ: "اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ" فَكَتَبَ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَى الله عليه وسلم - أَهْلَ مَاكَةً، فَأَمْسَكَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو بِيَدِهِ، وَقَالَ: الْعُرْفُ، فَقَالَ: "اكْتُبْ هَذَا مَا كُنْتَ رَسُولَهُ، اكْتُبْ فِي قَضِيَّتِنَا مَا نَعْرِفُ. فَقَالَ: "اكْتُبْ هَذَا مَا كُنْتَ رَسُولُهُ، اكْتُبْ فِي قَضِيَّتِنَا مَا نَعْرِفُ. فَقَالَ: "اكْتُبْ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ وَأَنَا رَسُولُ اللّهِ " فَكَتَبَ، فَبَيْنَا نَكُنُ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا ثَلَاثُونَ شَابًا عَلَيْهِمُ اللّهِ " فَكَتَبَ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا ثَلَاثُونَ شَابًا عَلَيْهِمُ اللّهِ " فَكَتَبَ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا ثَلَاثُونَ شَابًا عَلَيْهِمُ اللّهِ " فَكَتَبَ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا ثَلَاثُونَ شَابًا عَلَيْهِمُ اللّهِ عليهِ وسِلم - فَأَخَذَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ بِأَبْصَارِهِمْ، فقَدِمْنَا إِلَيْهِمْ، الله عليه وسلم - فَأَخَذَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ بِأَبْصَارِهِمْ، فقَدِمْنَا إِلَيْهِمْ،

فَأَخَذْنَاهُمْ، فَقَـالَ رَسِـولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم "هَـلْ جِئْتُمْ فِي عَهْدِ أَحَـدٌ أَمَانَا؟" فَقَـالِلُوا: لَا، فَّخَلَّى سِبِيلَهُمْ، فَأُنَّرَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: {وَهُـوَ الَّذِي كَـفَّ أَيْـدِيَهُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْــدِ أَنْ أَظْفَــرَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْــدِ أَنْ أَظْفَــرَكُمْ

حسَـــن: رواه أحمـــد (١٦٨٠٠) والنســـائي في الكـــبرى ( ١١٤٤٧) وصحَّحه الحاكم (٢/ ٤٦٠) كلهم من طريق حسين بن واقد، قال: حدثني ثابت البناني، عن عبد الله بن مغفل المُزنَى، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد فإنه مختلف فيه غـير

انه حسن الحديث.

والكلام عليه مبسوط في كتاب سيرة النبي - صلى الله عليـه

م . باب قوله: {إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ جَمِيَّةَ الْجَاهِلِيِّةِ فَــأَنْزَلَ اللّهُ سَــكِينَتَهُ عَلَى رَسُــولِهِ وَعَلَى الْهُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٢٦) }

عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "أنزل الله تعالى في كتابه فذكر قوما استكبروا فقي الله في كتابه فذكر قوما استكبروا فقي الله فقي الله فقي الله فقي الله فقي الله فقي الله الله فقي الله الله فقي الله في اله ف رَبِسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَـقَّ بِهَـا وَأَهْلَهَا} وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله" استكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم كاتبهم رسول اللـه - صـلى اللـه عليه وسلم - في قضية المدة.

صحيح: رواه ابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في تفسيره (٧/ ٣٤٥) وابن حبان (٢١٨) والبيهقي في الأسـماء والصـفات (١٩٥، ١٩٦) كلهم من طرق عن ابن شهاب الزهري، حدثني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، أخبره، فذكره. وإسناده صحيح.

وفي معناه ما روي عن أبي بن كعب أنه سيِمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: {وَٱلْرَمَهُمْ كُلِمَةَ

التَّقْوَى} قال: لا إله إلا الله .

رواه الترمذي (٣٢٦٥) وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند (٢١٢٥٥) كلاهما من طريـق الحسـن بن قزعـة البصرى، قال: حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا شعبة، عن ثُـوير، عن أبيه، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه، فذكره.

وِفي الإسناد تُوير وهو ابن أبي فاختة الكوفي، وهو ضعيف إلا أُنَّه يَقويَ ما قبلَه. وَبهَذا يُعْلم أن قول ابن كثير في حديث أبي هريـرةً ٱلمـذكور بأنَّهُ "مـدرج من كَلام الزهـري" لا يخلـو من

النظر.

١١ - باب قولِه: {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَيْسُولَهُ الرُّؤْيَـلِ بِالْحَقِّ لَتَـدْخُلُنَّ الْمَسْحِدَ الْحَـرِامَ إِنْ شَـاءِ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلَّقِينَ رُءُوسَـكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ

فَتْحًا قَرَيبًا (٢٧) }

قَلَّكُ قَرِيبًا ١٠٧) } قوله: {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِـالْحَقِّ لَتَـدْخُلُنَّ الْمَسْـجِدَ الْحَرَامَ} أري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنـأم أنه دخل مكة وطاف بالبيت، فأخبر بها أصحابه، وخـرج معهم لأداء العمــرة ولكن صــدَّهم المشــركون، وحــالوا بينهم وبين البيت، فكانت صلح الحديبية، ولـذلك نحـر النـبي - صلى اللـه عليه وسلم - هديه، وحلق رأسه، وعاد إلى مكة في العام المقبل لأداء العمرة حسب الصلح، فدخل مكة هو والمسلمون، وطافوا بالبيت وأدوا العمرة، وهي معروفة بعمـرة القضـاء، وبهـا تحققت رؤيـا النـبي - صـلي اللـه عليـه - ewla • عن ابن عمر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج معتمرًا، فحال كفّار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحًا عليهم إلّا سيوفًا، ولا يقيم بها إلا ما أحبُّوا، فاعتمر من العام المقبل، فدخلها كما كان صالحهم، فلمّا أن أقام بها ثلاثًا، أمروه أن يخرج فخرج.

صحيح: رواه البخاري في المغازي (٤٢٥٢) من طرف عن فليح

بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

• عن ابن عباس قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يشرب، قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين، ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتم، هؤلاء أجلد من كذا وكنذا، قال ابن عباس: ولم يمنع أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها، إلا الإبقاء عليهم.

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٢٥٦) ومسلم في الحج (١٢٦٦) كلاهما من طريق

حماد بن زید، عن أیوب، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال: فذکره پِ

وقوله: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}.

عن ابن عمر قال: حلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وطائفة من أصحابه، وقَصَّر بعضهم.

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (١٧٢٩) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

ورواه مسلم في الُحج (١٣٠١) من حديث الليث، عن نـافع، بـه مثله. • عن عبد الله بن عمر، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهمّ ارْحم المحلِّقين". قالوا: والمقصِّرين يا رسول اللهمّ ارْحم المحلِّقين". قالوا: والمقصِّرين يا رسول الله؟ قال: "والمقصرين".

متفق عليه: رواه مالك في الحجّ (١٨٤) عن نافع، عن عبد الله

بن عمر، فذكره.

ورواه البخــاريّ في الحج (١٧٢٧) ، ومســلم في الحج (١٣٠١: ٣١٧) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

والأحـاديث في ذلـك كثـيرة، وهي مـذكورة في كتـاب الحج

وكتاب السيرة.

هذه الآية من الآيات التي مدح الله فيها الصحابة، وأخبر عما كانوا عليه من الصفات والأحوال الجميلة الجليلة، وقد وردت في فضائلهم والنهي عن التعرض لهم بالإساءة أحاديث كثيرة،

منها:

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تَسُبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مُدَّ أحدِهم ولا نصيفه".

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٤٠) من طرق عن أبي معاويــة، عن الأعمش، عن أبي صـالح، عن أبي هريــرة، قال: فذكره. • عن عائشة قالت: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: "القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث".

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٦) من طرق عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن السدي، عن عبد الله

البهي، عن عائشة، فذكرته.

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الصحابة كلهم عـدول، أي لا يتعمدون الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا أنهم لا يسهون ولا يخطئون، وكلهم من أهل الجنة، فـإذا صـدرَ من أحدهم الهفوات فيبادرون إلى التوبة والاستغفار.

• \* \*

٤٩ - تفسير سورة الحجرات وهي مدنية، وعدد أياتها ١٨ - بـاب قولـه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا لَا تُقَـدِّمُوا بَيْنَ يَـدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُـوا لَا تَرْفَعُوا أَصْـوَا تَكُمْ فَـوْقَ صَـوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَحْهَـرُوا لَـهُ بِالْقَوْلِ لَا تَرْفَعُوا أَصْـوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَـوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَحْهَـرُوا لَـهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْـرِ يَعْضِـكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَـطَ أَعْمَـالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْـعُرُونَ (٢) كَمَ النَّهُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْـعُرُونَ (٢) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّـونَ أَصْـوَاتَهُمْ عِنْـدَ رَسُـولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ الْمُنْ وَأَنْتُمْ لَا اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ الْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٣) }

عن عبد الله بن الزبير قال: قدم ركب من بني تميم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو بكر: أمَّر القعقاع بن معبد، وقال عمر: بل أمِّر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر: ما أردت إلى - أو: إلا - خلافي، فقال عمر: ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} حتى انقضت الآية.

صحيح: رواه البخــاريَ في التفســير (٤٨٤٧) عن الحســن بن محمــد، حــدثنا حجــاج، عن ابن جــريج، قــال: أخــبرني ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، فذكره. • عن ابن أبي مليكة قال: كاد الْخَيِّران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفعا أصواتهما عند النبي - صلى الله عليه وعليه وسلم - حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر، قال نافع: لا أحفظ اسمه،

فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ} الآية. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعنى أبا بكر.

صحيح: روّاه البخاري في التفسير (٤٨٤٥) عن يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي

مليكة، قال: فذكره.

• عن أنس بن مالًك أنه قال: لما نزلت هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته، وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ، فقال: "يا أبا عمرو! ما شأن ثابت؟ أشتكى؟" قال سعد: إنه لجاري، وما علمت له بشكوى، قال: فأتاه سعد، فذكر له قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنا من أهل النار، فذكر ذلك سعد للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بله عليه وسلم الهل الجنة".

متفق عليه: رواه مسلم في الإيمان (١١٩) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس فذكره.

ورواه البخـاري في التفسـير (٤٨٤٦) من وجـه آخـر عن أنس

نحوه.

• عُنِ أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} إلى قوله {وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} : وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت، فقال: أنا الذي كنتُ أرفع صوتي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حبط عملي، أنا من أهل النار، وجلس في أهله حزينا، فتفقده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانطلق بعض القوم إليه، فقالوا له: تفقدك رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله النار، فقال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت عليه والنه والله عليه وسلم - ما لك؟ فقال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي وأجهر بالقول، حبط عملي وأنا من أهل النار، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه بما قال، فقال: "لا النبي - صلى أهل الجنة".

قال أنس: وكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، فجاء ثابت بن قيس بن شماس، وقد تحنط ولبس كفنه، فقال: بئسما تعوّدون أقرانكم، فقاتلهم حتى قُتل.

صحیح: رواه أحمَد (۱۲۳۹۹) ، وصحّحه ابن حبان (۲۱٦۸) کلاهما من حدیث سلیمان، عن

ثابت، عن أنس بن مالك، فذكره.

وسليمان هو: ابن المغيرة. ذكره مسلم في الموضع السابق،

ولم يذكر لفظه.

• عن أبي هريرة قال: لما نزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ} قال: لما نزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَنزل عليك عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ} قال أبو بكر الصديق: والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله عز وجل

حسـن: رواه الحـاكم (٢/ ٤٦١) والـبيهقي في شـعب الإيمـان ( ١٤٣١) كلاهما من طريق محمد بن عمـرو بن علقمـة، عن أبي

سلمة بن عبد الـرحمن بن عـوف، عن أبي هريـرة، قـال: فذكره.

وإسناًده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث.

وقال الحاكم: "هذا جديث صحيح على شرط مسلم" . ٢ - باب قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُـرَاتِ أَكْثَـرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٤) ِ}

قوله: {لَا يَعْقِلُونَ } أي لا يعرفون منزلة النبي - صلى الله

عليه وسلم - والتادب معه.

• عن البراء بن عازب في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! إن حمدي زين، وإن ذمي شين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "ذاك الله عز وجل

حســن: رواه الترمــذي (٣٢٦٧) والنســائي في الكــبرى (١١٤٥) وابن جريـر الطـبري في تفسـيره (٢١/ ٣٤٥) كلهم من طريـق الحسـين بن واقـد، عن أبي إسـحاق، عن الـبراء بن عازب، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل الحسـين بن واقـد، فإنـه حسـن الحديث.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" .

وروي عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وراء الحجرات، فقال: يا رسول الله! فلم يجبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! الله! ألا إن حمدي زين، وإن ذمي شين. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - كما حدث أبو سلمة: "ذاك الله عز وجل .

رُواهُ أحمــد (١٥٩٩١) وابن جريــر الطــبري في تفســيره (٢١/ ٣٤٦) والطبراني في الكبير (١/ ٢٧٧) كلهم من طريق عفان بن مسلم، حدثنا وهيب، حـدثنا موسـى بن عقبـة، عن أبي سـلمة بن عبد الرحمن، عن الأقرع بن حابس، فذكره.

أبو سلمة بن عبد الرحمن ولد سنة بضع وعشرين، والأقرع بن حابس توفي في عهد الخليفة عثمان بن عفان على الراجح، ولذلك استبعد أكثر أهل العلم سماع أبي سلمة من الأقرع بن حابس.

وأما ما ورد في تفسير الطبري: "عن أبي سلمة، قال: حدثني الأقرع بن حابس" فالظاهر أن هذا وهم من بعض الرواة.

"- باب قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَـوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ جَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَـهُ فِي كُثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ جَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَـهُ فِي قُلُـوبِكُمْ وَكَـرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْـرَ وَالْفُسُـوقَ وَالْعِصْـيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (٧) }

إن إلقاء الله عز وجل في قلب عبد من عباده محبة الإيمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان نعمة كبيرة وفضل عظيم من الله عز وجل على ذلك العبد، وقد دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة خلفه أن يُحَبِّبَ الله عز وجل إليهم الإيمان، وأن يُزَيِّنه في قلوبهم، وأن يُكَلِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان.

• عن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن أبيه قال: لما كان يوم أحد، وانكفأ المشركون، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "استووا حتى أثني على ربي عنز وجل فصاروا خلفه صفوفًا فقال: "اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما مندت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم يوم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الحرب، اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا، وشر ما منعت منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في أعطيتنا، وشر ما منعت منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في

قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، إله الحق"

صحيح: رواه أحمد (١٥٤٩٢) ، والبخاري في الأدب المفرد (١٩٢) ، والحاكم (١/ ٥٠٦) ، والحاكم (١/ ٥٠٦) ، والحاكم (١/ ٥٠٦) ، والحاكم (١/ ٥٠٠) كلهم من طرق عن عبد الواحد بن أيمن، عن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن أبيه فذكره.

وإسناده صحيح، والكلام عليه مبسوط في كتاب سـيرة النـبي -- *صلى الله عليه وسلم* -.

• عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقامي فيكم، فقال: "... ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن" . صحيح: رواه أحمد (١١٤) وابن حبان (٧٢٥٤) والحاكم (١/ ١١٣) كلهم من طريق عبد الله بن المبارك، أنا محمد بن سوقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فذكره في حديث

وإسناده صحيح.

طويل.

ع-باب قوله: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا مَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِجْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا اللَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْدِ اللَّهِ فَانْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثَرْحَمُونَ (١٠) }
 عن أنس بن مالـك قال: قيـل للنبي - صـلى اللـه عليـه وركب وسلم - لو أتيت عبد الله بن أبي؟ قال: فانطلق إليـه، وركب حمارا، وانطلق المسلمون، وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي حمارا، وانطلق المسلمون، وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إليـك عني، فواللـه لقـد آذاني

نتن حمارك، قال: فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه. قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال: فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال، قال: فبلغنا أنها نزلت فيهم: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ ال

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩١) ومسلم في الجهاد والسير (١٧٩٩) كلاهما من طريق المعتمر، عن أبيه، عن أنس بن مالك، قال: فذكره. واللفظ لمسلم، ولفظ

البخاري نحوه.

قول ُ وَإِنْ طَائِفَتَ انِ مِنَ الْمُ وَمِنِينَ اقْتَتَلُ وا فَأَصْلِحُوا مَيْنَهُمَا في هذه الآية وما بعدها أن البغي لا يزيل اسم الإيمان لأن الله سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين، والباغي هو الخارج عن الإمام العدل.

وقد عمل به الحسن بن علي بن أبي طالب، وأصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين كما جاء في الصحيح:

• عن أبي موسى قال: سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تُوَلِّي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية - وكان والله خير الرجلين: أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ ، فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس: عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز. فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه، وقولا له، واطلبا إليه. فأتياه، فدخلا عليه فتكلما، وقالا له، فطلبا إليه، فأتياه، فدخلا عليه فتكلما، وقالا له، فطلبا إليه، فأياه، فدخلا عليه فتكلما، وقالا له، قالا: فإنه فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب، قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي يعرض عليك نحن لك به.

فصالحه، فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل

على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: "إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين". صحيح: رواه البخاري في الصلح (٢٧٠٤) عن عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، عن أبي موسى، قال: فذكره. وقوله: {فَإِنْ بَغَتْ إِجْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}.

• عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" قالوا: يا رسول الله! هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: "تأخذ فوق بديه".

صحيح: رواه البخاري في المظالم (٢٢٤٤) عن مسـدَّد، حـدثنا معتمر، عن حميد، عنِ أنس، قال: فذكره.

وقوله: {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}.

• عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسول الله - صلى الله على منابر من نور عن عليه وسلم "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا".

صحيح: رواه مسلم في الإمارة (١٨٢٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو - يعني ابن دينار -، عن عمرو بن أوس، عن عبد الله بن عمرو، قال: فذكره.

وقوله: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } ولهذه الأخوّة حقوق ومتطلبات ومقتضيات ينبغي لكل مؤمن أن يقوم بها على أحسن وجه.

• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسْلمه، ومن كان في حاجته، ومن فرَّج عن

مسلم كربة فرَّج الله عنه كربة من كربات يـوم القيامـة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة" .

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢) ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨٠) كلاهما من طريق الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب الزهري، أن سالما، أخبره أن عبد الله بن عمر، أخبره: فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

• عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل".

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٣٢) عن أحمد بن عمر بن حفص الوكيعي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا أبي، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: فذكره.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب على معسر يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في عون الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخبه ..." الحديث.

صحيح: رواه مسلم في الـذكر والـدعاء (٢٦٩٩) من طـرق عن أبي معاويــة، عن الأعمش، عن أبي صـالح، عن أبي هريــرة، قال: فذكره في حديث طويل.

• عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عنه عليه وسلم "المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُدُّ بعضه بعضا" وشَبَّك بين أصابعه.

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٦) ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨٥) كلاهما عن محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، قال: فذكره.

• عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى".

متفقُ عُليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١) ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨٦) كلاهما من طريق زكريا، عن عامر الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير، قال: فذكره، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.

• عن سهل بن سعد الساعدي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الـرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان، كما يألم الجسد لما في

الرأس" .

حسن: رواه أحمد (٢٢٨٧٧) واللفظ له، والطبراني في الكبير (٦/١٦٠ ١٦١) كلاهما من طريق أحمد بن الحجاج المروزي، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا مصعب بن ثابت، حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، فذكره.

ومصعب بن ثابت ضعيف، ولكنه لم ينفرد به بل توبع عليه، فقد رواه الطبراني في الأوسط (٤٦٩٣) من طريق سوَّار بن عمارة الرملي، قال: حدثنا زهير بن محمد، عن أبي حازم، به نحوه.

وزهّير بن محمد هو التميمي، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، وسوار بن عمارة الرملي منهم، وبالطريقين يرتقي الحديث إلى درجةِ الحيس.

٥- باب قُولُه: {يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْـرًا أَنْ يَكُنَّ خَيْـرًا أَنْ يَكُنَّ خَيْـرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَـاءٍ عَسَــ أَنْ يَكُنَّ خَيْـرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَنَـابَزُوا بِالْأَلْقَـابِ بِنْسَ الاسْـمُ

## الْفُسُــوقُ بَعْــدَ الْإِيمَــانِ وَمَنْ لَمْ يَثُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (

قوله: {وَلَا تَلْمِـزُوا أَنْفُسَـكُمْ} أي: لا يعب بعضـكم على بعض، ولا يطعن بعضكم على بعض، واللمـز يكـون بـالقول في بيـان العيوب، والهمز يكون بالفعل كالإشارة باليد وطرف العين ونحـو ذلـك، وكيلاهمـا محـرم، متوعـد عليـه بالنـار. قـال تُعالَى: ۚ {وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لِلْمَزَةِ } [الهمزة: ١] .

وقوله: {وَلَا تَنَـابَرُوا بِالْأَلْقَـابِ} أي: لا ينادي بعضـكم بعضـا

بالألقاب التي لا يرضاها صاحبها.

• عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت الآية، قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وما منا رجـل إلا لَّهُ اسَّمَانَ أُو ثلاثة، كان إذا دعاً الرجلِ بالاسم، قليٰإِ: يا رسول الله! إنه يغضّب من هذا، فأنزلت: ﴿ وَلَا تَنَـابَزُوا بِالْأَلْقَـابِ بِئُسَ الله! إنه يغضّب من هذا، فأنزلت: ﴿ وَلَا تَنَـابَزُوا بِالْأَلْقَـابِ بِئُسَ الْالْأِيمَــانِ وَمَنْ لَمْ يَثُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.

صحيح: رواه أبو داود (٤٩٦٢) والترمذي (٣٢٦٨) وابن ماجه ( ٣٧٤١) وصحّحه ابن حبان (٥٧٠٩) والحاكم (٢/ ٦٣٤٤) كلهم من طريق داود بن أبي هند، قال: سمعت عامرا الشعبي، يحـدث عن أبي جبيرة بن الضحاك، قال: فذكره. وإسناده صحيح.

قالَ التَّرمَذَيُ: "هَذِا حديث حسن صحيحً" . - قُوله: {يَاأِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ يَعْضَ الظَّنِّ ۚ إِنْمٌ وَلَا تَحَسَّسُ وا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُ كُمْ بَعْظًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لِحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ وهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (۱۲) }

حذر الله في هذه الآيـة من سـوء الظن، ونهى عن البحث عن عورات الناس وتتبعها، ونهى عن اغتيابهم وذكر مساويهم، والأحاديث النبوية في ذلك كثيرة، منها: • عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تحسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا".

متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق (١٥) عن أبي الزناد، عن الأعـرج، عن أبي هريـرة، فـذكره. ورواه البخـاري في الأدب (٦٠٦٦) ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٦٣) كلاهمـا

من طريق مالك به نحوه.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى ها هنا" ، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على

المسلم حرام، دمه وماله وعرضه ".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٦٤) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود - يعني ابن قيس -، عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز، عن أبي هريرة، قال:

فذكره.

• عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحِلُّ لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال ". متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق (١٤) عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، فـذكره، ورواه البخاري في الأدب (عن أنس بن مالك، فـذكره، ورواه البخاري في الأدب (٦٠٧٦) ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٥٩) كلاهما من طريق مالك به نحوه،

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" أتدرون ما الغيبة؟ "قالوا: الله ورسوله أعلم،

قال:" ذكرك أخاك بما يكره "قيـل: أفـرأيت إن كـان في أخي ما أقول؟ قال:" إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتـه، وإن لم يكن فيه فقد بهته ".

صحيح. رواه مسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨٩) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريـرة،

فذکرہ۔

• عن عائشة قالت: حكيت للنبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا، فقال: ما يسُرُني أني حكيت رجلا، وأن لي كنا وكذا "قالت: فقلت: يا رسول الله! إن صفية امرأة - وقال بيده، كأنه يعني قصيرة - فقال: "لقد مَرَجت بكلمة لو مُرَج بها ماء البحر مَرَجت ".

صحيح: رواه أبو داود (٤٨٧٥) والترمذي (٢٥٠٢، ٢٥٠٣) وأحمد (٢٥٠٦) كلهم من طريق سفيان الثوري، قال: حدثنا علي بن الأقمر، عن أبي حذيفة - وكان من أصحاب عبد الله، وكان طلحة يحدث عنه - عن عائشة، قالت: فذكرته.

وإسناده صحيح، قال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح ".

• عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه الله عليه وسلم " يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته يفضحه في سته".

حســن: رواه أبــو داود (٤٨٨٠) وأحمــد (١٩٧٧٦) وأبــو يعلى ( ٧٤٢٣) والــبيهقي في الكـبرى (١٠/ ٢٤٧) كلهم من طريــق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن سعيد بن عبد الله بن جريج، عن أبي برزة الأسلمِي، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجـل أبي بكـر بن عيـاش وسـعيد بن عبـد الله بن جريج، فكلاهما حسن الحديث.

• عن البراء قال: خطبنا رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* -حتى أسمع العواتق في بيوتها - أو قال: في خـدورها - فقـال: "يـا معشـر من آمن بلسـانه، لا تغتـابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عـورة أخيـه تتبـع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته" .

حسن: رواه أبو يعلى (١٦٧٥) عن إبراهيم بن دينار، حدثنا مصعب بن سلام، عن حمزة بن حبيب الزيات، عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء، فذكره.

وحمزة بن حبيب الزيات حسن الحديث، قيـل: إنـه سـمع من أبي إسحاق السبيعي بعد اختلاطه ولكن حديثه هـذا لـه أصـل، وهذا دليل على حفظه وعدم اختلاطه في هذا الحديث.

• عن ابن عمر قال: صعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: "يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيِّروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله" قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة، فقال: ما أعظمك، وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك.

حسـن: رواه الترمـذي (٢٠٣٢) وابن حبـان (٥٧٦٣) كلاهمـا من طريق الفضل بن موسى، حدثنا الحسـين بن واقـد، عن أوفى بن دلهم، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد وشيخه أوفى بن دلهم، فكلاهما حسن الحديث.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد" .

• عن جابر قال: هاجت ربح منتنة على عهد رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين، فبعثت هذه الربح لذلك".

وفي رواية عنه: قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين".

صــحيح: رواه عبــد بن حميــد (١٠٢٨) والبخــاري في الأدب المفرد (٧٣٣) والخرائطي في مساوئ الأخلاق (١٨٧) كلهم من طريق فضيل بن عيـاض، عن سـليمان - وهـو الأعمش -، عن أبى سفيان، عن جابر، فذكره.

وإسـناده صـحيح، وأبـو سـفيان هـو: طلحـة بن نـافع حسـن الحديث ولكن ما رواه عنه الأعمش صحيح، وهذا منه.

والرواية الثانية: رواها أحمد (١٤٧٨٤) والبخاري في الأدب المفرد (٧٣٢) كلاهما من طريق عبد الوارث بن سعيد، حدثنا واصل مولى أبي عيينة، حدثني خالد بن غُرْفُطة، عن طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد الله، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل خالد بن عُرفُطة الذي روى عنه عدد منهم قتادة وغيره، ووثقه ابن حبان.

وأما قول أبي حاتم والبزار بأنه مجهول فمعناه قليل الرواية. وكذلك فيه واصل مولى أبى عيينة حسن الحديث.

• عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لما عُرِج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هولاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أي اضمو"

صَحيح: رواه أبو داود (٤٨٧١) وأحمد (١٣٣٤٠) كلاهما من طريق أبي المغيرة الخولاني، حدثنا صفوان السكسكي، حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير، عن أنس بن مالك، قال: فذكره. وإسناده صحيح.

• عن أنسِ قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما فنام، فاستيقظا ولم يهيء طعاما، فقال: إن هذا لنؤوم بينكم، فأيقظاه فقالا: ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام، وهما يستأدمانك، فأتاه فقال - صلى الله عليه وسلم "أخبرهما أنهما قد ائتدما" ففزعا، فجاءا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالا: يا رسول الله! بعثنا نستأدِمك، فقلت: ائتِدما فبأي شيء ائتـدمنا؟ فقال: "بأكلكما لحم أخيكما، إني لأرى لحمة بين ثناياكم" فقالا: يا رسول الله! فاستغفر لناً، قال: "هو فليستغفر لكما" .

حسـن: رواه الخـرائطي في مسـاوئ الأخلاق (١٨٦) والضـِياء المقدسي في المختارة (١٦٩٦، ١٦٩٧) كلاهما من طريـق أبي بـدر عبـادٍ بن الوليـد، حـدثنا حبـان بن هلال، حـدثنا حمـاد بن سلمة، أنبأنا ثابت البناني، عن أنس، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل عباد بن الوليد الغبري، فإنه حسن

الحديث.

٧ - بهابِ قوله: {يَاأَيُّهَا النَّاسِ إِنَّا خِلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَأُنْثَى وَجَعَلْيَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلٌ لِتَعَارَفُوا أَنَّ أَكْرَمَكُمْ غِنَّدَ اللَّهِ أَتَّقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَٰلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣) }

أِن بَانِ عَبِـاً سِ قَـال: {وَجَعَلْنَـاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِلَ} قـال: • عن ابن عبـاس قـال: {وَجَعَلْنَـاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِلَ} قـال:

الشعوب: القبائل العظام. والقبائل: البطون.

صحيحً: رواه البخاري في المناقب (٣٤٨٩) عن خالد بن يزيد الكاهلي، حدثنا أبو بكر، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، قال: فذكره.

وعلى هِذا المِعنى يحمل قوله تعالى: {وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَىْ عَّشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمًا} [الأعراف: ١٦٠] وكقوله تعالى: {وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا} [المائدة: ١٢] فإن شعب بني إسرائيل مجموعة من البطون.

وقيل: الشعوب لا يعتزون إلى أحد، بـل ينتسـبون إلى المـدن والقرى، والقبائل ينتسبون إلى آبائهم.

• عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحـامكم، فـإن صـلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر". حسـن: رواه الترمــذي (١٩٧٩) وأحمــد (٨٨٦٨) والحـاكم (٤/ ١٦١) كلهم من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الملك بن عيســـي الثقفي، عن يزيــد مــولى المنبعث، عن أبي هريــرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الملك بن عيسى الثقفي وشيخه يزيد مولى المنبعث، فكلاهما حسن الحديث.

• عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤: ٣٤) عن عمرو الناقد، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي هريرة قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال: "أتقاهم" قالوا: ليس عن هذا نسألك؟ قال: "فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله" قالوا: ليس عن هذا نسألك؟ قال: "فعن معادن العرب تسائلوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا".

متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (٣٣٥٣) ، ومسلم في الفضائل (٢٣٧٨) كلاهما من طريق عبيد الله، أخبرني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي نضرة قال: حـدٌّثني من سَمع خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وسط أيام التّشريق، فقال: "يا أيّها النّاس! ألا إنّ ربكم واحد، وإنّ أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلّغت؟!". قالوا: بلّغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث.

صَـحَيح: رواه أحمـد (٢٣٤٨٩) عن إسـماعيل، حــدّثنا سـعيد الجريريّ، عن أبي نضرة، فذكره في حـديث طويـل. وإسـناده صحيح، والكلام عليه مبسوط في الحج.

• عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طَفُّ الصَّاع لم تملؤوه، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بَذِيّا،

حسن: رواه أحمد (١٧٣١٣) عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر، فذكره.

ورواه الطـبري في تفسـيره (٢١/ ٣٨٧) والطحـاوي في شـرح مشكل الآثار (٣٤٥٩) كلاهما عن يـونس بن عبـد الأعلى، قـال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني ابن لهيعة به نحوه.

وإسـناده حسـن من أجـل عبـد اللـه بن لهيعـة، ففيـه كلام معروف، ولكن إذا روى عنـه قتيبـة بن سـعيد فحديثـه حسـن، وكذلك إذا روى عنه عبد الله بن وهب.

قوله: "طَفُّ الصاع لم تملؤوه أي: كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص وعدم الوصول إلى التمام والكمال، كالمكيل الذي لم يبلغ أن يملأ المكيال من الصاع

رَوْ بَابُ قُولُه: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهَ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( ١٤) }

قِولَه: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا } .

أي: أن الإيمان أعلى درجة من الإسلام، وأخص منه، ويدل

علَّى ذلك أيضا الحديث الآتي.

• عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى رهطا، وسعد جالس، فترك رسول الله - صلى اللَّه عليه وسلم - رجلًا، هو أعجبُهم إِلَيَّ، فَقلت: يا رسول الله! ما لكَ عن فلان، فوالله! إني لأراة مؤمنا؟ فقال: "أو مســلما؟" فســكُت قليلا، ثُم غلبــُنيّ مــًا أعلَم منـِـه، فعــدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان، فوالله! إني لأراه مؤمنا؟ فقال: "أو مسلما؟" ، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: "يا سعد! إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه، خشية أن يكبه الله

متفـق عليـه: رواه البخـاري في الإيمـان (٢٧) ومسـلم في الإيمانُ (١٥٠) كِلاهما من طريق ابن شهاب الزهري، عن عامر

بَنْ سَعَد، عَنَ أَبِيه، قَالَ: فَذَكَرَه، ٩- بِـاب قَولَـه: { بِمُنُّونَ عَلَيْلُكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِنْ كُنْتُمْ إِلْاِيمَــانِ إِنْ كُنْتُمْ إِلْاِيمَــانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۱۷) }َ

• عن ابن عباس قال: قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفد بني أسد، فتكلموا، فأبانوا، فقالوا: يا رسول الله، قاتلتك مضر كلها، ولم نقاتلك، ولسنا بـأقلهم عـددا، ولا أكلهم شوكة، وصلنا رحمك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر حيث سمع كلامهم: "أيتكلمون هكذا؟" قال: يا رسول الله! إن فقههم لقليـل، وإن الشـيطان لينطق على لسانهم.

زِاد فِي روِاية: ونِزْلَتٍ هذه الآية: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْـلَمُوا قُـلْ

لَا تَمُنُّوا عَلِّيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ

اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٧). حسن: رواه النسائي في الكبرى (١١٤٥٥) ، وأبو يعلى ( ٢٣٦٣) ، والبزار (٥١٤١) كلهم من حديث يحيى بن سعيد الأموي، عن محمد بن قيس الأسدي، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره، واللفظ لأبي يعلى، والزيادة للبزار.

وإسناده حسن من أُجل يحيى بن سعيد الأموي، وهو ابن أبان

بن سعيد بن العاص الكوفي.

والكلام عليه مبسوط في كتاب سيرة النبي - *صلى الله عليـه وسلم* -.

• \* \*

٥٠ - تفسير سورة ق وهي مكية، وعدد آياتها ٤٥

هذه السُورة مشُتملة على بيان ابتُداء الخلَق، والبعث والنشور، والحساب والجزاء، والثواب والعقاب، والجنة والنار، ولذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرا ما يقرؤها في صلاة الفجر والجمعة والعيدين، كما جاء في الصحيح.

• عن جابر بن سمرة قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الفجر بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١) } وكان صـلاته

بعدُ تخفيفا.

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٤٥٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، حدثنا سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، فذكره.

• عَن قطّبة بن مالك: قال: صلّيت وصلّى بنا رسول الله - عن قطّبة بن مالك: قال: ﴿قَ وَالْقُـرْآنِ الْمَجِيدِ} حتى قرأ: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا} قال: فجعلت أرددها، ولا أدري ما قال.

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٤٥٧) عن أبي كامل الجحدري فُضيل بن حسين، حدثنا أبو عوانة، عن زياد بن علاقة، من قطبة بن مالك، قال: فذكره.

• عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدا، سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت {ق وَالْقُـرْآنِ الْمَجِيدِ} إلا عن لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.

صحيح: رواه مسلم في الجمعة (٥٢: ٨٧٣) عن عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الـرحمن بن سعد بن زرارة، عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان، قالت: فذكرته.

• عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ به ﴿ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ } و { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ } [القمر: ١] .

صـحيح: رواه مالـك في العيـدين (٨) عن ضـمرة بن سـعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود به.

ورواه مسلم في صلاة العيدين (٨٩١) من طريق مالك به. ١ - باب قوله: {أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدِ (١٥) }

قُولُهُ: {أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ} أي: أن الله عـز وجل لم يعجـز من ابتداء الخلق، والإعادة أسهل منه، قال تعالى: {وَهُـوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} [الروم: ٢٧] .

• عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "قال اللـه: كـذّبني ابن آدم ولم يكن لـه ذلـك، وشـتمني ولم يكن له ذلـك، وشـتمني كما ولم يكن له ذلـك، فأما تكذيبه إيـاي فقولـه: لن يعيـدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته، وأما شـتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا. وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لى كفؤا أحد".

صُحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٩٧٤) عن أبي اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،

فذکرہ.

رُ بِابِ قولهِ: {وَلَقَـدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسَّوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَيْلُ الْوَرِيدِ (١٦) }

نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦) } قوله: {وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ } أي: أن علم الله عز وجل شامل ومحيط بجميع الأمور، حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم، إلا أن الله عز وجل بفضله ورحمته لا يؤاخذ على وسوسة النفوس، كما جاء في الصحيح.

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "إن الله تجاوز عن أمتى ما حدَّثَ به أنفسها ما لم تعمل

او تتكلم" .

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٦٩) ومسلم في الإيمان (١٢٧) كلاهما من طريق هشام، حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ للبخاري، ولم يسق مسلم لفظه بهذا الإسناد

٣ - باب قوله: { مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨) } أي: كل ما يتكلم به الإنسان ويتلفظ به يكتب له أو عليه، فينبغي التنبه لذلك، ويجب حفظ اللسان عما لا يعنيه ولا خير فيه، وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك، منها:

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -، قال: "إن العبد ليتكلم بالكلمـة من رضـوان اللـه، لا يُلقي لهـا بالا، يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يُلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم"ـ .

صحيح: رواه البخـاري في الرقـاق (٦٤٧٨) عن عبـد اللـه بن منير، سمع أبا النضر، حدثنا عبد

الـرحمن بن عبـد اللـه - يعـني ابنَ دينـار -، عن أبيـه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن علقمة بن وقاص، قال: مر به رجل له شرف، فقال لـه علقمة: إن لك رحما، وإن لـك حقا، وإني رأيتـك تـدخل على هؤلاء الأمراء، وتتكلم عندهم بما شاء اللـه أن تتكلم بـه، وإني سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم - يقول: قال رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم "إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عـز وجل لـه بهـا رضـوانه إلى يـوم القيامة، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط اللـه، مـا يظن أن القيامة، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط اللـه، مـا يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عـز وجل عليـه بهـا سخطه إلى يوم يلقاه".

قال علقمة: فانظر، ويحك ماذا تقول؟ وماذا تكلم به، فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث. حسن: رواه الترمذي (٢٣١٩) وابن ماجه (٣٦٦٩) وأحمد (١٥٨٥٢) وابن حبان (٢٨٠) والحاكم (١/ ٤٥) كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الليثيد قال: حدثني أبي، عن أبيه علممة بن وقاص الليثي، قال: فذكره.

وفي الإسناد عمرو بن علقمة الليثي، وهو مجهول. لم يرو عنه إلا ابنه، ولكنه توبع، تابعه عدد كما ساقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٠/ ٢٧٩، ٢٨٦) عن علقمة الليثي، وعلقمة بن وقاص الليثي ثقة، وأخطأ من زعم أن له الصحبة، إلا أن الواقدي ذكر أنه وُلِدَ في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

• عن سهل بن سعد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة" .

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٧٤) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عمر بن علي، سمع أبا حازم، عن سهل

بن سعد، فذکرہ،

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه".

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٧٥) ومسلم في الإيمان (٤٧٥) كلاهما من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة، فذكره. واللفظ للبخاري.

• عن أبي شريح الخزاعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت".

متفـق عليـه: رواه مسـلم في الإيمـان (٤٨) من طـرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، أنه سمع نافع بن جبير، يخبر عن أبي شريح الخزاعي، فذكره.

ورواه البخــاري في الرقــاق (٦٤٧٦) من وجــه آخــر عن أبي شريح نحوه.

<sup>3</sup> - بَاْبِ قُولِه: {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١٩) }

• عن عائشة كانت تقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بين يديه ركوة - أو علبة فيها ماء، يشك عمر -، فجعل يدخل يديه في الماء، فيمسح بهما وجهه، ويقول: لا إله

إلا الله، إن للموت سكرات" ثم نصب يده، فجعل يقول: "في الرفيق الأعلى" حتى قبض ومالت يده.

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (٦٥١٠) عن محمد بن عبيد بن ميمون، حدثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة، أخبره، أن عائشة كانت تقول: فذكرته.

0 - بِـَابِ قُولُـه: {لَقَـدْ كُنْتَ فِي غَفْلَـةٍ مِنْ هَـذَا فَكَشَـفْنَا عَنْكَ

غِطَاءَكَ فَبَصَّرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (٢̈́٢) } قوله: {لَقَـدٌ كُنْتَ فِي غَفْلَـةٍ مِنْ هَـذَا} أي: من يـوم القيامـة والاستعداد له.

وقوله: {فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ} أي: قـوي: لأن كـل واحـد يـوم القيامة يرى كل شيء بعينه ويؤمن، ولكن لا ينفعهم ذلك، قال تعـالى: {أَسْـمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِـرْ يَـوْمَ يَأْتُونَنَـا} [مـريم: ٣٨] وقـال تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَـلْ صَـالِحًا إِنَّا مُوقِئُـونَ} [السـجدة: السُـجدة:

٦- باب قوله: {أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (٢٤) مَنَّاعٍ لِلْخَيْـرِ مُعْتَـدٍ مُـرِيبٍ (٢٥) الَّذِي جَعَـلَ مَـعَ اللَّهِ إِلَهًـا آخَـرَ فَأَلْقِيَـاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (٢٦) }

• عن أبي سعيد، عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يخرج عنق من النار، يتكلم يقول: وُكِّلْتُ اليوم بثلاثة: بكل جبَّار، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن قتل نفسا بغير نفس، فينطوي عليهم، فيقذفهم في غمرات جهنم".

حسن: رُواهُ أَحمـدُ (۱۱۳۵٤) ، وابن أبي شيبة (۳۵۲۷۸) ، وأبـو يعلى (۱۱٤٦) ، والبزار - كشف الأستار (۳۵۰۰) كلهم من طرق عن عطية، عن أبي سعيد، فذكره.

وفي الإسناد عطية وهو العوفي، وفيه ضعف، ولكن رواه الطبراني في الأوسط (٣٢٠) من وجه آخر عن سعد بن عبيدة، عن أبي سعيد الخدري، به نحوه. وهذا يقوي الإسناد الأول، وإن كان في إسناده مقال إلا أن سعد بن عبيدة وهو السلمي ثقة.

٧ - باب قوله: {يَوْمَ نَقُـولُ لِجَهَنَّمَ هَـلِ امْتَلأْتِ وَتَقُـولُ هَـلْ مِنْ مَزيدِ (٣٠) }

• عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله، فتقول: قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٥٠) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٣٦:٢٨٤٨) كلاهما من طريق عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: فذكره. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يـا رب! ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء النـاس وسـقطهم، وقـالت النـار: - يعـني - أوثـرت بـالمتكبرين، فقـال اللـه تعـالى للجنـة: أنت رحمتي، وقال للنار: أنت عذابي أصـيب بـك من أشـاء، ولكـل واحدة منكما ملؤهـا، قـال: فأمـا الجنـة فـإن اللـه لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشـاء، فيلقـون فيهـا فتقـول: هل من مزيد، ثلاثا، حتى يضع فيها قدمه، فتمتلئ ويرد بعضـها إلى بعض، وتقول: قط قط قط".

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٤٩) عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٤٦) من وجه آخر عن

الأعرج به نحوه.

• عن أنس بن مالك، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه، فتقول: قط قط، وعزتك، ويزوي بعضا إلى بعض".

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٦١) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٤٨) كلاهما من طريق شيبان، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك، فذكره، واللفظ

لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.

• عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه الله وسلم "احتجت الجنة والنار، فقالت النار: فيَّ الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: فيَّ ضعفاء الناس ومساكينهم، قال:

فقضى بينهما أنكِ الجنةُ رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكلاكما عليَّ ملؤها ".

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٤٧) وأحمد (١١٧٥٤) كلاهما عن عثمان بن محمد - قال عبد الله بن الإمام أحمد: وسمعته أنا من عثمان - حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سعيد الخدري، قال: فذكره، واللفظ أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: فذكره، واللفظ لأحمد، ومسلم أحال على لفظ أبي هريرة.

٨- باب قوله: {لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (٣٥) }
 قوله: {لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا } أي: أنهم يجدون فيها جميع
 أصناف الملاذ، وكلما طلبوا أحضر لهم، قال تعالى: {وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ} [فصلت: ٣١].

• عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله

ووضعه وسِنَّه في ساعة كما يشتهي ".

حُسَـن: رُواه الترمـذي (٢٥٦٣) وابن ماجـه (٤٣٣٨) وأحمـد (١٠٦٣) وابن حبـان (٤٠٤٠) كلهم من طريـق معـاذ بن هشـام، قال: حدثني أبي، عن عامر الأحول، عن أبي الصديق النـاجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل عامر الأحول، فإنه حسن الحديث.

قال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب ".

هذا الحديث يدل على الحمل والوضع في الجنة، لمن شاء ذلك من أهل الجنة، وعموم نصوص القرآن يؤيد ما جاء في هذا الحديث.

وقوله: {وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} هذا مثل قوله تعالى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: ٢٦] والزيادة هي النظر إلى وجه الله

الكريم، كماً جاء في الصحيح.

• عن صهيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل.

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٨١) عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،

عن صهیب، فذکره.

ورواه أيضا من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة به، وزاد: ثم تلا هــــذه الآيـــة: {لِلَّذِينَ أَحْسَــنُوا الْحُسْــنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: ٢٦] .

ورواه الإمام أحمد (١٨٩٣٥) عن يزيد بن هارون به كاملا.

٩ ۦ باب قِوله: {فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدٍ رَبِّكَ إِقَبْلَ طُلُوعِ الشُّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٩) وَمِنَ اللَّيْـلِ فَسَـبُّحْهُ وَأَدْبَـارَ السُّخُود (٤٠) }

أي: اصبر على مخالفة المشركين وإيذائهم وتكذيبهم لك ولمـا جئت به، واشتغل بطاعة ربك وعبادته وتسبيحه والصلاة له.

• عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا ليلة مع النبي - *صـلي* الله عليه وسلم - فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فيإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوعً الشمس وقبل غروبها فافعلوا" . ثم قـرأ: {وَسَـبِّحْ بِحَمْـدِ رَبِّكَ

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} .

متفق عليه: رواه َ البخاري في التفسير (٤٨٥١) ومسلم في المساجد ومواضيع الصلاة (٦٣٣) كلاهما من طريـق إسـماعيل بن أبي خالد، حدثنا قيس بن أبي حازم، سمعت جرير بن عبــد الله، يقول: فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

قوله: {وَسَبِّحْ بِجَمْدِ رَبِّكِ} أي صلُّ حمدًا لله.

وقُوله: { قَبْلُ مُ لِلُّوعَ الَّشَّمْسُ } يعني صلاة الصبح.

قوله: {وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} أي بَعد طلوع الشمس إلى ما قبل الغروب، يعني صلاة الظهر والعصر.

قوله: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ ۗ ] أي: صلاة المغرب والعشاء. وقوله: {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ } أي: سبّح الله أدبار الصلوات، وقد

جاء في الصحيح:

• عِن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من سبَّح الله في دبـر كـل صـلاة ثلاثًـا وثلاثين، وحمِـد اللـه ثلاثًـا وثلاثين، وكبَّر الله ثلاثًا وثلاثين. فتلك تسعة وتسعون، وقال: تمامَ المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، لـه الملـك، ولـه الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثلَ زبدِ البحر" .

صحيح: رواه مسلم في المساجد (٥٩٧) عن عبد الحميد بن بيان الواسطي، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن سُهيل، عن أبي عبيد المذحجِي، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي هريرة، فذكره.

انظر للمزيد: كتاب الأذكار.

• عن أبي هريرة قال: جاء الفقراء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ذهب أهلُ الدثور من الأموال بالدرجات العُلى وَالنعيم المقيم: يُصلُّون كما نُصلُّي، ويصومونَ كما نصومُ، ولهم فَضلُ من أموالٍ يَحُجُّون بها ويعتمِرون، ويُجاهدونَ ويتصدَّقون. قال رسول الله

- صلى الله عليه وسلم "ألا أُحدِّثُكم بأمر إن أخذتُم به أدركتم من سَبقكم، ولم يُدرِككم أحد بعدَكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، إلا مَن عَمِلَ مِثلَه، تُسبِّحُونَ وتَحمَدونَ وتُكبِّرون خلفَ كل صلاةٍ ثلاثيًا وثلاثين"، فاختلَفْنا بَيننا: فقال بعضُنا: نُسبِّحُ ثلاثًا وثلاثين، ونحمدُ ثلاثًا وثلاثين، ونكبِّرُ أربعًا وثلاثين. فرجعتُ إليه، فقال: تقول سبحانَ الله، والحمدُ لله، والله أكبر، حتى يكونَ منهنَّ كلِّهنَّ ثلاثُ وثلاثون ".

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٤٣)، ومسلم في المساجد (٥٩٥) كلاهما من طريق معتمر، عن عبيد الله، عن سُمَيًّ، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه، وفيه:" جاء فقراء المهاجرين ". والكلام على عدد الثلاثِ والثلاثين مبسوط في الصلاة.

• عن أبن عباس قال: أمره أن يُسَبُّحَ في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله تعالى: {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} .

صحيح: رواه البخــاري في التفســير (٤٨٥٢) عن آدم، حــدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، ِقال إبن عباس: فذكره.

١٠ - باب قوله: {يَوْمَ تَشَـقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِـرَاعًا ذَلِـكَ حَشْـرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (٤٤) } قوله: {يَـوْمَ تَشَـقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِـرَاعًا ذَلِـكَ حَشْـرٌ عَلَيْنَـا يَسِيرٌ} أي: تنشق القبور من أصحابها يوم القيامة، فيخرجـون منها، وأول من ينشق عنـه القـبر هـو نبينـا - صـلى اللـه عليـه وسلم -، كما جاء في الصحيح.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أنا سيد ولد آدم يـوم القيامـة، وأول من ينشـق عنـه

القبر، وأول شافع وأول مشَفَّع "

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (٢٢٧٨) عن الحكم بن موسم أبي صالح، حدثنا هقل - يعني ابن زياد -، عن الأوزاعي، حدثني أبو عمار، حدثني عبد الله بن فروخ، حدثني

أبو هَريرة، قال: فذكره.

وقوله: ﴿ {ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ } أي: إخراج الناس من قبورهم وإحياؤهم بعد موتهم وإعادتهم وجمعهم للحساب والجزاء سهل علينا ويسير عندنا، قال تعالى: {وَمَا أُمْرُنَا إِلَّا وَالْجَرَاءُ سَهْلَ عَلَيْنَا ويسير عندنا، قال تعالى: {مَا خَلْقُكُمْ وَلَا وَالْجَرَةُ كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ } [القمر: ٥٠] وقال تعالى: {مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَّفْسٍ وَاحِدَةٍ } [لقمان: ٢٨] وذلك بقوله: "كن "كما قيال تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } [يس: ٢٨] .

• \* \*

01 - تفسير سورة الذاريات وهي مكية، وعدد آياتها ٦٠ ١ - ١٠ اب قوله: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) } الهجوع: النوم بالليـل دون النهـار، أي: كـانوا قليلي النـوم في الليل ويصلون أكثر الليل، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الحث على ذلك.

• عن عبد الله بن سَلام قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة انجفل الناس إليه، وقيل: قَدِم رسول الله - صلى الله - صلى الله - صلى الله عليه وسلم -، قَدِم رسول الله عليه وسلم -، قدِم رسول الله عليه وسلم -،

فجئتُ في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرفتُ أن وجَهه ليس بوجه كذّاب، وكان أوّلَ شيء تكلم به أن قال: "أيها الناس! أَفْشوا السلام، أَطْعِموا الطعامَ، وصلّوا والناس نِيام، تدخلوا الجنة بسلام".

صحیح: رواه الترمذي (۲٤۸۵) ، وابن ماجه (۱۳۳٤) کلاهما من حدیث یحیی بن سعید وغیره، عن عوف بن أبي جمیلة، عن زرارة بن أوفی، عن عبد الله بن سلام، فذکره.

قَالَ الترمذي: "صحيح" . والأحـاديث في هـذاً المعـنى كثـيرة، وهي مذكورة في كِتِاب الصلاة.

رَــي ــد ـوره ـدي چهِ ب المعدد، ٢ٍ - باب قوله: {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) }

أي: يستغفرون الله تعالى من ذنوبهم، وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصوصية ليست لغيرها، وذلك لنزول الرب إلى السماء الدنيا ومغفرته لمن يستغفره في ذلك الوقت كما جاء في الصحيح:

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ينزل الله تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السّماء الـدّنيا حين يبقى ثلثُ اللّيل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيبَ لـه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفرَ له".

متفق عليه: رواه مالك في القـرآن (٣٠) عن ابن شـهاب، عن أبي عبد الله الأغرّ، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره.

وروّاه البخــاريّ في التهجــد (١١٤٥) ومسَـلم في صـلاة المسافرين (٧٥٨) كلاهما من طريق مالك، به.

والأحاديث في هـذا المعـنى كثـيرة، وهي مـذكورة في كتـاب الإيمان وفي كتاب الأدعية والأذكار.

٦- باب قوله: {وَفِي أُمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩) }
 أي: أنهم يعطون المحتاجين الـذين يسـألون الناس ويطلبون منهم، وكــذلك هم يعطــون المحتــاجين الــذين يتعففــون ولا يسألون الناس، وقد جاء في الصحيح.

• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله - *صيلي الله عليه وسلم* -قال: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَـذَا الطُّوَّافِ الَّذِي يَطَـوفُ عَلَى النَّاس فِيَـرُدُّهُ اللَّقْمَـةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالتَّهْـرَةُ وَالتَّهْرَتَانِ". قَالُوا: فَمَـا الْمِسْكِينُ يَا رَسُـولَ اللَّهِ؟ قَـالَ: "الَّذِي لا يَجِـدُ غِنِّي يُغْنِيِّهِ، وَلا يَفْطَنُ النَّاسُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلا يَقُومُ فَيَسَّأَلَ النَّاسَ".

متفق عليه: رواه مالك في كتاب صفة النبيّ - صلى الله عليه *وسـلّم - (٧) عَن* أبي الرّنـاد، عن الأعــرج، عن أبي هريــرة،

فذکره.

ورواه البخاريّ في الزكاة (١٤٧٩) من طريق مالـك بـه. ورواه مُسَـلم في الزكـاة (١٠٣٩) من وجـهِ آخـر عن أبي الزّنـاد بـه نحوه. وفي هذا المعنى أحاديث أخرى، وهي مذكورة في كتاب الزكاة.

ع - بابُ قوله: {وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (

قوله: {الرِّيحَ الْعَقِيمَ} هي التي لا خير فيها ولا بركـة، ولا تلقح شجرا، ولا تحمل مطرا، وقد جاء في الصحيح.

• عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدَّبور".

صحيح: رواه مسلم في صلاة الاستسقاء (٩٠٠) من طـرق عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.

قوله: "الدبور" : ريح تهب من المغرب، وتقابل القبول، وهي

ريح الصبا التي تكون من المشرق. و المشرق. و الصبا التي تكون من المشرق. و المشرق. و الميثارة التي تكون (٥٦) مَا أُرِيـدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيـدُ أَنْ يُطْعِمُـونِ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُـوَ أَرِيـدُ أَنْ يُطْعِمُـونِ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُـوَ الرَّرَّاقُ ذُو ِالْقُوَّةِ َالْمَّتِينُ (٥٨) }

قوله: {إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} أي: يوحدوني ولا يعبدون غيري. فيه قصـر علَـة خلـق اَلجن والإنس على إرادتـه الشـرعية، وهي عبادة الله وحده ونبذ ما سواه؛ وأما ما جاء في أيـة

أُخرى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ} [الأعراف: ١٧٩] فهذه من الإرادة الكونية دون الشرعية.

عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلي اللـه عليـه وسـلم - قـال: "إن اللـه تعـالى يقـول: يـا ابن آدم تفـرغ لعبـادتي أملأ صدرك غـنى وأسـد فقـرك، وإلا تفعـل ملأت يـديك شـغلا ولم أسد فقرك".

حسن: رواه الترمذي (٢٤٦٦) ، وابن ماجه (٤١٠٧) ، وصحّحه ابن حبان (٣٩٣) ، والحاكم (٢/ ٤٤٣) كلهم من طريق عمران بن زائدة بن نشيط، عن أبيه، عن أبي خالد الوالبي، عن أبي

هريرة، فذكره.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" .

قلت: وهو كما قال، فإن زائدة بن نشيط روى عنه أكثر من واحسد، ولم يوثقسه غسير ابن حبسان، ولسذا قسال الحافظ: "مقبول" أي: إذا توبع، ولم أجد من تابعه، ولكن وجدت ما يقويه، وهو حديث معقل بن يسار مرفوعا مثله.

رواه الحاكم (٤/ ٣٢٦) من طريق حفص بن عمر الحوضي، ثنـا سلام بن أبي مطيع، ثنا زيـد العمي، ثنـا معاويـة بن قـرة، عن معقل بن يسار، فذكره.

وزيد العمي ضعيف لكنه لا بأس به في المتابعات والشواهد. تنبيه: وقع سقط في مطبوعة المستدرك للحاكم، فقد سقط ذكر "زيد العمي" بين سلام بن أبي مطيع ومعاوية بن قرة. وهو مذكور في الحلية (٢/ ٣٠٣) .

• \* \*

0۲ - تفسير سورة الطور وهي مكية، وعدد آياتها ٤٩ ١ - باب قوله: {وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (٢) } قوله: {وَالطُّورِ} الطور هو الجبل الذي كلَّم الله عليه موسـى - عليه السلام - بالأرض المقدسة. وقوله: {وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} هو اللوح المحفوظ، وقيل: الكتب

الْمنزلةِ في الألواح مثل ً التوراة.

• عن أمِّ سلمة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أيها قِالتُ: شَكَوْتُ إِلَى رَّسُولَ ٱللهِ - صلى اللهِ عليه وسلم - أَنَّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: أَاطُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً". قُـالَتْ: فَطُفْتُ رَإِكِبَةً بَعِيرِي وَرَسُولُ اللهِ - صِلَى الله يُعليه وسلم -حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ {وَالطَّورِ (١) وَكِتَـابٍ مَسْطُور} .

متفق عَلَيه: رواه مالك في الحج (١٢٣) عن أبي الأسود محمـد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت

ابي سلمة، عن أم سلمة، فذكرته.

ورواه البخـــاريّ في الصـــلاة (٤٦٤) ، ومســلم في الحج ( ١٢٧٦) كلاهما من طريق مالك به.

• عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ بالطور في المغرب.

متفق عليه: رواه مالك في الصِلاة (٢٥) عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، أنه قال: فذكّره.

ورواه البخـــاريّ في الأَذان (٧٦٥) ومســلم في الصــلاة ( ٤٦٣) كلاهما من طريق مالك به نحوه.

٢ٍ - باب قوله: ﴿ وَالْبَيُّتِ الْمَعْمُورِ (٤) ۗ }

أي: لا يخلو من راكع وساجد مَنَ الملائكة، كما لا تخلو الكعبة الْمشـرفة من الطّـائفين والـراكعين والسـاجدين. وهـو في السماء السابعة، يدخله كل يوم سبعون ألـف ملـك، كمـا جـاء

• عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال في حديث الإسراء الطويل: "ثم عُـرجَ بي إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيـل: ومن معك؟ قال: محمد - صلى الله عليه وسلم -. قيل: وقد

بُعِثَ إليه؟ . قال: قد بُعِثَ إليه. ففُتِحَ لنا، فإذا أنا بإبراهيم - صلى الله عليه وسلم - مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، لا يعودون إليه ..." الحديث.

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٦٢) عن شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك،

فذکره.

• عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "البيت الذي في السماء يقال له: الضرّاح، وهو مثل بناء هذا البيت الحرام، ولو سقط لسقط عليه، يدخله كل يوم سبعون ألف ملكِ لا يعودونِ فيه أبدًا".

حسن: رواه الأزرقي في أخبار مكة (١/ ٤٩) عن جده، عن سعيد بن سالم قال: أخبرني ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، فذكره.

وسعيد بن سالم هـو القـداح مختلـف فيـه غـير أنـه حسـن

لحديث.

وأما ما روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في السماء بيت يقال له:" المعمور "بحيال الكعبة، وفي السماء الرابعة نهر يقال له:" الحيوان "يدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه انغماسة، ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرة، يخلق الله من كل قطرة ملكا، يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون فيه، فيفعلون، ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبدا، ويولي عليهم أحدهم يؤمر أن يقف بهم في السماء موقفا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة". فهو ضعيف جدًّا،

رواه ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا روح بن جناح، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.

قال ابن كثير في تفسيره (٧/ ٤٢٧): "هذا حديث غـريب جـدًّا، تفرد به روح بن جناح، وهو القرشي الأموي مولاهم أبـو سـعد الدمشقي، وقد أنكـر هـذا الحـديث عليـه جماعـة من الحفـاظ منهم:

الجوزجـاني والعقيلي والحـاكم أبـو عبـد اللـه النيسـابوري وغيرهم. قال الحاكم: لا أصـل لـه من حـديث أبي هريـرة، ولا سعيد، ولا الزهري "انتهي.

وقال ابن عدي في الكامل (٤/ ١٠٠٤):" سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي: روح بن جناح ذكر عن الزهري حديثا معضلا في البيت المعمور ".

ثم رواه من طریق هشام بن عمار، ثنا الولید بن مسلم، ثنا أبو سعد، ثنا روح بن جناح بإسناده نحوه، ثم قال:" ولا يعرف هذا الحديث الآيروج بن جناح عن الزهري "إنتهي،

هذا الحديث إلا بروج بن جناح عن الزهري "انتهى. ٣ - بـاب قولـه: {وَالَّذِينَ آمَنُـوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَـانٍ أَلْحَقْنَـا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَّثَنَـاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَـيْءٍ كُـلُّ امْـرِئٍ بِمَـا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١) }

هذا من فضل الله على ذرية المؤمنين أن الله يرفع درجاتهم في الجنــة من أجــل آبـائهم، فيلحقهم بهم وإن لم يبلغــوا منازلهم، وجاء في الحـديث أن اللـه يرفع درجـات الآبـاء في الجنة مِن أجل دعاء الأبناء واستغفارهم لهم.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إن الله عن وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب! أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك "وفى لفظ: " بدعاء ولدك لك".

حسـن: رواه ابن ماجـه (٣٦٦٠) ، وأحمـد (١٠٦١٠) ، والـبزار (٩٠٢٤) كلهم من طريـق حمـاد بن سـلمة، عن عاصـم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره. والرواية الثانية للبزار.

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود فإنه حسن الحديث.

ع - باّب قولـه: {أَمْ يَقُولُـونَ شَـاعِرٌ نَتَـرَبَّصُ بِـهِ رَيْبَ الْمَنُـونِ ( ٣٠) }

• عن عبد الله بن عباس أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال قائل منهم: احبسوه في وثاق، وتربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء: زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: {أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُون} [الطور: ٣٠].

حسن: رواه الطبري في تفسيره (١١/ ١٣٤، ١٣٥) عن سعيد بن يحيى الأموي، قال: ثني أبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس،

فذکرہ.

وهذا الإسناد رجاله ثقات سوى محمد بن إسحاق وهو صـدوق حسـن الحـدیث لکنـه مـدلس وقـد عنعن، وقـد زالت شـبهة تدلیسه لکونه قد صرَّح بالتحدیث في روایة أخرى عند الطبري في تاریخه (۲/ ۳۷۰)

فقال: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمــد بن إسحاق، قال: حدثني عبيـد اللـه بن أبي نجيح، عن مجاهـد بن حبر أبي الحجاج، عن ابن عباس، فذكره.

بن جَبر أبي الحجاج، عن ابن عباس، فذكره. 0 - باب قوله: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (٥٠) أَمْ عِنْدَهُمْ (٣٦) أَمْ عِنْدَهُمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (٣٦) أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (٣٧) }

• عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بالمغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: {أَمْ خُلِقُوا وَسِلم - يقرأ بالمغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: {أَمْ خُلِقُوا السَّمَاوَاتِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (٣٥) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضَ بَـلْ لَا يُوقِنُـونَ (٣٦) أَمْ عِنْـدَهُمْ خَـزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ} كاد قلبي أن يطير.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٥٤) ومسلم في الصلاة (٤٦٣) كلاهما من طريـق سـفيان، قـِال: حـدثوني عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم مختصر.

قال سفيان: فأما أنا فإنما سمعت الزهـري يحـدث عن محمـد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، سمعت النِبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور، ولم أسمعه زاد الذي قـالوا

ِباب قولِه: {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَـ وَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (٨٨) }

قوله: ۚ {وَسَـٰبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُدِهُ } أي: إلى الصلاة

المفروضة وغيرها.

وكان عمر بن الخطاب يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: "سـبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك" . رواه مسلم في الصلاة (٣٩٩) وتلقاه العلماء بالقبول، والكلام

عُلِّيه مبسوط في كتابٍ الصلاة.

٧- باب قوله: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحْهُ وَإِذْبَارَ النُّجُومِ (٤٩) } قوله: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ} أي: صَلِّ له فِي الليل، وهذا مثـل قوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْبَارَ النُّجُومِ} .

وقُوله: {وَإِدْبَارَ النَّجُوم} أي: عند جَنوحها للغيبوَبة، وهو الوقت الذي يصلى فيه الركعَتان اللتان قبل صلاة الفجر، وهاتان الركعتان لهما فضل عظيم، وكان النبي - صلى الله عليه وسَـلم - يحـرص عليهمـا أكـثر من حرصـه على غيرهمـا من النوافل.

• عن عائشة عن النبي - *صلى الله عليه وسلم* - قال: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها". صحيح: رواه مسلم في المسافرين (٧٢٥) عن محمد بن عبيـد الغُبَري، حدثنا أبو عوانـة، عن قتـادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة، فذكرته.

 عن عائشة قالت: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم -على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على

ركعتي الفجر.

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٦٩) ومسلم في المسافرين (٩٤٤: ٩٤) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، حدثني عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، فذكرته.

• \* \*

٥٣ - تفسير سورة النجم وهي مكية، وعدد آياتها ٦٢ ١ - بــاب قولــه: {وَمَـا يَنْطِــقُ عَنِ الْهَــوَى (٣) إِنْ هُــوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (٥) }

أي: ما يقول النبي - *صلى الله عليه وسلم* - قـولا عن هـوى، وإنما يقـول مـا أمـر بـه وأوحي إليـه من الحـق والهـدى، وقـد جاءت في ذلك أحاديث، منها:

• عن عبد الله بن عمرو قال: كنتُ أكتبُ كلَّ شيءٍ أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أريدُ حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: لا تكتبُ كلَّ شيءٍ تسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشر يتكلَّم في الغضب والرِّضا، فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرتُ ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأومأ بإصبحه إلى فيه، فقال: "اكتب، فوالذي نفسي بيده! ما يخرجُ منه إلا حق" .

صحیح: روأه أبو داود (۳۱٤٦) وأحمد (۲۵۱۵) والحـاکم (۱/ ۱۰۵، ۱۰۱) کلهم من طریــق یحــیی بن سـعید، عن عبیــد اللــه بن الأخنس، عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو، قال: فذكره.

وإسناده صحيح. والكلام عليه مبسوط في كتاب العلم.

• عن أبي هريرةً قال: قـالوا: يا رسـول الله! إنـك تـداعبنا فقال: إنى لا أقول إلا حقا.

حســن: رواه الترمــذي في ســننه (١٩٩٠) وفي الشــمائل ( ٢٣٧) وأحمد (٨٧٢٣) كلاهما من طريق أسـامة بن زيـد الليـثيـ عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره.

قال الترمذي: حديث حسن.

قلت: أسامة بن زيد صدوق لكنه توبع تابعه محمــد بن عجلان، وهو صدوق أيضـا. رواه أحمـد (٨٤٨١) والـبيهقي في الكـبرى ( ١٠/ ٢٤٨) كلاهمـا من طريـق محمـد بن عجلان، عن سـعيد بن أبي

سعيد المقبري عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي أمامـة أنـه سـمع رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم - يقول: "ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليمس بنـبي مثـل الحيين - أو: مثل أحد الحيين: ربيعة ومضر" . فقـال رجـل: يـا رسـول اللـه! أو مـا ربيعـة من مضـر؟ قـال: "إنمـا أقـول مـا ربيعـة من مضـر؟ قـال: "إنمـا أقـول مـا أقـول مـا أقـول مـا أقـول مـا ربيعـة من مضـر؟ قـال: "إنمـا أقـول مـا أقـول مـا أقـول مـا ربيعـة من مضـر؟ قـال: "إنمـا أقـول مـا

صَــحيح: رواه أحمـــد (٢٢٢١٥) والآجـــري في الشـــريعة ( ٨١٧) كلاهما من حديث حريز بن عثمان، عن عبـد الـرحمن بن ميسرة، عن أبي أمامة، فذكره.

وإسناده صحيح. وعبد الرحمن بن ميسرة هو الحمصي، ثقـة، وثّقه العجلي، وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات.

• عن أبي هريلة عن النلبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه" . حسن: رواه البزار (۸۹۰۰) عن أحمد بن منصور (هو الرمادي) ، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث (وهو ابن سعد) ، عن ابن

عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح (وهـو السـمان) ، عن أبي هريرة، فذكره.

وفي إسناده عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث، وفيـه ضـعف

إلا أنه توبع.

قال ابن حبان عقب الحديث (٢١٠٦) : قال ابن عجلان: حدثني زيد بن أسلم فذكره بإسناده ومتنه.

والظاهر أنه معطوف على السند الذي قبله، وهو: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، حدثني أبي، عن عجدي، عن محمد بن عجلان.

وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عجلإن.

رُ بَابُ قُولَه: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (٩) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (١١) أَفَتُمَارُونَهُ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (١١) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَـرَى (١٣) وَلَقَـدْ رَآهُ نَزْلَـةً أُخْـرَى (١٣) عِنْـدَ سِـدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤) عِنْـدَ هَا جَنَّةُ الْمَـأُوَى (١٥) إِذْ يَغْشَـى السِّـدْرَةَ مَا الْمُنْتَهَى (١٤) عَنْـدَهَا جَنَّةُ الْمَـأُوى (١٥) إِذْ يَغْشَـى السِّـدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَـرُ وَمَـا طَغَى (١٧) لَقَـدْ رَأَى مِنْ آيَـاتِ يَغْشَى (١٦) }

• عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة، فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا - صلى الله عليه الله وسلم - رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين! أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عن ألم يقل الله عن ألم يقال الله عن وحل المؤمنين النجم: ١٣] . المنافي النجم: ١٣] . وقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنما هـو جبريـل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيتـه منهبطـا من السـماء، سـادا عظم خلقـه مـا بين السـماء إلى الأرض" . فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ

وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } [الأنعام: ٢٠١] أولم تسمع أن الله يقول: {وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ } [الشورى: ٥١] قالت: ومن زعم أن رسول الله عليه وسلم - كتم شيئا من كتاب الله، فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ عِلَى الله الفرية، والله يقول: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ } [المائدة: ١٦] . قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على وَاللّهِ اللّهَ وَاللّهِ يقول: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلّا اللّهُ } [النمل: ٦٥] .

صَحَيحً: رواه مُسلم في الإيمان (١٧٧) عن زهير بن حـرب، حـدثنا إسـماعيل بن إبـراهيم، عن داود، عن الشـعبي، عن

مسروق، قال: فذكره.

• عَنَّ مُسروق، قال: قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمَّتاه، هل رأى محمد - صلى الله عليه وسلم - ربه؟ فقالت: لقد قَفَّ شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث، من حدَّثكهن فقد كذب: من حدَّثك أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللّلهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٥٥) ومسلم في الإيمان (١٨٧٥: ٢٨٩) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي، عن مسروق، فذكره، واللفظ للبخاري، ولم يسق مسلم لفظه، وإنما أحال على الحديث الذي قبله.

عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت زرَّ بن حبيش عن قول الله تعالى: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (٩) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (١٠) } قال: حدثنا ابن مسعود: أنه رأى جبريل له ست مائة جناح.

متفق عليه: رواه البخـاري في بـدء الخلـق (٣٢٣٢) عن قتيبـة، حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو إسحاق الشيباني، قال: فذكره.

ورواه مسلم في الإيمان (١٧٤) من وجه آخر عن الشيباني بــه نحوه.

• عن أبي هريرة: {وَلَقَـدْ رَآهُ نَزْلَـةً أُخْـرَى (١٣) } قـال: رأى

جبريل.

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٧٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن عبد اللهِ بن مسعود: {لَقَدْ رَأَي مِنْ آيَـاتِ رَبِّهِ الْكُبْـرَى (

١٨) } قال: رأى رفرفا أخضر قد سُدَّ الأفّق.

صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٨٥٨) عن قبيصة، حـدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبـد اللـه

بن مسعود، فذكره.

• عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتُهِيَ به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يُعْرَجُ به من الأرض، فيُقبَضُ منها، وإليها ينتهي ما يُهْبَط به من فوقها، فيُقبَضُ منها، قال: قال: فراش من ذهب، قال: فأعطي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغُفِرَ - لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا - المُقحماتُ.

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٧٣) من طرق عن مالـك بن مِغْـول، عن الزبـير بن عـدي، عن طلحـة، عن مـرة، عن عبـد الله، قال فذكره

الله، قال: فذكره. ٣- بــاب قولــه: {أَفَــرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُــزَّى (١٩) وَمَنَــاةَ الثَّالِثَــةَ سُذُو

الْأُخْرَى (٢٠٠) }

قوله: {اللَّاتَ} كان رجلا يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره، فعبدوه.

• عن ابن عباس قال: كـان اللات رجلا يلت السـويق، سـويق الحاج

صــحيح: رواه البخــاري في التفســير (٤٨٥٩) عن مســلم بن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الجوزاء، عن ابن عباس، فذكره.

وقوله: {وَالْعُزَّى} كانت بـ "نخلة" موضع بين مكـة والطـائف، وكانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد مفتخـرا بها ومعظما لها، كما جاء في الصحيح.

• عن البراء قال: لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - جيشا من الرماة، وأمَّر عليهم عبد الله، وقال: "لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا" فلما لقينا هربوا، حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة، فقال عبد الله: عَهِدَ إليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا تبرحوا. فأبوا، فلما أبوا صُرفَ وجوهُهم، فأصيب

سبعون قتيلا، وأشرف أبو سفيان، فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: "لا تجيبوه" فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: "لا تجيبوه" فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان:

اعْلُ هُبَل. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "أجيبوه" قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: "الله أعلى وأجل" قال أبو سفيان: لنا العـزى، ولا عـزى لكم. فقـال النـبي - صـلى اللـه عليـه وسلم "أجيبوه" قالوا: ما نقول؟ قال: "قولوا: اللـه مولانا، ولا مولى لكم" قال أبو سفيان: يوم بيـوم بـدر، والحـرب سـجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني.

صحيح: رواه البخاري في المغازي (٤٠٤٣) عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال:

فذکره.

• عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، وكانت بها العزى، فأتاها خالد بن الوليد، وكانت على تلال السمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال: "ارجع فإنك لم تصنع شيئًا" فرجع خالد، فلما نظرت إليه السدنة، وهم حجابها أمعنوا في الجبل، وهم يقولون: يا عزى خَبِّليه، يا عزى عَوِّريه، وإلا فموتي برغم! قال: فأتاها خالد، فإذا امرأة عربانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره قال: "تلك العزى".

حســن: رواه أبــو يعلى (٩٠٢) واللفــظ لــه، والنســائي في الكبرى (١١٤٨٣) كلاهما من حـديث محمـد بن الفضـيل، حـدثنا الوليد بن جميع، عن أبي الطفيل، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الوليد بن جميع - وهو الوليـد بن عبـد الله بن جميع، نسـب إلى جـده -؛ فإنـه حسـن الحـديث، فقـد وثّقه ابن معين والعجلي وقال أحمد: ليس به بأس.

• عن أبي هريّره قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا الله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٦٠)، ومسلم في الأيمان والنذور (١٦٤٧) كلاهما من طريق معمر، عن الزهـري، عن حميـد بن عبـد الـرحمن، عن أبي هريـرة، قـال: فـذكره، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه.

عن سعد بن أبي وقاص قال: حلفت باللات والعـزى. فقـال
 أصحابى: قد قلت

هُجُرًا، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن العهد كان قريبًا، وإني حلفت باللات والعزى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قل: لا إله إلا الله وحده، ثلاثا، ثم انفُث عن يسارك ثلاثا، وتعوّذ ولا تعُدْ"

صـحیح: رواه النسـائي (۳۷۷٦) وابن ماجـه (۲۰۹۷) وأحمـد ( ۱۵۸۹) وصــحّحه ابن حبـان (۳۲٤٤) کلهم من طــرق عن أبي إسحاق السِبيعي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه سـعد بن أبي

وقاص، فذكره.

وإسناده صحيح، وأبو إسحاق السبيعي هو عمـرو بن عبـد اللـه اختلط قبل موتـه، ولكن في بعض طرقـه رواه عنـه إسـرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وروايته عنه في غايــة من الصحة.

ومعنى الحديث أن من حلف باللات والعـزّى فكأنـه جعـل للـه ندًّا، فليستدرك بقوله: لا إله إلا الله وحده، ثلاثًـا، ويتعـوّذ باللـه من الشيطان الرجيمـ فإنه بهـذا سـيعود إلى التوحيـد ويـذهب عنه وسواس الشيطان.

وقوله: {وَمَنَاةَ} كَانت بالمشلّل بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها في الجاهلية، وكانوا يهلون منها للحج إلى بيت الله، كما جاء في الصحيح.

• عن عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَـــرَ فَلَا جُنَــاحَ عَلَيْــهِ أَنْ يَطَّوَّفَ

بِهِمَا} [البقرة: ١٥٨] فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي! إن هذه لو كانت كما أولتها عليه، كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية، التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، قالوا: يا رسول الله! إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَـرُوّةَ مِنْ شَـعَائِرِ الله} [البقرة: عليه وسلم - الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما،

ثُم أُخبرتُ أبا بكر بن عبد الرحمن، فقال: إن هذا لعلم ما كنتُ سمعتُه، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس - إلا من ذكرت عائشة ممن كان يُهِلُّ بمناة - كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله! كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت، فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا

والمروة؟ فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَـرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمـروة، والـذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمـر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت.

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (١٦٤٣) ومسلم في الحج (١٦٤٣) الحج (١٦٤٣) كلاهما من طريق الزهري، قال عروة: فذكره، واللفظ للبخاري.

وأماً ما روي أنه لما أنزلت سُورة "النجم" ، وكان المشـركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكّر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه، ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصاري بمثل الــذي يذكر آلهتنا من الشتم والشر، وكان رسـول اللـه - صـلي اللـه عليه وسلم - قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم وأحزنته ضلالتهم، ٍفكانٍ يتمني كفٍّ أذاهم، فلمّا أنزلُ اللِّه سَّبُورَة النَّجِم قال: ﴿ أَفَرَأِيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُـزَّى (١٩) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} [النجم: ١٩، ٢٠] ألقي الشيطان عندها كلمـات حين ذكر الطواغيت فقال: وإنهن لهن الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لهي التي تـرتجي، فكـان ذلـك من سـجع الشـيطان وفيّنته، فوقعت هاتـان الكلمتـان في قلب كـل مشـرك بمكـة، وذلَّت بها ألسنتهم، وتباشروا بها، وقـالوا: إن محمـدا قـد رجـع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آخر النجم سجد وسجد كل من حضر من مسلم أو مشرك، ففشت تلك الكلِمة في الناس، وأظهرها الشيطان حَتَى بِلَغُت أَرِضِ الحَبِشِةِ، فَأُنزِلِ اللّه: {وَمَا أَرْسَـلْنَا مِنْ قَبْلِـكَ مِنْ قَبْلِـكَ مِنْ رَسُـوا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِـكَ مِنْ رَسُـوا وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّـيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِـهِ فَيَنْسَخُ اللّهُ آيَاتِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ فَيَنْسَخُ اللّهُ آيَاتِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [الحج: ٥٢] الآيات، فلما بين الله قضاءه وبـرَّأه من سـجع الشـيطان انقلب المشـركون بضـلالتهم وعـداوتهم للمسلمين واشتدوا عليه.

فهذه القصة مكذوبة مخترعة، وطرقها كلها معلولة.

ع - باب قوله: {أَمْ لِلْإِبْسَانِ مَا تَمَنَّى (٢٤) }

أي: ليس الأمر تابعاً لأمنية الإنسان، ولا كلّ من ودّ شيئا حصل عليه، بل ذلك كله راجع إلى الله عن وجل، فبيده سبحانه

الأمر كله، ولذلك ينبغي أن تكون أمنية الإنسان طيبة صالحة، خالية من الشرور والأهواء والمعاصي والآثام.

• عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه - صـلي اللـه عليـه وسلم "إذا تمني أحدكم فلينظـر مـا يتمـني، فإنـه لا يـدري مـا

يكتب له من أمنيته".

حســــن: رّواه أحمــــد (٨٦٨٩) وأبـــو داود الطِيالســـي ( ٢٣٤١) والبخـــاري في الأدب المفــرد (٩٤) وأبــو يعلى ( ٥٩٠٧) كلهم من طريـق أبي عوانـة، عن عمـر بن أبي سـلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة،

قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمة، فإنه مختلف فيه، فروي عن ابن معين تضعيفه، كما روي عنه أنه لا بأس به، وقال أبو حاتم: هو عندي صالح صدوق في الأصل، ليس بـذاك القوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، يخالف في بعض الشيء. وقال احمد: هو صالح ثقة إن شاء الله. وقال البخاري في التاريخ: صدوق إلا أنه يخالف في بعض حديثه.

قلت: فمثله يحسن حديثه إلا إذا خالف، وقال ابن عدي: حسن

الحديث لا بأس به.

ورواه الترمذي (٢٠٤٪ م٦) من طريق أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليه وسلم -، وهذا مرسل، ولكن الحكم لمن وصله. ٥ - بابَ {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَشَّبِعُـونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (٢٨) }

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: • "إياكم والظنَّ، فإن الظنَّ أكذب الحديث

متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق (١٥) عن أبي الزناد،

عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخــاري في الأدب (٦٠٦٦) ومســلم في الــبر والصــلة والآداب (٢٥٦٣) كلِاهما من طريق مالٍك به نحوه.

ضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اَهْتَدَى ( عَنْ ) }

أي: المعرضَون عن ذكر الله من الكفار والمشركين أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية سعيهم هو الدنيا، وأما المسلم فهو يدعو الله عز وجل أن لا يجعل الدنيا أكبر همه، ولا مبلغ علمه، كما أرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

• عن ابن عمر قال: قلما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم من مجلس حتى يدعو بهولاء الدعوات لأصحابه: "اللهم! اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا".

حسـن: رواه الترمــذي (٣٥٠٢) ، والنســائي في عمــل اليــوم والليلة (٤٠٢) كلاهما من طريق يحيى

ابن أيوب، عن عبيد الله بن زحـر، عن خالـد بن أبي عمـران، عن ابن عمر، فذكره.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسـن غـريب، وقـد روى بعضـهم هــذا الحــديث عن خالــد بن أبي عمــران، عن نــافع، عن ابن عمر" اهـ. قلت: عبيد الله بن زحر ضعيف، ولكنه توبع على الوجه الثاني.

والكلام عليه مبسوط في كتاب الأذكار، ٧- باب قوله: { اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَـكُمْ هُـوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (٢٣إ) }

قوله: {الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} اللمم

هو صغار المعصية كالنظرة والَغمَزة وما كان دُون الزناً.

• عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة، عن النبي - *صلى الله عليه وسـلم* "إن اللّـه كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنّا اللَّسِان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصـدِّق ذلك ويكذِّبه" .

متفـق عليـه: رواه البخـاري في القـدر (٦٦١٢) ومسـلم في القدر (٢٦٥٧) كلاهِما من طريق عبد الرزاق، حدثنا معمـر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: فـذكره، واللفـظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

عَبِ عَرِي اللهِ عَبِياسِ {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَـائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَـوَاحِشَ إِلَّا • ِعن ابن عبـاس {الَّذِينَ يَجْتَنِبُـونَ كَبَـائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَـوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَّ} قَال: قِال النبي - صلى الله عليه وسَلم "إنْ تغفِرْ اللهم! تغفِر جمًّا وأي عبدٍ لك لا ألمَّا"

صحيح: رواه الترمـذي (٣٢٨٤) ، وابن جريـر في تفسـيره (٢٧/ ٦٦) ، والحاكم (٢/ ٤٦٩) كلهم من حديث زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس فـذكره. وإسـناده صحیح.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق" .

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

قوله: { إِلَّا اللَّمَمَ } اسـتثناء منقطع، يعـني لكن اللمم فلم يجُعلُوا اللِّمم من كبائر الإثم والفواحش. وقولُه: {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَا َكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} .

• عن ثابت بن الحارث الأنصاري، قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير: هو صدِّيق، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كذبت يهود، ما من نسمه يخلقها الله في بطن أمه إلا شقى أو سعيد" فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية: هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ

أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَـاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (٣٢) .

حسن: رواه الطبراني في الكبير (٢/ ٧٥) من طريق يحيى بن بكير، ورواه الواحدي في أسباب النزول (ص: ٤٢٢) من طريق ابن وهب كلاهما (يحيى بن بكير وابن وهب) عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن ثابت بن الحارث الأنصاري، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعـة ففيـه كلام معـروف، ولكن رواية ابن وهب عنه أعدل عن غيره، فإنه من قدماء أصـحابه،

روى عنه قبل اختلاطه.

• عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمَّيت ابنتي بَرَّة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن هذا الاسم، وسُمِّيْتُ بَرَّة، فقال رسول الله - صلى الله أعلم الله - صلى الله عليه وسلم "لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم" فقالوا: بم نسميها؟ قال: "سمُّوها زينب" . صحيح: رواه مسلم في الآداب (٢١٤٢: ١٩) عن عمرو الناقد،

صحيح: رواه مسـلم في الاداب (١٩٤٢:١٩١) عن عمـرو النافـد، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حـبيب، عن مجمد بن عمرو بن عطاء، فذكره.

• عن أبي بكرة قال: أننى رجل على رجل عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك! قطعت عنق صاحبك! أخاه لا عنق صاحبك! مرارا، ثم قال: "من كان منكم مادحا أخاه لا

محالة، فليقل: أحسب فلانا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه" .

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٦٢) ومسلم في الزهد والرقائق (٣٠٠٠) كلاهما من طريق خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

• عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان، فعمد المقداد، فجثا على ركبتيه - وكان رجلا ضخما - فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب".

صحیح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (۳۰۰۲: ٦٩) من طـرق عن محمد بن جعفر، حدثنا شـعبة، عن منصـور، عن إبـراهیمـ عن همام بن الحارث، فذکړه.

٨ - باب قوله: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا}

• عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة، قال: فسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسجد من خلفه، إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قُتِلَ كافرا، وهو أمية بن خلف.

متفق عليه: أخرجه البخاري في التفسير (٤٨٦٣) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (١٠٥: ١٠٥) كلاهما من طريـق أبي إسحاق (هو السبيعي) قال: سمعت الأسـود بن يزيـد، عن عبـد الله، قال: فذكره.

• عن ابن عباس قال: سجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٨٦٢) عن أبي معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فذكره.

• عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - {وَالنَّجْم} فلم يسجد فيها.

متفق عليه: رواه البخاري في سجود القرآن (١٠٧٢)، ومسلم في المساجد (٥٧٧) كلاهما من حديث إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا يزيد بن خصيفة، عن ابن قُسيط، عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت، فذكره.

فهــذًا دلّیــلُ علّی أن ســجود التلاوة غــیر واجب وهــو قــول الشافعی وأحمد.

• \* \*

00 - تفسير سورة القمر وهي مكية، وعدد آياتها 00 هذه السورة كان يقرؤها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع سورة {ق} في عيد الأضحى والفطر، كما جاء في الصحيح.

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله
 صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ به ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالْقَرْآنِ الْمَجِيدِ (١) } [ق: ١] ، و { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١) } [القمر: ١] .

صحيح: رواه مالك في العيدين (٨) عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود به. ورواه مسلم في صلاة العيدين (٨٩١) من طريق مالك به.

ا - باب قوله: { الْقُتَرِبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١) }

قوله: ۚ { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ } أي: اقترب يوم القيامة، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على قرب يوم القيامة، ومنها:

• عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين" ، وقرن بين السبابة والوسطى.

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٣٠١) ومسلم في الفتن (٢٩٥٠) كلاهما من طرق عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، فذكره. واللفظ للبخاري.

• عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بعثت أنا والساعة هكذا" . وقرن شعبة بين إصبعيه المسبحة والوسطى يحكيه.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٤) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (٢٩٥١: ١٣٤) كلاهما من طريق شعبة، عن قتادة وأبي التياح، عن أنس، فذكره. واللفظ لمسلم، ولم يذكر البخاري فعل شعبة.

• عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم "بعثت أنا والساعة كهاتين" قال: وضمَّ السبابة والوسطى.

صـحيح: رواه مسـلم في الفتن وأشـراط السـاعة (٢٩٥١: ١٣٥٥) عن أبي غسان المسمعي، حدثنا

معتمر، عن أبيه، عن معبد، عن أنس، فذكره.

• عن اسماعيل بن عبيد الله قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك، فسأله: ماذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر به الساعة؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أنتم والساعة كماتيد: "

صحيح: رواه أحمد (١٣٣٦) واللفظ له، والحاكم (٤/٤) كلاهما من طريق الأوزاعي، حدثنا إسماعيل بن عبيد الله، قال: فذكره. وإسناده صحيح.

تنبيــه: وقــع عنــد الحــاكم أنــه قــدم على "الوليــد بن يزيد" فاستدرك الذهبي، وقال: "إنما قدم على الوليد بن عبــد الملك" وهو الصواب. • عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلي اللـه عليـه وسـلم -قال: "بعثت أنا والساعة كهاتين" يعنى إصبعين.

صـحيح: رواه البخـاري في الرقـاق (٦٥٠٥) عن يحــيي بن بوسف، أخبرنا أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن

أبي هريرة، فذكره.

• عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أجلكم في أجــل من خلا من الأمم كمــا بينَ صـَـلاة العصـَــر ومغرب الشمس ..." الحديث.

صَحيح: رواه البخاري في فضائل القـرآن (٥٠٢١) عن مسـدد، عن يحيى، عن سفيان، حدثني عبد الله بن دينار، قال: سمعت

ابن عمر، فذكره.

• عن خالد بن عمير العدوي، قال: خطبنا عتبة بن غزوان، فحمد الله وأثنى عِليه، ثم قال: أما بعد! فـإن الـدنيا قـد آذنت بِصُـرْم، وولت حـذّاءَ، ولم يبـق منهـا إلا صُـبابة كصـبابة الإنـاء يتصابهًا صـاحبها، وإنكم منتقلـون منهـا إلى دار لا زوال لهـا، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قـد ذكـر لنـا أن الحجـر يلقى من شفة جِهِنَم، فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعرا، ووالله لتُمْلأَنَّ، أفعجبتُم؟ ولقد ذُكِرَ لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أِربعين سنة، وليأتين عليها يوم وهـو كظّيظ من الزحام، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة، فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها، واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحـد إلا أصـبح أمـيرا على مصـر من الأمصـار، وإني أعـوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعنـد اللـه صـغيرا، وإنهـا لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها مُلْكا، فسَتَخْبُرون وتجرِّبون الأمراء بعدنا.

صحيح: رواه مسلم في الزهد (٢٩٦٧) عن شيبان بن فـروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا

حميد بن هلال، عن خالد بن عمير العدوي، فذكره موقوفا. ورواه أحمد (١٧٥٧٥) عن بهز بن أسد، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد، عن خالد بن عمير، قال: خطبنا عتبة بن غزوان، قال: بهز: وقال قبل هذه المرة: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره، والحكم لمن رفعه.

وقوله تعالى: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} ، وقولُ النبي - صلى الله عليه وسلم "إني بعثت والساعة كهذه من هذه" وغيره

من الأحاديث التي سبق ذكرها، فيه إشارة إلى أن ما مضى من عمر الدنيا أكثر مما بقي، وهذا الماضي قد استغرق الملايين من السنين، ولا يعلم عددها الصحيح إلا الله سبحانه وتعالى، وأما ما يذكر من الانكشافات الجديدة عن عمر الدنيا والحياة على كرة الأرض فهي ظن وتخمين، قد تكون عمر دلك.

وقوله: {وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} وقع ذلك في عهد النبي - صلى الله على عليه وسلم - بمكة، حين سأله المشركون أن يريهم آية على صدق ما جاء به ويدعو إليه، فأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى القمر، فصار بإذن الله تعالى شقين، ويدل على ذلك أجاديث، منها:

• عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين، حتى رأوا حراء بينهما.

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (٣٨٦٨) ومسلم في صفات المنافقين (٢٨٠٢: ٤٦) كلاهما من حديث قتادة، عن أنس بن مالك، فذكره.

عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شقين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اشهدوا" .

متفق عليه: رُواه البخاري في المناقب (٣٦٣٦) ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (٢٨٠٠) كلاهما من طريق سفيان

بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد الله بن مسعود، قال: فذكره.

وفي رواية عند مسلم من وجه آخر بلفظ: بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى، إذا انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اشهدوا" . وفي رواية: "اللهم! اشهد" .

• عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر ونحن بمكة، فقال كفار قريش من أهل مكة: هذا سحر سحرنا به ابن أبي كبشة، فانظروا إلى السفار يأتونكم، فإن أخبروكم أنهم رأوا مثل ما رأيتم، وإلا فقد كذبتم قال: فما جاءهم أحد من وجه من الوجوه إلا أخبرهم أنهم رأوا مثل ما رأوا.

صححح: رواه أبــو داود الطيالسـي (٢٩٣) والـبيهقي (١٩٧١) والشاشي في مسنده (٤٠٤) - واللفظ لـه - والبيهقي في الدلائل (٢/ ٢٦٦) كلهم من طريق المغيرة (هـو ابن مقسم الضبي) عن أبي الضحى (واسمه: مسلم بن صبيح) عن مسروق، عن عبد الله، فذكره، وإسناده صحيح.

• عن ابن عمـر قـال: انفلـق القمـر على عهـد رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صـلى اللـه عليـه وسلم "اشهدوا" .

صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة (٢٨٠١) ولم يسق لفظه، والترمذي (٢١٨٢) واللفظ لـه، كلاهمـا من طريـق شـعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: فذكره.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

عن ابن عباس قال: إن القمر انشق على زمان رسول الله
 صلى الله عليه وسلم -.

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٢٨٠٣) ومسلم في صفة القيامة (٣٦٣٨) كلاهما من طريق بكر بن مضر، حدثنا جعفر بن ربيعة، عن عـراك بن مالـك، عن عبيـد اللـه بن عبـد الله بن عتبة بن مسعودٍ، عن ابن عباس، قال: فذكره.

٢ - بِابَ قوله: ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَـزَاءً لِمَنْ كَـانَ كُفِـرَ (١٤) وَلَقَـدْ

تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنَ مُدَّكِرِ (١٥) } قوله تعالى: {وَلَقَدْ تَرَكْنَاهًا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}

وِقال تعالِي: ﴿ فَإِذَا اِسْتَوَيْتَ أَنْهَ ۚ وَمَنْ مَهِـكَ ۖ كَٰٓلَى الْفُلْـكِ فَقُـل الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٨) وَقُلْ رَبَّ أَنْزِلْنِي مُنْزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٢٨) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ} [المؤمنون: ٢٨ - ٣٠].

وِقِـاًل تَعـالى: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّـفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَـةً

لِلْعَالَمِينَ} [العنكبوتِ: ١٥] .

وقالَ تَعِالِي: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ( إِ ١١) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (١٢٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ} [الشعراء: ١١٩ - ١١١] \_

إذا نُظرنا إلَى هذه الآيات الكريمة يظهر لنا جليا بأن صنع الفلك من الخشب، وكونه يجـري في البحـر مـع أمواجـه، وأن الله نجًّا نوحاً ومن آمنٍ معه من الغرق كُلِّ ذَلكُ من اياًت الله سبحانه وتعالى، لأنه بقول في موضع آخر: {الله النَّهُ الَّذِي سَخَرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [الجاثية: الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [الجاثية: ١٣ - ١٢].

وعلي هذا التِفسير يكون معنى قوله تعالى: {وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَـلْ مِنْ مُـدَّكِرٍ} ، أي: جعلنـا قصـة نـوح وصـنع السـفينة مِن الْخشبُ وما حدِّث بعدَّه كلـه آيـة من اللَّـه سـبحانه لمن يـأتي ىعدە.

وقد يكون معناه عند بعض أهل العلم بأن إبقاء السفينة نفسها على جبل جودي آية. وقد روي عن قتادة أنه قال: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأَّمة. ذكره البخاري معلقا عنه في كتاب التفسير عقب حديث رقم (٤٨٦٨) .

وأخرجــه عبــد الــرزاق في تفسـيره (٣٠٦٢) والطــبري في التفسير (٢٢/ ١٢٨) كلاهما من طريق معمر عن قتادة، فــذكره بنحوه، وزاد فيه: "على الجودي" بعد قوله: "ألقى الله سـفينة

وأُخرج ابن جرير (۲۲/ ۱۲۸) وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۲۰) كلاهما من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: "أبقاها الله بباقِردَى من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة نظرا، وكم من سفينة كانت بعدها قد صارت رمادا" . وهذا لفظ الطبري، وليس عند ابن أبي حاتم قوله: "بباقِردَى" .

والجزيرة: المقصود بها جزيـرة ابن عمـر، وهي مدينـة كبـيرة من أعمال الموصل، والجودي جبـل عـال مسـتطيل بـالجزيرة في الجانب الشرقي من دجلة.

وجزيرة ابن عمر لا زالت معروفة باسمها هذا، مرسومة بـه على الخرائـط الجغرافيـة الحديثـة على الحـدود الشـمالية الشرقية السورية.

وهذه الجزيرة تم فتحها في عهد عمر بن الخطاب - *رضي الله عنه* - على يد عياض بن غنم.

انظر: معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص: ١٤٣ - ١٤٥) .

وقتادة سمع من بعض الصحابة، منهم أنس بن مالك وأبو الطفيل، فقوله: "أدرك سفينة نوح أوائل هذه الأمة" الظاهر من قوله أنه يقصد الصحابة، فلو كانت هذه القصة صحيحة لتواتر نقلها، كما تواتر نقل الطوفان، لأنها حادثة عظيمة وفيها عبرة لمن بعدهم. وقتادة مدلس، فأخشـ أنه سـمع هـذه القصـة من بعض المجاهيل، ودلِّس فيها.

ولكن لا يمنع ذلكَ من انكشِاف آثار السفينة فيما بعد، فقد تناقلت الصحف العالمية بأن جماعة من البـاحثين وجـدوا آثـار

السفينة في جبل الجودي قرب قرية باقردى. فإن صح هذا فمعنى قوله تعالى: {وَلَقَـدْ تَرَكْنَاهَـا آيَـةً} ، أي: أَبِقَيناها وَمنا بعد نوح للعبرة، ولكن ليس فيه دليل أنه يبقي إلى يوم القيامة، ولَّذا حملُ الآية على قصة نوح من كونه صنع سفينة من خشب وأبحرها بحكم الله تعالى، وأن الله نَجَّاهم من الطوفان الذي أغرق كل شيءِ حي على كرة الأرض أولى من حملها على السفينة نفسها، وألله تعالى أعلم.

وقوله: ۚ {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} .

• عن أبي إسحاق قال: ً رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيـد وهـو يعلم القرآن في المسجد، فقال: كيف تقرأ هذه الآيــة: {فَهَــلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} أدالا أم ذالا؟ قـال: بـل دالا، سـمعت عبـد اللـه بن مسعود يَقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يقول: {مُدَّكِر} .

متفـق عليـه: ً رواه البخـاري في التفسـير (٤٨٧١) ومسـلم في صلاة المسافرين (٨٢٣) كلاهما من طريـق زهـير، عن أبي إسحاق، قال: فذكره، واللفظ لمسلم.

٣ - باب قوله: { سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأُمَرُّ (٤٦) }

هذه الآية مكية، فيها إخبار من الله تعالى أن الجمع سيولون الدبر، فحقق الله هذا الوعد يوم بدر، كما في الحديث الآتي:

 عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال وهـو في قبة له يوم بدر: "أنشدك عهدك ووعدك، اللهم! إن شـئت لم تعبد بعد اليوم أبدًا" فأخذ أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله! فقد ألححت على ربك، وهو في الدرع، فخرج وهو يقول: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلَّونَ الدُّبُرَ \* بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ السَّاعَةُ

صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٨٧٧) عن إسحاق (هـو ابن شـاهين الواسـطي) حـدثنا خالـد (هـو الطحـان) عن خالـد (هـو الحدّاء) عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٨/ ٦١٩): "هذا من مراسيل ابن عباس لأنه لم يحضر القصة، فلعله أخذه عن عمر، وقد أخرج مسلم في طريق سماك بن الوليد، عن ابن عباس، حدثني عمر ببعضه".

• عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين، قالت: لقد أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - بمكة وإني لجارية ألعب: {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأُمَرُّ}.

صحیح: رواه البخـاري في التفسـیر (٤٨٧٦) عن إبـراهیم بن موسی، حدثنا هشام بن یوسف، أن ابن جریج، أخبرهم، قـال: أخبرنی یوسف بن ماهك، فذكره.

وقد ُذكّره أيضا بالْإسناد نفسه مَفصلا في فضائل القـرآن كمـا يأتي:

• عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين، إذ جاءها عراقي، فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك. قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لِمَ؟ قال: لعلي أولف القرآن عليه، فإنه يُقْرَأُ غير مُؤَلَّف، قالت: وما يضرك أيه قرأت قبلُ، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد - صلى الله عليه ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد - صلى الله عليه وسلم - وإني لجارية ألعب {بَل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ مَا يَعْ عَلَى السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ مَا يَعْ عَلَى السَّاعَةُ مَا يَعْ عَلَى عَلَى السَّاعَةُ مَا يَعْ عَلَى السَّاعَةُ مَا يَعْ عَلَى عَ

أَدْهَى وَأُمَرُّ} ، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف، فأملت عليه آي السور. صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (٤٩٩٣) عن إبراهيم

بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسـف، أن ابن جـريج، أخـبرهم، قال: وأخبرني يوسف بن ماهك، قال: فذكره.

ع - باب قوله: {يَـوْمَ يُسْـحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُـوهِهِمْ ذُوقُـوا مَسَّ سَِقَرَ (٤٨) إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ (٤٩) }

عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القدر، فنزلت: {يَـوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُـوهِهِمْ ذُوقُـوا مَسَّ سَـقَرَ \* إِنَّا كُـلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} .

صحّيَح: رواه مَسلِّلم في القدر (٢٦٥٦) من طرق، عن وكيع، عن سيفيان، عن زياد بن إسماعيل، عن محمد بن عباد بن

جعفر المخزومي، عن أبي هريرة فذكره.

• عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو يـنزع في ماء زمـزم قـد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت لـه: قـد تكلم في القـدر، فقـال: أو قـد فعلوهـا؟ فقلت: نعم، قـال: فواللـه! ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: {ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (٤٨) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَـاهُ بِقَـدَرٍ (٤٩) } أولئـك شـرار هـذه الأمـة، لا تعـودوا مرضاهم، ولا تصلوا على موتاهم، إن أريتني أحدا منهم فقـأت عينيه بأصبعي هاتين.

حسن: رواه ابن أبي حاتم - كما ذكره ابن كثير في تفسيره -، واللالكائي في شـرح أصـول الاعتقـاد (٩٤٨) والـبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٠٥) كلهم من طريق مروان بن شجاع الجـزري، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح فذكره.

وإسناده حسن من أجل مروان بن شجاع الجزري، فإنه حسن الحديث. • عن طاوس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: كل شيء بقدر، قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز".

صحيح: رواه مالك في القدر (٤) عن زياد بن سعد، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس اليماني، فذكره. ورواه مسلم في القدر (٢٦٥٥) من طريق مالكِ به.

٥ - باب قوله: {وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (٥٣) }

• عن عائشة قالت: قـال ًلي رُسّـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "يا عائشة! إياك ومحقرات الأعمـال فـإن لهـا من اللـه طالبا".

وفي رواية: "إياكم ومحقرات الذنوب" .

صحيح: رواه ابن ماجه (٤٤٢٣) ، وأحمد (٩٥٥) ، والدارمي (٢٧٦٨) ، والقضاعي في مسند الشهاب (٩٥٥) كلهم من طريق سعيد بن مسلم بن بانك، قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يقول: حدثني عوف بن الحارث، عن عائشة، فذكرته. واللفظ لابن ماجه، والرواية الثانية

عند الآخرين. وإسناده صحيح.

٦- بـاب قُولـه: { إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَـرٍ (٥٤) فِي مَقْعَـدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (٥٥) }

• عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المقسطين على منابر من نيور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا".

صحيح: رواه مسلم في كتاب الإمارة (١٨٢٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عبد الله بن عمرو، فذكره. • \* \*

00 - تفسير سورة الرحمن وهي مكية، وعدد آياتها ٧٨ ١ - باب قوله: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِج مِنْ نَارِ (١٥) }

• عن عائشةً قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "خُلقت الملائكةُ من نور، وخُلق الجانُّ من مارج من نار، وخُلق آدمُ مما وصِفَ لكم".

صحيح: رواه مسلم في الزهد (٢٩٩٦) من طرق عن عبد البرزاق، عن معمير، عن الزهري، عن عبروة، عن عائشة، فذكرته.

٢- باب قوله: {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٦) }

• عن جابر قال: خَرج رسول الله - صَلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا. فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيتُ على قوله: {فَبِأَيُّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ} قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذّب فلك الحمد". حسن: رواه الترمذي (۲/۳۲۹) ، والحاكم (۲/ ۲۷۳) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، فذكره.

والوليد بن مسلم مدلس، ولكنه صرّح عند الحاكم. وقال: "صحيح على شرط الشيخين".

ولكن قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، قال ابن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يُروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلبوا اسمه، يعني: لما يروون عنه من المناكير قال: وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير، وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة ". انتهى كلام الترمذي.

قلت: وهو كما قال، لكن في الباب عن ابن عمر وهو الآتي. وزهير بن محمد هو التميمي أبو المنذر الخراساني، سكن الشام ثم الحجاز. ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضُعِّفَ بسببها. قال أبو حاتم: حدّث بالشام من حفظه فكثُرَ غلطُه. ولكنْ لم يغلط في حديثه هذا لوجود أصل له من حديث ابن عمر وهو الآتي:

عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا، فقال: "لقد كان الجن أحسن ردا منكم، كلما قرأت عليهم: {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} قالوا: لا بشيء من آلائك ربَّنا نكذب، فلك الحمد".

حســن: رواه الــبزار (٥٨٥٣) ، وابن جريــر في تفســيره (٢٢/ ١٩٠) كلاهما من طريق يحيى بن سُليم، نا إسماعيل بن أميــة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

وإسناده حسن من أجل يحيى بن سليم الطـائفي فإنـه حسـن الحديث في غير رواٍيته عن عبيد الله بن عمرٍ.

٣- باب قوله: {يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُـوَ فِي شَأْنِ (٢٩) }

قُولُه {كُّلَّ يَـوْمٍ هُـوَ فِي شَـأْنٍ} : أي كـل يـوم تظهـر لخلائقـه مظاهرٍ قدرته وعظمته.

• عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} قال: "من شأنه أن يغفر ذنبا، ويُفرِّج كربا، ويرفع قوما، ويخفض آخرين".

حسن: رواه آبن ماجه (٢٠٢) وآبن أبي عاصم في السنة (٣٠١) وابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في تفسيره، كلهم من طريق هشام بن عمار، حدثنا الوزير بن صبيح، حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، فذكره. وإسناده حسن من أجل الوزير بن صبيح وهو الثقفي الدمشقي، فإنه حسن الحديث، وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال البوصيري: "هذا إسناد حسن لتقاصـر الـوزير عن درجـة الحفظ والإتقان".

ع - باب قُولُه: ۚ { فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّـمَاءُ فَكَـانَتْ وَرْدَةً كَالـدِّهَانِ ( { **(**٣٧

أي: تنشق السماء يـوم القيامـة، وتتلـون كمـا تتلـون الأصـباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء، وتارةً

صفراء، وتارة زرقاء، وتارة خضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة.

0 - باب قوله: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (٤٦) }

• عن أبي الدرداء أنه سمع النبي - *صلى الله عليه وسلم* -وهو يقص على المنبر: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَـان} ۖ فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقـال النـبي - صَـلى اللـه عَلَيه وَسلم - الثانية: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَاْمَ رَبِّهِ جَنَّتَان} فقلت في الثانية، وإن زني وإن سرق يـا رسـول اللـه؟ فقـاًل النـبي - صلى الله عليه وسلم - الثالثة: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان} فقلت: الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: ً "نعم، وإن رغم أنف أبي الدرداء" .

صـــحیح: رواه أحمــــد (۸٦۸۳) والنســـائی فی الکـــبری ( ١١٤٩٦) والبغــوي في تفســيره (٤/ ٢٩٢) كلهم من طريــق إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة، عن عطاء بن يسار، عن أبي الدرداء, فذكره وإسناده صحيح.

وقوله: "وإن زنى وإن سرق" أي: ثم خاف وتأب. ٢ٍ - بإب قولم: {ذَوَاتَا أَفْنَانِ (٤٨) }

أي: أغصان أشجار الجنة نَضرة حسنة واسعة، تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة.

• عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر سدرة المنتهى، قال: "يسير الـراكب في ظل الفنن منها مائة سنة، أو يستظل بظلها مائـة راكب، -شك يحيى - فيها فراش الذهب، كأن ثمرها القلال" .

حسن: رواه الترمذي (٢٥٤١) ، وهناد بن السري في الزهد ( ٢٥/ ١١٥) ، والحاكم (٢/ ٤٦٩) وابن جرير الطبري في تفسيره (٢٢/ ٣٩، ٣٩) كلهم من طريق يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: فذكرته.

وإسـناده حسـن من أجـل محمـد بن إسـحاق فإنـه صـرّح بالتحديث كما في رواية هناد.

قـال الترمـذي: "حسّـن صـحيح غـريب" وفي نسـخة: "حسـن غريب" .

وقاًل الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" . ٧ - باب قوله: {مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْـتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْن دَان (٥٤) }

قُولُه: ﴿ وَجَنِّنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴾ أِي ثمرها قـريب إليهم، يتناولونه متى شاؤوا، قال تعالى: {قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ [الحاقـة: ٢٣] ، وقـال تعالى: {وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلُتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴾ [الإنسـان: ١٤] .

٨ - باُب قوله: {كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (٥٨) } أي: في صـفائهن وبياضـهن وجمـالهن وبهـائهن، فنسـاء أهـل الجنة يكن في غاية الحسن والجمال والبهـاء، وقـد جـاءت في ذلك أحاديث، منها.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها، ولا يمتخطون، ولا يتغوطون، آنيتهم فيها اللذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما

من وراء اللحم من الحســـن، لا اختلاف بينهم، ولا تبـــاغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا" .

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٤٥) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٣٤: ١٧) كلاهما من طريق معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

• عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا: الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم "إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوا كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب".

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٣٤) من طـرق عن إسـماعيل ابن عليـة، أخبرنـا أيـوب، عن محمـد بن

سيرين، فذكره.

• عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم "لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقابُ قوسِ أحدكم من الجنة - أو: موضع قيد، يعني سوطه - خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها".

صحيح: رواه البخاري في الجهاد (٢٧٩٦) عن عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن حميد، قال: سمعت أنس بن مالك، فذكره.

• عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين، على كـل واحدة سبعون خُلَّة، يُرى مُخُّ ساقها من وراء الثياب" . صحیح: رواه أحمد (۸۵٤۲) عن عفان، حـدثنا حمـاد بن سـلمة، أخبرنا یونس، عن محمد بن سیرین، عن أبي هریـرة، فـذکره. وإسناده صحیح.

٩ - باب قوله: ﴿ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (٦٢) }

أي: هاتان الجنتان دون اللتين في الفضيلة والمنزلة، والجنتان الأوليان تكونان من الفضة، كما جاء في الصحيح.

• عن عبد الله بن قيس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٧٨) ومسلم في الإيمان (١٨٥) كلاهما من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العَمِّيِّ، حدثنا أبو عمران الجوني، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، عن أبيه، فذكره، واللفظ للبخاري.

١٠ - باب قوله: {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (٧٢) }

• عن عبد الله بن قيس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها ستون ميلا، في كل زاوية منها أهلٌ ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٧٩) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣٨: ٢٤) كلاهما من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا أبو عمران الْجَوني، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، عن أبيه، فذكره، واللفظ للبخاري.

وفي رواية عند مسلم من وجه آخر عن أبي عمران الجوني به، ولفظه: "إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها ستون ميلا ..." وفي رواية أخرى: "الخيمة درة، طولها في السماء ستون ميلا ...".

۱۱ - باب قوله: {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (۷۸) } أي: هو أهل أن يُجَلَّ ويُكْرَم ويُعَظَّم، ويُذكر ويُشْكَر ويُعْبَد، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الداعي أن يُكْثِرَ في دعائه من قول: "يا ذا الجلال والإكرام" كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولها بعد الصلوات، كما في الصحيح.

• عن ربيعة بن عامر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام".

صُحيحً. رواه أحمَد (١٧٥٩٦) والنسائي في الكبرى (٧٦٦٩)، والنسائي في الكبرى (٧٦٦٩)، والحاكم (١/ ٤٩٨، ٤٩٩) كلهم من طرق عن عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن حسان - هو الفلسطيني -، عن ربيعة بن عامر، فذكره، وإسن ده صحيح،

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" .

• عن ثوبان قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من صلاته، استغفر الله ثلاثًا، وقال: "اللهم! أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام". قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: استغفر الله، استغفر الله.

صحيح: رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٩١) عن داود بن رُشيد، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن أبي عمار -اسمه شدّاد بن عبد الله -، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال: فذكره.

• عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سَلَّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: "اللهم! أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام".

صحيح: رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٩٢) من طرق عن أبي معاوية، عن عاصم، عن عبد الله بن الحارث، عن عائشة، قالت: فذكرته. ٥٦ - تفسير سورة الواقعة وهي مكية، وعدد آياتها ٩٦ - باب قوله: {إِذَا رُجِّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (٤) }

أي حركت تحريكًا شديدا، فإهتزت واضطربت بكاملها، وهذا كقوله تعالى: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} [الزلزلة: ١] .

٢ٍ - باب قوله: ﴿ وَفَاكِّهَةً مِشًا يَتَخَيَّرُونَ ۗ ( ٢٠٠٠) }

أي يشتِهون يقال: "تخيرت الشيء الأ أخذت خيره.

• عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعجبه الرؤيا الحسنة، فربما قال: "هل رأى أحد منكم رؤيا؟" قال: فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنه، فإن كان ليس به بأس، كان أعجب لرؤياه إليه. قال: فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله! رأيت كأني دخلت الجنة، فسمعت وجبة، ارتجت لها الجنة، فنظرت فإذا قد جيء بفلان ابن فلان وفلان ابن فلان. حتى عدت اثني عشر رجلا - وقد بعث رسول الله عليه وسلم - سرية قبل ذلك - قالت: فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم، قالت: فقيل: اذهبوا بهم فخرجوا منه وجوهم كالقمر ليلة البدر. قال: ثم أتوا فخرجوا منه وجوهم كالقمر ليلة البدر. قالت: ثم أتوا بكراسي من ذهب، فقعوا عليها، وأتي بصحفة - أو كلمة نحوها - فيها بسر، فأكلوا منها، فما يقلبونها لشق إلا أكلوا من فاكهة ما

أرادوا، وأكلت معهم. قال: فجاء البشير من تلك السرية، فقال: يا رسول الله! كان من أمرنا كذا وكذا، وأصيب فلان وفلان. حتى عد الاثني عشر الذين عدتهم المرأة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "علي بالمرأة". فجاءت، فقال: "قصي على هذا رؤياك". فقصت، قال: هو كما قالت لرسول الله.

صحیح: رواه أحمد (۱۲۳۸۵) وأبو یعلی (۳۲۸۹) وصحّحه ابن حبان (۲۰۵٤) كلهم من طرق عن سليمان بن المغيرة، حـدثنا ثابت، عن أنس، فذكره.

وإسناده صحيح.

وقـال الهيثمي في المجمـع (٧/ ١٧٥) : "رواه أحمـد، ورجالـه رِّجالِ الصَّحيحِ" . ٣ - بابٍ قوله: {وَلَحْمِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢١) }

• عن أنسُ بن مالك ُقال: سئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما الكوثر؟ قال: "ذاك نهير أعطانيه الله - يعني في إلجنة - أشِد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، فيها طير أعناقها كأعناق الجزر" قال عمِر: إن ِهذه لناعمة! قال رسـول الله - صلى الله عليه وسلم "أكلتها أحسن منها" .

حسن: رواه الترمذي (٢٥٤٢) عن عبد بن حميد، أخبرنا عبد الله بن مسلمة، عن محمد بن عبد الله بن مسلم، عن أبيه،

عن أنس بن مالك، فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عبد الله بن مسلم، فإنه حسن الحديث.

والكلام عليه مبسوط في كتاب الإيمان.

ع - بــاب قولــه: {فِي سِــدْرٍ مَخْضُــودٍ (٢٨) وَطَلْحٍ مَنْضُــودٍ (٢٩) وَطَلْحٍ مَنْضُــودٍ (٢٩) وَظِلْ مَنْضُــودٍ (٣٠) وَظِلْ مَمْدُودٍ (٣٠) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (٣١) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (٣٢) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (٣٣) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (٣٤) }

• عن أبي أمامَة قال: كان أصحاب رسلّول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم، أقبل أُعرابي يوما فقال: يا رسِول ِالله! لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية، وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "وماً هي؟" قال: السدر؟ فإن لها شوكا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "في سدر مخضود يخضد الله شوكه، فيجعــل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها تنبت ثمرا تفتق الثمرة معهـا عن اثنين وسبعين لونا، ما منها لون يشبه الآخر" .

صحيح: رواه الحاكم (٢/ ٤٧٦) - وعنه البيهقي في البعث والنشور (٢٦٤) - عن أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا بشر بن بكر، ثنا صفوان بن عمرو، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة، قال: فذكره.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" وهو كما قال.

• عن عتبة بن عبد السلمي قال: كنت جالسا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاء أعرابي، فقال: يا رسول الله! أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم أكثر شوكا منها يعني الطلح، فقال: "التيس الملبود يعني الخصي، فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون آخر".

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٣٠) عن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، ثنا أبو مسهر ومحمد بن المبارك الصوري، قالا: ثنا يحيى بن حمزة، حدثني ثور بن يزيد، عن حبيب بن عبيد، عن عتبة بن عبد السلمي، قال: فذكره.

وإسناده صحيح.

قال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٤١٤) : "رواه الطبراني ورجالــه رجال الصحيح" .

وقَــال بعضَ أهــل العلم: {وَطَلْحٍ} أي: مــوز، واحــدتُها: طلحة، {مَنْضُودٍ} المـتراكم بعضها تلـو بعض. روي ذلـك عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب.

قوله: {وَظِلَّ مَمْدُودٍ} أي ظل دائم لا ينقطع، ممدود: غير منقطع

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها" . متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٨١) ومسلم في الجنة (٢٨٨٦: ٧) كلاهما من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ للبخاري، ولم يسق مسلم لفظه بهذا الإسناد، وإنما أحال على حديث قبله.

• عن سهل بن سعد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها".

متفق عليه: رواه مسلم في الجنة (٢٨٢٧) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا المخزومي (وهو المغيرة بن سلمة) ، حدثنا وهيب، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، فذكره.

ورواه البخاري في الرقـاق (٦٥٥٢) فقـال: "وقـال إسـحاق بن إبـراهيم" بـه، وهـذا معلـق في الظـاهر ولكنـه محمـول على الاتصالِ عند الجمهور لأنه من شيوخهـ

• عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن في الجنة شجرة يسير الراكبُ الجوادَ الْمُضمَّر السريعَ مائة عام ما يقطعها".

متفق عليه: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ( ٢٨٢٨) عن إســــحاق بن إبـــراهيم الحنظلي، أخبرنـــا المخزومي (وهو المغيرة بن سلمة) ، حدثنا وهيب، عن أبي حازم، عن النعمان بن أبي عياش الزرقي، قال: حدثني أبو سعيد الخدري، فذكره.

ورواه البخاري في الرقاق (٦٥٥٣) فقال: "وقال إسحاق بن إبراهيم" به نحوه، وهذا معلق في الظاهر ولكنه على رأي الجمهور محمول على الاتصال لأن إسحاق بن إبراهيم من شبوخه.

• عن أنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها".

صحيح: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٥١) عن روح بن عبد المؤمن، حدثنا يزيد بن زريع، حـدثنا سـعيد، عن قتـادة، حـدثنا أنس بن مالك، فذكره.

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب" فهـو

منکر .

رواه الترميذي (٢٥٢٥) وأبيو يعلى (٦١٩٥) وابن حبيان ( ٧٤١٠) كلهم من طريق أبي سعيد الأشج، قال: حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز، عن أبيه، عن جده، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.

وقوله: "إلا وساقها من ذهب" منكر، تفرد به زياد بن الحسن بن الفرات، وهو يروي عن أبيه، وفي كليهما قال أبو حاتم:

منكر الحديث.

{وَمَـاءٍ مَسْـكُوبٍ} من سـكب المـاء بمعـنى الصـبّ أي أنهـار الجنة تجري بقوة دائما في غير أخدود دون انقطاع.

قِوله: {وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (٣٢) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (٣٣) } .

أي: في الجنية فواكيه كثيرة متنوعة للا تنقطع في وقت من الأوقات، بل تكون موجودة في جميع الأوقات، وتكون في متناول مبتغيها، فيأكلونها بكل يسر وسهولة وينعمون بها.

• عن ابن عباس قال: خَسَفَت الشمس، فصلى رسول الله! - صلى الله عليه وسلم - ... وفيه: قالوا: يا رسول الله! رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. فقال: "إني رأيت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ..." الحديث.

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الخسوف (٤٤٥) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس، فذكره في حديث طويل.

ورواه البخاري في الكسوف (١٠٥٢) من طريق مالك به.

ورواه مسلم في الكسوف (٩٠٧) من وجه آخر عن زيد بن أسلم به.

• عن عتبة بن عبد السلمي، قال جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما حوضك الذي تحدِّث عنه؟ قال: "كما بين البيضاء إلى بُصرى، يَمُـدُّني الله فيه بكراع لا يدري إنسان ممن خُلِق أين طرفاه" فكبَّرَ عمر بن الخطاب، فقال: أما الحوض فيرد عليه

فقراء المهاجرين الذين يقاتلون في سبيل الله، ويموتون في سبيل الله، فأرجو أن يورثني الكراعَ فأشرب منه. وقال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم "إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب، ثمّ يشفع كل ألف بسبعين ألِف، ثم يحشي ربي تبارك وتعالى بكفيه ثلاث حثيات الله عمر، وقال: إن السبعين الأولى ليشفِّعُهم الله في أبائهم وأبنائهم وعشائرهم، وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات الأواخر، فقال الأعرابي: يـا رسـول اللـه! فيهـا فاكهة؟ قال: "نعم، وفيها شِجرة تدعى طوبي، هي تطابق الفردوس" فقال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: "ليس تشبه من شجر أرضك ولكن أتيت الشام؟" قال ت لا، يا رسول الله! قال: "فإنها تشبه شجرةٍ في الشام، تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد، ثم ينتشر أعلاها" قال: فما عظم أصلها؟ قال: "لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترقوتها هُرمًا" قال: فيها عنب؟ قال: "نعمٍ" قال: ما عظم العنقود منها؟ قال: "مسيرة شهر للغـراب الأبقـع لا ينثـني ولا يفتر" قال: فما عظم الحبة منه؟ قال: "هل ذبح أبوك من غنمه تيسا عظيما؟" قال: نعم. قال: "فسلخ إهابها، فأعطاه أمك" ، فقال: ادبغي هـذا، ثم افـري لنا منـه ذنوبا نـروي بـه ماشيتنا "قال: نعم. قال: فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " وعامة عشير تك ".

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (٤٠٤) واللفظ له، وفي الكبير (١٧/ ١٢٧، ١٢٦) وأحمد (١٧٦٤٢) مختصرا كلهم من طريق عامر بن زيد البكالي، أنه سمع عتبة بن عبد السلمي، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل عامر بن زيد البكالي. والكلام عليه مبسوط في كتاب الإيمان.

وروي عن جابر قال: بينما نحن مع رسول الله - صِلى الله عليه وسلم - في صفوفنا في الصلاة، صلاة الظهـر أو العصـر، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتناول شيئا، ثم تأخر فتأخر الناس، فلما قضى الصلاّة قـال لـه أبي بن كعب: شيئا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه! قال:" عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنصرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتیکم به، فحیل بینی وبینه، ولو أتیتکم به لأکل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا، ثم عرضت على النـار، فلما وجدت سفعها تأخرت عنها، وأكثر من رأيت فيها إلنساء اللاتي إن ائتمِنَّ أفشِين، وإن يُشألْن بخلن، وإن يَسْأَلن ألحفن. - قال حسين: وإن أعطين لم يشكرن - ورأيت فيها لحي بن عمرو يجر قصبه في النار، وأشبه من رايت بـه معبـد بن اكثم الكعبي "قال معبد: يا رسول الله! أيخشى عليَّ من شبهه وهو والبد؟ فقال: " لا أنت مؤمن، وهو كافر "قال حسين: وكان أول من حمل العرب على عبادة الأوثان. قال حسين:" تأخرت

عنها، ولولا ذلك لغشيتكم ".

رواه أحمد (۱٤٨٠٠) وعبد بن حميد (١٠٣٦) كلاهما عن زكريا بن عدي، ثنا عبيد الله بن عمـرو، عن عبـد اللـه بن محمـد بن عقيل، عن جابر، قال: فذكره.

وفي الإسناد عبد الله بن محمد بن عقيـل، وهـو عنـدي حسـن الحديث، ولكنه تفرد في حديث جابر بألفاظ لم يتابع عليها. وقوله: {وَفُـرُشٍ مَرْفُوعَـةٍ} الفُـرُش جمـع فِـراش كالكتب والكتـاب، والفِـراش أصـله مـا يُفـرش على الأرض، وقوله: {مَرْفُوعَـةٍ} أي أنها فرشت على السرير المرتفع، وليست مفروشة على الإرض.

٥ - باب قولُه: { إِنَّا أَنْشَـأْنَاهُنَّ إِنْشَـاءً (٣٥) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (

٣٦) عُرُبًا أَثْرَإِبًا (٣٧) }

قوله: ﴿فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾ الضمير عائد إلى غير المذكور، وهو بيان لميا يخطير في البيال عن صيفات الرفيقيات فقيال: ﴿أَبْكَارًا﴾ أي: أن بكارتهن تستمر، ولا تنتهي، وهي شاملة لأزواجهم والحور العين.

وقوله: { عُرُبًا أَثْرَابًا} العُـرب جمـع عـروب وهي صـفة خاصـة بـالمرأة ويقـال في تفسـيرها: المـرأة المتحببـة إلى الرجـل بصـفاتها الجميلـة. {أَتْرَابًا} مسـتويات في السـن، على سِـنِّ

واحدٍ. إنظر: صفة أهل الجنة.

 عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله! أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ فقال:" أي والذي نفسي بيده! إن الرجل ليفضي في اليوم الواحد إلى مائة عذراء ".

قَـالُ الهيثمّي في المُجمـع (١٠/ ١٧) : الله الطـبراني في الصغير والأوسـط والـبزار في روايـة عنـده، ورجالهـا رجـال

الصحيح ".

عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قيل له: أنطأ في الجنة؟ قال: "نعم، والذي نفسي بيده دحمًا دحمًا، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا".

حسـن: رواه ابن حبـان (٧٤٠٢) وأبـو نعيم في صـفة الجنـة (٣٩٣) كلاهمـا من طريـق ابن وهب، قـال: أخـبرني عمـرو بن الحارث، عن دراج، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده حسن من أجل دراج، وهـو ابن سـمعان، فإنـه حسـن الحديث في غير روايته عن أبي الهيثم، وهذه منها. ٢- باب قوله: {ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (٣٩) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (٤٠) } أي: جماعة من الأولين، وجماعـة من الآخـرين، ويكـون شـطر أهل الجنة من هذه الأمة، كما جاء في الحديث.

• عن عبد الله بن مسعود قال: تحدثنا عند نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة حتى أكرينا الحديث، ثم تراجعنا إلى البيت، فلما أصبحنا غدونا إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم "عرضت علي الأنبياء الليلة بأتباعها من أمتها، فجعل النبيّ يجيء ومعه الثلاثة من قومه، والنبيّ يجيء ومعه العصابة من قومه أحد، والنبيّ ومعه النفر من قومه، والنبيّ ليس معه من قومه أحد، علي أتى عليّ موسى بن عمران في كبكبة من بني إسرائيل، فلما رأيتهم أعجبوني، فقلت: يا رب! من هؤلاء؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران".

قال: "وإذا ظراب من ظراب مكة قد سدَّ وجوه الرجال، قلت: رب! من هـؤلاء؟ قـال: أمتـك". قـال: "فقيـل لي: رضيت". قال: "قلت: رب! رضيت رب! رضيت". قال: "ثم قيل لي: إن مع هـؤلاء سبعين ألفا يـدخلون الجنة لا حساب عليهم". قال: فأنشأ عكاشة بن محصـن أخـو بني أسـد بن خزيمـة فقـال: يـا نـبي اللـه! ادع ربـك أن يجعلـني منهم، قال: "اللهم! اجعله منهم". قال: ثم أنشأ رجل آخر، فقال: يـا نـبي اللـه! ادع ربـك أن يجعلـني منهم، فقـال: "سـبقك بهـا عكاشة".

قال: ثم قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم "فداكم أبي وأمي، إن استطعتم أن تكونوا من السبعين فكونوا، فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الظراب، فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الظراب، فإني رأيت ثمَّ أناسا وقصرتم فكونوا من أهل الأفق، فإني رأيت ثمَّ أناسا يتهرَّشون كثيرا". قال: فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم "إني لأرجو أن يكونوا أثلث ربع أهل الجنة". قال: فكبرنا، ثم قال: "إني لأرجو أن يكونوا الثلث". قال: فكبرنا، ثم قال: "إني لأرجو أن يكونوا الشطر". قال: فكبرنا، فقال الله - صلى الله عليه وسلم {ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ} قال: فتراجع المسلمون على هؤلاء السبعين، فقالوا: نراهم أناسا ولدوا في الإسلام، ثم لم

هؤلاء السبعين، فقالوا: نراهم أناسا ولدوا في الإسلام، تم لم يزالوا يعملون به حتى ماتوا عليه، قال: فنمى حديثهم إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال - صلى الله عليه وسلم "ليس كذلك، ولكنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا

يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون".

صحيح: رواه أحمد (۱۹۸۹)، والبزار (۱۲۵۰، ۱۲۵۱)، وصحّحه ابن حبان (۱۲۳۱)، والحاكم (٤/ ٥٧٨، ٥٧٨)، والطبراني في الكبير (۱۰/ ۵) كلهم من طرق عن قتادة، عن الحسن والعلاء بن زياد، عن عمران بن حصين، عن عبد الله بن مسعود فذكره، والسياق لابن حبان وسياق الآخرين نحوه إلا أن الإمام أحمد لم يسق لفظه واسناده صحيح.

أحمد لم يسق لفظه وإسناده صحيح. ٧ - باب قوله: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ

الزَّارِعُونَ (٦٤) }

قولْهَ: {أَمْ نَحْنُ الرَّارِعُونَ} قصر الزرع على الله تعالى المراد منه الإنبات لأن نسبة الزرع إلى غير

الله ثابت في كتاب الله. فقوله: {أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} أي نحن المنبتون. أما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يقولن أحدكم: زرعت ولكن ليقل: حرثت" قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: {أَفَرَأُيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ \* أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} ففيه نكارة. مَا تَحْرُثُونَ \* أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} والبيهقي في الكبرى (واه البزار (١٠٠٦) وابن حبان (٥٧٢٣) والبيهقي في الكبرى (١٣٨ / ١٣٨) كلهم من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي، قال: حدثنا مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمد بن صيرين، عن أبى هريرة، قال: فذكره.

وفي الإسناد مسلم بن أبي مسلم الجرمي، توفي سنة ٢٤٠ هـ، ولم أجد توثيقه عند أحد من الأئمة المتقدمين، وإنما ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته، وقال: "ربما أخطأ"، وكذلك وثقه الخطيب في تاريخه، ولكنه لم يعز توثيقه إلى أحد من الأئمة السابقين.

والحديث في متنه نكارة، فقد جاء نسبة الـزرع إلى غـير اللـه في نصـوص كثـيرة، قـال تعـالى في قصـة يوسـف - عليـه السلام {قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا} [يوسف: ٤٧].

• عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يغرس غرسا، أو يـزرع زرعـا فيأكـل منـه طـير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة".

متفــق عليــه: رواه البخــاري في الحــرث والمزارعــة ( ٢٣٢٠) ومسـلم في المسـاقاة (١٥٥٣) كلاهمـا من طريـق أبي عوانة، عن قتادة، عن أنس، قال: فذكره.

قالُ الحافظ ابن حجـر: "فيـه جـواز نسّبة الـزرع إلى الآدمي، وقد ورد في المنـع منـه حـديث غـير قـوي" وذكـر حـديث أبي هريرة المذكور.

٨- باب قوله: {نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (٧٣) }
 قوله: {نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً} أي: أنها تذكر بالنار الكبرى، وقد جاء في الصحيح.

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم" فقالوا: يا رسول الله! إن كانت لكافية، قال: "إنها فُضّلت عليها بتسعة وستين جزءا".

متفق عليله: رواه مالك في كتاب جهنم (١) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخّاري في بدء الخلـق (٣٢٦٥) من طريـق مالـك بـه نحوه.

ورواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٤٣) من وجه آخر عن أبي الزناد به نحوه، وزاد في آخره: "كلها مثل حرّها".

وقول و وَمَتَاعً وَمَتَاعً وَمَتَاعً منفعة. {لِلْمُقْوِينَ} أي منفعة. {لِلْمُقْوِينَ} المسافرين، والمعنى: أنه ينتفع بها أهل البوادي

والأسـفار أكـثر من المقيم، وذلـك لأنهم يوقـدونها ليلا لتهـرب منهم السناع، ويهتدي بها الضلال وغير ذلك من المنافع.

وقالوا أيضا: المقوي من الأضداد يقال للفقير مقو لخلوه من المال، ويقال للغني مقو لقوته على ما يريد، والمعنى أن فيها متاعا للأغنياء والفقراء جميعا، لا غنى لأحد عنها، ذكره البغوي في تفسيره.

٩- باب قوله: {فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَـوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنُ كَـرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَـابٍ مَكْنُـونٍ (٧٨) لَا يَمَشُّـهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنْزِيــلٌ مِنْ رَبِّ الْعَـالَمِينَ (٧٨) لَا يَمَشُّـهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنْزِيــلٌ مِنْ رَبِّ الْعَـالَمِينَ (٨٠) أَفَيِهَذَا الْحَـدِيثِ أَنْتُمْ مُـدْهِنُونَ (٨١) وَتَجْعَلُـونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَدِّبُونَ (٨١) }

• عن ابن عباس قال: مُطِـرَ الناس على عهـد النبيّ - صـلى الله عليه وسلم "أصـبح الله عليه وسلم "أصـبح من الناس شاكرٌ، ومنهم كافرٌ، هذه رحمة الله، وقال بعضـهم:

لقد صدق نوءُ كذا وكذا" ، فنزلت هذه الآية: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} حتى بلغ: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَـذَّبُونَ ( ٨٢) } .

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٧٣) عن عباس بن عبد العظيم العنبريّ، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة - وهو ابن عمار -، حدثنا أبو زُميل، قال: حدثني ابن عباس، قال:

فذکرہ.

• عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: صلّى لنا رسول الله السلم عليه وسلم - صلاة الشّبح بالحديبيّة على إثر سماء كانت من اللّيل. فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: "أتدرون ماذا قال ربُّكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأمّا من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي، كافر بي، بالكوكب، وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب".

متفق عليه: رواه مالك في الاستسقاء (٤) عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زيد بن خالد، فذكره. ورواه البخاريّ في الأذان (٨٤٦)، ومسلم في الإيمان (٧١) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألم تروا إلى ما قال ربُّكم؟ قال: ما أنعمتُ على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون: الكواكب وبالكواكب".

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٧٢) من طرق عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنّ أبا هريرة قال: فذكره،

وفي الباب ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لو أمسك الله عن وجل المطر

عن عباده خمس سنين، ثم أرسله، لأصبحت طائفة من الناس كافرين، يقولون: سُقِيْنا بنوء المِجْدَح"

رواه النسائي (١٥٢٦) وأحمد (١١٠٤٢) وأبو يعلى (١٣١٢) وابن حبان (٦١٣٠) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٢١٨) كلهم من طرق عن عمرو بن دينار، عن عتاب بن حنين، عن أبي سعيد الخدري، قال: فذكره، واللفظ للنسائي، وعند أحمد وابن حبان: "سبع سنين"، وعند الطحاوي: "تسع سنين"، وعند أبي يعلى: "عشر سنين".

وفي الإسناد عتاب بن حنين، وهو المكي، قال فيه سفيان بن عينة: "لا أدري من عتاب؟" وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته في توثيق المجاهيل، ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر: "مقبول" أي: عند المتابعة، ولم أجد له متابعا.

قوله: "المِجْدَح" نجم من النجوم، كُانت العرب تـزعم أنهـا يُهْمَا يُهِيهِ

١٠ - باب قوله: {فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (٨٩) }

قوله: {فَـرَوْحٌ} بفتح الـراء، وهي قـراءة ًالجمهـور، ومعناهـا الفرح والراحة.

وقرأه رويس (هو محمد بن المتوكل ت ٢٣٨ هـ أحد القراء عن يعقوب) بضم الراء، أي: {فَرُوْحُ} ومعناها الحياة والبقاء. وهذه القراءة أيضا متواترة.

 عن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -يقرؤها: {فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ} برفع الراء.

صححیح: رواه أبدو داود (۳۹۹۱) والترمدذي (۲۹۳۸) واحمد (۲۸۳۸) والنسائي في الکبری (۱۱۵۰۲) وصححه الحاکم (۲/۲۳۲) کلهم من طرق عن هارون بن موسى الأعور النحوي، حدثنا بدیل بن میسرة العقیلي، عن عبد الله بن شقیق، عن عائشة، قالت: فذکرته، وإسناده صحیح.

• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءَه، ومن كره لقاءَ الله

كره الله لقاءَه" فقلت: يا نبي الله! أكراهيةُ الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: "ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بُشّر برحمة الله ورضوانه وجنته، أحب لقاءَ الله، فأحب الله لقاءَه، وإن الكافر إذا بُشّر بعذاب الله وسَخَطِه كره لقاءَ الله، وكره الله لقاءَه".

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٨٤) عن محمد بن عبد الله الرُّزِّيُّ، حدثنا سعيد، عن الحارث الهُجَيمي، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة، فذكرته.

۱۱ - باب قوله: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦) } أي: سَبِّح الله عز وجل بأسمائه الحسنى، وقد جاءت أحاديث كثيرة، تحث على تسبيح الرب تعالى وتقديسه وتعظيمه، منها.

• عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قـال: "كلمتان خفيفتان على اللسـان، ثقيلتـان في المـيزان، حبيبتـان إلى الـرحمن: سـبحان الله وبحمـده، سـبحان الله العظيم".

متفق عليه: رواه البخاري في الـدعوات (٦٤٠٦) ، ومسـلم في الــذكر والــدعاء (٢٦٩٤) كلاهمـا من طريــق ابن فضـيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال: سبحان الله العظيم وبحمده غُرست له نخلة في الحنة".

حسـن: رواه الترمــذي (٣٤٦٥، ٣٤٦٥) ، والنسـائي في عمــل اليـــوم والليلـــة (٨٢٧) ، وصـــحّحه ابن حبــان (٨٢٦، ٨٢٧) ، والحـاكم (١/ ٥٠١، ٥١٢) كلهم من طــرق عن أبي الزبــير، عن جابر، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير وهـو محمـد بن مسـلم بن تدرس المكي.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غـريب، لا نعرفـه إلا من حديث أبي الزبير، عن جابر" .

وقابِل الحاكم: "هذا حديث صحيح شرط مسلم".

والأحاديث في ذلك كثيرة، وهي مذكورة في كتاب الأذكار.

٥٧ - تفسير سورة الحديد وهي مدنية، وعدد آياتها ٢٩ ١ - بــاب قولــه: {سَــبَّحَ لِلَّهِ مَــا فِي السَّــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُــوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١) }

يخبَر الله تعالى أن كل ما في السماوات من السيارات والكوانات والكوانات والحيوانات وكلاك كل ما من الحيوانات والجمادات يسبحن الله تعالى، كما قال تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: ٤٤].

َ - باب قوله: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِـرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَـاطِنُ وَهُـوَ بِكُـلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣) }

شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣) } قوله: {هُـوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِـرُ} يعـني كـان هـو ولم يكن شـيء موجودا.

رَ . رَ وَالْآخِرُ} بعد فناء كـل شـيء بلا انتهـاء، تفـنى الأشـياء ويبقى هو. ۖ

قُوله: {وَالظَّاهِرُ} الغالب العالي على كل شيء.

قوله: {وَالْبَاطِنُ} العالم بكل شيء كما قال ابن عباس. يقال: سأل عمر بن الخطاب كعبا عن هذه الآية، فقال: إن علمه بالأول لعلمه بالآخر، وعلمه بالظاهر لعلمه بالباطن.

عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام
 أن يضطجع على شطع الأيمن ثم يقطول: "اللهم! رب
 السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل

شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شركل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم! أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شي، وأنت الظاهر فليس دونك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، القض عنا الدين وأغننا من الفقر".

وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه

وسلم -.

صحيح: رواه مسلم في الـذكر والـدعاء (٢٧١٣) عن زهـير بن حرب حدثنا جرير، عن سهيل به.

قوله: "وأنت الظاهر فليس فوقك شيء" فوقية الله على

خلقه وعلوه عليهم يشمل علو الذات والقدر والقهر.

"- باب قوله: {هُوَ الَّذِي خَلَوْ السَّمَاْوَاتِ وَالْأِرْضَ فِي سِتَّةِ السَّمَاْوَاتِ وَالْأِرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمِلُونَ بَصِيرٌ (٤) }

قوله: ۗ {فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ } هي: لأحد والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة، وفيه تم الخلق كله. وأما يـوم السبت فلم يقع فيـه خلـق، والسبت معناه القطع، أي: انقطع فيـه

التخليق\_

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فقال: "خلق الله عن وجل التربة يوم السبت، وخلق الشجريوم السبت، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النوريوم الأربعاء، الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النوريوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم - عليه السلام - بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل". رواه مسلم في صفة القيامة (٢٧٨٩) ففيه كلام، وقد سبق وهو مخالف للقرآن.

وقوله: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَـرْشِ} يسلك في هـذا المقـام مـذهب السلف الصالح، مالـك والشافعي وأحمـد وإسـحاق وغيرهم. وهو إمرارها كما جاءت من غـير تكـييف، ولا تشـبيه، ولا تعطيل.

روي عن نعيم بن حماد شيخ البخاري: "من شبَّه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر"ٍ .

وقد بسلطت الكلام على ذلك في كتاب الإيمان فأغنى عن الإعادة.

وقُوله: {وَهُـوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَـا كُنْتُمْ} لَي: أنتم لا تخرجـون من إحاطته.

يعاتب الله تعالى المؤمنين في هذه الآية ويحذرهم بأنه إذا طال عليهم الزمان، ولم يتعظوا بذكر الله، فإن قلوبهم تكون مثل قلوب أهل الكتاب قلوبا قاسية لا تقبل الموعظة، ولا تلين بوعد، ولا وعيد.

• عَن أَبِن مُسعُودٍ قَـال: مِـا كـان بين إسـلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: {أَلَمْ يَأْنِ لِللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَـعَ قُلُـوبُهُمْ لِـذِكْرِ اللَّهِ} إلا أربع سنين.

صحيح: رواه مسلم في التفسير (٣٠٢٧) عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عون بن عبد الله، عن أبيه، أن ابن مسعود، قال: فذكره.

قول ابن مسعود يفيد بأن هذه الآية مكية لأنه أسلم قديما وهاجر الهجرتين الأولى إلى الحبشة في السنة الخامسة. وبقية الآيات مدنية بدون خلاف عند أهل العلم لما جاء في الآيـة العابِشِـرِة: ۚ { لَا يَسْـتَوِي مِنْكُمْ هَيْنَ أَنْفَلِـقِ مِنْ قَبْـلِ الْفَتْح وَقَاتَــِـلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَــــَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُّـــوا مِنْ بَعْـــدُ وَقَـاتَلُوا} والمـراد بـالفتح فتح مكـة أو فتح الحديبيـة. وفي كلا

الحالين تكون مدنية، ٥ - بــاب قولــه: {إِنَّ الْمُصَّـِدِّقِينِ وَالْمُصَّـِدِّقَاتِ وَأَقْرَضُــوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كَرِيمُ (١٨) وَالَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونِ وَالشُّبِهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْـرُهُمْ وَنُـورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَـرُوا وَكَأَـذَّأَبُوا بِآيَاْتِنَـا أُولَئِكَ أَضْـحَاْبُ الجَحِيم (١٩) }

قَـالَ ابن مستَعود في قوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهُمْ } قَال: هم ثلاثة أصناف: يعني المصدقيّن والصديقين والبشِّهداء. كما قال تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُ وَلَ فَأُولَئِكُ مَ عَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَيِّينَ وَالصِّــــدِّيقِينَ وَالشَّـــهَدَاءِ وَالصَّــالِحِينَ وَحَسُـــنَ أُولَئِكً رَفِيقًا} [النساء: ٦٩] والصديق أعلى مقاما من الشهيد، كما جاء

في الحديث الصحيح.

• عن أبي سعيد الخدري أن رسول إلله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدرّي الغابر من الأفـق من المُشـرّقُ أُو المغربُ لتَّفَّاضلُ مَا بينهم ". قالواً: يا رسول الله! تلك منَّازلُ الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: "بلي والذي نفسي بيده! رجال آمنوا وصدقوا المرسلين" .

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٥٦) ، ومسلم في صفة الجنة (٢٨٣١) كلاهما من طريق مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: فذكره. ولم أجده في موطأ مالك براوية يحيى الليثيـ

٥٨ - تفسير سورة المجادلة وهي مدنية، وعدد آياتها ٢٢

١ - باب قوله: {قَـدْ سَـمِعَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَـا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِـيرٌ ( ١) }

• عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشكو زوجها، فكان يخفى علي كلامهما، فأنزل الله عز وجل إقد سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَالله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ الله سَمِيعُ بَصِيرٌ ( ) } .

صـحیح: رواه النسـائي (۳٤٦٠) ، وابن ماجـه (۱۸۸ و ۲۰٦۳) ، وأحمد (۲۸۱ و۲۰۲۳) ، وأحمد (۲۸۱ و۲۰۱۳) کلهم من طریـق الأعمش، عن تمیم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة، فذکرته، وإسـناده

صچيح، وصحّحه الحاكمـ

وعلّقه البخاري في التوحيد، باب {وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيعًا اللّهُ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: ١٣٤] (١٣/ ٣٧٢ - مع الفتح) عن الأعمش به.

وزاد الحاكم في أوله من كلام المجادلة الذي سمعته عائشة وهو قولها: "يا رسول الله! أكل شَبابي، ونشرتُ له بطني، حتى إذا كبرتْ سِنّي وانقطع له ولدي، ظاهر مني، اللهم! إني

اشكو إليك"ً .

• عن خولة بنت ثعلبة قالت: فيّ - والله -، وفي أوس بن صامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة، قالت: كنت عنده، وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه وضجر، قالت: فدخل علي يومًا، فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي، قالت: ثم خرج، فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل عليّ، فإذا هو يريدني على نفسي قالت: فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده! لا تخلص إليّ، وقد قلت ما قلت، حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه، قالت: فواثبني وامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني، فالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها، ثم

خرجت حتى جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلست بين يديه، فـذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه - صلى الله عليه وسلم - ما ألقى من سوء خلقه، قـالت: فجعل

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يا خويلة ابن عمك شيخ كبير، فاتقى الله فيه" . قالت: فوالله! ما بـرحت حتى نزل في القرآن، فتغشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان يتغشاه، ثم سرى عنه، فقال لي: "يا خويلية، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ! . ثم قرأ علي: [ قَدْ يسَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تِحَاُّوۡرَكُٰمَاۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصَيتْر } إلى قوله: ۚ {وَلِلْكَافِرِينَ عَـذَابٌ أَلِيمٌ } فقالَ لي رسول الله - صلى الله عليه وسلَم "مريه، فليعتق رقبة" . قالت: فقلت: والله! يا رسول الله! ما عنده ما يعتق، قال: "فليصم شهرين متتابعين" . قالت: والله يا رسول الله، إنه شيخ كبير، ما به من صيام، قال: "فليطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر" . قالت: فقلت: والله! يا رسول الله! ما ذاك عنده، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فإنا سنعينه بعرق من تمر" ، قالِت: فقلِت: وأنا يا رسول الله! سأعينه بعرقَ آخرَ، قالَ: "قد أصبت وأحسـنت"، فاذهبي، فتصدقي عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرًا قالت: ففعلت.

قال عبد الله: قال أبي: قال سعد: العرق: الصن. حسـن: رواه أحمـد (۲۷۳۱۹) واللفـظ لـه، وأبـو داود (۲۲۱۵، ۲۲۱۵) ، وابن الجـارود (۲۲۱۷) ، وصـحّحه ابن حبـان (۲۲۹۹) ، والبيهقي (۷/ ۳۸۹) كلهم من حديث محمد بن إسـحاق، حـدثني معمـر بن عبـد اللـه بن حنظلـة، عن يوسـف بن عبـد اللـه بن سلام، عن خولة بنت مالك بن ثعلبة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، ومن أجل شيخه معمر بن عبد الله بن حنظلة فقد وثقه ابن حبان، وأخرج حديثه في صحيحه.

وحسنه أيضًا الحافظ ابن حجر، وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن رواه من طريق أحمد: "هذا هو الصحيح في سبب

نزول صدر هذه القصة" ـ

رول صدر هذه القصة .

٢ - باب قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُـودُونَ لِمَا نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُـودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُـولِ وَإِذَا جَاءُوكَ جَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَـوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُـولُ حَسْـبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْـلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِـيرُ ( يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُـولُ حَسْـبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْـلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِـيرُ ( ٨) ؟

قوله: {نُهُوا عَنِ النَّجْوَى} هم اليهود، لأن نجواهم كانت بالإثم والعدوان، فلم ينتهوا بل استمروا علي نجواهم.

وقولــه: {حَيَّوْكَ بِمَـا لَمْ يُحَيِّكَ بِـهِ اللَّهُ} أَي: إذا حيــوا النــبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: السام عليك يـا أبـا القاسـم،

والسام هو الموت، وقد جاء في الصحيح.

• عن عائشة قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: السام عليك،

فقلت: بل عليكم السام واللعنة، فقال: "يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله" قلت: أو لم تسمع ما قالوا: قال: "قلت: عليكم".

متفـــق عليـــه: رواه البخــاري في اســتتابة المرتــدين ( ١٩٢٧) ومسلم في السـلام (٢١٦٥) كلاهمـا من حـديث سـفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.

ورواه البخاري (٦٠٣٠) من وجَه آخر عن عائشة، وجاء فيه: "أو لم تسمعي ما قلت، رددت عليهم، فيستجاب لي فيهم، ولا يستجاب لهم فيًّ" . • عن عائشة قالت: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ناس من اليهـود، فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقال: "وعليكم" قالت عائشة: فقلت: وعليكم السام والذام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا عائشة! لا تكوني فحاشة" قالت: فقلت: يا رسول الله! أما سمعت ما قالوا: السام عليك، قال: "أليس قد رددت عليهم الذي قالوا، قلت: وعليكم".

قَالَ ابنَ نمير: يعني في حـديث عائشـة: "إن الله عـز وجل لا يحب الفحش والتفحش" وقـال ابن نمـير في حديثـه: فـنزلت هـذه الآيـة: {وَإِذَا جَـاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَـا لَمْ يُحَيِّكَ بِـهِ اللَّهُ} حـتى

فرغ.

صحيح: رواه أحمد (٢٥٩٢٤) عن أبي معاوية وابن نمير، قالا: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، فذكرته،

ورواه مسلم (٢١٦٥: ١١) من طريق أبي معاوية به وحده مختصرا، كما رواه أيضا عن يعلى بن عبيد، عن الأعمش به، وذكر فيه سبب نزول الآية الكريمة.

• عن جابر بن عبد الله يقول: سلم ناس من يهود على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقال: "وعليكم". فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: "بلى قد سمعت، فرددت عليهم، وإنا نجاب عليهم، ولا يجابون علينا".

صحيح: رواه مسلم في السلام (٢١٦٦) من طرق عن حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذٍكره.

• عن عبد الله بن عمرو، أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم سام عليك ثم يقولون في أنفسهم: فينزلت هذه الآية: {وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ} إلى آخر الآية.

صحيح: رواه أحمد (٦٥٨٩) ، والبزار (كشف الأستار ٣/ ٧٥) ، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٦٧٩) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.

وعطاً عبن السائب ثقة وثقه جماعة من أهل العلم إلا أنه اختلط في آخره، وحماد بن سلمة ممن سمع منه قبل

اختلاطه.

وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٢١، ١٢٢): "إسناده جيد".

٣- باب قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْـرُ لَكُمْ وَأَطْهَـرُ فَإِنْ لَمْ تَجِـدُوا فَـاِنَّ اللَّهَ غَفُـورٌ رَحِيمٌ (١٢) أَأْشْـفَقْتُمْ أَنْ تُقَـدِّمُوا بَيْنَ يَـدَيْ نَجْـوَاكُمْ صَـدَقَاتٍ فَاإِذْ لَمْ تَفْعَلُـوا وَتَـابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا قِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُـوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُـوا اللَّهَ وَرَسُـولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَـا تَعْمَلُونَ (١٣) }
تَعْمَلُونَ (١٣) }

وذلك لتطهير قلوبكم، وتزكية نفوسكم؛ لأنكم تناجون النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، فإن مقامه أعلى وأرفع

من أن تناجوه وتطلبون منه الِّتفاته إليكم من دونكم.

يقال: لم يعمل على هذه الآية قبل نسخها إلّا علي بن أبي طالب، لمقام ابنته - صلى الله عليه وسلم - عنده، روي عن مجاهد قال: قال علي بن أبي طالب: آية في كتاب الله عن وجل لم يعمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار، فصرفته بعشر دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقت بدرهم، فنسخت، ولم يعمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، ثم تلا هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً } .

• عَن علي بن أبي طالب أنه قال: لما نزلت: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} قال

لي النبي - صلى الله عليه وسلم "ما ترى دينار؟" قلت: لا يطيقونه، يطيقونه، قال: "فكم؟" قلت: لا يطيقونه، قال: "فكم؟" قلت: شعيرة، قال: "إنك لزهيد" قال: فنزلت: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} قال: فبي خَفَّفَ الله عن هذه الأمة،

حسن: رواه الترمذي (٣٣٠٠) والنسائي في خصائص علي ( ١٥٢) وابن حبان (٦٩٤١) كلهم من طريق سفيان الثوري، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن علي بن علقمة، عن علي بن أبي طالب، فذكره.

قال الترمذي: هذا حـديث حسـن غـريب إنمـا نعرفـه من هـذا الوجـه. وقـال: ومعـنى قولـه: شـعيرة من ذهب. انتهى.

قلت: في إسناده علي بن علقمة الأنماري، روى عن علي وابن مسعود، وعنه سالم بن أبي الجعد، قال ابن المديني: "لم يرو عنه غيره"، وقال البخاري: "في حديثه نظر" وتبعه العقيلي وابن الجارود فذكراه في الضعفاء.

وقد سبق أن حسَّن حديثه الترمذي، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج حديثه في صحيحه، وقال ابن عدي: "ما أرى بحديثه بأسا، وليس له عن علي غيره إلا اليسير".

• عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا في ظل حجرته، قد كاد يقلص عنه، فقال لأصحابه: "يجيئكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان، فإذا رأيتموه فلا تكلموه" فجاء. رجل أزرق، فلما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاه فقال: "علام تشتمني أنت وأصحابك؟" قال: كما أنت حتى آتيك بهم، قال: فذهب فجاء

بهم، فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلوا، وأنزل الله عنز وجل {يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَـهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٨) } .

حسـن: رواه أحمـد (۳۲۷۷) واللفـظ لـه، والـبزار - كشـف الأستار (۲۲۷۰) والحـاكم (۲/ ۴۸۲) كلهم من طـرق عن سـماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب، فإنه حسن الحديث في غير روايته عن عكرمة، وهذا منه.

َى حَيْرَ رَوَايِنَهُ مِنْ حَكْرُمُهُ، وَهَذَا مِنَهُ. ٥ - باب قوله: {اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّـيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْـرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِــرُونَ (

قوله: {اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْـرَ اللَّهِ} أي غلب عليهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله عز وجل، وكذلك يفعـل الشـيطان بمن يسـتحوذ عليهم، ومن أسـباب غلبـة الشيطان واستحواذه على الناس تـركهم الأذان والصلاة مع الجماعة إذا كانوا في قرية، كما في الحديث.

• عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون، ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأكل القاصية".

حُسَانُ: رَوَّاهُ أَبِو دَاُود (٥٤٧) والنسائي (٨٤٧) وأحمد (١٠٠٠) واللفظ له وابن خزيمة (١٤٨٦) والحاكم (١/ ٢١٧١) كلهم من طرق عن زائدة بن قدامة، حدثني السائب بن حبيش الكلاعي، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، قال: قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قال: قلت: في قرية دون حمص، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكر الحديث.

وإسناده حسن من أجل السائب بن حبيش الكلاعي الحمصي، فإنه حسن الحديث. والكلام عليه مبسوط في كتاب الصلاة.

٥٩ - تفسير سورة الحشر وهي مدنية، وعدد آياتها ٣٤ قال المفسرون: نزلت سورة الحشر في بني النضير. وبنو النضير وقريظة قبيلتان لليهود بالمدينة. وهم ويهود خيبر كلهم من ذرية هارون.

• عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سـورة التوبـة؟ قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل: ومنهم ومنهم حتى ظنِوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزّلت في بدر. قال: قلت: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٨٢) ومسلم في التفسّيرِ (٣١٠]: ٣١) كلاهما من طريق هشيم، أخبرنا أبو بشر (هُـُو جعفر بن أبي وحشية) ، عن سَعيد بن جبير، قال: فذكره.

• عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سـورة الحشـر؟ قال: قل: سورة النضير.

صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٨٨٣) عن الجسن بن مدرك، حدثنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانـة، عن أبي بشـر،

عن سعيد، قال: فَذَكْرَه، ﴿ اللَّهِ مَهَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١) هُـوَ الَّذِي أَخْـرَجَ الَّذِينَ كَفَـرُواَ مِنْ أَهْـلِ إِلَّكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْـرِ هَـا ظِنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُـوا وَظِنَّوا أَنَّهُمْ مَــانِعَتُهُمْ خُصُــونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَـاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَجْتَسِبُوا ۥ وَقَذِفَ فِي قُلُـوبِهِمُ البِرُّعْبَ ، يُخرِبُـونَ بُيُـوِتَهُمْ بِأَيْـدِيهِمْ وَلَٰيْدِي الْمُـؤْمِنِينَ فَـاعْتَبِرُوا يَـاأُولِي الْأَبْصَـارِ (٢) وَلَـوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاِءَ لَعَـذَّبَهُمْ َفِي الْـدُّنْيَا وَلَهُمْ َفِي الْآَخِـرَةِ ۖ عَـذَابُ النَّارِ (٣) ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّواْ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ ۚ وَمَإِنَّ يُشَاقُّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ ۚ شَهِدِيدُ الْعِقَابِ ۚ (٤) مَا ۖ قَطَعْتُمْ ۖ مِنْ لِّينَـةٍ ۚ أَوْ تَرَكْتُمُوهِا قَائِمَ ۖ قَا عَلَى أَصُّولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْـزِيَ ِالْفَاسِـقِينَ (٥) ِ وَمَـا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ

اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ قَـدِيرٌ ( ٦) }

• عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي ابن سلول، ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخرج، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ بالمدينة،

قبل وقعة بدر، يقولون: إنكم آويتم صاحبنا، وإنكم أكثر أهل المدينة عددًا، وإنا نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنستعن عليكم العرب ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا، حتى نقتل مقاتلتكم، ونستبيح نساءكم، فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان، تراسلوا، فاجتمعوا، وأرسلوا واجتمعوا لقتال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فلما بلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلقيهم في جماعه، فقال: لقد بلغ وعيدٍ قريش منكم المبالغ، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، فأنتم هـؤلاء تريـدون أن تقتلـوا أبناءكم وإخوانكم، فلما سمعوا ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، وكان وقعـة بـدر، فكتبت كفـار قـريش بعـد وقعـة بـدر إلى اليهـود: أنكم أهـل الحلقة والحصون، وأنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كـذا وكـذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلاخييل، فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر فأرسـلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك، ولنخرج في ثلاثين حبرا، حتى نلتقي في مكان كذا، نصف بيننا وبينكم، فيسمعوا منك، فإن صدقوك، وآمنوا بـك، آمنا كلنا، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثين من أصحابه، وخرج إليه ثلاثون حبرًا من يهود، حتى إذا بـرزوا في براز من الأرض، قِال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه، ومعـه ثلاثـون رجلًا من أصـحابه، كلهم يحب أن يمـوت قبلـه،

فأرسلوا إليه: كيف تفهم ونفهم؟ ونحن ستون رجلا؟ اخرج في ثلاثــة من أصـحابك، ويخــرج إليــك ثلاثــة من علمائنــا، فليسمعوا منك، فـإن آمنـوا بـك آمنـا كلنـا، وصـدقناك، فخـرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة نفر من أصحابه، واشتملوا على الخناجر، وأرادوا الفتك برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرسلت امرأة ناصِحة من بني النضير إلى بِني أخيها، وهو رجل مسلم من الأنصار، فأخبّرته خبر ما أرادت بنو إلنضير من الغدر برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأقبل أخوها سريعًا، حتي أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي - صلى اللـه عليه وسلم - إليهم، فرجع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان من الغد، غدا عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكتائب، فحاصرهم، وقال لهم: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدًا، فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون، ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتـائب، وتــرك بــني النضــير، ودعــاهم إلى أن يعاهــدوه، فعاهدوهم، فانصرف عنهم، وغدا إلى بني النضير بالكتائب، فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة، - والحلقة: السلاح - فجاءت بنو النضير، واحتملوا ما أقلت إبل من أمتعتهم، وأبواب بيوتهم،

وخشبها، فكانوا يخربون بيوتهم، فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبهاـ

وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام، وكان بنو النضير من سبط من أسباط بني إسرائيل، لم يصبهم جلاء منذ كتب الله على بني إسرائيل الجلاء، فلذلك أجلاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعنيهم في النول الحلاء لعنيو قريظة فأنزل الحلاء لعني الله عليهم في النول السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِينُ الله عليه أَنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِينُ

الْحَكِيمُ} حتى بلغ {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} وكانت نخل بني النضير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، فأعطاه الله إياها، وخصه بها، فقال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى فَا رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} يقول: بغير قتال، قال: فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير قتال، قال: فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين، وقسمها بينهم ولرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة، لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يد بني فاطمة.

صحيح: رواه عبد الرزاق (٩٧٣٣) عن معمر، عن الزهــري، عن عبـد اللـه بن عبـد الـرحمن بن كعب بن مالـك، عن رجـل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

ومن طريق عبد الرزاق رواه أبو داود (٣٠٠٤) والبخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣١٣) والبيهقي (٩/ ٢٣٢) ومنهم من اختصره، وعندهم جميعًا عبد الرحمن بن كعب بن مالك بدل: عبد الله بن عبد الـرحمن بن كعب بن مالـك، ولعـل هـذا يعـود إلى اختلاف النسخ، والخطب فيه يسير، فقد قال الـدوري عن ابن معين: سمع الزهري من عبد الله بن عبد الـرحمن بن كعب، وسـمع أيضا من أبيـه عبد الـرحمن، من الأب والابن. (تاريخ الدوري ٢/ ٥٣٨).

وعلى هذا فالإسناد صحيح، وقد صحّحه ابنُ حجر في فتح الباري (٧/ ٣٣١) .

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله تعالى: {هَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبإذْن الله وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}.

متفـُقُ علَيـُه: رواه البخـاُري في التفسير (٤٨٨٤) ومسـلم في الجهاد والسبر (١٧٤٦: ٢٩) كلاهمـا عن قتيبـة بن سـعيد، حـدثنا الليث (هو ابن سعد) ، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فذكره.

• عن ابن عباس في قول الله عز وجل {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَا قَائِمَا قَائِمَا أَصُولِهَا } قال: الليناة: النخلة، {وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ } ، قال: استنزلوهم من حصونهم، قال: وأُمِارُوا بقطع النخل، فحل في صدورهم، فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا } الآية.

صحيح: رواه الترمذي (٣٣٠٣) والنسائي في الكبرى (١١٥١٠) كلاهما عن الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره، وإسناده صحيح.

ولكن قال الترمذي: "هذا حديث حسن غـريب، وروى بعضـهم هذا الحـديث عن حفص بن غيـاث، عن حـبيب بن أبي عمـرة، عن سـعيد بن جبـير مرسـلا، ولم يــذكر فيــه عن ابن عباس" وقال: "حـدثنا بـذلك عبـد اللـه بن عبـد الـرحمن، عن هـارون بن معاويـة، عن حفص بن غيـاث، عن حـبيب بن أبي عمـرة، عن سـعيد بن جبـير، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه الحـدث، عن سـعيد بن جبـير، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه الحديث".

• عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة ينفق على أهله منها نفقه سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع، عدّة في سبيل الله.

متفَّق عَليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٨٥) ومسلم في الجهاد والسير (١٧٥٧) كلاهما من طريق سفيان، عن عمرو،

عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمـر، قـال:

فَذَكُرِه، وَاللَّفظ لَلبِخارِي، ولفَّظ مَسْلَم نحوه. ٢ - باب قوله: {مَهٖ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُـرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولَ وَلِذِي الْقُرْرِبَى وَالْيَتَإِمَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ ۚ ذُولَٰةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ ۖ مِيْكُمْ ِ وَمَلِّ آتَاكُمُ الرُّ سُولُ ۖ فَخُذُوهُ ۖ وَمَــّا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧) } قُولِه: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الَّعِقَابِ (٧) } .

• عن عبـد اللـه بن مسـعود قـال: "لعن اللـه الواشـمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خُلق الله" فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقـوب، فجاءتٍ فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن هو في كتاب الله، فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحتين، فِما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أَما قُرأت: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُـذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْـهُ فَانْتَهُوا} قالت: بلي. قال: فإنه قد نهى عنه، قالت: فـإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت، فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٨٦) ومسلم في اللباس والزينة (٢١٢٥) كلاهما من طريق منصور، عن إبراهيم، عن علَّقمَّة، عن عبد الله بن مسعود، قال: فذكره.

واللفـــظ للبخـــاري، ولفـــظ مســـلم نحـــوه. وزاد مُسلم: "والنامصات" وزاد البخاري (٤٨٨٧) من وجه آخر عن منصور به: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

• عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "دعوني ما تركتكم، إنما هلـك من كـان قبلكم بسـؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فــاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" .

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ( ٧٢٨٨) ومسلم في الفضائل (١٣٣١: ١٣١) كلاهما من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ

للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

عبوري، وتعبد سيسم حود. ٣- باب قوله: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُـوقَ شُـحَّ نَفْسِهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩) }

قوله: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} هم الأنصِارِ.

• عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر: أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين: أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوؤوا الدار والايمان من قبل أن يهاجر النبي - صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم.

صـحيّح: رواه البخـاري في التفسـير (٤٨٨٨) عن أحمـد بن يـونس، حـدثنا أبـو بكـر، يعـني: ابن عيـاش، عن حصـين، عن

عمرو بن ميمون، قال: فذكره.

عن يحيى بن سعيد، سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار إلى أن يُقْطِعَ لهم البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: "إما لا فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدى أثرة".

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٧٩٤) عن عبد الله بن محمِد، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، فذكره.

• عن أنس قال: لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله! ما رأينا قوما أبذل من كثير، ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين

أظهرهم. لقد كفونا المؤونة، وأشركونا في المهنا حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لا، ما دعوتُمُ اللهَ لهم وأثنيتم عليهم".

حميد، عن أنس، فذكره، واللفظ للترمذي. ورواه أيضا أبو داود (٤٨١٢) مختصرًا، والحاكم (٢/ ٦٣) كلاهما من حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، فذكره مختصرًا.

> قال الترمذي: "حسن صحيح غريب من هذا الوجه" . وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" .

• عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: "لا" قالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا.

صــحَيح: رواه البخــاري في الحــرت والمزارعــة (٢٣٢٥) عن الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، حـدثنا أبـو الزنـاد، عن الأعـرج، عن أبي هريرة، قال: فذِكره.

وقوله: { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } .

• عن أبي هريرة قال: أتى رَجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألا رجل يضيِّفه هذه الليلة، يرحمه الله? فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله! فذهب إلى أهله، فقال لامرأته: ضيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا تدخريه شيئا. قالت: والله! ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى، فأطفئي السراج، ونطوي بطوننا الليلة، ففعلت، ثم غدا الرجل على رسول الله وسلم -، فقال: "لقد عجب الله عن وجل أو

ضحك من فلان وفلانة" فأنزل الله عنز وجل {وَيُـؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } .

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٨٩) ، ومسلم في الأشربة (٢٠٥٤) كلاهما من طريق فضيل بن غزوان، حدثنا أبوحازم الأشجعي، عن أبي هريرة، قال: فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

وفي رُوّاية عند مسلم: "فقّام رجل من الأنصار، يقال لـه: أبـو

طلحة" .

وقوله: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ} والشُحِّ - بضم الشين - هو غزيرة في النفس يصعب فراقها، قال تعالى: {وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّحَّ} [النساء: ١٢٨] أي لا يسلم منها نفس، فمن يريد وقاية النفس من الشح فعليه تهذيبها على الخصال الجميلة والفضائل، فإن البخل هو أثر الشح، فإذا هذبت النفس على الجود والكرم ذهب الشح وانتفى عنه البخل، ومن لم يهذّبها يقع في شح النفس، وقد يحمل صاحبه على ارتكاب المحارم ومنها أخذ أموال الناس بالباطل كما رُوي أن رجلا قال لعبد الله بن مسعود: إني أخاف أن أكون قد هلكت، فقال: وما ذاك؟ قال: اسمع الله يقول: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ

نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء، فقال عبد الله: ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله عز وجل في القرآن، ولكن الشح أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذلك البخل، وبئس الشيء البخل.

رواه ابن جریب فی تفسیره (۲۲/ ۵۲۹) عن ابن حمید قال: حدثنا یحیی بن واضح، قال: ثنا المسعودی، عن أشعث، عن أبي الشعثاء، عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن مسعود، فذكره. والمسعودي مختلط.

ولكن رواه هـو والحـاكم (٢/ ٤٩٠) ، والـبيهقي في الشـعب ( ١٠٣٤٧ كلهم من وجه آخر عن جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود، فذكر نحوه.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

ورُويَ مثل هذا عن ابن عمر وسعيد بن جبير وغيره.

• عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٨) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حـدثنا داود - يعـني ابن قيس -، عن عبيـد

الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله، فذكرهٍ.

ع - باب قوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَـا وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَـا غِلَّا لِلَّذِينَ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَـا غِلَّا لِلَّذِينَ إِمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَـا غِلَّا لِلَّذِينَ إِمَّا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠) }

أي المؤمنون الذين جاؤوا بعد المهاجرين والأنصار يستغفرون الله لأنفسهم ولإخوانهم المؤمنين الذين كانوا قبلهم، ويـدعون الله تعالى أن لا يجعل في قلوبهم غلا - وهو الحقـد والحسـد -

لإخوانهم المؤمنين.

• عن عروة قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي! أُمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فسبوهم. صحيح: رواه مسلم في التفسير (٣٠٢٢) من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

قال القاضي عياض: الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام في علي ما قالوا، والحرورية في الجميع ما قالوا.

وأملاً الأملر بالاستغفار الدي أشارت إليه فهو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلاَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} .

0- باب قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا النَّقُوا اللَّهَ وَلْنَظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَالنَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨) } قوله: {وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} أي: لينظر كل واحد منكم ما الذي ادخره لنفسه من الأعمال الصالحة ليوم

القيامة، وقد جاء في الصحيح.

• عن جرير بن عبد الله، قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النِّمار - أو الْعَبَاء - متقلِّدي السّيوف، عامتهم من مضر بلُ كلّهم من مضر، فتَمَعَّر وجهُ رسول الله - صـلَى الله عليِه وِسلم ٍ- لَما رَأَي بِهَم من الْفَاقة، فَـدَّخَلَ، ِ ثم خِـرج، فِـأمر بِلالَّإِ فأَذِّن وَأَقِامٍ، فَصلَّى ثِم خَطب فقال: {يَاأَيُّهَـا النَّاسُ اِتَّقُـوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسُ وَاحِدَةٍ} إلى آخر الآيــة: { إِنَّ اللَّهَ كَإِنَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: أَ] ، والآيَةِ التي فِي الحشر: { اتَّقُـوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَـدَّمَتْ لِغَـدٍ وَاتَّقُـوا اللَّهَ } . تصدَّقَ رجلٌ من دینارِه، من درهمه، من ثوبه، من صاع بُـرِّه، من صاع تمره، حتَّى قال: "ولو بشقِّ تمرة" . قال: فجاء رجل من الأنصار بصُرَّةٍ كَادَتْ كَفَّه تَعْجِزُ عنها، بل قد عجـزَتْ قِـال: ثم تتـابع النَّاسُ حَتَّى رأيتُ كـومين من طعـام وثيـاب حتَّى رأيتُ وجهَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَأْنَّه مُذْهَبَـةٌ، فقـال رُسُولُ اللّهُ - صِلِى اللّهِ عليه وسلّم "من سنَّ في الإسلام سنّةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيءٌ، ومن سـنَّ في الإسـلام سـنَّةً سـيِّنةً كان عليه وزرها ووزرُ من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من أوزارهم شَيْءٌ" .

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (١٠١٧) عن محمد بن المثنى العنزي، أخبرنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عون بن جحيفة، عن المنذر بن جرير، عن أبيه، قال: فذكره.

٦- باب قوله: {لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَفَكَّرُونَ (٢١) }

قوله: {لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} أي لـو كـان وقوله: {لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} أي لـو كـان المخـاطب بـالقرآن جبلا وهـو يفهم الخطـاب لتـأثر من هـذا الخطاب خاشـعا للـه مـع صـلابته، ولكن الكـافر يعـرض عليـه القـرآن فلا يتعـظ بـه، وكأنـه لم يسـمعه لقسـاوة قلبـه قـال تعالى: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْمِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} .

والتصدع ُهـو: التشـقق. أُيُ لـتزلزلُ وتشـُقق من خـوف اللـه

تعالى.

وَ وَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيـزُ الْحُكِيمُ (٢٤) }

• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لله تسعة وتسعون اسمًا مائة إلّا واحدة، لا يحفظها أحدُ إلّا دخل الجنة، وهو وتر يحبُّ الوتر".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الدعوات (٦٤١٠) ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٧٧) كلاهما من طرق عن سفيان بن عيينة عال: حفظناه من أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الايمان.

• \* \*

٠٠ - تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية، وعدد آياتها ١٣ الله عَدُوَّي وَعَدُوَّكُمْ الله عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَلْ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَـقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ يَخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا عَرْضَاتِي تُسِـرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا

أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَـلَّ سَـوَاءَ السَّبيلِ (١) }

• عَن علي بن أبي طالب قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا والزبير والمقداد، فقال: "انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها". قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، قلنا لها: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة - إلى ناس بمكة من المشركين - يخبرهم ببعض أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول الله الله عليه وسلم "يا حاطب! ما هذا؟". قال: يا رسول الله! لا تعجل عليي، إني كنت امرءا ملصقا في قريش، يقول: كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معد من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني، ولا

رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أما إنه قد صدقكم" . فقال عمر: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: "إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدرا، فقال: اعملول ما شئتم فقد غفرت لكم" . فأنزل الله سورة الممتحنة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوَّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَـقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَـرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَـرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مُرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنُتُمْ وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلَ (١) } .

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٢٧٤) ، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٤ - ١٦١) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: أخبرني الحسن بن محمد، أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول: سمعت عليا يقول: فذكره.

قوله: "الظعينة" : المرأة.

وقوله: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا والزبير والمقداد" وفي رواية عند البخاري ومسلم "ومرثد الغنوي" بدل "المقداد" إ

قال التحافظ: "فيحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه فـذكر أحـد الراويين عن علي ما لم يذكِّر الآخرِ" اهـِ. إلفِتحِ (٧/ ٥٢٠).

٢- باب قوله: {لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣) }

قُولَـهُ: ۚ ﴿ لَنْ ٰ تَنْفَعَكُمْ ۚ أَرْحَـامُكُمْ وَلَا أَوَّلَادُكُمْ } أي: قراباتكم مع شرككم وكفركم لا تنفعكم عند الله، ولا تغـني عنكم من اللـه شيئا.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من بطّاً به عملُه، لم يُسرعْ به نسبُه" .

صـحيح: رواه مسـلم في الـذكر (٢٦٩٩) من طـرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريـرة، فـذكره في حديث طويل.

• عن ابن عباس قال: لما نزلت: {وَأَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: ٢١٤] صعد النبي - صلى الله عليه وسلم على الصفا، فجعل ينادي: "يا بني فهر، يا بني عدي" لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟" قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: "فإنى نذير لكم بين

يدي عذاب شديد "فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: {تَبَّتْ يَـدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَـا أَغْنَى عَنْـهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) } [المسد: ١ - ٢] .

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٧٠) ومسلم في الإيمان (٢٠٨) كلاهما من حديث الأعمش، قال: حـدثني عمـرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فـذكره، واللفـظ للبخاري، ولفظ مسلم قريب منه.

• عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال:" يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصني فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يـا رب! إنـك وعـدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخـزى من أبي الأبعـد؟ فيقـول اللـه تعـالى: إني حـرمت الجنـة على الكـافرين. ثم يقـال: يـا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هـو بـذيخٍ ملتطخ، فيؤخـذ بقوائمه فيلقى في النار ".

صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٥٠) عن إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخي عبد الحميد، عن ابن أبي ذئب،

عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكرٍه.

• عن أنس أن رَجَلا قال: يا رسُولَ الله! أَين أبي؟ قال: " في النار "فلما قفّى دعاه فقال: " إن أبي وأباك في النار ".

صحیح: رواه مسلم في الإیمان ( $\tilde{Y} \cdot \tilde{Y}$ ) عن أبي بكر بن أبي شیبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس،

فذكره.

تُ - بَابِ قولَه: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اللَّذِينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَـرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) }

• عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم آصلها؟ قال:" نعم" قال ابن عيينة: فأنزل الله

تعيالى فيها: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي

متفــَق عليــه: رواه البخــاري في الأدب (٥٩٧٨) ، ومسـِـلم في الزكاية (١٠٠٣) كلاهما من طريق هشام بن عروة، أخبرني

أَبِيَ، أَخبرتني أُسِماء بِنت أَبِي بَكْرَ، فذكرته. ع - باب قوله: بِبَاأَيُّهَا ِالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُ وَهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُ وَهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بَعِلُونَ لَهُنَّ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُ وا وَلَا جُنَاحَ عَلِيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُ وهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُ وهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمَ الْكَوَافِرِ

وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَايْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَي الْكُفَّارِ فِعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا

وَاتَّقُوا إِلِلَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١)

• عَنَ الْمِسْوَرِ بْن مَخْرَمَة، وَمَرْوَانَ - يُصَدِّقُ كُـلُّ وَاحِـدٍ مِنْهُمَـا حَدِيثَ الآخر - قَالَ: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -زمن الحديبية، فذكرا الحديث، وفيه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابـا، فـدعا النـبي - صـلَّى اللـهُ عليه وسلم يا الكاتب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" . فقال سهيل: أما الرحمن فوالله! مَا أَدَرِي ما هَي؟ أَ، ولَكن أكتب باسمكُ اللهِم كما كنت تكتُّب، فقال الَّمْسلمون: واللَّه! لا نكتبها إلا بِسْم اللَّهِ الـرَّحْمَن الرَّحِيم، فقال النبي - *صلى الله عليه وسلَم* أَاكتب باسَمكُ اللَّهُمَّ" أَ. ثم قَال: "هذا ما قاضي عليه محمـد رسـول اللـه" . فقال سهيل: والله! لو كنا نعلم أنك رسـول اللـه مـا صـددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "والله! إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب: محمد بن عبد الله" . قال الزهري: وذلك لقوله: "لا يسـألونني خطـة يعظمـون بهـا حرمـات اللـه إلا أعطيتهم إياها" . فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم "على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به" . فقال سهيل: والله! لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل، فكتب، فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان اللـه، كيـف پرد إلى المشركين وقد جاء مسلما، فبينما هم كـذلك إذ دخـل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمي بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد! أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "إنا لم نقضِ الكتاب بعد" . قـال: فواللـه! إذا لم أصـالِحك على شـيء أبـدا، قـال النـبي - صلى الله عليه وسلم "فأجزه لي" . قال: ما أنا بمجيزه لك، قال: "بلي فافعل" . قال: ما أنا بفاعل، قال مكرز: بل قد أجزناه لـك، قـال أبـو جنـدل: أي معشـر المسـلمين! أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكـان قـد عِذِب عَذَابًا شَديدا في الله، قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبى الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ألست نـبي الله حقاً؟ قال: "بلى" . قلت: أُلسَنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: "بلى" . قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: "إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري" . قلت: أُولِيسَ كُنِّتُ تِحَدِّثنا أَنا سَنأتي البيت فنطوف بـه؟ قـال: "بلي، فأُخبرتك أنا نأتيه العام؟" . قال: قلت: لا،

قال: "فإنك آتيه ومطوف به" . قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقا؟ ، قال بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل! إنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك

بغرزه، فوالله! إنه على الحق؟ قلتٍ: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به، قال: بلي، أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري: قال عمـر: فعملت لذلك أعمالا، قال: فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم - لأصـحابه: "قومـوا فَانحرُوا ثم احلقوا" . قال: فوالله! ما قام منهم رجل حتى قال ذَلَك ثلاث مـرات، فلمـا لم يقم منهم أحِـد دخـل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقـالت أم سـلمة: يـانبي الله! أتحب ذلك، اخـرج لا تكلم أحـدا منهم كلمـِة، حـتي تنحـر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قــاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضٍهم يقتل غماً، ثم جاُءَهِ نَسِوة مؤمنات، فأُنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ } حتى بلغ {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَـمَ ٱلْكُوَافِرِ} فطلق عمـر يومئـِذ امـرأتين، كانتـا لـه في الشـرك،َ فتزوج الحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية، ثمِ رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمـّر لهم، فقـّال أبـو بصـّير لأحـد الـرجلين: واللـّه! إنيّ لأرىّ سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر، فقال: أجل، والله! إنـه لِجيد، لِقد جربت به، ثم جربت به، ثم جربت، فقال أبو بصير: أِرني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رآه: "لقد رأى هذا ذعرا" . فلمـا انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قتل والله! صاحبي وإني لمقتول، فجاء أبو بصير: فقال: يـا نـبي اللّـه! قـد واللـه! أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم، ثم نجاني الله منهم، قال

النبي - صلى الله عليه وسلم "وبل أمه، مسعر حرب، لو كان له أحد" . فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حـتى أتى سـيف البحـر، قـال: وينفلت منهم أبـو جنـدل بن سـهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحـق بـأبي بصـير، حـتى اجتمعت منهم عصـابة، فواللـه! مـا يسمعون بعير خرجت لقريش إلى

الشأم إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تناشده بالله والرحم: لما أرسل: فمن آتاه فهو آمن، فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم، فأنزل الله تعالى: {وَهُ وَ الَّذِي كَفَ الله عَلَيْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ عِلَيْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ عِلَيْهِمْ } عَلَيْهِمْ عَنْهُمْ عِبْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ } عَلَيْهِمْ } وكيانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببِسْم

اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الْرَّحِيْمِ، وَحِالوَا بِينهم وبيَّنِ البِيتَ.

وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَائِشَةُ، أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ، وَبَلَغَنَا انَّهُ لَمَّا اللهُ تَعَالَى الله عليه وسلم الْمُشْرِكِينَ مَا أَنفقوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزواجهم، وَحَكَمَ عَلَى الْمُشْلِمِينَ، انْ لَا يُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ، أَن عُمَرَ طَلَّقَ امرأتين قَرِيبَة بِنْتَ أَبِي أَمِية، وَابْنَةَ جَرْوَلِ الْخُزَاعِيِّ، فَتَرَوَّجَ قَرِيبَة مُعَاوِيَةُ، وَتَزَوَّجَ الأخرى أَبو وَابْنَة جَرْولِ الْخُزَاعِيِّ، فَتَرَوَّجَ قَرِيبَة مُعَاوِيةً، وَتَزَوَّجَ الأخرى أَبو وَابْنَة جَرْولِ اللّٰكُونَ أَن يُقِرُّوا بأداء مَا انْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزواجهم، أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى { وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ } [الممتحنة: ١١] وَالْعَقبُ مَا يُـوَدِّي الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ } [الممتحنة: ١١] وَالْعَقبُ مَا يُـوَدِّي الْمُسْلِمُونَ لَلْكُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امرأته مِنَ الْكُفَّارِ، فَأَمر أَن يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امرأته مِنَ الْكُفَّارِ، فَأَمر أَن يُعْطَى مَنْ ذَهبَ اللّٰفِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّائِي هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَحدا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَـدَّتْ بَعْدَ إِيمانِها ... هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَحدا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَـدَّتْ بَعْدَ إِيمانِها ... الحديث.

صحيح: رواه البخاري في الشروط (٢٧٣١، ٢٧٣٣، ٢٧٣٢) عن عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، قال: أخبرني الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان - يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه -

قالا: فذكراه في جِديث طويل.

فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايع من جاء إليه مهاجرا رجالا ونساء على هذه ونحوها.

• عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُمْتَحَنَّ بقول الله عنز وجل {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا الله الله الله عليه الله عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم عليه وسلم - يد امرأة قط. مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط. عير

أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله! ما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: "قد بابعتكن" كلاما.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٩١) ومسلم في الإمارة (١٨٦٦) كلاهما من طريق يونس بن يزيد، قال: قال الزهري، أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: فذكرته، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري مختصر.

• عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فكأني أنظر إليه حين يُجَلِّس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ ثُم أَقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْمِرِكْنَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ فَلاَ حَين يَسْرِقْنَ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ فَرَعْ مِن الآية كلها، ثم قال حين فرغ: "أنتن على ذلك" وقالت أمرأة واحدة لم يجبه غيرها: فع يتا رسول اللها اللها ثوبه، فجعلن يلقين الفتخ قال والخواتيم في ثوب بلال.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٩٥) ومسلم في صلة العيدين (٨٨٤) كلاهما من طريق ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

• عن أم عطية قالت: بايعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرأ علينا: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا} ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها، فقالت: فلانة أسعدتني، وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئا، فذهبت، ثم رجعت فما وفت امرأة إلا أم سليم، وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، - أو - ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ.

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧٢١٥) عن مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: فذكرته.

رواه مسلم في الجنائز (٩٣٧) من وجه آخر عن حفصة به، ولفظه: عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: قالت: كان منه النياحة، قالت: فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إلا آل فلان".

• عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتين.

أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى.

متفق عليه: رُواه البخاري في الجنائز (١٣٠٦) ومسلم في الجنائز (٩٣٦) كلاهما من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: فذكرته، واللفظ للبخاري، وليس عند مسلم: "وامرأة أخرى".

• عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجلس، فقال: "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٩٤) ومسلم في الحدود (١٧٠٩) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، قال: حدثني أبو إدريس، سمع عبادة بن الصامت، قال: فذكره. واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.

• عن عبادة بن الصامت أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله.

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٩٣) ومسلم في الحدود (١٧٠٩: ٤٤) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن عبادة بن الصامت، فذكره، ولفظهما سواء.

• عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا، "فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له".

صحيح: رواه مسلم في الحدود (١٧٠٩: ٤٣) عن إسماعيل بن سالم، أخبرنا هشيم، أخبرنا خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، فذكره.

• عن ابن عبــاس في قولــه تعــالى: {وَلَا يَعْصِــينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساءـ

صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٨٩٣) عن عبد الله بن محمد، حدثنا وهب بن جرير،

قال: حدثنا أبي، قال: سمعت الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

اختلاف الصيغة في البيعة يدل على أن ذلك كـان في أوقـات مختلفة. فائدة مهمة: البيعة خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم كانت لمن بعده من الخلفاء، ثم استمرت هذه البيعة لحكام المسلمين وأمرائهم، وأما ما أحدثه الصوفية ومن نحا نحوهم فلا أساس له في الكتاب والسنة.

• • •

٦١ - تفسير سورة الصف وهي مدنية، وعدد آياتها ١٤ ١ - بـاب قولـه: {سَـبَّحَ لِلَّهِ مَـا فِي السَّـمَاوَاتِ وَمَـا فِي الْأَرْضِ وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيمُ (١) يَاأَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُــوا لِمَ تَقُولُــونَ مَـا لَا تَفْعَلُونَ (٢) }

• عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله تعالى: {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي الشَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير.

حسن: رواه الترمذي (٣٣٠٩) والدارمي (٢٤٣٥) والحاكم (٢/ ٦٩) كلهم من طريق محمد بن كثير المصيصي، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن سلام، قال: فذكره.

وفي الإسناد محمد بن كثير المصيصي، كان يخطئ في الأوزاعي، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه الوليد بن مسلم، رواه ابن حبان (٤٥٩٤) والحاكم (٢/ ٦٩) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، به نحوه.

ومن مجموع الإسنادين يصير الحديث حسنا.

قـال الترمـذي: "وقـد خولـف محمـد بن كثـير في إسـناد هـذا الحديث عن الأوزاعي، فروى ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير ". قلت: رواية ابن المبارك التي أشار إليها الترمذي أخرجها

قلت: رواية ابن المبارك التي أشار إليها الترمذي أخرجها أحمد (٢٣٧٨٩) عن يعمر، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا الأوزاعي

به.

ولعل الطريقين محفوظان.

قال الحاكم:" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ". وصــــــــــــــــــــــ الحافــــــظ ابن حجــــــر في الفتح (٨/ ١٤١) فقال:" وقد وقع لنا سـماع هـذه السـورة مسلسـلا في حديث ذكر في أوله سبب نزولها، وإسناده صحيح، قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه ".

وقال بعض المفسرين: إنها نزلت في المنافقين كانوا يعدون النصر للمؤمنين وهم كاذبون، فصار عدم الوفاء بالوعد خصلة

من خصال المنافقين.

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" آية المنافق ثلاث: إذا حـدَّث كـذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف ".

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٨٢) ومسلم في الإيمان (٥٩) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ للبخاري.

• عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا خصلة منهن كانت فيه أؤتمن خان، وإذ حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر ".

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣٤) ومسلم في الإيمان (٥٨) كلاهما من طريق سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرو، قال: الله بن عمرو، قال: فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نجوه.

٢ٍ - باَب قُوله: { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَـفًّا

كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْضُوصٌ (٤) }

• عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه الله عليه وسلم " ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفَّوا للقتال".

حســـن: رواه ابن ماجــه (۲۰۰) من طریّــق عبــد اللــه بن إسماعیل، ورواه أحمد (۱۱۷٦۱) من طریق

هشيم كلاهما (عبد الله وهشيم) عن مجالـد، عن أبي الـوداك، عن أبي سعيد الخدري، قال: فذكره.

ومجالد هو ابن سعيد الهمداني، وكان قد تغير في آخر عمـره، وهشيم من قدماء أصحابه، كما قال عبـد الـرحمن بن مهـدي،

ولذا يجسن حديثه هذا.

• عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة يحبهم الله عز وجل رجل أتى قوما فسألهم بالله، ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم، فمنعوه فتخلفهم رجلٌ بأعقابهم فأعطاه وقومٌ سرا، لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل، والذي أعطاه وقومٌ ساروا ليلتهم، حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام يتملّقني، وبتلو آياتي ورجلٌ كان في سرية فلقوا العدو، فانهزموا، فأقبل بصدره حتى يقتل، أو يفتح له"

حسن: رواه النسائي (١٦١٥) ، والترمذي (٢٥٦٨) كلاهما عن محمد بن المثنى حدثنا شعبة، عن منصور بن المعتمر قال: سمعت ربعي بن حراش، يحدث عن زيد بن ظبيان، رفعه إلى أبي ذر، فذكر الحديث.

وربعي بن حراش "مقبول" وقد توبع. والكلام عليه مبسوط

في قيام الليل.

٣- باب قوله: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَـدْ تَعْلَمُ وِنَ لَمَ تُؤْذُونَنِي وَقَـدْ تَعْلَمُ وِنَ أَنِّي رَسُـولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُـوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُـوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (0) }

قوله: {وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي} أي: إن

موسى *عليّه السلام* أوذي كثيرًا لِما كان َ فِي التّيهِ.

قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اَتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٥١) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٢) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٣) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ تَهْتَدُونَ (٥٣) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَالتَّوَابُ لَكُمْ خَيْدُ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُــوَ التَّوَابُ لَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُــوَ التَّوَابُ اللَّهُ لَكُمْ حَيْدَ رَكُمْ عَنْدَى نَرَى اللَّهَ الْكُومِينَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ السَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ جَهْرَةً فَأَخِدَرْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ

بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [البقرة: ٥١ - ٥٦].

وقاً لَ تعالى: { وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهِ يَالُّهُ يَا مُرُكُمْ أَنْ الْجَاهِلِينَ (١٧) قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُـرُوًا قَالَ أَعُـودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُـونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (١٧) قَالُوا الْاعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُـولُ إِنَّهَا بَقَـرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْـرٌ عَـوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافَعُلُوا مَا أَوْمُونَ (١٨) قَالُوا الْاعُ لِنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُـولُ أَنَّهُ النَّاظِرِينَ (١٩) قَالُوا الْاعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُـولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ثَثِينَ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ لِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ثَثِيرً الْأَرْضَ وَلَا لَمُهُتَدُونَ (٢٠) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ثَثِيرً الْأَرْضَ وَلَا لَكُ يُبَيِّنُ لَنَا مَا كَادُوا الْأَنْ جِئْتَ بِاللَّهُ لَلْهُ لَكُمْ تَعْقَلُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ لَلْهُ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَعْقَلُونَ (٢١) وَإِذْ قَتَلْتُمْ تَعْقَلُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِ لَلَهُ وَلَكُمْ تَعْقِلُونَ إِلَّهُ اللَّهُ كُمْ تَعْقِلُونَ إِلَّهُ الْقَلْونَ (٢١) وَإِذْ قَتَلْتُمْ تَعْقِلُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِ لَلْهُ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَعْقُلُونَ (٢٧) وَإِذْ قَتَلْتُمْ تَعْقِلُونَ إِلَاهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (٢٧) وَإِذْ قَتَلْتُمْ تَعْقِلُونَ إِلَاهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (٢٧) وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَـذَلِكَ وَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَـوْتَى وَيُحِرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } [البقرة ٢٠٠]

وقال تعالى: وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَـاتِ ثُمَّ النَّخَـذْتُمُ الْعِجْـلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٩٢) وَإِذْ

أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُـذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُـوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْـلَ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْـلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:

[97,97

وقال تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اذْكُـرُوا نِعْمَـةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُـؤْتِ عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢٠) يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَـةَ اللّٰتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْبَـدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢١) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَـدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (٢٢) قَالَ رَجُلَانِ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا مَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا مَلَيْهُمُ الْبَابَ فَإِذَا مَلَيْهُمُ الْبَابَ فَإِذَا مَلَيْهُمُ الْبَابَ فَإِذَا مَلَيْهُمُ الْبَابَ فَإِذَا وَلَيْهُمُ الْبَابَ فَإِذَا مِنَ النَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا الْدُخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهُمْ أَنْبَلَ وَبَيْنَ (٢٣) قَالُوا يَأْمُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهُمْ أُنْبَقِ وَبَيْنَ وَبَيْنَ اللّهُ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُـوْمِينِينَ (٢٣) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهُمْ أُنْبَقِ وَبَيْنَ وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَاسِقِينَ (٢٥) قَالُ فَإِنِّهُ وَنَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى مُكَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَاسِقِينَ (٢٥) قَالُ فَإِنَّا لَايَعُومُ الْقَاسِقِينَ } [المائدة: ٢٠ - ٢٦] وغيرها من الآيات الكثير الكي التيه لم يكونوا التي الكثين مع أنبيائهم، التي تدل على أن بني إسرائيل لما كانوا في التيه لم يكونوا مؤذونه كثيرا.

وكُذُلكُ أُوذَي النبي - صلَّى الله عليه وسلم - كثيرا، وهـذا أمـر

مشهور، وقد جاء في الصحيح.

• عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم حُنين آثر أناسًا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى أناسًا من أشراف العرب فاترهم يومئذ في القسمة، قال رجل: والله! إنّ هذه القسمة

ما عُدِل فيها، وما أريد بها وجه الله! فقلت: والله! لأُخْبرنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فأتيتُه فأخبرتُه، فقال: "فمن يعدلْ إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر".

متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣١٥٠)، ومسلم في الزكاة (١٠٦٢) كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود،

قال: فذكره، ولفظهما سواء.

عَ - بابُ قُولُهُ: { وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَـابَنِي إِسْـرَائِيلَ إِنِّي رَسُـولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَـدِّقًا لِمَـا بَيْنَ يَـدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشَّـرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَـالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (٦) }

قوله: {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَـابَنِي إِسْـرَائِيلَ إِنِّي رَسُـولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ} أي: أن عيسي عليه السلام كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وكان مرسـلا إليهم، ودعوتـه كـانت خاصـة بهم، ولم

تكن عالمية كما يدعيها النصاري.

وقوله: {وَمُبَشِّرًا بِرَسُّولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} أي: أن عيسى عليه السلام بشر بعده برسالة نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي، وأحمد اسم من أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد جاء اسم النبي - *صلى الله عليه وسلم - ع*لى لسان عيسى *عليه السلام* صراحة ٍفي إنجيل برناباس.

عن خالد بن معدان، عن أصحاب رسول الله - صلى الله
 عليه وسلم - أنهم قالوا: يا رسول الله!

أخبرني عن نفسك. قال: "دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خبرج منها نور أضاءت له بصرى، وبصرى من أرض الشام" . حسن: رواه ابن إسحاق في السيرة (فقرة ٣٣) فقـال: حـدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، فذكره.

ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٥٧٣) ، والحاكم ( ٢/ ٦٠٠) ، والبيهقي في الدلائل (١/ ٨٣) . وصحّحه الحاكم. وإسـناده حسـن من أجــل محمــد بن إسـحاق لأنــه صــرّح بالتحديث.

قال الحافظ ابن كثير: "هذا إسناد جيد" .

• عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى النجاشي، ونحن نحو من ثمانين رجلا ... وذكر حديث هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة، وجاء فيه: فرفع النجاشي عبودًا من الأرض، ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان! والله! ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى هذا؟ مرحبا بكم، وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، فإنه الذي نجد في الإنجيل، وإنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم، انزلوا حيث شئتم، والله! لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه، وأوضّؤه، وأمر بهدية الآخرين فردّت إليهما ... الحديث.

حسن: رواه أحمد (ُ٠٠٤) والحاكم (٢/ ٦٢٣) والبيهقي في الدلائل (٢/ ٢٩٨) كلهم من طريق خُديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود، فذكره. وإسناده حسن من أجل خديج بن معاوية فإنه حسن الحديث.

والكلام عليه مبسوط في كتاب سيرة النبي - *صلى الله عليــه وسلم* -.

• عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - يقول: "إن لي أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٩٦) ومسلم في الفضائل (٢٣٥٤: ١٢٥) كلاهما من طريق شعيب، عن الزهـري، قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، فذكره، واللفظ للبخاري، ولم يسق مسلم لفظه بهذا الإسناد، وإنما أحال على حديث قبله.

• عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه عليه وسلم - يسمي لنا نفسه أسماء فقال: "أنا محمد، وأحمد، والمقفِّي، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة".

صـحيح رواه مسـلم في الفضـائل (٢٣٥٥) عن إسـحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير، عن

الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى،

فذکره.

عَدَرُنَ اللَّهِ كَمَا قَالَ كُونُ وَا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَكِ الْبَهِ كَمَا قَالَ عِيسَكِ ابْنُ مَـرْيَمَ لِلْحَـوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ عِيسَكِي ابْنُ مَـرْيَمَ لِلْحَـوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَـرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا اللّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَـدُوّهِمْ فَأَصْبَحُوا

ظَاهِرِينَ (١٤) }

روي عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه - وهم في بيت اثنا عشر رجلا - من عين في البيت ورأسه يقطر ماء؛ قال: فقال: إن منكم من سيكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي؛ قال: ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني، ويكون معي في درجتي؟ قال: فقام شاب من أحدثهم سنا، قال: فقال أنا، فقال له: اجلس؛ ثم أعاد عليهم، فقام الشاب، فقال: أنا؛ فقال: نعم أنت ذاك؛ فألقي عليه شبه عيسى، ورفع عيسى من وزنة في البيت إلى السماء؛ قال: وجاء الطلب من اليهود، وأخذوا شبهه. فقتلوه وصلبوه، وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به، فتفرقوا ثلاث فرق، فقالت فرقة: كان مرة بعد أن آمن به، فتفرقوا ثلاث فرق، فقالت فرقة.

وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله، ثم رفعه إليه، وهؤلاء النسطورية.

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله، ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء المسلمون، فتظاهرت الطائفتان الكافرتان على المسلمة، فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم -. {فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ} من بني إسرائيل، {وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ} يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل، {وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ} يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى، {فَأُيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَسَى، غَدُوّهِمْ فَأُصْبَحُوا ظَاهِرِينَ} والطائفة التي آمنت في زمن عيسى، في إظهار محمد على دينهم دين الكفار، فأصبحوا ظاهرين.

رواه النسائي في الكبرى (١١٥٢٧) وابن جريـر في تفسيره (٢٢/ ٦٢٣، ٦٢٢) والمقدســـي في المختـــارة (٤٠٢) كلهم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن المنهـال بن عمـرو، عن سعيد بن جبحر، عن ابن عباس، قال: فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل المنهـال بن عمـرو فإنـه حسـن الحديث.

ولكن حسب الرواية المشهورة عند أهل الكتاب أن الجنود الروم هم الذين كانوا يبحثون عن عيسى عليه السلام، وهم الذين جاؤوا للقبض عليه، وليس اليهود كما جاء في هذه الرواية، وأن يهوذا الإسخريوطي الذي شبه عليه كان قد تواطأ مع جنود الروم، وكان خائنا، وليس كما جاء في هذه الرواية، وقد بينت ذلك في كتابي: "دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند" وجاء فيه:

"لم يــرْضُ الَّيهــود بـدعوة المسيح، فـأغروا عليـه الحـاكم الروماني واتهمـوه بأنـه يريـد أن يـرث ملـك داود حـتى صـدر المرسـوم الإمـبراطوري للقبض عليـه وإعدامـه، فبـدأ الجنـود الروم يبحثون عنه، حتى تمكنوا من الوصـول إليـه، ولكن اللـه ألقى شبهه على يهوذا الإسخريوطي الذي تقول الأناجيـل إنـه هو

الذي دسَّ عليه ".

وإليكم ما جاء في إنجيـل برنابـا في هـذا الصـدد:" ولمـا دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع، سمع يسـوع دنو الجمهور الغفير، فلذلك انسحب إلى البيت خائفا، وكان الأحد عشر نياما، فلما رأى الله الخطر على عبده، أمر جبريل وميخائيـل وروفائيـل وأوريـل سـفراءه أن يأخـذوا يسـوع من العالم، فجاء الملائكة الأطهار، وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب، فحملوه ووضعوه في السماء الثالثـة في صحبة الملائكـة الـتي تسـبح اللـه إلى الأبـد. ودخـل يهـوذا بعنف إلي الغرفة التي أصعد منها يسوع، وكـان التلاميـذ كلهم نياما، فأتى الله العجيب بأمر عجيب، فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه، فصار شبها بيسوع حتى إننا اعتقدنا أنه يسوع ـ أُما هـو فبعـد أن أيقِظنا أخـذ يفتش لينظـر أين كـان المعلم، لذلك تعجبنا وأجبنا: أنت يا سيد هو معلمنا، أنسيتنا الآن؟ ، أمـا هـو فقـال متبسـما: هـل أنتم أغبيـاء حـتي لا تعرفـوا يهـوذا الإسخريوطيـ وبينمـا كـان يقـول هـذا، دخلت الجنـود، وألقـوا أيديهم على يهوذا الإسخريوطي، لأنه كان شبيها بيسوع من كل وجه ". الفصل الخامس عشر بعد المائتين، والسادس عشر بعد المائتين.

وفي الأناجيل المزعومة إشارة إلى إلقاء شبه عيسى على شخص آخر، فإن الجميع قالوا:" هل هو أم لا؟ فقال لهم يسوع: كلكم تشكون في هذه الليلة".

هكذا تجلت قدرة الله، وامتدت يد العناية إلى رسول الله، فأخفاه ربه عن أعين الناظرين، ووقع يهوذا الخائن بأيديهم، فتملكته الدهشة، فلم يستطع الدفاع عن نفسه، والإعلان عن حقيقة أمره، فاستاقوه إلى ساحة القتل، بين الصخب

والضجيج، والفرح والتهليل، ومكروا، ومكر الله، والله خير الماكرين، فصلبوه بعد أن جلدوه، وهم يظنون أنهم صلبوا المسيح {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَّة لِهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكًّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٧) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا } [النساء: يَقِينًا (١٥٧) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا } [النساء:

• \* \*

٦٢ - تفسير سورة الجمعة وهي مدنية، وعدد آياتها ١١ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ سورة الجمعة في صلاة الجمعة كما جاء في الصحيح.

عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلة الفجر يوم الجمعة: {الم (١) تَنْزِيلُ} السجدة، و {هَــلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَـانِ حِينٌ مِنَ الــدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَــيْئًا مَذْكُورًا} [الإنسان: ١] ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.

صحيح: رواه مسلم في الجمعة (٧٨٩) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن سفيان، عن مخول بن راشد، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس،

فذكره.

• عن ابن أبي رافع، قال: استخلف مروانُ أبا هريرةَ على المدينةِ، وخرج إلى مكّة، فصلَّى لنا أبو هريرةَ الجمعة، فقرأ بعيد سيورةِ الجمعةِ في الركعةِ الأخيرةِ: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} . قال: فأدركتُ أبا هريرةَ حينَ انصرف فقلتُ له: إنَّك قيرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفةِ. فقال أبو هريرةَ: إنَّي سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهما يومَ الجمعةِ.

صـحيح: رواه مسـلم في الجمعــةِ (٨٧٧) عن عبــد اللــه بن مَسلَمةً بن قعنب، حدَّثنا سليمان - وهو ابن بلال -، عن جعفر، عن أبيه، عن ابن أبي رافع، قال: فذكره.

• عن عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله، أي شيء قرأ رسول الله - *صلى الله* عليه وسلم - يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغَاشِية: ١] .

صحيح: رواه مسلم في الجمعـة (٨٧٨: ٦٣) عن عمـرو الناقـد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن

عبد الله، قال: فذكره ﴿

عبد الله، قال. قددره. ١ - بابِ قوله: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ۖ وَيُرَكِّيهِمْ ۖ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكَّمَــَةَ وَإِنْ كَـاْنُوا مِنْ قَيْلُ ۚ لَفِي ضَـلَالِ مُّبِينِ ۚ (٢) وَآخَـرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُـوا بِهِمْ وَهُـوَ العَزيزُ الْجَكِيمُ ۗ ٣) ۗ}

قولَه: {الْأُمِّيِّينَ} يعني العرب كانت أمة أمية لا تكتب ولا

صر.. وقــال بعض أهــل العلم: {فِي الْأُمِّيِّينَ} أي: في غــير بــني إسرائيل لأنهم كانوا يسمون غيرهم

أُمِيين تنقيصاً لهم كما حكى الله عنهم قولهم: {لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبيلٌ } [أل عمران: ٧٥] .

وقوله: {وَٱخَـرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُـوا بِهِمْ} أي: جميع من دخل في الإسلام بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يوم القيامـة، وقـد خص النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - منهم العجم، كما جاء في الأحاديث الصحيحة.

• عن أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي - *صلى الله عليـه* وسلم - إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ: قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا. قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي - صلى الله عليه وسلم - يده على سلمان، ثم قال: "لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٩٨) ومسلم في فضائل الصحابة (٢٣١: ٢٣١) كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد، أخبرني ثور، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة قال: فذكره، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.

• عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس - أو قال: من أبناء فارس - حتى يتناوله" .

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٤٦) من طرق عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن جعفر الجزري، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: فذكره.

وقد ظهرت معجزة النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "أهل فارس" أي العجم الساكنون في بلاد ما وراء النهر، فقد ظهر منهم المحدثون والمفسرون والفقهاء والأصوليون واللغويون وغيرهم من علماء الإسلام.

• عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن في أصلاب أصلاب أصلاب أصلاب رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، ثم قرأ: {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } .

حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة (٣٠٩) وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٠٥) والطبراني في الكبير (٦/ ٢٤٨) كلهم من طرق، عن الوليد بن مسلم، حدثنا أبو محمد عيسم بن موسى، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي محمد عيسب بن موسى وهو القرشي الدمشقي، فإنه حسن الحديث، قال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٤٠٨):" رواه الطبراني وإسناده جيد".

٢ٍ - باب قولهِ: ۦ { مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَايَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئُسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَـٰذَّبُوا َبِآيَـاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي إِلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥) }

افتخر اليهود بأنهم أهل كتـاب، والعِـرب لا كتـاب لهم، فأبطـل الله ذلك بتشبيههم بالحمار يحمل أسفارا دون علم وفهم.

وقوله: {حُمِّلُوا} أي كلفوا بما فيها، فلم يفوا بما كلفوا به مَثلً عدم اتباعَهم النبي الَّذِي يأتي لِتخليصهم من ربقة الضلال كما حرفوا التوراة حسب أهوائهم وأدخلوا فيها ضلالاتهم فقوله تَعالَى: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ﴾ أي فيه دلالة واضحة أنهم لم

يقوموا بما يجب نحو كتابهم التوراة.

- باب قوله: {قُـلْ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنِّوُا الْمَــوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَـادِقِينَ (٦) وَلَا لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنِّوُا الْمَــوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَـادِقِينَ (٦) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِإِلْظَّالِمِينَ (٧) } أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول لليهود: إن كِنتم صادقين في زعمكم أنكم علَى الْحـق والّهـدي، وأنكُم أولياء اللـه دون النـبي - صـلي اللـه عليـه وسـلم - وأصـحابه، فتُمنـوا المـوت ولكنهم لعلمهم أنهم على الباطـل لا يتمنـون الموت أبدا، ولو أنهم قبلوا هذا التحدي وتمنوا المـوت لمـاتوًا، ولرأوا مقاعدهم من النار، كما جاء في الحديث.

• عن ابن عباس قال: قالٍ أبو جهل: لئن رأيت محمـدا يصـلي عند الكعبَّة لآتينه حتى أطأ على عُنقه، قَالَ: فقال: "لو فعلَّ لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله - *صلى الله عِليه وسلم* - لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا" .

صحیح: رواه أحمد (۲۲۲٦) ، وأبو یعلی (۲۱۰٤) - واللفظ لـه -، والبزار - كُشف الأستار (٢١٨٩) مُختصراً، كلهم من طرق عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فذكره. وإسناده صحيح.

ورواه البخاري في التفسير (٤٩٥٨) من وجه آخر عن عبد الكريم به، واقتصر على ما يتعلق بقصة أبي جهل فقط، ورواه كذلك من طريق عبيد الله عن عبد الكريم ولكن لم يسق لفظه.

هذه الوقائع وقعت في أوقات مختلفة في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - فمنها ما وقع في مكة، ومنها ما وقع في المدينة عند مقدمه - صلى الله عليه وسلم - إليها، ومنها ما وقع في آخر حياته - صلى الله عليه وسلم -، فجمع ابن عباس كلها في سِپاق وإحد مع أنه لم يدرك بعضها.

ع - باب قُوله: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَـوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْـرٌ لَكُمْ إِنْ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْـرٌ لَكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) }

لقد أوجب الله تعالى صلاة الجمعة على المسلمين شكرا له إذْ هدانا إليها، وجعل لنا هذا اليوم عيدا كما لكل قوم عيد، وشرع فيه الخطبة تذكيرا لهذا الأمر العظيم، وجعل الخطبتين مقام الركعتين من أربع ركعات الظهر، ولذا أمر الإمام أن يخطب قائما كما يصلي قائما، ونهاه أن يطيل الخطبة كما نهاه أن يطيل الخطبتين الخطبتين عليه أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة كما يجلس بين الركعتين.

إلا أن من فاتتُه الخطبة وكذا من فاتته ركعة من ركعتي صـلاة الجمعة فعليه أن يتم الركعة الثانية

فقط على رأي الجمهور.

ورويَ عن عطاء ومجاهد وطاوس: أن من فاتثه الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا صلاة الظهر، وعن عطاء: أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أضاف إليها ثلاث ركعات إلا أنه قول مرجوح.

وقد جاءت أحاديث كثيرة لبيان فضل يـوم الجمعـة ولبيـان أحكام صلاة الجمعة وآدابها، منها: • عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبعُ؛ فاليهود غدًا، والنصاري بعد غدِ" .

متفق عليه رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٢٤)، ومسلم في الجمعة (٨٥٥: ٢١)، كلاهما من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همّام بن منبّه، قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة، فذكره. واللفظ لمسلم، أمّا البخاري فاقتصر على قوله - صلى الله عليه وسلم "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة"

• عن أبي هريـرة أن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس يـوم الجمعـة، فيـه خُلـق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منهـا، ولا تقـوم السـاعة إلا في يوم الجمعة".

صحيح: رواه مسلم في الجمعة (١٨٤: ١٨) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة، يعني الحزاميّ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".

متفق عليه رواه مالك في الجمعة (٥) ، عن نافع، عن ابن عمر. فذكره.

ورواه البخاري في الجمعة (٨٧٧) ، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. وأخرجه مسلم في الجمعة (٨٤٤) ، من غير طريت مالك، وفيه: "إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل".

• عن سلمان الفارسي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "أتدري ما يوم الجمعة؟" . قلت: الله ورسوله أعلم. ثمَّ قال: "أتدري ما يوم الجمعة؟" . قلت: نعم - قال: لا

أدري زعم سأله الرابعة أم لا -، قال: قلت: هو اليوم الذي جُمِع فيه أبوه، أو أبوكم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم "ألا أحدِّثك عن يوم الجمعة؟! لا يتطهَّر رجل مسلمٌ ثمَّ يمشي إلى المسجد، ثمَّ يُنصت حتَّى يقضي الإمام صلاته إلّا كان كفَّارةً لما بينها وبين الجمعة التي بعدها ما اجتنبت المَقْتَلة".

حسـن: رواه أحمـد (٢٣٧٢٩) والطـبراني في الكبـير (٦٠٨٩) ، كلاهما من طريق إبراهيم، عن علقمة، عن قَرْثَـع الضـبي، عن سلمان الفارسي، قال: فذكره.

وإسـناده حسّـن؛ من أجـل قَرْثَع الضـبي؛ فإنَّه "صـدوق" كمـا في "التقريب" .

وقوله: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} هـذا أمـر من الله تعـالى للمؤمنين بالاهتمام بصلاة الجمعـة والمبـادرة إليهـا، ولا سـيما بعد سماع الأذان، وليس المقصود به الجري للصلاة، فإن ذلك منهى عنه، كما جاء في الصحيح.

• عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وائتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

متفــو عليـه: رواه البخـاري في الأذان (٦٣٦) ومسـلم في المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٢) كلاهما من طريق ابن شـهاب الزهـري، قـال: أخـبرني أبـو سـلمة بن عبـد الـرحمن، أن أبـا هريرة قال: فذكره، واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه.

• عَن أبي قتادة قال: بينما نحن نُصَلِي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمع جَلَبَة رجالٍ، فلما صلَّى قال: "ما شأنُكم؟" قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: "فلا تفعلوا إذا أتيتُم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتُم فصلوا، وما فاتكم فأتِشُوا".

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٣٥) ، ومسلم في المساجد (٦٠٣) كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير، أخبرني عبد الله بن أبي قتادة، أن أباه أخِبره، قال: فذكره.

٥- باب قوله: {وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَا انْفَضُّوا إِلَّيْهَا وَيَرَكُوكَ وَاللَّهُ خَيْـرُ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْـدَ اللَّهِ خَيْـرٌ مِنَ اللَّهْـوِ وَمِنَ التَّجَـارَةِ وَاللَّهُ خَيْـرُ

الرَّازقِينَ (١١) }

• عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة، فقدمت سُويقَةٌ، قال: فخرج الناس اليها، فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا، أنا فيهم، قال: فأنزل الله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} إلى آخر الآية.

وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها

. . .

وفي رواية أخرى: فابتدرها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا، فيهم أبو بكر وعمر ...

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٩٩) ومسلم في الجمعة (٨٦٣) كلاهما من طريق خالد بن عبد الله الطحان، حدثنا حصين، عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: فذكره. واللفظ لمسلم.

والرواية الثانية والثالثة عند مسلم من وجه آخر عن حصين بن عبد الرحمن به.

قوله: "سويقة" تصغير سوق، والمراد به العير، كما في الرواية الثانية، وهي الإبل التي تحمل

الطعام أو التجارة، ولا تسمى عيرا إلا هكذا، وسميت سوقاً لأن البضائع تساق إليها.

وقوله: "انفتل الناس إليها" أي: انصرفوا إليها، وابتدروا إليها.

• عن أبي عبيدة قال: دخل كعب بن عجرة المسجدَ وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى: {وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} .

صحیح: رواه َمسلم في الجمعة (٨٦٤) من طرق عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن عمـرو بن مـرة، عن أبي

عبيدة، فذكره.

سورة الجمعة تشتمل على إبطال ثلاث دعوات من اليهود: الأولى: افتخارهم بأنهم أهل الكتاب، والعرب لا كتاب لهم، فشيههم بالحمار في قوله: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوهَا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} . إ

والثانية: دعـواهم بـانهم أولياء الله وأحباؤه من دون الله فأبطـل الله دعـواهم بقولـه: {فَتَمَنَّوُا الْمَـوْتَ إِنْ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ } .

والثالثة: افتخارهم بأنهم أصحاب السبت، وليس للمسلمين مثله فشرع الله للمسلمين يوم الجمعة فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}.

وقد صحَّ كما سبق أن اليهود والنصارى ضلوا فهدى الله المسلمين إلى يوم الجمعة.

• \* \*

٦٣ - تفسير سورة المنافقون وهي مدنية، وعدد آياتها ١١

۱ - باب سبب نِزول سورة المنافقين

• عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فأرسل

إلى عبد الله بن أُبَيِّ، فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، قالوا: كذب زيد رسول الله

- صلى الله عليه وسلم -، فوقع في نفسـي ممـا قـالوا شـدّة، جِــتى أنــزل اللــه عــز وجل تصــديقي في: {إِذَا جَــاءَكَ المُنَـافِقُونَ} ، فـدعاهم النـبي - صـلي اللـه عليـهَ وسـلم -ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، وقوله: {خُشُبٌ مُسَـنَّدَةٌ} قـال: كانوا رجالا أجمل شيء.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٣) ومسلم في صفات المنافقين (٢٧٧٢) كلاهما من طريق زهير بن معاوية،

حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم، فذكرهٍ.

وزِاد البخَـاري (٤٩٠١) من وجـه آخـر عن زيـد بن أرقمٍ قـال: فأرسل إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأها عليَّ ثم قال: ٰ"إِن الله قد صدَّقك" .

هذه السورة نزلت في غزوة بني المصطلق سنة خمس،

والكلام عليه مبسوط في كتاب السيرة. ٢ - بابٍ قوله: { يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْهِرِجَنَّ الْأَعَــُرُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَـافِقِينَ لَا

يَعْلَمُونَ (٨) }

يعلمَون (٨) } زعم عِبد الله بنٍ أُبَيَّ ابن سلول أنه هو وإخوانه من المنافقين هم الأعـزون، وأن رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم -وأُصحابه هُم الأُذلونُ، وليس الأمر كما زعم هذا المنافَّق، بـل بالعكس، ولهذا رد الله عليه مقالته وقيال: أي إنْ كيان الأعيز يخرج الأذل فإن المؤمنين هم الأعـز َلأن الرسَّول فيهم، وأنَّ الله يؤيد أولياءه فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لجهلهم وعداوتهم للمسلمين.

• عن جابر بن عبد اللهِ قال: كنا في غزاةٍ فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاريُّ: يا للأنصار. وقال المهاجريُّ: يا للمهاجرين. فَسَـمَّعَها اللـه رسـولَه - صـلى اللـه عليه وسلم -، فقال: "ما هذا؟" فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاريُّ: يا للأنصار. وقال المهاجريُّ: يا للمهاجرين. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "دعوها؛ فإنها منتنة" قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد، فقال عبد الله بن أُبَيِّ: أو قد فعلوا والله! لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله! أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي - صلى الله وسلم "دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا وقتل أصحابه".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٧) ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨٤: ٦٣) كلاهما من طريق سفيان بن عينة، قال: حفظناه من عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكره، واللفظ للبخاري.

قوله: "كسع" أي ضربه في دبره.

٣- باب قوله: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَجَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠) }

يعني عند رؤية ملك الموت لا تقبل الأعمال الصالحة، وقد جاء في الحديث.

• عن بسر بن جحاش القرشي قال: بزق النبي - صلى الله عليه وسلم - في كفه، ثم وضع أصبعه السبابة وقال: "يقول الله عنز وجل أنى تعجزني، ابن آدم! وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه - وأشار إلى حلقه - قلت: أتصدق، وأنى أوان الصدقة؟".

صحيح: رُواه ابن ماجه (۲۷۰۷) وأحمد (۱۷۸٤۲) والحاكم (۲/ ۵۰۲) كلهم من طرق عن حريز بن عثمان، عن عبد الـرحمن

بن ميسرة، عن جبير بن نفير، عن بسـر بن حجـاش القرشـي قال: فذكره.

وإسناده صحيح، وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي الحمصي وثّقه ابن حبان والعجلي، وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات، وصحّحه ابن حجر في الإصابة (٦٤٤).

وزاد الحاكم: وتلا رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية: {فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (٣٦) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ السَّمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (٣٦) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عِزِينَ (٣٧) أَيَطُّمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (٣٨) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُ وَنَ } [المعارج: ٣٦ - تعيم (٣٨) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُ وَنَ } [المعارج: ٣٦ - وقال: "صحيح الإسناد".

• \* \*

٦٤ - تفسير سورة التغابن وهي مدنية، وعدد آياتها ١٨ ١ - باب قوله: {هُـوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُـؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢) }

جملة القول فيه: أن الله خلق الكافر، وكُفْرُ الكافر من إرادته واختياره وقدرته عليه، وخلق الله المؤمن، وإيمان المؤمن من إرادته واختياره وقدرته عليه، فلكل واحد من الفريقين إرادة وقدرة واختيار، وكل ذلك يكون بتقدير الله عن وجل ومشيئته، فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختار الإيمان والطاعة، والله تعالى قد علم ذلك منه فقدره عليه، والكافر بعد خلق الله تعالى قد علم ذلك منه فقدره عليه، وإرادة العبد واختياره لا تخرج عن إرادة الله الكونية، وهذا هو مسلك أهل السنة والجماعة، ومن سلكه أصاب الحق، وسلِمَ من الجبر والقدر، والله الموفق.

٢ - باب قوله: { إِلَّمَا أَمْ وَالْكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَـةٌ وَاللَّهُ عِنْ دَهُ أَجْـرٌ عَظِيمٌ (١٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُـوقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُـونَ (١٦) }

قوله: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} أي: ابتلاء واختبار، وشغل عن الآخرة.

• عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: "صدق الله {إِنَّمَا أُمْوَالْكُمْ وَأُوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما".

حُسن: رواه أبو داود (۱۱۰۹) ، والترمذي (۳۷۷٤) ، والنسائي (۱۱۰۹ ، ۱۵۸۵) ، وابن ماجـه (۳۲۰۰) ، وصــــــّتحه ابن خزيمـــة (۱۲۵۰) ، وابن حبان (۲۰۳۹) ، والحاكم (۱/ ۲۸۷) كلهم من طرق عن حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة، قــال: سـمعت أبي بريدة، يقول: فذكره.

وقال الترمـذي: "هـذا حـديث حسـن غـريب، إنمـا نعرفـه من حديث الحسين بن واقد" .

وهو كما قال، فإن الحسين بن واقد حسن الحديث.

• عن الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وفد كندة، فقال لي: "هل لك من ولد؟" قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جَمْدٍ، ولوددت أن مكانه شِبَعُ القوم، قال: "لا تقولن ذلك، فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا، ثم لئن قلت ذاك، إنهم لَمَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ ".

حســـن: رواه أحمــد (۲۱۸٤۰) والطــبراني في الكبــير (۱/۲۰۷) كلاهما من طريـق هشـيم، أخبرنـا مجالـد، عن الشـعبي، حدثنا الأشعث بن قيس، قال: فذكره. واللفـظ لأحمـد، ولفـظ الطبراني نحوه، وزاد: "مَبْخَلَةٌ".

ومجالد هو ابن سعيد الهمداني، وكان قد تغير في آخر عمـره، وهشيم من قدماء أصحابه، كما قال عبـد الـرحمن بن مهـدي، ولذا يُحَسَّنُ حديثه هذا.

ورواه الطبراني من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، عن الأشعث نحوه مختصراً. وفي الإسناد

ابن لهيعة، وفيه كلام معروف.

• عَنْ الأَشْعَثُ بِن قَيْسَ قَال: وُلِـد لَي غَلَامٌ، فَبُشَّـرْتُ بِـه وأَنا عَند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: وددت لكم مكانه قصعة من خبز ولحم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن قلت ذاك، إنهم لَمَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ، وإنهم لَثمـرة القلوب وقرة العين".

صحيح: رواه الحاكم (٤/ ٢٣٩) عن الحسن بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق - هو الصغاني -، ثنا أبو عاصم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة، عن الأشعث بن قيس، قال: فذكره. وإسناده صحيح. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".

تنبيه: وقع في مطبوعة المستدرك: "الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا أبو عاصم"، وصَوَّبْتُه من إتحاف المهرة (١/

. (٣٨١

قوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} أي من امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة، فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور، وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه.

وليس بين هَـذه الآيـة والآيـة الَـتي في سـورة آلِ عمـران ِلَّ الْكَانِيَّةِ اللَّهَ حَـقَّ تُقَاتِـهِ وَلَا تَمُـوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) } مخالفة فإن حق التقوى هـو أن يـأتي العبد ما قدر عليه، ولا يتهاون فيه.

٣ - بـاب قولـم: {إِنْ تُقْرِضُـوا اللَّهَ قَرْضًـا حَسَـنًا يُضَـاعِفْهُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (١٧) }

أي: مهمـا أنفقتم في سـبيل اللـه وتصـدقتم فـإن اللـه عـز وجل يخلف على الله عـز وجل يخلف المراء ولا ينقص من أجركم شيئا، ولا يظلمكم البتة، وقد جاء في الصحيح.

• عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل، أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ أو يسألني فأعطيه؟ ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم؟".

وفي رواية: '"ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض

غير عدوم ولا ظلوم؟" .

صحیح: رواه مسلم في صلاة المسافرین (۱۷۱: ۱۷۱) عن حجاج بن الشاعر، حدثنا محاضر أبو المورِّع، حدثنا سعد بن سعید، قال: أخبرني ابن مرجانة، قال: سمعت أبا هریرة، یقول: فذکره.

والرواية الثانية أخرجها مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن سعد بن

سعید به،

• \* \*

٦٥ - تفسير سورة الطلاق وهي مدنية وعدد آياتها ١٢ ل - بـاب قولـه: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُـوهُنَّ مِنْ لِعِـدَّتِهِنَّ وَأَحْصُـوا الْعِـدَّةَ وَالنَّقَـوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُحْرِجُـوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَحْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُـدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يُحْدِثُ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَـلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١) }

• عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتغَيَّظَ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: "ليراجعها، ثم يمسكها

حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فَلْيُطَلِّقْهَا طاهرا قبل أن يَمَسَّها، فتلك العدة كما أمر الله" .

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٨) ومسلم في الطلاق (١٤٧١: ٤) كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: فـذكره،

واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

• عن ابن جـريج قـال: أخـبرني أبـو الزبـير، أنـه سـمع عبـد الـرحمن بن أيمن مـولى عـزة يسـأل ابن عمـر - وأبـو الزبـير يسمع ذلك: كيف ترى في رجـل طلّق امرأتـه حائضا؟ فقـال: طلّق ابن عمـر امرأتـه وهي حـائض على عهـد رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر طلّق امرأتـه وهي حائض. فقال له النبي - صلى اللـه بن عمـر طلّق امرأتـه وهي حائض. فقال له النبي - صلى اللـه عليـه وسـلم "ليراجعهـا". فردّها وقال: "إذا طهرت فليُطلّق أو لِيُمْسِكُ". قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى اللـه عليـه وسـلم يـا أيهـا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن.

صحيح: رواه مُسلم في الطلاق (١٤٧١: ١٤) عن هارون بن عبد

الله، حدثناً حِجاج بن محمد، قال ابن جريج، فذكره.

وقوله: "طَلِّقُوهِنَ فَي قُبُل عدتهن" هي قدراءة شاذة، وكأنها تفسير من بعض الصحابة، وإلا فالقراءة المتواترة هي كما في المصحف.

٢- باب قوله: فَاذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَـهُ مَخْرَجًـا (٢) وَيَرْزُرُقْـهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣) قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَـدْلٍ مِنْكُمْ} أي: أشهدوا على الرجعة إذا عزمتم عليها.

 عن عمران بن حصین سئل عن الرجل یطلق امرأته، ثم یقع بها، ولم یُشْهِد علی طلاقها، ولا علی رجعتها، فقال: طلّقت لغیر سنة، وراجعت لغیر سنة، وأشْهِدْ علی طلاقها وعلی رجعتها، ولا تَعُدْ.

حسن: رواه أبو داود (٢١٨٦) وابن ماجه (٢٠٢٥) كلاهما عن بشير بن هلال الصواف، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن عمران بن حصين، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل جعفـر بن سـليمان الضـبعي، فإنـه حسن الحديث.

والكِلام عليه مبسوط في كتاب الطلاق.

وَالأَمر بِالإشهاد هِنا للندب، وهو كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢] ، والإشهاد في المبايعة ليس بواجب، فكذلك لا يجب الإشهاد عند الرجعة أو العزم على الفراق.

وقوله: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } أي: أن اللّه يحميه ويكفيه، ولو عاداه الناس وخالفوه، وقد جاء في الحديث.

• عن ابن عباس، قال: كنتُ خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا، فقال: "يا غلام! إنّي أعلّمُك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تُجاهك، إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعن بالله، وإعلم أنّ الأمّة لو اجْتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلّا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلّا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعتِ الأقلام، وجفّت الصُّحف".

حسن: رواه الترمذيّ (٢٥١٦) عن أحمد بن محمد بن موسى، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا ليث بن سعد وابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، ح. وحدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا أبو الوليد، حدّثنا ليث بن سعد، حدّثني قيس بن الحجاج

- المعــنى واحــد - عن حنش الصــنعانيّ، عن ابن عبــاس، فذكره.

قال الترمذي: "حسن صحيح".

وابن لهيعة قد تُوبع، وقد رواه عنه ابن المبارك، كما رواه أيضًا ابنُ وهب عنه في القدر (٢٨) . ورواه الفريابي في القدر ( ١٥٣) ، والبيهقيّ في القضاء والقدر (٢/ ٥٢٣) عن اللّيث وحده، بهذا الإسناد.

ُ قُلْت: أسناده حسن من أجل قيس بن الحجاج - وهـو الكلاعي السلفي -.

والكلام عليه مبسوط في كتاب الإيمان.

• عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ومن وسلم "من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تُسَدَّ فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل".

حسـن: رواه أبـو داود (١٦٤٥) والترمـذي (٢٣٢٧) كلاهمـا من طريق بشير بن سلمان، عن سيار أبي حمزة، عن طارق، عن ابن مسعود، قال: فذكره.

ابن مسعود، عال: فديره: وإسناده حسن من أجل سيار أبي حمزة.

وألكلام عليه مبسوط في كتاب الزكاة.

يَعَامِ. قوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}

• عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس، وأبو هريرة جالس عنده فقال: أفْتِني في امرأة ولدت بعد زوجِها بأربعين ليلة؟ ، فقال إبن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قال أبو هريرة: أنا مع ابن

أخي، يعنى أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه كُريبًا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قُتِل زوجُ سُبَيْعة الأسلمية وهي حُبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخُطِبتْ، فأنكحَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان أبو السَّنابل فيمن خَطَبَها.

متفق عليه رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٩) عن سعد بن حفص، حدثنا شيبان، عن يحيى، قال: أخبرني أبو سلمة، قال: فذكره.

ورواه مسلم في الطلاق (١٤٨٥) من وجه آخـر عن أبي سـلمة

به نحوه.

• عن محمد بن سيرين قال: جلست إلى مجلس فيه عُظْم من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرتُ حديث عبد الله بن عتبة في شأن شبيعة بنت الحارث. فقال عبد الرحمن: ولكن عمّه كان لا يقول ذلك، فقلت: إني لجريء إن كذبتُ على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته، قال: ثم خرجتُ، فلقيتُ مالك بن عامر أو مالك بن عوف. قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجُها. وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون المرخصة؟ لنزلتْ سورةُ النساء القصرى بعد الطولى.

صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٥٣٢) عن حِبَّان، حدثنا عبد الله، أخبرنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، قال: فذكره.

قوله: "القُصرى بعد الطولى" ِأي البقرة.

عَ-باب قوله: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَـبْعَ سَـمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَرَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ قَـدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٢) }

قوله: {خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} أي سبع سماوات طباقا كما في سورة الملك (٣) أي بعضها فوق بعض.

وقوله: {وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} أي: مثل عدد السماء، وهـو رأي جُمهُور المُفسَرينَ فَقالوا: إن الأرض سبع طبقات بعضها فوق بعض كالسماء، وقد اكتشف علماء طبقات الأرض هذه الحقيقة بعد ألف وأربعمائة سنة، وهذا المعنى يؤيـده مـا جـاء في الصحيح:

• عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدَّثه - وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض - وأنه دخـل على عائشـة فـذكر ذلّـك لهًا. فقالت: يا أبا سلمةً! اجتنب الأرض، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ظلم قيد شبر من الأرض

طُوِّقَه من سبع أرضين" .

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٥٣) ، ومسلم في المساقاة (١٦١٢) كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني محمد بن إبراهيم، فذكره، واللفظ لمسلم ولفظ

البخاري نحوه، وقوله: {يَتَنَرَّلُ الْأَمْرِرُ بَيْنَهُنَّ} أي الوحي والتدبير، قال قتادة: في كل أرض من أرضه وسـماء من سـمائه خلـق من خلقـه، وأمر من أمره وقضِاء من قضائه.

وامر من امره وقصاء من قصاله. وِقولِه: ۗ { لِتَعْلَمُ وا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أُحَاطً بِكُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا} أي فلا يخفى عليه شيءً.

• \* \*

٦٦ - تفسير سورة التحريم وهي مدنية، وعدد آباتها ١٢ ١ - بــاب قولــه: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَـرِّمُ مَـا أَحَـلَ اللَّهُ لَـِكٍ تَبْتَغِي مِّرْضَاتِ أَرْوَا جِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (أَ) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَجِلَّةَ أَيْمَـانِكُمْ وَاللَّهُ مَـوْلَاكُمْ وَهُـوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢) وَإِذْ أَسَـرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضٍ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَــرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ

بَهْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَيْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَإِذَا قِالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيِّرُ (٣) إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَـَّدْ صَـغَتْ قُلُوبُكُمَـا وَإِنَّ تَطَـاهَرَاٰ

عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُـؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَـةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ (٤) عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (٥)

تعددت أسباب نزول هذه الآية الكريمة، وأصحها شرب العسل

عند زىنب.

• عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أنَّ أيَّتنا دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلتقل: إني أجد فيك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك، فقال: "بل شربتُ عسلا عند زينب بنت جحش، ولن أعود له" فنزلت: ﴿إِيَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } إلى {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّهِ } لإعائشة وحفصة.

وفي رواية: "وقد حلفَت لا تخبري بذلك أحدا" .

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٦٧) ، ومسلم في الطلاق (١٤٧٤) كلاهما من حديث حجاج بن محمد، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، أنه سمع عبيد بن عمير، يخبر أنه سمع عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه.

هذه القصة أصح من القصة التي تأتي بعدها.

• عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب العسل والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرتُ فسألتُ عن ذلك، فقيل: أهدت لها امرأة من قومها عُكّمةً من عسل، فسقت النبي أهدت لها امرأة من قومها عُكّمةً من عسل، فسقت النبي الله عليه وسلم - منه شربة، فقلتُ: أما والله! لنحتالن له، فقلتُ لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلتَ مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا، فقولي له: ما هذه الربح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحلة العرفط، وسأقولُ ذلك

وقولي أنتِ يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة فوالله! ما هو إلا أن قام على الباب فأردتُ أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك، فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: "لا" . قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: "سقتني حفصة شربة عسل" فقالت: جرست نحلة العرفط، فلما دار إلى قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت: يا رسول الله! قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله! ألا أسقيك منه؟ قال: "لا حاجة لي فيه" قالت:

تقول سودة: والله! لقد حرَمناه، قلت لها: اسكتي.

متفّىق علّيه: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٦٨) ومسلم في الطلاق (١٤٧٤) ومسلم في الطلاق (١٤٧٤) ومسلم عن الطلاق (١٤٧٤) ولهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: فذكرته، واللفظ للبخاري، ولفظ

مسلم نحوه.

قصة شرب العسل عند زينب كما مضى أصح من هذه القصة مع صحة إسناده، فلعل القصة انقلبت على بعض الرواة، لأن الله تعالى يقول: ، هما اثنتان لا ثلاثة، كما أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن في حزبين، فعائشة وحفصة وصفية وسودة في حزب، وزينب وأم سلمة والباقيات في

حزب.

• عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى} [البقرة: ١٢٥] وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله! لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي - صلى الله عليم وسلم - في الغيرة عليه، فقلت لهن: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مَنْكَنَّ} فنزلت هذه الآية.

صحيح: رواه البخاري في الصلاة (٤٠٢) عن عمرو بن عون، ثنا هشيم، عن حميد، عن أنس قال: فذكره.

• عن عبد الله بن عباس قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسـأل عمر بن الخطاب عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا، فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عـدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت له حـتى فـرغ، ثم سـرت معـه، فقلت: يا أمير المؤمنين! من اللتإن تظاهرتاً على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت له: والله! إن كنت لأريد أن أسـألك عن هِذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك، قال: فِلا تفعلِ، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال: وقال عمر: والله! إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم. قال: فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لي امرأتي: لو صـنعت كذا وكذا، فقلت لها: وما لك أنت ولما ها هنا؟ وما تكلفـك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطـاب! مـا تريـد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يظل يومه غضبان. قال عمر: فآخذ ردائي ثم أُخرِج مكاني، حتى أدخل على حفصة، فقلت لها: يا بنية! إنــك لتراجعين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يظل يومـه غضـبان. فقـالت حفصـة: واللـه! إنـا لنراجعـه. فقلت: تعلمين أني أحـذرك عقوبـة اللـه وغضـب رسـوله. يـا بنيـة! لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها

وحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها، فقالت لي أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب! قد دخلت في كل شيء، حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه، قال: فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد،

فخرجت من عندها، وكان لي صاحب من الأنصار، إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان، ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه، فأتى صاحبي الأنصاري يـدق البـاب، وقال: افتح افتح. فقلت: جاء الغساني، فقال: أشد من ذلك، اعتزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أزواجه. فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة. ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت، فُإِذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مشربة له يُـرتَقي إليهـا بعجلـة، وغلام لرسـول اللـه - صـلي اللـه عليـه وسلم - أسود على رأس الدرجة، فقلت: هذا عمر. فـأذن لي. قال عمر: فقصصت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عِنـد رجليه قرظـا مضـبورا، وعنـد رأسـه أهبـا معلقـة، فـرأيت أثـر الحصير في جنب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبكيت فقال: "ما يبكيك ؟" ، فقلت: يا رسول الله! إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة" .

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩١٣) ومسلم في الطلاق (١٤٧٩: ٣١) كلاهما من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى، أخبرني عبيد بن حنين، أنه سمع عبد الله بن عباس، يحدِّث، قال: فذكره، والسياق لمسلم، ومنها تحريم التسرية، وهي رواية مرجوحة.

• عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرَّمها علي نفسه، فأنزل الله عنز وجل {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} .

صحيح: رواه النسائي (٣٩٥٩) عن إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي - هو لقبه - قال: ثنا أبي، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس، فذكره.

وإسناده صحيح، والأمة هي مارية القبطية أم إبراهيم.

• عن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لحفصة: "لا تخبري أحدا، وإن أم إبراهيم عليَّ حرام" فقالت: أتحرِّم ما أحل الله لك؟ قال: "فوالله! لا أقربها" قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، قال: فأنزل الله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}.

حسن: رواه الهيثم بن كليب في مسنده - كما ذكره ابن كثــير في تفسيره - عن أبي قلابة عبد

الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: فذكره.

ورواه الضياء في المختـارة (١٨٩) من طريــق الهيثم بن كليب الشاشي به نحوه.

وإسـناده حسـن من أجـل أبي قلابـة عبـد الملـك بن محمـد الرقاشي، فإنه حسن الجِديث.

• عَن ابن عباس: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَـرِّمُ مَـا أَحَـلَّ اللَّهُ لَكَ} قال: نزلت هذه في سُرِّيَّته.

حسن: رواه البزار (٩٤٦ع) واللفظ له، والطبراني في الكبير (١٦/ ٨٦) كلاهمـا من طـرق، عن عبـد اللـه بن رجـاء، عن إسرائيل، عن مسلم - وهو ابن عمران البطين -، عن مجاهـد، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن رجاء وهو الغُـداني، فإنـه حسن الحديث.

والخلّاصة فيه لا يمنع أن تكون هذه الأسباب جميعا سببا لنزول آية التحريم. وبه قال بعض المفسرين. وإنْ كان

أصحها: شرب العسل عند زينب من حديث حجـاج بن محمـد، عن ابن جريج، كما سبق.

قال النسائي: إسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية.

وقال الأصيلي: حديث حجاج أصح.

وِهو أولى بظاهر الكتاب، وأكمل فائدة، قاله القاضي. انظر:

شرح مسلم للنووي.

• عَن ابن عُباسُ قَال: إذا حرَّم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يكفِّرها، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١]

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٦٦) ومسلم في الطلاق (١٤٧٣) عني ابن سلام الطلاق (١٤٧٣) كلاهما من طريق معاوية - يعني ابن سلام -، عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير، أخبره أنه سمع ابن عباس، قال: فذكره، واللفظ

لمسلم، ولفظ البخِاري نحوه.

٢- باب قوله: {يَاأَيُّهَا ۖ الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفَّرَ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَشُولُونَ رَبَّنَا أَثْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ يَشُعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَهُ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٨) }

قوله: {تَوْبَةً نَصُوحًا} هو أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. قالِه عمر، وأبي بن كعب.

قال القرطي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. ذكره البغوي في تفسيره (٤/ ٤٣١).

٣- باب قوله: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَت فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَبُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَت فِرْعَوْنَ قَالَحَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ قَالَحَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَالَتُ وَمَا الْفَالِمِينَ (١١) وَمَا رُيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ وَعَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١١) وَمَا رُيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ

الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (١٢) }

قوله: {اَمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ} اسمها آسية بنت مزاحم، آمنت بالله، وكفرت بفرعون، وهي من أفضل نساء أهل الجنة، كما جاء

في الصحيح.

• عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وأسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام".

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (٣٧٦٩) ومسلم في فضائل الصحابة (٣٤٣١: ٣٧) كلاهما من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة، عن أبي موسى الأشعري، قال: فذكره. • عن ابن عباس قال: خط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأرض أربعة خطوط، قال: "تدرون ما هذا؟" . فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران" .

صحیح: رواه أحمد (۲٦٦٨) ، وعبد بن حمید (۵۹۷) ، والطحاوي في شرح المشكل (۱٤۸) ، وابن حبان (۲۰۱۰) كلهم من طـرق عن داود ابن أبي الفـرات، عن علبـاء، عن عكرمـة، عن ابن

عباس، فذكره، وإسناده صحيح.

وقوله: {وَمَــرْيَمَ ابْنَتَ عِمْــرَانَ} هي أم عيســـ عليــه السلام، وهي أخت هارون، وهو غير هـارون النـبي الـذي كـان في زمن موسى عليه السلام، كما جاء في الصحيح.

• عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمتُ نجران سالوني فقالوا: إنكم تقرؤون: يا أخت هارون، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألته عن ذلك، فقال: "إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم" .

صحيح: رواه مسلم في الآداب (٢١٣٥) من طرق عن ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن المغيرة بن شعبة قال، فذكره.

يعني أن مُريم أم عيسي ليست أخت هارون أخي موسى، وإنما هي أخت هارون أخي موسى، وإنما هي أخت هارون أخي موسى، لأنه كان من قبيلته.

وقد جاءت في فضائل آسية ومريم أحاديث أخرى، وهي مذكورة في كتاب أخبار الماضين.

٦٧ - تفسير سورة الملك وهي مكية، وعدد آياتها ٣٠

١ - بابِ ما ورد في فضل سورة الملك

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آيـة، خاصـمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي سورة تبارك".

حسـن: رواه الطـبراني في الأوسـط (٣٦٦٧) وفي الصـغير ( ٤٩٠) عن سـليمان بن داود بن يحـيى الطـبيب البصـري، قـال: حـدثنا شـيبان بن فـروخ، قـال: حـدثنا سـلام بن مسـكين، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، قال: فذكره.

قــال الهيثمي في المجمــع (٨/ ١٢٧) : "رواه الطــبراني في الصغير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح" .

قلت: إسناده حسن من أجل شيبان بن فروخ، فإنه حسن الحــديث، وصـــحّحه الحافــظ ابن حجــر في التلخيص (١/ ٢٣٥) نظرا لأن شيبان من رجال الصحيح.

• عن أبي هريرة مُرفوعاً: "إن سورة من القرآن ثلاثون آية شيفعت لرجل حتى غفر له وهي: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} ".

حسن: رواه أبو داود (۱٤٠٠) ، والترمذيّ (۲۸۹۱) ، وابن ماجه (۳۷۸۱) وصحّحه ابن حبـان (۷۸۷) ، والحـاکم (۱/ ٥٦٥) کلّهم من طريــق شــعبة، عن قتــادة، عن عبــاس الجشــميّ، عن أبي

هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عباس الجشميّ، واسم أبيه عبد الله، ذكره ابن حبان في ثقاته، وأخرج حديثه في صحيحه، وصحَّحه أيضا الحاكم، وحسَّنه الترمذي وهو من التابعين، وقد روى عنه جمع، فلا بأس من تحسين حديثه، وخاصة في الفضائل دون الأحكام، وأما ما نقل عن البخاري أن الجشمي لم يذكر سماعا من أبي هريرة، فلم أجده في التاريخ الكبير (٧/٤)، وإن وجد في بعض النسخ فذلك راجع إلى مذهبه، والجشمي لم يتهم بالتدليس، فعنعنته تحمل على الاتصال، كما هو رأي الحمهور،

• عن جابر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينام حتى يقرأ ألم السجده، {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُـوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.

حسن: رواه الترمذي (۲۸۹۲) ، وأحمد (۱٤٦٩٥) ، والبخاري في الأدب المفرد (۱۲۰۹) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (۲۰۸، ۷۰۸) كلهم من طرق عن ليث بن أبي سـليم، عن أبي الزبـير، عن جابر، فذكره.

وفي إسناده ليت بن أبي سليم وهو ضعيف لكن تابعه مغيرة بن مسلم الخراساني - وهو صدوق -، عن أبي الزبير. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد (١٢٠٧) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٠٦) .

والكَلَامُ عَلَيه مبسوط في كتاب الأدعية والأذكار.

٢ُ - بـاب قولـه: { إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَـوْنَ رَبَّهُمْ بِـالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِـرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (١٢) }

قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَـوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ} أي: إنهم يخافون الله عـن وجل في السـر والعلانيـة وفي جميـع أحـوالهم، فيمتثلون أوامر الله تعالى، ويجتنبون نواهيه حتى في الأحـوال التي يخلون فيها بأنفسهم، ولا يطلع عليهم فيها إلا الله عـز وجل، وتفيض أعينهم فيها بالـدمع خوفا من الله تعالى، وقـد امتدحهم النبي - صـلى الله عليـه وسـلم - وأخـبر أنهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظلـه يـوم لا ظـل إلا ظلـه، كما جاء في الصحيح.

• عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظلـه يـوم لا ظـل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكـر اللـه في خلاء ففاضـت عينـاه، ورجـل قلبـه معلـق في المسـجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمـال إلى نفسـها، قـال: إني أخـاف اللـه، ورجـل تصـدق بصـدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه"

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨٠٦) ومسلم في الزكاة (٩١٠١: ٩١) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أنس قال: قالوا: يا رسول الله! إنا نكون عندك على حال، فإذا فارقناك كنا على غيره، فنخاف أن يكون ذلك النفاق، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم "كيف أنتم وربكم؟" قالوا: الله ربنا في السر والعلانية، قال: "كيف أنتم ونبيكم؟" قالوا: أنت نبينا في السر والعلانية. قال: "ليس ذلك النفاق.".

حســن: رواه عبــد بن حميــد (۱۳۷۷) واللفــظ لــه، والــبزار ( ٢٩٠٤) وأبو يعلى (٣٣٩٦) كلهم من طرق عن الحارث بن عبيدــعن ثابت، عن أنس، قال: فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل الحـارث بن عبيـد، فإنـه حسـن الحديث.

٣ - باب قوله: {هُوَ الَّذِي جَعَـلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُـولًا فَامْشُـوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ الِْثُشُورُ (١٥) ۚ }

قوله: (جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا) أَي: سخَّرها وذلّلها وجعلها سهلة الاستفادة لكم، فأنتم مع شدتها وصلابتها ومع ما فيها من الجبال والبحار تنتفعون بها، وتدركون منها كل ما تعلقت به حاجتكم من الزراعة والحرث والغرس والحفر والعمارة والبناء وتمهيد السبل وإنشاء الطرق وغيرها من أنواع الحاجة وطرق الاستفادة.

وقوله: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} أي: سافروا في أقطارها وأرجائها من أجل المكاسب والتجارات، واطلبوا فضل الله عز وجل ورزقه بذلك، وكلوا مما رزقكم الله عز وجل، والسعي للرزق لا ينافي التوكل على الله عز وجل، كما

جاء في الحديث.

• عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا".

صَـحَيح: رُواه الترمـذي (٢٣٤٤) وابن ماجـه (٤١٦٤) وأحمـد (٢٠٥ وصـحَّحه ابن حبـان (٧٣٠) والحـاكم (٤/ ٣١٨) كلهم من طرق عن عبـد اللـه بن هُبـيرة، عن أبي تميم الجيشـاني، عن عمر بن الخطاب فذكره، وإسناده صحيح.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه، وأبو تميم الجيشاني اسمه: عبد الله بن مالك".

وقال الحاكم: "هذا جِدِيث صحِيحِ الإسنادِ" .

ع - باب قوله: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (٢٨) } معناه: أرأيتم إنْ أهلكني الله فعلِدّبني ومن معي، أو رحمنا فغفر لنا، فنحن مع إيماننا خائفون أن يهلكنا بذنوبنا لأن حكمـه نافذ فينا فمن يجيركم ويمنعكم من عذابه، وأنتم كافرون. كذا فسّره ابن عباس.

لأن من وقاحة المشركين أن يجهروا بتمني هلاك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المسلمين، بـل كـانوا تآمروا على قتله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن الله تعالى أبطل حيلهم، وعصمه من مكرهم.

٦٨ - تفسير سورة القلم وهي مكية، وعدد أياتها ٥٢

۱ - باب قوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) } هذا ثناء من الله عز وجلٍ على حسن خلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد كان أحسن الناس خلقا، وكان جامعا لجميع صفات الخير وخصال البر التي أمر الله بها عباده في القرآن الكريم ومدحهم عليها، وكان بعيدا عن جميع ِصفات الذم التي حذر الله منها عباده في القرآن الكريم وتوعّدهم عليها، فقـد كان - صلى الله عليه وسلم - خلقه القرآن كما في الصحيح.

• عن سعد بن هشام قال: قلت: يا أم المؤمنين! أنبئيــني عن خلق رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* - قالت: ألسـت تقـرأ القرآن؟ قلت: بلي، قالت: فـإن خلـق نـبي اللـه - صـلي اللـه عليه وسلم - كان القرآن. الحديث.

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦) عن محمد بن المثـني العـنزي، حِـدثنا محمـد بن أبي عـدي، عن سـعيد، عن قتادة، عن زرارة، أن سعد بن هشام بن عامر جاء إلى عائشة فسألها، فذكر الحديث في سياق طويل.

• عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - *صلى اللـه عليـه* وسلم - أحسن الناس خُلُقًا. متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٢٠٣) ومسلم في الفضائل (٢٠٣: ٥٥) كلاهما من طريق عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس، فذكره.

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة، وهي مذكورة في كتاب سيرة النبي - *صلى الله عليه وسلم* -.

٢ - باَّب قوله: {هَمَّازِ مَشَّاءٍ بِنَمِيمِ (١١) }

قوله: {هَمَّازٍ} أي: كُثير العَيب للناس والطعن فيهم بالغيبة

والاستهزاء وِنُحوه.

وقوله: {مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} أي: يمشي بين الناس بالنميمة، وينقل حـديث بعضـهم لبعض ليفسـد بينهم ويلقي فيهم العـداوة والبغضاء.

وقد جاءت أحاديث كثيرة في التحذير من ذلك، منها:

• عن ابن عباس قال: مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين، فقال. "أما إنهما لَيُعذّبان، وما يُعَذّبان في كبير، أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأمّا الآخر فكان لا يستتر من بوله". قال: فدعا بعسيب رطبٍ فشقّه باثنين، ثم غرس على هذا واحدًا، وعلى هذا

واحدًا، ثم قال: "لعله يُخفَّفْ عنهما ما لم ييبسا". وفي روايـــة: "وكــان الآخــر لا يســتنْزه عن البــول، أو من البول" .

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (٢١٨) ، وفي الجنائز (١٣٦١) ، ومسلم في الطهارة (٢٩٢) كلاهما من طريق الاعمش، قال: سمعت مجاهدًا يحدِّث عن طاوس، عن ابن عباس، قال: فذكره، واللفظ لمسلم، ولفِظ البخاري نحوه.

• عن أبي وائل، عن حذيف أن بلغ أن رجلا يَنِمُّ الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يدخل الجنة نَمَّام".

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٠٥) من طــرق عن مهــدي -وهــو ابن ميمــون -، حــدثنا واصــل الأحــدب، عن أبي وائــل، فذكره.

٣ - باب قول: { عُتُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ (١٣) }

قوله: ﴿ كُثُلِّ ﴾ أَي: عَلَيظ الْخلقُ عَيِّر منقاد للحق، وقيل: معناه: الشديد في كفره، وكل شديد عند العرب عتل، وأصله من العتل: وهو الدفع بالعنف كما قال تعالى: {خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴾ [الدخان: ٤٧] .

وقوله: {زَنِيمٍ } أي اللصيق وهو من يدعي أنه من قـوم وليس منهم، مأخوذ من الزنمـة، وهي قطعـة من أذن البعـير لا تـنزع بل تبقى معلقة بالأذن، ومن معناه أيضـا هنـة مـدلاة في حلـق الشاة كالمحلقة بها كما جاء في الصحيح:

عن ابن عباس قال: { عُتُلِ الله بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ } رجل من قريش،
 له زنمة مثل زنمة الشاة. صحيح: رواه البخاري في التفسير ( ٤٩١٧) عن محمود، حدثنا عبيد الله بن موسـى، عن إسـرائيل،
 عن أبي حصين، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.

عن آبن عباس في قوله: {بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} قالَ: نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (١٠) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} قال: فلم نعرفه حتى نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - {بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} قال: فعرفناه، له زنمة كزنمة الشاة.

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره (٢٣/ ١٦٦) عن الحسين بن علي الصدائي قال: حدثنا علي بن عاصم قال: ثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده حسن من أُجـل علي بن عاصـم ففيـه كلام ولكن مـا رواه له أصل، فلا بأس من تحسينهـ

قُولَـه: "فعرفنـاه" هـو رجـل من قـريش كمـا في الحـديث السابق، قالوا: هـو الوليـد بن المغـيرة لأنـه كـان ذا سـعة في المال وكثير الأبناء، ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده.

والَوصف الذي ذكر في هذه السورة بقوله تعـالى: أَنْ كَـانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ (١٤) إِذَا تُثْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا

قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ هو الذي جاء ذكره في سورة المدثر [١١] - ١٥] في قوله تعالى: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيــدًا (١١) وَجَعَلْتُ لَهُ مَـالًا مَمْـدُودًا (١٢) وَبَنِينَ شُـهُودًا (١٣) وَمَهَّدْتُ لَـهُ تَمْهِيـدًا (١٤) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ} .

والمذكور في هذا اَلسياق هـو الوليـد بن المغـيرة المخـزومي أحد رؤساء قريش، وهِذا مِما لا خلاف فيه.

وقد جاء في الصحيح أن أهل النار كل عتل جواظ مستكبر.

• عن حارثة بن وهب الخراعي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلًّ، جوَّاظ، مستكبر"

وفي رواية مسلم: "كل جواظ زنيم متكبر" .

مُتفَقَّ عَليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩١٨) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٥٣: ٤٧) كلاهما من طريق سفيان، عن معبد بن خالد، قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي، قال: فذكره.

ع - باًب قوله: ۚ { يَوْمَ يُكْشَـفُ عَنْ سَـاقٍ وَيُـدْعَوْنَ إِلَى السُّـجُودِ فِلَا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢) }

أي: إن الله عز وجل يكشف عن ساقه يوم القيامة، ويأمر بالسجود، فيسجد المؤمنون، ويريد المنافقون والكفار أن يسجدوا كما سجد المؤمنون، ولكنهم لا يتمكنون من ذلك، كما جاء في الصحيح.

• عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كـل مـؤمن

ومؤمنة، فيبقى كل من كان يسجد له في الدنيا رياء وسـمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا" .

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩١٩) ومسلم في الإيمان (١٨٣) كلاهما من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: فذكره، والسياق للبخاري، وسياق مسلم طويل.

وسيان تسميم حريق ومَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْ تَدْرِجُهُمْ 0 - باب قوله: {فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْ تَدْرِجُهُمْ

مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۚ (عَٰ٤) ۗ } ۖ

قُولَه: {سَنَسْتَدْرِ جُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ} أي: إن الله عن متاع وجل قد يمد الكافر وغيره بالأموال والأولاد وغيرها من متاع الدنيا استدراجا لهم، ثم يمسكهم، ولا يفلتونه البتة، كما جاء في الحديث.

• عن عقبة بن عامر، عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتَ الله يُعطي العبد من الدّنيا على معاصيه ما يحبّ، فإنّما هو استدراج".

حسن: رواه الإمام أحمد (١٧٣١١) ، والطـبراني في الأوسـط ( ٩٢٦٨) ، والبيهقي في القضاء

والقــدر (۲/ ٥٦٦) كلَّهم من طــرق عن حرملــة بن عمــران التجيبيّ، عن عقبة بن مسلم، عن عقبة بن

عامر فذكره.

وحسّنه الحافظ العراقيّ في تخريج الإحياء (٤/ ١١٥) . والكلام عليه مبسوط في تفسير سورة الأنعام الآية رقم (٤٤) .

• عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته" قال: ثم قرأ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} .

متفق عليه: رواه البخـاري في التفسـير (٤٦٨٦) ، ومسـلم في الـبر والصـلة والآداب (٢٥٨٣) كلاهمـا من طريـق أبي معاويـة، حدثنا بريد بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال:

فذكره. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

٦- باب قُوله: {وَإِنْ يَكُأَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا النَّاكُرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (٥١) وَمَا هُـوَ إِلَّا ذِكْـرُ لِلْعَالَمِينَ} لِلْعَالَمِينَ}

أي: الكفار عند سماعهم القرآن منك ينظرون نظرة حسد وعداوة وغيظ كادوا يمنعونك من قراءة القرآن، ويزيلونك عن موقفك في الدعوة، ويؤذون بألسنتهم ويقولون: إنه مجنون فلا تستمعوا إليه، فرد الله تعالى عليهم بقوله: {وَمَا هُـوَ إِلَّا لِلْعَالَمِينَ} .

• \* \*

٦٩ - تفسير سورة الحاقة وهي مكية، وعدد آياتها ٥٣ . ١ - بــاب قولــه: {الْحَاقَّةُ (١) مَــا الْحَاقَّةُ (٢) وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا الْحَاقَّةُ (٣) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَـةِ (٤) فَأَمَّا ثَمُـودُ فَـأُهْلِكُوا بالطَّاغِيَة (٥) }

قُولَـه: {الْحَاقَّةُ} فاعـل من حـقَّ الشـيء إذا ثبت وقوعـه، والمـراد بهـا يـوم القيامـة لأنـه يـوم محقَّق وقوعُـه كمـا قـال تعالى: {لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْـذِرَ يَـوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ} [الشورى: ٧].

وقوله: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ} أي أنهم كذبوا بالحاقة، والقارعة بمعنى الحاقة من قرع إذا ضربه ضربا قويا أي الـتي تصيب الناس بالأهوال والأفزاع

تصيبُ الناسِ بالأهوالِ والأفزاع أَوْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ } والطاغية هي القارعة وقوله: {فَأُهَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ } والطاغية هي القارعة والصاعقة وسميت في بعض الأيات بـ "الصيحة" ومنازل ثمود كانت بين المدينة وتبوك في طريق الشام، وكانت قريش ترى آثارهم في رحلتهم قال تعالى: {فَتِلْكَ بُيُـوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا } [النمل: ٥٢] .

وهي تسمى اليوم بـ "مدائن صالح" لأن نبي اللـه صـالح عليـه السلام بعث إليهم {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا} [الأعراف: ٧٣] . ٢ - باب قوله: {وَأُمَّا عَادُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٦) }

قوله: {بِرِيحٍ صَرْصَـرٍ عَاتِيَـةٍ} أي: رَيحَ شـديد الهبـوب، وكـانت جاءت عليهم من جهة الغرب، وهي التي يقال لها الدبور، وقـد جاء في الصحيح.

• عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور" .

صحيح. رواًه مسلم في صلاة الاستسقاء (٩٠٠) من طـرق عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.

وقد ذُكر جماً عن أهل العلم أن هذه الريح كانت باردة

شديدة البرودة، فأهلكت كل من أصابته.

٣- بـاب قولـه: {كُلُـوا وَاشْـرَبُوا هَنِيئًا بِمَـا أَسْـلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْجَالِيَةِ (٢٤) }

قوله: {بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ} أي: بسبب أعمالكم الصالحة في الدنيا، مع فضل الله عز وجل ورحمته، فإنه لا يدخل الجنة أحد إلا بفضل الله ورحمته، ولذلك أهل الجنة بعد دخولهم الجنة يقولون: {أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ} [فاطر: وقد جاء في الصحيح.

• عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لن يُدخل أحدًا عملُه الجنة" قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسَدِّدوا وقاربُوا، ولا يتمنينَّ أحدكم الموت، إما محسنًا فلعله أن يرداد خيرًا، وإما مُسيئًا فلعله أن يستعتِب". متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٧٣) ومسلم في صفة القيامة (٢٨١٦: ٧٥) كلاهما من طريق الزهري، قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، أن أبا هريرة قال: فذكره.

واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم مختصر.

ع - باب قوله: {فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (٢٢) }

أي رَفيعة؛ لَأَن الجَنة لَهاً درجَات بعضها أعلى من بعض، وقـد جاء في الصحيح.

• عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من آمن بالله ورسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله، أو جلس في أرضه التي ولد فيها" قالوا: يا رسول الله! أفلا ننبئ الناس بذلك؟ . قال: "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الحنة" .

صـحيح: رواه البخـاري في التوحيـد (٧٤٢٣) عن إبـراهيم بن المنذر، حدثني محمد بن فليح، قال: حدثني أبي، حدثني هلال، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، فذكره.

0 - بــاب قولــه: { ثُمَّ فِي سِلْسِـلَةٍ ذَرْعُهَـا سَــبْعُونَ ذِرَاعًـا

فَاسْلُكُوهُ (٣٢) ۗ }

قوله: ﴿ فَاسْلُكُوهُ ﴾ أي: شُـدُّوه في السلسلة وجُــرُّوه على وجهه فيها، وقد جاء في الحديث.

حسن: رواه الترمذي (٢٥٨٨) وأحمد (٦٨٥٦) والحاكم (٢/ ٤٣٨، ٤٣٨) مختصرا، كلهم من طرق عن عبد الله بن يزيد المقـرئ،

قال: أخبرنا سعيد بن يزيد، عن أبي السمح، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو، قال: فذكره. وزاد الحاكم: "وتلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآبات".

وإسناده حسن من أجـل أبي السـمح، وهـو دراج بن سـمعان، فإنه حسن الحديث في غير روايته عن أبي الهيثم، وهذا منه. قال الترمذي: "هذا حديث إسناده حسن" وفي نسخة: "حسن صحيح" .

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" .

• \* \*

٧٠- تفسير سورة المعارج وهي مكية، وعدد آياتها ٤٤ ١- بـاب قولـه: {تَعْـرُجُ الْمَلَائِكَـةُ وَالـرُّوحُ إِلَيْـهِ فِي يَـوْمٍ كَـانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (٤) }

قُولَه: ﴿فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ أراد مدة المسافة بين الأرض وسدرة المنتهى الـتي هي مقـر جبريـل، يسير جبريل ومن معه من الملائكة مسيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا كما سبق ذكره في تفسير سورة السحدة.

وقال بعض المفسرين: هو يوم القيامة، كما جاء في الصحيح. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سنةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وِإِمَّا إِلَى النَّارِ". الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وِإِمَّا إِلَى النَّارِ". وَيلَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَالإِبِلُ؟ قَالَ: "وَلَا صَاحِبُ إِبِلِ لا يُؤمِّ وَرْدِهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فِي مِنْ حَقَّهَا خَلِّبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَمِنْ حَقَّهَا خَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَمِنْ حَقَّهَا خَلَبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَهُ إِلَى الْعَلَى قَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ إِلَى إِلَا إِنَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَا إِلَا إِنَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَعْ لَا يَقْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، وَمِنْ حَقَّهَا خَلْبُهَا كَانَتْ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا،

تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى الْخَبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وِإِمَّا إِلَى النَّارِ". وَيِنْ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وِإِمَّا إِلَى النَّارِ". وَيِنْ اللهِ! فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: "وَلا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلا غَنَم لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لا يَفْقِدُ مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ وَلا عَلْمَا مُلَّا وَلا جَلْحَاءُ وَلا عَفْمَاءُ وَلا جَلْحَاءُ وَلا عَضْبَاءُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلافِهَا، كُلَّمَا مَلَّ عَلَيْهِ أُولاهَا عَلَيْهِ أَخْرَاهَا فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينِ أَلْفِ سنة حَتَّى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى الْجَنَةِ وَإِمَّا إِلَى الْجَنِيْ وَلَا اللّهِ الْعَرِيْقُ الْمَقَالُ إِلَى الْجَنَاقِ وَلَوْمَا إِلَى الْجَنَةِ وَإِمَا إِلَى الْجَنَاقِ وَلَا عَلَى مِنْ الْفِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفِي الْمَا إِلَى الْجَنَةِ وَإِمَّا إِلَى الْجَنَةِ وَإِمَّا إِلَى الْجَنَةِ وَإِمَّا إِلَى الْجَنَاقِ وَلَا جَلَهُ مِنْ الْفِي الْفَلَاقِ فَيْ مِلْكُولِهُ الْقَلَاقِ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا جَلَامِ الْمَاقِيْ فَا إِلَى الْمَاقِلَ وَلَا الْمُ مُلِي الْمَلْفِي الْمَاقِي فَلَا إِلَى الْمَاقِلَاقُولُولُولِ مِلْمَا إِلَى الْمَاقِلَاقِ وَالْمَا إِلَى الْمَاقِي الْمَاقِلَاقِيْ فَا إِلَيْ مَا إِلَيْ مَا إِلَيْ مِلْ الْمَاقِلَاقِي الْمَاقِلَاقُ الْمَاقِلَاقِ الْمَاقِلَ فَيَا إِلَى الْمَاقِق

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (٩٨٧) عن سويد بن سيعد، حدثنا حفص - يعني ابن ميسرة الصنعاني -، عن زيد بن أسلم، أن أبا صالح ذكوان، أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: فذكره في حديث طويل.

٢ٍ - باب قوله: {وَجَمَعَ فَأَوْعَى (١٨) }

أي: جمع المال، وأمسكه في الأوعية، وحبسه في الخزانات، ولم يؤد منه حق الله عز وجل من الزكاة ونحوها، وقد جاء في الصحيح.

• عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله - صلى الله عليه ولا وسلم - قال: "أنفقي، ولا تحصي، فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك".

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (٢٥٩١) ومسلم في الزكاة (١٠٢٩) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، فذكرته، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

• \* \*

٧١ - تفسير سورة نوح وهي مكية، وعدد آياتها ٢٨ ١ - باب قوله: {قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (٥) } أي: إن نوحا - عليه السلام - دعا قومه إلى الله عن وجل ليلا ونهارا، وبلغهم رسالة ربه سرا وجهارا، ولكنهم أعرضوا واستكبروا، ولم يؤمن معه إلا قليل، وهؤلاء المعرضون في الدنيا ينكرون يوم القيامة أمام الله دعوته إياهم إلى الله عن وجل، فيشهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته، كما

جاء في الصحيح.

• عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يجيء نوحٌ وأمتُه فيقول الله تعالى: هل بلّغت؟ فيقول: نعم أي رب! فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد - صلى الله عليه وسلم - وأمته، فنشهد أنه قد بلّغ وهو قوله جل ذكره {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاس} [البقرة: ١٤٣] والوسِط العدل!".

صحيحً: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٩) عن موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش، عن أبي سعيد، فذِكره.

٢ٍ - باب قوله: ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (١٤) }

أي: تارة بعد تارةً، وحالا بعد حالً، نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، إلى تمام الخلق، قال تعالى:

{وَلَقَـدْ خَلَقْنَـا الْإِنْسَـانَ مِنْ سُـلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَـاهُ نُطْفَـةً فِي قَـرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَـا النُّطْفَـة عَلَقَـةً فَخَلَقْنَا الْعُظَامَ لَحْمًا ثُمَّ الْعَلَقَة مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَة عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ الْعَلَقَة مُضْغَةً الْمُضْغَة عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ الْعَلَقِينَ } [المؤمنون: ١٢ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ } [المؤمنون: ١٢ - ١٤] ، وقد جاء في الصحيح.

• عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصادق المصدوق، قال: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا، فيؤمر بأربع

كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح ..." الحديث.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٠٨) وفي القـدر ( ٦٥٩٤) ، ومسلم في القدر (٢٦٤٣) كلاهما من طريق الأعمش، عن زيـد بن وهب، عن عبـد اللـه بن مسـعود، قـال: فـذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

رُ باب قوله: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُـوَاعًا لَا سُـوَاعًا

وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (٢٣) }

• عن أبن عباس قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد؛ أما ودُّ فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما شواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجالٍ صالحينٍ من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك، وتنسخ العلم عُبدت.

صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٩٢٠) عن إبراًهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج، وقال عطاء: عن ابن

عباس، فذکره.

وقوله: "وقال عطاء" يعني ابن أبي رباح، وليس هو عطاء الخراساني، لأنه لم يلق ابن عباس، فيكون فيه انقطاع، ثم ابن جريج لم يسمع تفسير الخراساني، وإنما أخذه من ابنه عثمان مناولة، كما نبّه على ذلك على ابن المديني.

ذكـر صـالِّح بن أحمـد بن حنبـل في "العلـل" عن علي بن المديني قال: سألت يحيى القطان عن حديث ابن جـريج، عن عطاء الخراساني، فقـال: ضعيف، فقلت: إنـه يقـول: أخبرنا، قال: "لا شيء إنما هو كتاب دفعه إليه".

فجعل البخـاري أنـه عطّاء بن أبي ربّاح، وكـون عبـد الـرزاق وغيره رووا هذا التفسير عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني لا يمنع أن يحـدث بـه أيضـا عطـاء بن أبي ربـاح، والبخـاري - *رحمه الله* - الـذي اشـتهر بـالتحري وتشـدده في الاتصـال لا يخفى عليه ذلك.

قوله: "صارت الأوثان دفنها الطوفان، فلم تـزل مدفونـة حـتى بعد" إن تلك الأوثان دفنها الطوفان، فلم تـزل مدفونـة حـتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب كما قال ابن عباس. وأما العرب فكانت أصنامهم "اللات" لثقيف، "والعزى" لسليم وغطفان وجشم، "ومناة" لقديد، و "إساف ونائلة وهبل" لأهل مكة.

٤- بـاب قولـه: {وَقَـالَ نُـوحُ رَبِّ لَا تَـذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (٢٦) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِـلُّوا عِبَـادَكَ وَلَا يَلِـدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٢٧) }

قولَه: {دَيَّارًا} من دار يدورُ أي: لا تترك كافرًا حيث ما كان. وقوله: {وَلَا يَلِــدُوا إِلَّا فَـاحِرًا كَفَّارًا} لقــد علم نــوح عليـه السلام من تجربته الطويلة بأن هولاء المشـركين لا يلـدون إلا من ينشأ على دينهم فيكونون فجارا كفـارا عنـد بلـوغهم سـن الرشد لأن المولود لا يوصف بالفاجر والكافر.

º - باب قوله: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِهَنْ دَخَـلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (٢٨) } وَلِلْلُمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَائِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (٢٨) }

قوله: {وَلِوَالِدَيَّ} لأنهما كانِاً مؤمنين به.

قوله: {وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا} قد يكون قبل بناء السفينة ثم عمّمَ بقوله: {وَلِلْمُـؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَـاتِ} أي كـل من آمن باللـه وصدّقه ولو لم يدخل بيته. وصدّقه ولو لم يدخل بيته.

وَوله: {وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا} أي هلاكا شاملا، فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم بالطوفان فأغرقهم.

• \* \*

۷۲ - تفسير سورة الجن وهي مكية، وعدد آياتها ۲۸

سميت هذه السـورة باسـم سـورة الجن لـذكر الجن في أول

الآية.

' - باب قوله: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكً يَرَيُّنَا أَحَدًا}

• عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيــل بين الشــياطين وبين خــبر الســماء، وأرســلت عليهُم الشهب، فـرجعت الشـياطِين، فقـالوا: مـا لكم؟ فقـالوا: حيـُل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضـربوا مشـارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا، فضربوا مشارق الأرض ومغاربها، ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنخلة، وهو عامد إلى سـوق عكـاظ، وهـو يصـلي بأصـحابه صـلاة الفجـر، فلمـا سمعوا القرآن تسمعوا له، فقالوا: هذا الـذي حـال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك رجعوا إلى قومهم، فقالوا: يا قومنـا! {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجْبًا (١) يَهْدِي إِلَى الْرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} وأنزل الله عِن وجَل على نبيه وصلى الله عليه ُ وَسِلَمِ {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اَشَتَمَعَ نَفَـرٌ مِنَ الْجِنِّ} وإنما أوحي إليه قول الجن".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٢١) ومسلم في الصلاة (٤٤٩) كلاهما من طريق أبي عوانة، عن أبي بشـر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

والظاهر أن هذه السورة نزلت في سنة عشر من البعثة. وظاهر الحديث أنهم آمنوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -بعد سماع القرآن، ثم رجعوا إلى قومهم يدعون إلى الإسلام. وفي صحيح مسلم في بداية الحديث يقول عبد الله بن عباس: ما قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجن وما رآهم. هو يشير إلى هذه القصة التي صلّى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح.

وأما حديث ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن، فهو قصة أخرى، كما جاء في الصحيح.

• عن عامر قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود، فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل قال: فبتنا بعكر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو اغتيل قال: فبتنا بعكر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو فطلبناك، فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: "أتاني داعى الجن، فيذهبت معه، فقرأت عليهم فقال: "أتاني داعى الجن، فيذهبت معه، فقرأت عليهم وسألوه الزاد، فقال: "لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة على لدوابكم". فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فلا تستنجوا بهما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فلا تستنجوا بهما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فلا تستنجوا بهما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فلا تستنجوا بهما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فلا تستنجوا بهما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فلا تستنجوا بهما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فلا تستنجوا بهما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فلا تستنجوا بهما فقال إخوانكم".

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٤٥٠) عن محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، عن داود، عن عامر، فذكره.

وقال ابن مسعود: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ووددت أني كنت معه. أخرجه مسلم أيضا من وجه آخر عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود. وإلى هذه القصة يشير أبو هريرة أيضا كما في الصحيح.

• عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها، فقال: "من هذا؟" فقال: أنا أبو هريرة، فقال: "ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم، ولا بروثة" فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: "هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم، ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما".

صحیّح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٦٠) عن موسی بن إسماعیل، حدثنا عمرو بن یحـیی بن سـعید، قـال: أخـبرني

جدي، عن أبي هريرة، فِذكره.

والقصة وقعت بمكة، وأبو هريرة أسلم بعد الهجره سنة سبع، فقوله - صلى الله عليه وسلم "وإنه أتاني وفد جن نصيبين" حكاية عن الماضي، وتكرار القصة بعيد، وإنْ قال به بعض أهل العلم.

ُوقولُه: "نصيبين" هو بلدة مشهورة بالجزيرة، وقيل في الشام في حدود تركيا، وفيـه تجـوز، لأن الجزيـرة تطلـق على البلاد

الواسعة بين الشام والعراق.

• عن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: سألت مسروقا من آذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك - يعني عبد الله - أنه آذنك بهم شجرة.

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٥٩) ومسلم في الصلاة (٤٥٠: ١٥٣) كلاهما عن عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة، حدثنا مسعر، عن معن بن عبد الرحمن، قال: فذكره. وقوله: "من آذن النبي - صلى الله عليه وسلم -" أي: أعلمه

بحضور الجن.

وقولهُ: ۗ "آذنت بهم شجرة" أي: إن الشجرة التي كانت بجانبه، وهي من معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما ثبيت في الصحيح قوله: "إني لأعـرف حجـرا بمكـة كـان يسـلَم عَلَيَّ" فِإِن الله جعل في الجماد نطقا، قـال تعـالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإَسراء: ٤٤] والمعجزات من هذا القبيل كثيرة. كماً ذكر في كتاب سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والكلام عن الجن واستماعهم القرآن مبسـوط في كتـاب بـدء

٢ - باب قوله: {وَأَنَّهُ *تَعَالَى* جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَـذَ صَـاحِبَةً وَلَا وَلَـدًا (

قوله: تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا} أي: تعالت عِظمته وجلاله وكماله. وقوله: {مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا} أي: لكمال عظمته وجلاله

وغناه، وقد جاء في الصحيح.

• عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "قال الله: كـذِّبني ابن آدم، ولم يكن لـه ذلـك، وشـتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد، فسـبحاني أن اتخــذ صاحبة، أو ولدا" .

صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٤٨٢) عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن عبـد اللـه بن أبي حسـين، حـدثنا نـافع بن

جبير، عن ابن عباس، فذكره. ٣ - باب قوله: {قُلْ إِنِّي لَإِ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَـرًّا وَلَا رَشَـدًا (٢١) قُـلْ إِنِّي لَنْ يُجِيَرَنِي مِنَ أَللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (٢٢) } آي: الضر والنفع والرشِد والهداية والنجـاة كلهـا بيـد اللـه عـن *وجل،* وليس ذلك إلى أحد من الخلـق حـتى الرسـول - *صـلي*  الله عليه وسلم -، مع كونه أحب الخلق إلى الله عز وجل، وقد جاء في الحديث.

• عن أبن عباس، قال: كنتُ خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا، فقال: "يا غلام إنّي أعلّمُك كلماتٍ: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تُجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإعلم أنّ الأمّة لو اجْتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلّا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلّا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعتِ الأقلام، وجُفّت الصُّحفِ".

حسن: رواه الترمذي (٢٥١٦) حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا ليث بن سعد وابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، ح. وحدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا

أبو الوليد، حدّثنا ليث بن سعد، حدّثني قيس بن الحجاج -المعنى واحد - عن حنش الصنعانيّ، عن ابن عباس، فذكره. قال الترمذي: "حسن صحِيح" .

قلت: إسنادة حسن من أجل قيس بن الحجاج فإنه "صدوق" ، والكلام عليه مبسوط في القدر.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أنزل عليه {وَأُنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: وسلم - حين أنزل عليه {وَأُنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: ٢١٤] : "يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! لا أغني عنك من الله الله عليه وسلم -! لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله عليه وسلم -! سليني بما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا".

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٥٣)، ومسلم في الإيمان (٢٠٦) كلاهما من حديث الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره.

ع - باب قوله: {قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَـدُونَ أَمْ يَجْعَـلُ لَـهُ

رَبِّي أُمَدًا (٢٥) }

المشركون كانوا يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقولون كما قال الله عيز وجل {مَتَى هَذَا الْوَعْدُ} [النمل: ٧١] وقال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهًا} [لنازعات: ٤٢] فأمر الله نبيه - صلى الله عليه وأنه لا وسلم - أن يقول لهم بأنه لا علم له بوقت الساعة، وأنه لا يدري أقريب وقتها أم بعيد، فالساعة وقتها من أمور الغيب

التي لا يعلمها إلا الله *عز وجل* 

• عن أبي هريرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: "الإيمان أن تـؤمن بالله، وملائكته وكتابه ولقائه، ورسله، وتـؤمن بالبعث". قال: ما الإسلام؟ قال: "الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان". قال: ما الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك". قال: متى السّاعة؟ قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها؛ إذا ولدت الأمةُ ربَّها، وإذا تطاول رُعاةُ الإبل البُهْم في البنيان، فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله عناه تلا النيان، النسبي - صلى الله عليه وسلم {إِنَّ اللَّه عِنْدَهُ عِلْمُ النَّهِ عَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ } [لقمان: ٣٤] الآية، ثم أدبر فقال: "ردُّوه" فلم يروا شيئا، فقال: "هذا جبريل جاء يعلمُ الناس دينهم".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (٥٠)، ومسلم في الإيمان (٩) كلاهما من حديث إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّـة،

عن أبي حيّان التيميّ، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، فذكره، ولفظهما سواء.

٧٣ - تفسير سورة المزمل وهي مكية، وعدد آياتها ٢٠ المرمل وهي مكية، وعدد آياتها ٢٠ يَصْفَهُ ١٠ - باب قوله: {يَاأَيُّهَا الْمُرَّمِّلُ (١) قُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤) } قوله: {يَاأَيُّهَا الْمُرَّمِّلُ} قال بعض أهل العلم: كان هذا الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - في أول الوحي، قبل أن يؤمر بتبليغ الرسالة.

ان يومر بببيع الرساعة. وقوله: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ

انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا} .

• عن سعد بن هشام بن عامر أنه أراد أن يغرُوَ في سبيل الله، فَقَـدِمِ المدينة، وأراد أن يبيع عقارًا بها، فيجعله في السلاح والكُراع، ويُجاهد الرُّوم حتى يموت، فلما قدِم المدينـِةُ لَقِيَ ِأَنَاسًا مِن أَهـل المدينـة، فنَهـوه عن ذلـك، وأخـبروه أن رَهْطًا سِتَّةً أرادوا ذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهاهم رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، وقال: أَلْيِسَ لِكِم فَيَّ أُسُوةٌ؟ فلما حـدَّثوه بـذلك راجـع امرأتـه - وقـد كان طلَّقها - وأشهد على رَجْعَتِها فأتى ابن عباس، فسـأله عن وِتْر ريسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالَ ابنُ عباس: أَلَّا أَدُلَّكَ على من هو أعلم أهل الأرض بوتر رسولِ الله - صليّ الله عليه وسلم -؟ قال: من؟ قال: عائشـة، فَأْتِهَـا فَسِلْها، ثم ائْتِني فَأَخبِرَني بُردِّها عليك قال: فانطلقتُ إلبِها، فأتيتُ على حكيم بن أَفَّلَحَ، فأَسْتَلْحَقْتُه إليها، فقال: ما أنا بِقارِبِها، لأني نهيتُهِ ۚ إِ أَن تقولَ في هاتينُ الشِّيعَتَينِ شيئًا، فأبَتْ فَيهما إلَّا مُضيًّا، قال: فأقسِمتُ عليه فجاء، فانطلقنا إلى عائشة، فاستأذَنَّا عليها، فأذِنَت لنا، فدخلنا عليها، فقالتْ: حكيمٌ؟ فَعَرَفَتْه، فقال: نعم، فقالت: مَنْ معك؟ قال: سعدُ بنُ هشام. قالت: مَنْ هشام؟ قال: ابنُ عامر، فترَّحَمتْ عليه، وقالت

خيرًا - قال قتادة: وكان أصيب يوم أُحُدٍ - فقلت: يا أمَّ المؤمنين! أنبئيني عن خُلُق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: ألسْتَ تقرأ القرآنَ؟ قلت: بلى، قالت: فإن خُلُق نبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم - كان القرآنَ. قال: فهَمَمْتُ أن أقومَ، ولا أسألَ أحدًا عن شيء حتى أموتَ، ثم بدالي، فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله - صلى الله عليه لي، فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ألستَ تقرأ: {يَاأَيُّهَا الْمُرَّمِّلُ} ؟ قلت: بلى، قالت: فإن الله عز وجل افترض القيام في أوّل هذه السّورة، فقام نبي الله - صلى الله عليه وسلم -

وأصحابه حـولًا، وأمسـك اللـه خاتمتهـا اثـني عشـر شـهرًا في السيماء، حيتَى أنهزل الله عيز وجلُ في آخير هذه السيورةُ إِلتخفيف، فصارِ قيام الليل تطوعًا بَعْدَ فريضةٍ، قال: قلت: يَا أم المُؤمنين! أنبئيني عن وِثْرِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنا نُعِدُّ له سِواكَه، وطَهورَه، فيبعثه والله ما شاء أن يبعثَـه من الليـل، فيتسـوَّك ويتوضـأ، ويصـلُي تسـع ركعات، لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكّر الله ويحمدُه ويَـدْعوه، ثم ينهض ولا يسـلُم، ثم يقـومُ فيصـلَى التاسـعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمدُه ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلِّي ركعتين بعد مِا يسلِّمُ وهو قاعد، فتلك إحدى عشرَةً ركعةً يا بُنيَّ! فلِما أَسَنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخذه اللحمُ، أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تُسِعُ يا بنيّ! وكان نبيُّ الله - صلّى الله عليه وكان إذا غليه وسلم - إذا صلّى صلاةً أحبّ أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نومٌ أو وَجَع عن قيام الليل صلَّى من النهار ثنتي عشرة ركعةٍ، ولا أعلم نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ القرآن كلّه في ليلة ، ولا صلَّى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرًا كاملًا غَير شهر رمضان، قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدَّثْتُه بحـديثها، فقال: صَدقَتْ، ولو كنتُ أَقْرَبُها، أو أُدخلُ عليها، لأتيتُها حتى

تُشافِهَني به، قال: قلت: لو علمتُ أنك لا تدخلُ عليها ما حدَّثْتُك حديثها.

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦) عن محمد بن المثنى العنزي، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن زُرارة، أن سعد بن هشام بن عامر أراد، فذكره.

عن ابن عباس قال: لما نـزلت أول المزمـل كـانوا يقومـون
 نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكـان بين
 أولها وآخرها سنة.

حسـن: رواه أبـو داود (١٣٠٥) والحـاكم (٢/ ٥٠٥) والـبيهقي (٢/ ٥٠٠) كلهم من طرق عن مسعر، عن سـماك الحنفي، عن ابن عباس، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل سماك الحنفي، فإنه حسن الحديث. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" .

وَقوله: {وَرَتُّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} قراءة بيّنة غير مسرعٍ، وقد جاء في الصحيح:

• عن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي - صلى الله الله عليه وسلم -؟ فقال: كانتْ مدًّا مدًّا، ثم قرأ {بِسْمِ اللهِ السِّحْمَنِ السِّمِ اللهِ السِّمِ اللهِ السِّمِ اللهِ السِّحْمَنِ السِسرَّحْمَنِ السِسرَّحِيم} يمسسد {بِسْسسمِ اللهِ} .

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرران (٤٦) عن عمرو بن عاصم، حدثنا همام، عن قتادة قال: فذكره.

• عن أبي وائل قال: جاء رجل إلي ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال: هَذّا كهذّ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقْرِنُ بينهن. فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٧٥) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٨٢٢) كلاهما من طريق شعبة، عن

عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا وائل، قال: فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقال لصاحب القرآن: أَقْـرَأُ وَارْقَ، ورتِّل كما كنت ترتِّلُ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها".

حسن: رواه أبو داود (١٤٦٤) ، والترمدي (٣١٤١) ، وأحمد (٦٧٩٩) ، وصحَّحه ابن حبان (٧٦٦) ، والحاكم (١/ ٥٥٢) كلهم من طرق عن سفيان (هو الثوري) ، حدثني عاصم بن بهدلة، عن زرّ، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.

وَإِسـناده حسـن من أجـل عاصـم بن بهدلـة، فإنـه حسـن

الحديث.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" .

٢ٍ - باب قوله: { إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (٥) }

أي: نوحي إليك هَذا القرآن العظيم، ونزول الوحي كان يثقل على النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى إنه كان يتحدر منه

العرق في يوم شات، كما جِاء في الصحيح.

• عن عائشة أمِّ المؤمنين أنَّ الحارث بن هشام سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! كيف يأتيك الوحي؟ فقال: "أحيانا يأتيني مثل صلْصلة الجرس وهو أشده عليَّ، فيفصمُ عني وقد وعَيثُ عنه ما قال، وأحيانًا يتمثّلُ لى الملك رجلًا فيكلمني فأعِي ما يقول".

قالت عانشةُ: ولقد رأيتُه ينزلُ عليه الوحي في اليـوم الشّـديد البرد فيَفْصِم عنه، وإنّ جبينه ليتفصَّد عرقًا.

متفق عليه: رواه مالك في القرآن (٧) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرتْـه. ورواه البخـاريّ في كتـاب بـدء الوحي (٢) من طريق مالك به.

ورواه مسلم في الفضائل (٢٣٣٣) من أوجه أخرى عن هشام بن عروة به نحوه، وقول عائشة فيه: "إن كان لينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغداة الباردة، ثم تفيض جبهته عرقًا" .

عن عائشة في حديث الإفك الطّويل قالت: والله يعلمُ أنى بريئةٌ، وأنّ الله مبرِّئي

ببراءتي، ولكن والله! ما كنتُ أظنُّ أنّ الله منزلٌ في شأني وحْيًا يُتلى، لشأني في نفسي كان أحقرَ من أن يتكلَّم اللهُ فيَّ بأمْرٍ، ولكن كنتُ أرجو أن يرى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في النّوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله! ما رام رسولُ البيت - صلى الله عليه وسلم - مجلسَه ولا خرج أحدٌ من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البُرحاء حتى إنّه ليتحدَّرُ منه من العرق مثل الجمان، وهو في يوم شاتٍ من ثقل القول الذي أنزل عليه.

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (٢١٤١) ، ومسلم في التوبة (٢٧٧٠) كلاهما من حديث إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزّبير وسعيد بن المسيب وعلقمه بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عائشة، فذكرته في قصة الإفك.

وفّي هـذاً المعـنى أحـاديث كُثـيرة، وهي مـُذكورة في كتـاب الوحيـ

والصحيح من أقوال أهل العلم أن نزول هذه الآيات من سورة المن مان يعد فترة انقطاع المحي.

الْمزمل كان بعد فترة انقطاع الوحي. ۗ ٣ - باب قوله: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَـدُّ وَطْئًا وَأَقْـوَمُ قِيلًا ( ٦) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (٧) }

ناشئة من النشئ وَهو الإيجاد، والمراد منه الصلاة الناشئة التي ينشئها المصلي في الليل، وإذا كان بعد نوم فمعنى النشئ فيها أقوى.

وقال ابن عباس: صلاة الليل كلها ناشئة.

وقوله: {هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا} بفتح الواو، وسكون الطاء، أي أشد على المصلي، وأثقل من صلاة النهار لأن الليل للنوم والراحة.

وقراً ابن عامر وأبو عمرو: {وَطْئًا} بكسر الواو ممدودا بمعنى المواطأة والموافقة، وذلك أن مواطأة القلب والسمع والبصر واللسان بالليل تكون أكثر مما يكون بالنهار، ذكره البغوي في تفسيره (٤/ ٤٩٣).

وقال: عبادة الليل أشد نشاطا، وألم إصلاحا، وأكثر بركة،

وأبلغ في الثِواب من عبادة النهار.

وَقُولَـه: ۚ { إِنَّ لَـكَ فِي النَّهَـارِ سَـبْخًا طَـوِيلًا } أي تصـرفا وتقلبـا وإقبالا وإدبارا في حوائجك وأشغالك.

وأصل "السبح" سرعة الذهاب، ومنه السباحة في الماء، ولـذا

فصل في الليل.

ع - باب قُوله: ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (٨) } قوله: {وَاذْكُر اسْمَ رَبِّكَ } أي: بالتوحيد والتعظيم.

وقُولَه: ﴿ وَتَبَتُّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ أي: انقطع إليه، وتفرغ لعبادته

وأخلص له فيها. ً

وأما التبتل بمعنى ترك النكاح والإعراض عن الزواج والانقطاع عن النساء فليس ذلك من سنن الأنبياء وشرائعهم.

قال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: ٣٨]، وقد جاء التحذير من ترك النكاح في الأحاديث والآثار، منها:

• عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا عثمان! إني لم أومر بالرهبانية، أرغبت عن سنتي؟" قال: لا، يا رسول الله! قال: "إن من سنتي أن أصلى وأنام، وأصوم وأطعم، وأنكح

وأطلق، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يا عثمان! إن لأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا".

قال سعد: فوالله! لقد كان أجمع رجال من المسلمين على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن هو أقرَّ عثمان على ما هو عليه أن نختصي فنتبتل.

حسن: رواه الـدارمي (٢٢١٥) عن محمـد بن يزيـد الحـزامي، حدثنا يونس بن بكير، حدثني ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص، فذكره.

وإسناده حسن من أجلُ ابن إسّحاقَ فَإنـه حسـن الحـديث إذا صرّح بالتحديث.

• عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر. قال أحدهم: أما أنا فاصلي الليل أبدا. وقال آخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله - صلى الله أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله! إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني".

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٠٦٣) عن طريق حميـد بن أبي حُميد الطويل أنه سمع أنس بن مالـك يقـول، فـذكره. واللفظ له.

ورواه مسلم في النكـاح (١٤٠١) من طريـق حمـاد بن سـلمة، عن ثابت، عن أِنس به بمعناه.

• عن سـمرة أن النـبي - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* - نهى عن التبتلــ

صحیح. رواه الترمـذي (۱۰۸۲) وابن ماجـه (۱۸٤۹) والنسـائي ( ۳۲۱۶) وأحمـد (۲۰۱۹۲) کلهم من طریـق معـاذ بن هشـام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، فـذكره. وإسـناده صحيح.

والحسن سمع من سمرة، كما هـو موضح في مواضع كثيرة

من هذا الكتاب.

0 - بــاب قولــه: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُــومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْـلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْتُهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْـلَ وَالنَّهَـارَ عَلِيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيمُ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَعُوا يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا الرَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُـوَ خَيْـرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠) وَأَعْرِضُوا إِللَّهَ قَرْضًا حَسِنًا وَمَا تُقَدِّمُوا إِلنَّهُ مِنْ كَمْ مِنْ قَوْلُه: { وَأَقْرِضُوا إِللَّهَ قَرْضًا حَسِنًا وَمَا تُقَدِّمُوا إِلنَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَنْ وَمَا تُقَدِّمُوا إِلنَّهُ مِنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَمَا تَقَدِّمُوا إِلنَّهُ فَيْرُوا اللَّهَ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ وَمَا تُقَدِّمُوا إِلنَّهُ فَيْرُوا إِللَّهُ عَنْ وَمَا تُقَدِّمُوا إِلنَّهُ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَمَا تُقَدِّمُوا إِلنَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ وَمَا يُقَدِّمُوا إِلنَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

و عبد الله عند الله قرضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ قُولُه: {وَأَقْرِضُوا إِللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا} أي: أمر الله عن وجل بالإنفاق، وهو يشمل الإنفاق الواجب والمستحب، والله عز وجل يعطي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره، قال تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَـهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً} [البقرة: ٢٤٥] ومال الإنسان في هذه الدنيا هو ما قدَّمه منه لآخرته دون ما أخره للورثة، كما جاء في الصحيح.

• عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟" قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: "فإن ماله ما قدّم، ومال وارثه ما أخّر".

صحيح: رواه البخاري في الرقـاق (٦٤٤٢) عن عمـر بن حفص، حدثني أبي، حدثنا الأعمش، قال: حدثني إبـراهيم الـتيميـ عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود، قال: فذكره.

٧٤ - تفسير سورة المدثر وهي مكية، وعدد آياتها ٥٦

۱ - باب قوله: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ (۱) قُمْ فَأَنْدِرْ (۲) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (۳) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) }

• عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدّث عن فترة الوحي: "فبينا أنا أمشي سمعتُ صوتًا من السّماء، فرفعتُ بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئت أهلي فقلت: فجئت منه حستى هسويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زمِّلوني، فزمَّلوني، فأنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الْمُلَّأَثِّرُ ( رُمِّلوني، فوله: {فَاهْجُرْ} - قال أبو سلمة: والرجز الأوثان -، ثم حمي الوحي وتتابع".

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٩٢٦) ، ومسلم في الإيمان (١٦١: ٢٥٦) كلاهما من طريق اللّيث، حدثني عُقيـل بن خالد، عن الزهري، قال: سمعت أبا سلمة بن عبـد الـرحمن، يقول: أخبرني جابر بن عبد الله، فذكره.

واللَّفظ للبخاري، ولَم يسق مسلم لفظّه كاملا بهذا الإسناد، وإنما ذكر بعضه، وأحال بعضه على إسناد قِبله.

• عن يحيى بن أبي كثير قال: سالت أبا سلمة بن عبد السرحمن، عن أول ما نيا أيسم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} العلق: العلق: المُدَّثِّرُ} قلت: يقولون: {اقْرَأُ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: العلق المُدَّثِّرُ} قلل أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت، فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله عن مثل الله عليه وسلم - قال: "جاورت بحراء، فلما قضيت حواري هبطت، فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة، فقلت: دَثِّروني، وصُبُّوا عليَّ ماء باردا، قال: فنزلت: {يَاأَيُّهَا قَالَ: فَذَرُونِي وَصَبُّوا عليَّ ماء باردا، قال: فنزلت: {يَاأَيُّهَا المُدَّرِّرُونِي وَصَبُّوا عليَّ ماء باردا، قال: فنزلت: {يَاأَيُّهَا المُدَّرِّرُونِي وَصَبُّوا عليَّ ماء باردا، قال: فنزلت: {يَاأَيُّهَا

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٢٢) عن يحيى، حدثنا وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، فذكره.

ورواه مسلم في الإيمان (١٦١: ٢٥٧) من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير به نحوه.

قوله: "أول ما نزل من القرآن" يعني بعد فترة الوحي كما جاء التصريح في الصحيحين أيضا، وفي رواية عندهما أيضا: "فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي، فقلت: رمّلوني، زمّلوني" وهذا يقتضي أنه جبريل نزل بالوحي قبل هذا، وهو {اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَق}

٢ - باب قوِله: {فَإِذَا نُقِرَ فِي اَلنَّاقُورِ (٨) }

قوله: ﴿ النَّاقُورِ ﴾ أَي: الصُور وهو عَلَى هيئة القرن، وقد وُكِّل به ملك، وقد التقمه منذ وُكِّل به، وهو ينتظر أمر الله عز

وجل للنفخ فيه، كما جاء في الحديث.

• عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم، وحنا جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ". قيل: قلنا: يا رسول الله! ما نقول يومئذ؟ قال: قولوا: "حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا".

صَحیح: رواه أبو یعلی (۱۰۸٤) وصحَّحه ابن حبان (۸۲۳) کلاهما من حدیث عثمان بن أبي شیبة، عن جریـر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعید، قال: فذكره. وإسناده صحیح.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن طَرْف صاحب الصّور مذ وُكِّل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتدّ إليه طرّفه، كأنّ عينيه كوكبان درّيان".

حسن: رواه الحاكم (٤/ ٥٥٨، ٥٥٩) من طريق محمد بن هشام بن ملاس النّمريّ، عن مروان بن معاوية الفزاريّ، عن عبيد الله بن عبيد الله بن الأصمّ، ثنا يزيد بن الأصمّ، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن فإنّ محمد بن هشام بن ملاس النّمري الدّمشقيّ صدوق، وقد حسَّنه أيضا الحافظ في "الفتح" (١١/ ٣٦٨) . وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" .

والكلام عليه مبسوط في كتاب الإيمان.

٣ً - باب قوله: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١١) وَجَعَلْتُ لَـهُ مَـالًا مَمْدُودًا (١٢) وَبَنِينَ شُهُودًا (١٣) }

قوله: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا} هو الوليد بن المغيرة. قال صاحب البحر المحيط: لا خلاف أنها نزلت في الوليد بن

المغيرة.

• عن ابن عباس قال: إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي الله عليه وسلم - فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه فقال: يا عم! إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، قال: لِمَ؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله قال: قد علمت قريش إني من أكثرها مالا، قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك إنك منكر له أو إنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله! ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجز ولا

بقصيدة مني ولا بأشعار الجن، والله! ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته قال: لا يرضى عنك دومك حتى تقول فيه، قال: فدعْني حتى أفكّر، فلما فكّر قال: هذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره، فنزلت: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا} .

صحيح: رواه الحاكم (٢/ ٥٠٦، ٥٠٧) وعنه البيهقي في الشعب (١٣٣) من طريق إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد البرزاق، عن معمر، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط البخاري".

والحديث في مصنف عبد الرزاق (٣٣٨٣) عن معمر، عن رجل، عن عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

وفيه ملاحظتان:

الأولى: لم يسمّ معمر شيخه. والثانية: رواه عكرمة مرسلا لم يذكر ابن عباس.

ولعل هذا راجع إلى اختلاف الرواة عن عبد الرزاق، فمن روى عن إسحاق بن إبراهيم وهو الـدبري، عن عبـد الـرزاق فجعـل شيخ معمر "أيوب السختياني" كما جعل الحديث متصـلا بـذكر ابن عباس.

وقد أكّد البيهقي بعد رواية الحديث: "هكذا حدثناه موصولاً ورواه جماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة مرسلا" .

وَذُكُره أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ١٥٢) عن عبد الرزاق موصولا إلا أنه جعل إسحاق هو ابن راهويه.

وذكر الـبيهقي في دلائـل النبـوة (٢/ ١٩٩ - ٢٠١) من وجـه آخـر أتم من هذا، وفي إسناده مقال.

ع - باب قوله: {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (٣٠) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اللَّهِ مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِـدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَـرُوا لِيَسْتِيْقِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُـوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ الْكِيَابَ الَّذِينَ فِي قُلُـوبِهِمْ مَـرَضٌ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقْولَ الَّذِينَ فِي قُلُـوبِهِمْ مَـرَضٌ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقْولَ الَّذِينَ فِي قُلُـوبِهِمْ مَـرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَـذَلِكَ يُضِـلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَـا هِيَ إِلَّا ذِكْـرَى لِلْبَشَرِ (٣١) }

هـؤلاء التسـعة عشـر هم خزنـة جهنم العظـام، ومعهم من الملائكـة عـدد لا يحصـيهم إلا اللـه عـز وجـل، ولـذلك عقّب بقوله: {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} وقد جاء في الصحيح.

ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرُّونها". صـحيح: رواه مسـلم في كتـاب الجنـة (٢٨٤٢) عن عمــر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن

• \* \*

٧٥ - تفسير سورة القيامة وهي مكية، وعدد آياتها ٤٠ الله عَلَيْنَا ١٠ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَقُرْآنَهُ (١٧) فَا إِذَا قَرَأَنَاهُ فَا تَبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩) }

• عن ابن عباس في قوله: {لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} ، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل جبريل بالوحي، وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يُعْرَفُ منه، فأنزل الله الآية الـتي في {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} : {لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} قال: علينا أن نجمعه في صدرك، وقرآنه {فَإِذَا وَقَرَأْنَهُ} قُرْآنَهُ} فإذا أنزلناه فاستمع، {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَعَرَانِهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَا أَنْ عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَل

متفَّقَ عَلَيه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٢٩) ومسلم في الصلاة (٤٩٢٩) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا جريـر بن عبـد الحميد، عن موسى بن أبي عائشـة، عن سـعيد بن جبـير، عن ابن عباس، فذكره، واللفظ للبخاري.

• عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: {لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ} قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -

يعالج من التنزيل شدّة، وكان يحرّك شفتيه، فقال لي ابن عباس: فأنا أحرّكهما لك كما كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يحرّكهما، فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فأنزل الله عن وجل {لَا ثُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) } قال: جمعه في صدرك ثم تقرؤه، {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) } قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه، فكان رسول الله عليه وسلم - إذا أتاه جبريل - عليه السلام -

استَمَعَ، فـاذا انطلـق جبريـل قـرأه النـبيّ - *صـلى اللـه عليـه وسلم* - كما أقرأه.

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (٧٥٢٤) ، ومسلم في الصّلاة (١٤٨: ١٤٨) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جبير، فذكره، ولفظهما سواء.

• عن ابن عباس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل القرآن عليه يعجل بقراءته ليحفظه، فأنزل الله عز وجل {لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ} إلى قوله: {وَقُرْآنَهُ}.

صحیح: رواه النسائي في الکبری (۱۱۵۷۲) وابن جریـر في تفسـیره (۲۳/ ۴۹۱) کلاهمـا من طـرق عن سـفیان بن عینــة، عن عمـرو بن دینـار، عن سـعید بن جبـیر، عن ابن عباس، قال: فذکره.

وزاد ابن جرير: وقال ابن عباس: هكذا، وحرَّك شفتيه.

هُذُه الآية تدلُ علَى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن في حاجة إلى تكرار آيات القرآن للحفظ كما هـو معهـود، بـل الله تعالى تولى تحفيظه، وهي من إحـدى المعجـزات الكـبرى للنبى - صلى الله عليه وسلم -.

للنبي - صلى الله عليه وسلم -. وقوله: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} أي: إن الله تعالى جمع القرآن في صدر النبي - صلى الله عليه وسلم - أولا، ثم جمع

الصحابة في الصحائف والجلود بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبذلك تحقق قُول الله عنز وجل {إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ آنَهُ } انظر تفصيل ذلك في أول التفسير.

وُقُولُه: {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} أَي: إِن الله هـوُ الـذي تـولى بيـان معاني القرآنَ، وألهمه إلى النبي - صِلى الله عليه وسلم -، فالسنة هي إحدى نوعي الوحي إلا أنها غير متلو.

٢ٍ - باب قوله: { إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣) ۗ }

أي: ينظرون إلى َ الله *عز وجل* ويرونه سبحانه عيانا، وقد جـاء

في الصحيح:

• عن أبي هريرة، أنّ النّاس قالوا: يـا رسـول اللـه! هـل نـرى ربَّنـا يـوم القيامـة؟ فقـال رسـول اللـه - صـلي اللـه عليـه وسلم "هل تضارُّون في القمر ليلة البدر؟" . قالوا: لا يا رسول الله! قال: "فهل تضارّون في الشّمس ليس دونها سحاب؟" . قالوا: لا يا رسول الله! قال: "فَإِنَّكُمْ تَرُونُهُ

متفـق عليـه: رواه البخـاريّ في الأذان (٨٠٦) ، وفي الرّقـاقِ ( ٦٥٧٣) ، ومسلم في الإيمان (١٨٢) كلاهما من حديث أبي اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزّهريّ، قال: أخبرني سعيدً بن المسيب وعطاء بن يزيد اللّيثيّ، أنّ أبا هريرة أخبرهما، فذكر الحديث بطوله.

وفي َهـذه المعـني أحـاديث أخـري كثـيرة، وهي مـذكورة في

كتاب الإيمان.

سب الإيمان. ٣ - باب قوله: {كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (٢٦) }

قوله: {إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ} التراقي جمع ترقوة، وهي العظام التي بين ً ثغرة النحر والعاتق، وهذا

إخبار عن ِحالة الاِحتضار وقدرب وقت الوفاة، وهو كقوله تعالى: { فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ } [الواقعة: ٨٦] ، وقد جاء في الحديث.

• عن بسر بن جحاش القرشي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بزق يوما في كفه، فوضع عليها أصبعه ثم قال: "قال الله: ابن آدم! أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت حــتى إذا بلغت الــتراقي قلت: أتصــدق، وأنى أوان الصدقة؟".

صحیح: رواه ابن ماجه (۲۷۰۷) وأحمد (۱۷۸٤۲) واللفظ له، وصحَّحه الحاکم (۲/ ۵۰۲) کلهم من طرق عن حریز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن میسرة، عن جبیر بن نفیر، عن بسـر بن حجاش القرشی، قال: فذکره.

وإسناده صحيح، وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي الحمصي وثّقه ابن حبان والعجلي، وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات، وصحّحه ابن حجر في الإصابة (٦٤٤)

٤ - بـاب قولـه: {أَوْلَى لَـٰكَ ۖ فَـأَوْلَى (٣٤) ثُمَّ أَوْلَى لَـكَ فَـأَوْلَى (٣٥) ٣٥) }

هذا وعيد على وعيد من الله عنز وجل لأبي جهل، وهي كلمة موضوعة للتهديد والوعيد.

• عَنَّ سِعِيدٌ بِنِ جَبِيرٍ قَالَ: سألتِ ابنِ عباسٍ عن قولَ الله عز وجل {أَوْلَى لِكَ فَأُوْلَى (٣٥) } أشيء وجل {أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَى (٣٥) } أشيء قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم شيء أنزل الله؟ قال: قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أنزله الله.

صحيح: رواه النسائي في الكبرى (١١٥٧٤) والطبراني في الكبير (١١/ ٤٥٨) وصحَّحه الحاكم (٢/ ٥١٠) كلهم من طرق عن أبي عوانة، عن سعيد بن جبير، قال: فذكره، وإسناده صحيح.

قال الحاكم: "هَذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٣٢) : "رواه الطبراني ورجالـه ثقات" . ورواه عبد الرزاق في تفسيره (٣٤١٧) وابن أبي حاتم في تفسيره (١٩٠٦٩) كلاهما من طريق إسرائيل، ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره (٢٣/ ٥٢٥) من طريق سفيان الثوري، كلاهما (إسرائيل والثوري) عن موسى بن أبي عائشة، قال: سألت سعيد بن جبير، فذكره من قوله مرسلا، ولم يذكر ابن عباس، والحكم لمن وصله.

٧٦ - تفسير سورة الإنسان وهي مكية، وعدد آياتها ٣١ ١ - باب استحباب قراءة سورة الإنسان في صلاة الفجـر يـوم الجمعة

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة في صلة الفجر: {الم (الم أَنَى عَلَى الْإِنْسَانِ}.

متفـقَ عليـه: رواه البخـاري في الجمعـَة (٨٩١) ، ومسـلم في الجمعة (٨٨٠) كلاهما من طريق سفيان، عن سعد بن إبراهيمـ عن عبد الرحمن - هو ابن هرمز -، عن أبي هريرة، فذكره.

واللفظ للبخاري، وعند مسلم: كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ... الحديث.

• عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلة الفجريوم الجمعة: {الم (١) تَنْزِيلُ} السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} ... الحديث. صحيح: رواه مسلم في الجمعة (٨٧٩) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن سفيان، عن مخول بن راشد، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس،

٢ - بياب قوله: {إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢) } قوله: {نُطْفَةٍ أُمْشَاجٍ} يعني: ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاً، وماء الرجل يكون غليظا أبيض، وماء المرأة يكون رقيقا أصفر، وقد جاء في الصحيح.

• عن أم سليم أنها سألت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل". قالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم "نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه".

صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣١١) عن عباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، أن أنس بن مالك، حدثهم عن أم سليم، فذكرته.

• عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ وسلم هل تغم" . فقالت لها عائشة: تربت يداك وألَّك، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل

أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه ". صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣١٤: ٣٣) من طرق عن ابن أبي زائدة، من أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.

قوله:" أشبه الولد أخواله "ليس المراد من الشبه شبه الوجه فقط، بل الشبه عام، فقد يكون في الوجه، وقد يكون في الأعضاء الأخرى كالقدم، واليد، والأنف، والعين، وقد يكون في اللون، والطول، والقصر وغيرها.

• عن ثوبان مولى رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* - قـال: كنت قائما عند رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* - فجاء حبر

من أحبار اليهود، فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعـة كاد يصرعُ منهاً، فقال: لِمَ تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله. فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الـذي سـماه بـه أهلـه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أن اسمي محمـد الذي سُماني به أهلي ". فقال اليهودي: جئتِ أسألك. فقال له رسول الله - صِلَى الله عليه وسلم " أينفعك شيء إن حُدثتك؟ ". قال: أسمع بأذنَيَّ، فنكتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعود معه، فقال:" سلّ ". فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " هم في الظلمة دون الجســر ". قــال: فمن أول النــاس إجــازة؟ قــال:" فقــراء المهاجرين ". قال اليهودي: فما تحفتهم حين يـدخلون الجنـة؟ قال:" زيادة كبد النون "قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال:" ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها ". قال: فما شرابهم عليه؟ قال:" من عين فيها تسمى سلسبيلا ". قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمــه أحــد من أهــل الأرض إلا نيـبي أو رجلان. قِالِ:" ينفعـك إن حـدثتكَ؟ ". قَالَ: أسـمَع بِـأَذُنيَّ. قـالَ: جئت أسألك عن الولْد؟ قال:" ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذًا عَلَا مني المرأة مني الرَّجِل آنثا بَّإذن الله ". قَالَ اليهودي: لَّقَد صدقت، وإنك لنبي، ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به". صـحيح: رواه مسـلم في الحيض (٣١٥) عن الحسـن بن على

صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣١٥) عن الحسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة - وهو الربيع بن نافع -، حدثنا معاوية - يعني أبن سلام -، أنه سمع أبا سلام، قال: حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حدّثَه، قال: فذكره.

"- باب قوله: {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (٣) } أي: إن الله عز وجل بَيَّنَ له الطريق وما يؤدي إليه ذلك الطريق بيانا واضحا، وهذا مثل قوله تعالى: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجُدَيْنِ} [لبلد: ١٠] أي: بَيَّنَا له طريق الخير والشكر وطريق الشر والكفر، فمنهم من سلك هذا الطريق، ومنهم من سلك ذاك الطريق، فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله تعالى وقائم بحقوقه سبحانه، وإلى كافر لنعمة الله تعالى فلم يقم بحقه سبحانه بل كفر به وسلك الطريق الموصل إلى الهلاك، بحقه سبحانه بل كفر به وسلك الطريق الموصل إلى الهلاك، قيال تعالى: {وَأُمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الهُدَى} [فصلت: ١٧]، وقد جاء في الحديث.

• عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه عليه وسلم "الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماوات والأرض، والصّلاة نور، والصّدقة برهان، والصّبر ضياء، والقرآن حجّة لك أو عليك، كل النّاس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو

موبقها" .

صَـحْيح: رواه مسـلم في الطّهـارة (٢٢٣) عن إسـحاق بن منصور، حدثنا جبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، أنّ زيـدًا حدّثه، أنّ أبا سلّام حدّثه، عن أبي مالك الأشعريّ، فذكره.

• عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لكعب بن عجرة! الصوم جُنّـة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان - أو قال: برهان - إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به، يا كعب بن عجرة! الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فمعتقها،

حسن واه أحمد (١٤٤٤١) وعبد الرزاق (٢٠٧١٩) والبزار -كشف الأستار (١٦٠٩) وصحَّحه ابن حبان (٤٥١٤) ، والحاكم (٤/ ٤٢٢) كلهم من طريق معمر، عن ابن خُثيم، عن عبد الـرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله، فذكره في حديث طويل. وإسناده حسن من أجل ابن خُثيم، وهو عبد الله بن عثمان بن خُثيم - مصغرا - القارِي المكيِ، فإنه حسن الحديثِ.

ع - بـٰـاب قولــَه: {يُوفُــُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَــافُونَ يَوْمًــا كَـانَ شَــرُّهُ مُسْتَطبرًا (٧}

قوله: ۗ { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } أي: يوفون بما ألزموا بـه أنفسـهم من الطاعات، وقد جاء في الصحيح.

• عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر أن يعصي الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" .

صحيح: رواه مالك في النذور والأيمان (٨) عن طلحـة بن عبـد الملك الأيلي، عن القاسم بن

محمد بن الصديق، عن عائشة، فذكرته.

ورواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٧٠٠) من طريـق مالـك

اي: إنهم يطعمون الطعام مع حبهم إياه، وكذلك ينفقون ما ينفقون في سبيل الله ابتغاء وجه الله عز وجل، مع حاجتهم إليه ومحبتهم له، وقد جاء في الصحيح.

• عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألا رجل يضيِّفه هذه الليلة، يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله! فذهب إلى أهله، فقال لامرأته: ضيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا تدخريه شيئا. قالت: والله! ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى، فأطفئي السراح،

ونطوي بطوننا الليلة، ففعلت، ثم غدا الرجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لقد عجب الله عن وجل أو ضحك من فلان وفلانة" فأنزل الله عن وجل {وَيُـوُّثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } [الحشر: ٩].

متفق َ عليه: رواه اَلَبخاري في التفسير (٤٨٨٩) ، ومسلم في الأشربة (٢٠٥٤) ، كلاهما من طريق فضيل بن غزوان، حدثنا أبو حازم الأشجعي، عن أبي هريرة قال: فذكره. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

وفي رُواية عند الإمام مسلّم: "فقام رجل من الأنصار، يقال

له: أبو طلحة".

• عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: "أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغني، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، وقد كان لفلان".

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٤١٩) ومسلم في الزكاة (١٤١٩: ٩٣) كلاهما من طريق عبد الواحد، حدثنا عمارة بن القعقاع، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو هريرة قال: فذكره. واللفظ للبخاري، ولم يسق مسلم لفظه بهذا الإسناد، وإنما أحال على لفظ حديث قبله.

• عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله! إني إذا رأيتك طابَتْ نفسِي وقرَّتْ عَيني، فأنْبِئني عن كل شيء. فقال: "كل شيء خُلق من ماء" قال: قلت: أنْبئْني عن أمر إذا أخذتُ به دخِلتُ الجنـة. قال: "أفْشِ السـلامَ، وأطّعِم الطعـامَ، وصِـلِ الأرْحَام،

وقُم بالليلِ والناسُ نِيام، ثم ادخُلِ الجنّة بسلامِ ".

صــحیح: رواه أحمــد (۷۹۳۲) وصــچَّحه ابن حبــان (۵۰۸) ، والحاکم (٤/ ١٦٠) کلهم من طریق هَمَّام بن یحیی، عن قتـادة، عن أبي میمونة، عن أبي هریرة، فذکره.

وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح الإسناد ". وهو كما قال.

• \* \*

٧٧ - تفسير سورة المرسلات وهي مكية، وعدد آياتها ٥٠

• عن عبد الله بن مسعود قال: بينا نحن مع رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - في غيار إذ نيزلت عليه: {وَالْمُرْسَلَاتِ} ، فتلقيناها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ خيرجت حية، فقيال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " عليكم اقتلوها "قال: فابتدرناها فسبقتنا، قال: فقال: " وُقِيَتْ شَرَّكُم كما وُقِيْتُم شرَّها ".

متفق علَيته: رواه البخاري في التفسير (٤٩٣١) ومسلم في السلام (٢٩٣١) كلاهما من حديث قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قال عبد الله بن

مسعود: فذكره.

واللفظ للبخاري، ولم يسق مسلم لفظه بهذا الإسناد، وإنما أحال على إسناد قبله، وزاد البخاري (٤٩٣٤) في رواية من وجه آخر عن الأعمش به:" في غار بمنى ".

• عن ابن عباس قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ} فقالت: يا بنيًا! لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في المغرب.

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (٢٤) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس، قال: فذكره.

ورواه البخـــاري ُفي الأذان (٧٦٣) ومســـلم في الصـــلاة ( ٤٦٢) كلاهما من طريق مالك به. ورواه البخاري في المغازي (٤٤٢٩) ومسلم كلاهما من طرق عن الزهري من غير حديث مالك، وفيه:" ثم ما صلّى لنا بعدها حتى قبضه الله".

والكلام على ذلك ميسوط ِفي كتاب الصلاة.

١ً - بـاب قولـه: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (١) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (٢) وَالْتَاصِفَاتِ عَصْفًا (٢) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (٣) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (٤) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (٥) }

أقسم الله تعالى في هذه الآيات الكريمة على البعث بعد المـوت للحساب والجـزاء حسب الأعمال بالمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات، والمراد بها الملائكة الـذين يرسلهم الله تعالى لتنفيذ ما يأمرهم به من الأمور المتعلقة بالكون، ولإيصال ما يرسلهم به من الـوحي إلى الأنبياء والمرسلين ونحو ذلك من الأعمال والمهام، وهذا المعنى روي عن أبي هريرة وابن عباس وابن مسعود وغيرهم.

والمعنى الآخر أن المراد بها الرياح بأصنافها المختلفة، فالمرسلات: هي الرياح التي أرسلت متتابعة، والعاصفات: هي الرياح الشديدة الهبوب، والناشرات: هي الرياح اللينة، والفارقات: هي التي تفرق السحاب وتبدده، وهذا المعنى نقل عن مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم من السلف، والله تعالى

أعلم.

وقولُه: {فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْـرًا} أي: الملائكة الـتي تـنزل بـأمر الله عنز وجل ووحيه على الأنبياء والمرسلين، وتلقي إليهم الوحي الذي يكون فيه الناس الخليق الخليق ويكون فيه

إنذار لهم إن خالفوا أمر الله عز وجل

٢ُ - باَب قُولُه: {انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَـذَّبُونَ (٢٩) انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَـذَّبُونَ (٢٩) انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَـذَّبُونَ (٢٩) الْطَلِقُ وَاللَّهَبِ (إلَّه عَلِي طِلَّ يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (٣١) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (٣٢) كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ (٣٣) }

يؤمر المكذبون يوم القيامة بالـذهاب إلى جهنم، ويكـون النار فيها بأحوالها الثلاث: الـدخان والشـرر واللهب، وهـذا غايـة أوصاف النار إذا اضـطرمت واشـتدت، وهـذا الـدخان لا يكـون ظليلا في نفسـه، ولا يقيهم من حـر اللهب، وشـررها يتطـاير كالقصـر، وهـو البناء العظيم، مثـل الحصـون وغيرها. وفي تفسير هذه الآيات أقوال أخرى، ومنها ما جاء عن ابن عباس. • عن ابن عباس: {تَرْمِي بِشَرَرٍ} كنا نعمد إلى الخشـبة ثلاثـة أذرع أو فـوق ذلك، فنرفعـه للشـتاء، فنسـميه القصـر، {كَأُنّهُ أَذرع أو فـوق ذلك، فنرفعـه للشـتاء، فنسـميه القصـر، {كَأُنّهُ جَمَالًا السُّـفُن، تُجْمَـع حـتى تكـون كأوسـاط الرجال.

صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٩٣٣) عن عمرو بن علي، حدثنا يحيى، أخبرنا سفيان، حدثني عبد الـرحمن بن عـابس، سمعت ابن عباس، فذكره.

• \* \*

٧٨ - تفسير سورة النبأ وهي مكية، وعدد آياتها ٤٠ الله عن ١٠ الله عن ١٠ النّبَإِ الْعَظِيمِ (٢) } قوله: {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنِ النّبَإِ الْعَظِيمِ (٢) } قوله: {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ } أصله: عن ما، فأدغمت النون في الميم، وحُذِفَتْ ألف "ما" كقوله: فِيْمَ، وبِمَ.

لما دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - قومه إلى التوحيد وأخبرهم عن البعث بعد الموت، وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون فيما بينهم: ما هذا النبأ العظيم الذي يخبر به محمد وهو البعث، لأنهم كانوا مختلفين في البعث بعد الموت، كما قال الله تعالى: {الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ} فإن من المشركين مَن كانوا يؤمنون بالبعث ولكنهم كانوا يقولون: إن أصنامهم وأوثانهم يشفعون لهم يوم القيامة، ومنهم المنكرون للبعث أصلا، وكانوا يقولون: {مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يس:

ثم سورة النبأ غالبها تتحدث عم يكون يوم القيامة من نفخ الصور، ودخول الجنة والنار، وصفة كل منهما، وهي قرينة صريحة واضحة بأن المراد بالنبأ العظيم هو البعث بعد الموت.

·عبوت. ولــذِا أَكَّد اللِّـه تعــالي في قولـه: {كَلَّا سَــيَعْلَمُونَ (٤) ثُمَّ كَلَّا

سَيَعْلَمُونَ} أي: عند قيام السِاعة.

٢ - باب قُوله: ۚ { أَلَمْ نَجْعَـٰلِ الْأَرْضَ مِهَـادًا (٦) وَالْجِبَـالَ أَوْتَـادًا (٧) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (٨) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (٩) }

قوله: {وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا} أُوتاد جمع وتذا وهو الثبوت، يقال: وَتَدَ يَوَلَهُ: {وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا} أُوتاد الأرض ما يجعل الأرض لا تميل، ولا تخرج عن مدارها، وإنما تتحرك في مستقرها، ومنه أوتاد البلاد، أي: رؤساؤهم الذين يُسَيِّرون أمور العامة.

وقوله: {وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا} أي: منقطّعا عن الحركة، فإن

معنى السبات: القطع، إيرتاح الجسم مِن عناء العملِ.

٣- بــاب قولــه: {وَجَعَلْنَـا سِــرَاجًا وَهَّاجًــا (١٣) وَأَنْزَلْنَـا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (١٤) } الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (١٤) }

قوله: {وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا} والسراج هنا هو الشمس، ومعنى الوهاج: الذي يجمع النور والحرارة، وهو من الوهج، ومعناه حصول الضوء والحرمن النان

وَمعناه حَصُولَ الضوّء والحر من النار. وقوله: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا} أي: الرياح ذوات الأعاصير التي تجر السحاب فتمطر في مكان، ولا تمطر في مكان.

وثجاجا، أي: كثيرا.

وَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله مِن السُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (١٨) }
• عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "بين النفختين أربعون" قالوا: يا أبا هريرة! أربعون يومًا؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون شـهرا؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون كما سنة؟ قال: أبيت، "ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتـون كما

ينبت البقـل" قـال: "وليس من الإنسـان شـِيء إلا يبلى، إلا عظمـا واحـدا، وهـو عجْبُ الـذَنَب، ومنـه يُـرَكَّبُ الخلـق يـوم القيامة".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٣٥)، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٥٥) كلاهما من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: فذكره، واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه.

تنبيه: رواه البخاري عن شيخه محمد، ولم ينسبه، وهـو محمـد بن سلام بن الفـرج السـلمي مـولاهم البيكنـدي، وأمـا مسـلم فرواه عن أبي كريب مجمِد بن العلاء بن كريب.

0 - بَــَابِ قُولِهِ: ۚ {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَــَارًا (٣١) تَحَـدَائِقَ وَأَعْنَابًا (

٣٢) وَكُوَاعِبَ أَيْرَابًا (٣٣) }

قوله: {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَارًا} أي: فوزا ونجاة من النار.

قوله: {وَكَوَاعِبَ أَثْرَابًا} كواعب واحدها كاعب، وهي الجواري

قد تكعبت ثُديُّهن، {أَتْرَابًا} أي: مستويات في السن. ٦ - بإب قوله: {يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُــونَ إلَّا

مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (٣٨) }

قوله: ﴿ يَقُومُ اللُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ﴾ الروح هـو: روح القـدس، أي: جبريل - عليه السلام -، أفـرد ذكـره عن الملائكـة لعظم شأنه.

وقيـل: أرواح بـني آدم والجن، ليصـفَّ جميـع المخلوقـات من الإنس والجن والملائكـة أمـام اللـه متواضـعين خاشـعين يـوم القيامة.

٧- باب قوله: {إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَـوْمَ يَنْظُـرُ الْمَـرْءُ مَـا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا (٤٠) }
 قوله: {وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا} يتمـنى الكـافر يـوم القيامة لما يلقى من العذاب فيقول: يـا ليتـني كنت ترابـا ولم أُخرج إلى الوجود.

وقيل: إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات الـتي كـانت في الدنيا، حـتى إنـه ليقتص للشـاة الجمـاء من القرنـاء، فـإذا فرغ من الحكم بينها قال لهـا: كـوني ترابـا. فعنـد ذلـك يقـول الكافر: يَالَيْتَنِي

كُنْتُ تُرَابًا ِأَي: كنت حيوانا فأرجع إلى التراب.

روي عن أبي هريرة قال: إن الله يحشر الخلق كلهم، كل دابة وطائر وإنسان، يقول للبهائم والطير والـدواب: كونـوا ترابـا. فعند ذلك يقول الكافر: {يَالَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا} .

رواه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٨٦) وابن جرير الطبري في تفسيره (٢٤/ ٥٥) كلاهما من حديث معمر، قال: وحدثني جعفر بن بُرقـان الجـزري، عن بُـديل بن الأصـم، عن أبي هريـرة، فذكره.

وروي نحوه مرفوعا في حديث طويل في حديث الصور المشهور عن أبي هريرة، رواه الطبراني في الطوالات (٣٦) ٣٦) والبيهقي في البعث والنشور (٦٦٩) وفي إسناده إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وهو ضعيف جدا، وفي ألفاظه غرابة ونكارة،

قال الحافظ ابن كثير: "ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازي، وعمرو بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه: هو متروك". [تفسير سورة الأنعام: ٧٣]

• \* \*

٢٩ - تفسير سورة النازعات وهي مكية، وعدد آياتها ٤٦ ل - بـاب قولـه: {وَالنَّازِعَـاتِ غَرْقًـا (١) وَالنَّاشِـطَاتِ نَشْـطًا (٢) وَالنَّاشِـطَاتِ نَشْـطًا (٢) وَالنَّاشِـطَاتِ سَـبْقًا (٤) فَالْمُـدَبِّرَاتِ
 ٢) وَالسَّـابِحَاتِ سَـبْحًا (٣) فَالسَّـابِقَاتِ سَـبْقًا (٤) فَالْمُـدَبِّرَاتِ أَمْـرًا (٥) يَـوْمَ تَرْجُـفُ الرَّاجِفَـةُ (٦) تَثْبَعُهَـا الرَّادِفَـةُ (٧) قُلُـوبُ يَوْمئِذٍ وَاجِفَةٌ (٨) أَيْصَـارُهَا خَاشِـعَةٌ (٩) يَقُولُـونَ أَإِنَّا لَمَـرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (١١) قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَـرَّةٌ فِي الْحَافِرةِ (١٠) قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَـرَّةٌ فِي الْحَافِرةِ (١٠) قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَـرَّةُ

خَاسِرَةٌ (١٢) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣) فَإِذَا هُمْ بِالسَّـاهِرَةِ ( ١٤) }

قوله - {وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا} هي الملائكة التي تنزع نفوس بني

آدم، وهو قول ِ أكثر المفسرين.

وقوله: {وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا} قال ابن عباس: هي نفس المؤمن تنشط للخروج عند الموت، لما يرى من الكرامة، لأنه تعرض عليه الجنة قبل أن يموت.

وقولَه: {وَالسَّابِحَاتِ سَـبْحًا } قيـل: هي النجـوم والشـمس والقمر تسـبح في السـماء، كمـا قـال تعـالى: {كُـلُّ فِي فَلَـكٍ يَسْبَحُونَ } [الأنبياء: ٣٣] .

وقوله: {فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا} قيل: هي الخيل. وقوله: {فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْـرًا} قيـل: هم الملائكـة وُكِّلـوا بتسـيير

أمور الدنيا من بداية الخلق إلى نهايته، وهو

إلنفخ في الصور.

أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات، وحذف جواب الشرط لتحقق وقوعه وهو الحساب يوم يبعثون بدلالة الآيات التي بعدها ولكن قال النحويون: لا يجوز حذف اللام في جواب اليمين، لأنها إذا حذفت لم يعرف موضعها.

قال ابن جريـر في تفسـيره (٢٤/ ٦٨) : "والصـواب من القـول في ذلك عندنا أن جواب القسم في هذا الموضع مما اسـتغني عنه بدلالة الكلام، فترك ذكره" .

وقوله: {يَوْمَ تَرْجُٰفُ الْرَّاجِفَةُ} هي النفخة الأولى، ويموت منها جميع الخلائق من في السماوات والأرض.

وقوله: {تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ} وهي النفخة الثانية، يحيى منها جميع الخلائة..

وهما الصيحتان، كما جاء في قول تعالى: { وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ } [الزَمر: ٦٨] . • عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه". حسن: رواه أحمد (٢١٢٤١) عن وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد إلله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن

أبيه، فذكره.

ورواه ابن جرير في تفسيره (٢٤/ ٦٧) عن كريب، قال: حدثنا وكيع، بإسناده، وقال فيه: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم {يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (٦) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ} فقال: "جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه".

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

ورواه أبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٧٧) من طريق وكيع، وزاد في أول الحديث: "من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة" وكذا رواه أيضا الحاكم (٤/ ٣٠٨) من حديث عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان. فلم يتفرد وكيع بهذه الزيادة كما قال أبو نعيم.

ورواه الترمذي (٢٤٥٧) والحاكم (٢/ ٢١١) من حديث قبيصة بن عقبة، عن سفيان، وجاء فيه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ذهب ثلثا الليل، قام فقال: "يا أيها الناس! اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة، تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه" قال أُبَي: قلت: يا رسول الله! إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: "ما شئت، فإن زدت قال: "ما شئت، فإن زدت فهو خير لك" قال: قلت: فالثلثين؟ قال: "ما شئت، فإن زدت فهو خير لك" قال: "جعل لك صلاتي كلها؟ قال: "إذا تُكفى فهو خير لك قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: "إذا تُكفى

قال التّرمـذي: "هـذا حـديث حسـن" ، وفي نسـخة: "حسـن صحيح".

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

يظهـر من هـذا أن أِبي بن كعب كـانَ يُجَـزِّئُ هـذا الحـديث، فيروي مرة جزءا، وأخرى جزءا، فجمعها قبيصة عن سفيان،

ورواه غيره مجزءِا، وليس فيه شيء مِنكر وغريب.

وقوله: {يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَـرْدُودُونَ فِي الْحَـافِرَةِ} أي: أئنا لنحيا بُعد موتناً، ونبعَث مَن مكانناً هذا؟ وهي شبهة جميع المشركين والمعاندين، ويرون أنه شيء مستحيل، ولكنهم نسوا قدرة الله تعالى الذِّي خلقهم من عدم، وإن الخلقة الثانية أهون من الخِلقة الأولى.

{الْحَافِرَةِ} : أول الحال وابتداء الأمر، تقول العرب: رجع فلان

في حافرتِه، أي: رجع من حيث جاء. وقولٍه: {أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً} أي: بالية.

{َقَالُوا} أَي: المنكرين {تِلْكَ إِذًا كَـرَّةٌ خَاسِـرَةٌ} رجعـة خائبـة، يعني: إن رددنا بعد الموت لنخَسرن بما يصيبنا بعد الموت من

العذاب.

وقوله: {فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣) فَإِذَا هُمْ بِالسَّـاهِرَةِ} أي: علِي وجه اَلأرض بعدِ أن كانوا في جوفهَا، وذلَّك بعد النفخة أَدْبَرَ يَسْعَى (٢٢) ۖ فَحَشَـرَ فَنَـاٰدَّى (٢٣) فَقَـالَ ٰأَنَـاَ رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (ٰ ٢٤) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (٢٥) }

عِقِوبِــة الآخــرة على كُلمتــه، وهي قولــه: {أَنَــا رَبُّكُمُ الْإِعْلَى} وعقوبة الأولى على كلمته وهي قوله: {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْـرِي} [القصـص: ٣٨] ، فأُخـذُه اللـه بكلمتيـه كلتيهماً، فَجعَل نكاَلُ الآخرة العذاب بالنار، وجعل نكال الأولى الغرق في الدنيا، وقدَّم نكال الآخرة لشدتها وخلودها، وأخَّر

نكال الأولى لخفتها.

وجرائم فرعون كَثيرة، لكن دعواه للربوبية في قوله: {أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى} أشد جرما من غيرها، فإن الله تعالى له الربوبية المطلقة، وهو غني عن الندّ والنظير والشريك، ولا يرضى أن يشرك به، ولا يغفره قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنِّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنِّ اللَّهَ لَا يَكْفِرُ أَنْ اللَّهَ لَا يَكُولُ اللَّهُ لَا يَكُولُ اللَّهُ لَا يَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

" - باب قولَهَ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (٤٤) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْـذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (٤٥) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا غَشِـيَّةً أَوْ ضُـحَاهَا ( ٤٤) }

قوله: {مُرْسَاهَا} أي: قيامها مثل قيام العدل وقيام الحق، أي: يسألونك يا محمد، هؤلاء المكذبون بالبعث عن الساعة التي يبعث فيها الموتى من قبورهم، فليس عليك بيان ذلك، وإنما علمها عند الله،

وما أنت إلا منذر، يوضح ذلك الحديث الآتي:

عن عائشة قالت: لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن الساعة، حتى أنزل الله عنز وجل {فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣) إلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا} يعني علمها عند الله.

صحيح: رواه البزار - كشف الأستار (٢٢٧٩) وابن جرير في تفسيره (٢٤/ ٩٩) والحاكم (٢/ ٥١٣) كلهم من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فإن ابن عيينة كان يرسله بآخره" .

قلت: الرواية المرسلة هذه رواها عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٩، ٣٩) عن ابن عيينة، عن الزهـري، عن عـروة بن الزبـير، قـال: "لم يـزل النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - يسـأل عن

الساعة حـتۍ نــزلت: {فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَــا} فــانتهى عن المسألة عنها" .

ولكن الحكم لمن وصله، وخاصة الذين وصلوه من الثقات وهم الحميدي عبد الله بن الزبير كما عند الحاكم ويعقوب بن إبراهيم كما عند ابن جرير، إلا أن أبا زرعة رجّح المرسل كما في علل ابن أبي حاتم (١٦٩٣).

والضابط في مثل هذا إن كان الواصلون ضابطين ثقات ولو كانوا دون من أرسلهم يُحمل على أن الشيخ نفسه أسنده مرة، وأرسله أخرى، فالحكم لمن وصله، ثم وقفت على كلام الدارقطني في العلل (١٤/ ١٢٦) فقال: "ولعل ابن عيينة وصله مرة، وأرسله أخرى".

وأما كون الشيخين لم يخرجا هذا الحديث، فليس من أجل الاختلاف في الوصل والإرسال، وإنما من أجل الاختصار، فإنهما لم يلتزما بإخراج جميع ما صحَّ.

• عن طارق بن شهاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم -كان لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت: {يَسْأُلُونَكَ عَن السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا} .

صَحيح: رواه النسائي في التفسير (١١٥٨١) وابن جريـر في تفسـيره (٢٤/ ١٠٠) والطـبراني في الكبـير (٨/ ٣٨٧) كلهم من حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن طارق بن شهاب، فذكره. وإسناده صحيح، وطارق بن شهاب من صغار الصـحابة، الـذين ثبتت رؤيتهم ولم تثبت روايتهم عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسلّم -، ومراسيل صغار الصحابة مقبولة عند المحدثين.

ثم أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقرب قيام الساعة في الأحاديث الكثيرة، منها:

• عن سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسيلم - قيال بأصبعه هكذا، بالوسطى والتي تلي الإبهام: "بعثت والساعة كهاتين" .

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٣٦) عن أحمد بن المقدام، حدثنا أبو حازم، حدثنا سليمان، حدثنا أبو حازم، حدثنا سهل بن سعد، قال: فذكره.

ورواه مسلم في الفتن (۲۹۵۰) من وجه آخر عن أبي حازم بـه نحوه.

• عُن أنس، عن النــبي - صــلى اللــه عليــه وســلم - أنــه قال: "بعثت أنا والساعة كهاتين" .

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٦٥٠٤) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (٢٩٥١: ١٣٤) كلاهما من طريق شعبة، قال: سمعت قتادة وأبا التياح، يحدثان أنهما سمعا أنسا، يحدث: فذكره.

وزاد مسلم في روايته: "وقرن شعبة بين إصبعيه: المسبّحة والوسطى، يحكيه"، وقال في رواية: "قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى، فلا أدري أذِكره عن أنس، أو قاله قتادة".

• عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم "بعثت أنا والساعة كهاتين" قال: وضمَّ السبابة والوسطى.

صـحيح: رواه مسـلم في الفتن وأشـراط السـاعة (٢٩٥١: ١٣٥٥) عن أبي غسان المسـمعي، حـدثنا معتمـر، عن أبيـه، عن معبد، عن أنس، قال: فذكره.

• عن أبي هريــرة عن النــبي - *صــلى اللــه عليــه وســلم* -قال: "بعثت أنا والساعة كهاتين" يعني إصبعين.

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٥) عن يحيى بن يوسف، أخبرنا أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

بِي هَرِيرِهِ، حَدَّرُهُ: قوله: {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا} يعني الكفار الـذين كـذبوا بـالبعث والنشـور، فـإذا قـامت القيامـة، وخرجوا من قبـورهم فلشـدة هولهـا يـرون أنهم لم يلبثـوا في قبورهم إلا وقتـا قصـيرا مثـل العشـية - وهي آخـر النهـار - أو ضحى تلك العشية.

• \* \*

٠٨٠ - تفسير سورة عبس وهي مكية، وعدد آياتها ٤٣ ا - بــاب قولــه: {عَبَسَ وَتَــوَلَّى (١) أَنْ جَــاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَـا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكُّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) } ذكر أن الأعمى الذي جاء ذكره في الآيــة هــو ابن أم مكتـوم، واسمه: عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤي، والمشهور أن اسمه: عمــرو، أسـلم قــديما في مكة، وهاجر إلى المدينة قبل مقـدم النبي - صـلى اللـه عليـه مليـه وسلم -، وقيل: بعده.

• عن عائشة قالت: أنزل في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل يقول: يا رسول الله! أرشدني، وعند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل من المشركين، فجعل رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - يُعرض عنه، ويُقبل على الآخر، ويقول: "أترى بما أقول بأسا؟" فيقول: لا. ففي هذا أنزل. {عَبَسَ وَتَوَلّى} .

صحیح: رواه الترمذي (۳۳۳۱) واللفظ له، وابن جریر في تفسیره (۲٪ ۱۰۲) والحاکم (۲٪ ۵۱۵) کلهم من حدیث سعید بن سعید الأموي، عن أبیه، عن هشام بن عروة، عن أبیه، عن عائشة، فذکرته.

قال الترمذي: "هذا حـديث حسـن غـريب، وروى بعضـهم هـذا الحـديث عن هشـام بن عـروة، عن أبيـه، قـال: أنـزل {عَبَسَ وَتَوَلَّى} في ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه: عن عائشة" وقال الحاكم: "هذا حـديث صـحيح على شـرط الشـيخين ولم يخرجاه، فقد أرسله جماعة عن هشام بن عروة"

قال الذهبي: "هكذا رواه يحيى بن سعيد الأمـوي مرفوعـا عن هشام، وأرسله جماعة عن هشام وهو الصواب" . انتهى.

قلت: وتابعه على رفعه عبد الله بن عمر الجعفي، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة بإسناده. رواه ابن حبان (٥٣٥) عن الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي بإسناده.

وهذا إسناد صحيح، وهو يقوي الإسناد الأول.

وكَذلك رواه أبو معاوية الشرير عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. رواه الدارقطني في العلل (١٤/ ١٧٥)

إلاِ أنه رجح المرسل.

وأما المرسل فرواه مالك في الموطأ في كتاب القرآن ( ٨) عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: أنزلت: {عَبَسَ وَتَوَلَّى} في عبد الله بن أم مكتوم، فذكره، وكذلك رواه وكيع عن هشام. ومن طريقه رواه ابن جريږ.

وهذا المرسلُ وَإِن كَان قُوياً فإنه لا يُعِلَّ الموصولِ فإن رواته أيضا ثقات، فلعل عروة نفسه كان يروي مرة مرسلا، وأخــرى موصولا، وله شـواهد كثـيرة في كتب السـنة، وأوضـحت ذلـك

مرارا في الجامع الكامل.

• عَن أَنسَ في قوله: {عَبَسَ وَتَوَلَّى} جاء ابن أم مكتوم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يكلم أُبَي بن خلف، فأعرض عنه، فأنزل الله: {عَبَسَ وَتَـوَلَّى} قال: فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يكرمه.

قال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يـوم القادسـية، وعليه درع، ومعه راية سوداء، يعنى ابن أم مكتوم.

صحيح: رواه أبو يعلَى (٣١٢٣) عن محمد بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أنس بن مالك، فذكره. هكذا أيضا ساقه ابن كثير في تفسيره، ولكن ليس في مطبوعة تفسير عبد الرزاق (٣/ ٣٩٢) ذكر أنس بن مالك، فلعله سقط منه لأنه كل من ذكر هذا الحـديث جعلـه موصـولا

عن أنس.

وأبي بن خلف كان من كفار مكة، وهو الذي كان يقول إذا لقيه النبي - صلى الله عليه وسلم يا محمد، لا نجوتُ إن نجوتَ، وجُرح بيد النبي - صلى الله عليه وسلم - يـوم أحـد

ومات ىمكة.

وأما ما روي عن ابن عباس قوله: {عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى} قال: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يناجي عتبة بن ربيعـة وأبـا جهـل بن هشـام والعبـاس بن عبـد المطلب، وكان يتصدى لهم كثيرا، وجعل عليهم أن يؤمنوا، فأقبل إليه رجل أعمى، يقال له: عبد الله بن أم مكتوم، يمشى وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبي - صلى الله عليه وسلم - أية مِن القرآن، وقال: يا رسول الله! علمني مما علمك الله، فأعرض عنه رسول الله - صلى اللـه عليه وسلم - في وجهه وتولى، وكبره كلامه، وأقبل على الآخرين؛ فلما قضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخِذ ينقلبِ إلى أهله، أمسك الليه بعض بصره، ثم خفق برأسه، ثم أنزل الله: {عَبَسِ وَتَهِوَلَّى (١) ۖ أَنْ جَياءَهُ الْأَعْمَى ( ٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَّكَّى ۚ (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الـذَّكْرَى} ، فلمـا نزل فيه أكرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلمه، وقال له: "ما حاجتك هل تريد من شيء؟" وإذا ذهب من عَنده قاِل له: "هل لك حاجبة في شيء؟" وذلك لما أنزل اللهِ: {أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَـٰهُ تَصَـّدَّى (٦) وَمَـا عَلَيْـكَ أَلّا يَزَّكَى} فهو ضَعيف.

رواه ابن جریـِر في تفسـیره (۲۶/ ۱۰۳) عن محمــد بن سـعد، قال: حـدثني أبي، قـال: حـدثني عمي، قـال: حـدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده مسلسل بالضعفاء.

وقال ابن كثير في تفسيره: وفيه غرابة ونكارة، وقد تكلم في إسناده.

قلت: لعله يقصد بالغرابة والنكارة ذكر عتبة بن ربيعة وأبي جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب، والصحيح كما

مضي هو أبي بن ِخلف.

٢- باب قوله: {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامِ بَرَرَةٍ (١٦) }
 قوله: {سَـفَرَةٍ} واحـده سافر، ويقـال: سـفرت؛ أي: كتبتُ، ومنه قيل للكاتب: سافر، وللكتاب: سفر، وجمعه أسفار.
 والمراد منه الملائكة الكرام الكاتبون، وقد جاء في الصحيح.
 عن عائِشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قـال: "مثـل

عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عال: "مثـل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، مع السـفرة الكـرام الـبررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده، وهو عليه شديد فله أجران".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٣٧) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٧٩٨) كلاهما من طريق قتادة، قال: سمعت زرارة بن أوفى، يحدث عن سعد بن هشام، عن عائشة، فذكرته، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

٣- باب قول ه: { فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا (الْمَاءَ صَبَّا (٢٥) ثُمَّ شَـقَقْنَا الْأَرْضَ شَـقَا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْـبًا (٢٨) وَزَيْتُونَا وَنِخْلًا (٢٩) وَحَـدَائِقَ غُلْبًا (٢٧) وَعَنبًا وَقَضْـبًا (٣١) وَزَيْتُونًا وَنِخْلًا (٢٩) وَحَـدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَـةً وَأَبَّا (٣١) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٢) فَإِذَا حَاءَتِ الصَّاخَةُ (٣٣) يَـوْمَ يَفِـرُ الْمَـرْءُ مِنْ أَخِيـهِ (٣٤) وَأُمِّةِ وَأَبِيـهِ (٣٥) لِكُلِّ الْمَـرِيِّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنْ يُغْنِيـهِ (٣٥)
 ٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ الْمَـرِيِّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنْ يُغْنِيـهِ (٣٥)

{ (٣٧

وقوله: {وَعِنَبًا وَقَضْبًا} والقضب هو الرطبة. وقوله: {وَجَدَائِقَ غُلْبًا} أي: غلاظا، عني به أشجار في بساتين غلاظ. والغُلْبُ جمع أغلب، وهو الغليظ الرقبة من الرجال. قاله ابن جرير. وقوله: {وَفَاكِهَةً وَأُبًّا} الفاكهة مِا يأكله الناس، والأب ما يأكله الدواب، وهو قول ابن عباس وأصحابه وكثير من التابعين، لأن الله تعالى قال بُعدها: أي: اِلْفاكَهة لكم، والأبُ لأنعامكم.

وقوله: {فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ} أي: صِيحة القبِامةِ، والصاخَّة اسم من أسَماء القيامة، سميت بها لأنهـا تصـخُّ الأسـمَاع، أي:

تبالغ في الإسماع حتى تكاد تصمهاً. وقوله: {يَهُمَ يَفِهُ الْمَهُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ( وقوت، ريسوم يحسر السير المرابعة المرابعة المرابعة وَبَنِيهِ } أي: لا يلتفت أحد إلى أحد منهم لشغله بنفسه، كما في قوله تعالى: {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ

• عن عائشـة قـالت: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "تحشرون حفاة عراة غرلاً" قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقـال: "الأمر أشد من

أن يُهمَهم ذاك ".

متفــَق عليــه: رواه البِخــاري في الرقــاق (٦٥٢٧) ومســلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٥٩) كلاهما من طريق حاتم بن أبي صغيرة، عِن عبد الله بن أبي مليكة، قال: حدثني القاسـم بن محمد بن أبي بكر، أن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاري. • عن سودة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول اللِّه - صُلَّى الله عليه وسلم " يبعث الناس حفاة عراة غُرِلاً، قد ألجمِهم العرق، ويبلغ شحوم الآذان "فقلت: يا رسول اللُّه! واسبوأتاه، ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: "قد شُغِل الناس، {لِكُلِّ امْرِئِ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنٌ يُغْنِيهِ} ". حســن: رواه ابنَ أبي عاصــم فَي الآحــاد والمثــاني (٣٠٦٦) ، والطـــــبرَاني في الْكبـــير (٣٤/ ٣٤) ، والحـــاكم (٢/ ٥١٤، 0١٥) والبغوي في تفسيره (٤/ ٥٥٧) كلهم من طريق محمد بن

أبي عياش، عن عطاء بن يسار، عن سودة، قالت: فذكرته.

وإسناده حسن من أجل محمد بن أبي عياش، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، فيحسن هـذا الحـديث من أجـل أصل له في معناه.

قال ابن كثير في البداية والنهاية (١٩/ ٣٧٤):" إسناده جيد، وليس هو في المسند، ولا في الكتب ". أي في الكتب الستة. وقال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ، واتفقا على حديث حاتم بن أبي صغيرة، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة مختصرا ".

قلت: لفظ سودة يختلف عن لفظ حديث عائشة، ولكن رواه الحاكم (٤/ ٥٦٥) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدّثه أنه سمع عثمان بن عبد الرحمن القرظي يقول: قرأت على عائشة قول الله عن عبد الرحمن القرظي يقول: قرأت على عائشة قول الله عن وجل {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ } [الأنعام: ١٩] فقالت: يا رسول الله! واسوأتاه، أن الرجال والنساء يحشرون جميعا، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنْ الرجال، ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال، شغل بعضهم عن بعض" .

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . تعقبه الـذهبي فقـال: "فيـه انقطاع" .

وهذه الرواية ما فيها من الكلام تقوي رواية سـودة على منهج كثير من أهل العلم ويبدو منه أن عائشة نفسـها كـانت تحـدّث مرة مختصرا، وأخرى مفصلا.

• \* \*

٨١ - تفسير سورة التكوير وهي مكية، وعدد آياتها ٢٩
 عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من سرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين

فليق رأ: {إِذَا الشَّ مُسُ كُ وَ {إِذَا الشَّ مَاءُ انْشَقَّتُ} و {إِذَا السَّ مَاءُ انْفَطَرَتُ} و {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ} ".

حسـن: رواه اَلترمـذي (٣٣٣٣) وأحمـد (٤٨٠٦) والحـاكم (٤/٥٦) كلهم من طريق عبد الرزاق، قـال: أخبرنـا عبـد اللـه بن بحير الصنعاني القاص، عن عبـد الـرحمن بن يزيـد الصـنعاني، قال: سمعت ابن عمر يقول: فذكره.

واللفظ للترمذي، وزاد أحمد: "وأحسب أنه قال: سورة

هود" .

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن بحير وشيخه عبد الرحمن بن يزيد، فكلاهما حسنا الحديث. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

وجوَّده الحافظ ابن حجر فِي الفتح (٨/ ٦٩٥) .

عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} .

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٤٥٦) من طرق عن مسعر، قال: حدثني الوليد بن ِ سريع، عن عمرو بن حريث، فذكره.

١ٍ - ۚ باب قولَّه: { إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ إِلْا ۗ }

أي: يجمع بعضاها إلى بعض ويُلًافُّ، وكَذلك القمر، فيختل تركيبهما ثم يختل نظام سيرهما، وقد جاء في الصحيح.

عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "الشمس والقمر مكوَّران يوم القيامة" .

صحيح: رواه البخاري في بدَّء الخلّق (٣٢٠٠) عن مسدد، حـدثنا عبد العزيز بن المختـار، حـدثنا عبـد اللـه الـداناج، حـدثني أبـو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره.

٢ - باب قوله: {وَإِذِا النَّاجُومُ انْكَدَرَتْ (٢) }

قوله: {انْكَدَرَتْ} َ أَي: انتثَرَت، وهَـذا مثـل قولـه تعـالى: {وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ} [الايفطار: ٢] .

٣ - بَابُ قوله: ۚ { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) }

قوله: {الْمَوْءُودَةُ} هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها إفي التّراب كراهية البنات، قال تعالى: وَإِذَا بُشِّرَ أُحَدُهُمْ بِأَلْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُِسْوَدًّإِ وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَأَرَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُـوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى

هُون أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ [النحل: ٥٩، ٥٩] .

وِكَانَ الْرجل من العربِ إَذا ولـدت لـه بنت وأراد أن يسـتحييها ألبسها جبة من صوفٍ أو شعر، وتركها ترعى لَـه الإبـل والغنم في البادية، وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية، قال لأمها: رَيِّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرا في الصحراء، فإذا بلغ بها البّئر قال لها: انظري إلَّيْ هذه البـئر، فيـدفعها من خلفهـا في البـئر، ثم يهيـل عَلَى رأسـها الترابُ حتى يستوي البئر بالأرض، ذكره البغوي في تفسير سورة النحل.

والمُوؤودة تُسأل يوم القيامة بأنها على أي ذنب قتلت؟ ليكون ذُلك تُهْديدا وتقريعا لُقِاتلها، فإنه إذا سئل المظلوم فما الظن بالظالم إذا؟ فهو يُسأل عن هذا الذنب من باب أولى، ويجازى

عليه عند الله تعالى يوم القيامة. ع - باب قوله: {وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ (٢٣) } أي: رأى النبي - صيلى الله عليه وسلم - جبريل - عليه السُّلام - الذي كان يأتيـه بـالوحي من عنـد اللـه على الصـورة

التي خلقه الله عز وجل عليها، وقد جاء في الصحيح.

• عن مسروق قـال: كنت متكئاً عنـد عائشـة فقـالت: يـا أبـا عائشة! ثلاث من تكلّم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هِنَّ؟ ِقالت: من زعم أنّ محمدًا - صلى الله عليه وسلم - رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنُّت مَّتكئًا فِجلسَّتُ، فقلت: يـا أمُّ المؤمـنِين! أَنْظِريـني ولا تَعْجَلِيــني، ألم يقــل اللــه عــز وجل { وَلَقَــدْ رَآهُ بِـالْأَفُقِ الْمُبِينِ} [النجم: ١٣] . الْمُبِينِ} [التكـوير: ٢٣] { وَلَقَــدْ رَآهُ نَزْلَــةً أُخْــرَى} [النجم: ١٣] . فقالت: أنا أوّلُ هذه الأمّة سأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "إنما هو جبريل، لم أرّهُ على صورته التي خُلِقَ عليها غير هاتين المرّتين. رأيتُه مُنهبطا من السّماء سادًّا عِظمُ خَلْقِه ما بين السّماء إلى الأرض" ... الحديث. صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٧٧) عن زهير بن حرب، حــدثنا إســماعيل بن إبــراهيم، عن داود، عن الشّعبيّ، عن مسروق، قال: فذكره في حديث طويل.

• \* \*

۸۲ - تفسیر سورة الانفطار وهي مکیة، وعدد آیاتها ۱۹ 

• عن جابر قال: قام معاذ، فصلّی العشاء الآخرة، فطوّل، فقال النبی - صلی الله علیه وسلم "أفتّان یا معاذ؟ أفتّان یا معاذ؟ أفتّان یا معاذ؟ أین کنت عن {سَــــــــــــــــــم رَبِّكَ الْأَعْلَی} و {وَالضُّحَی} و {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} ". صحیح: رواه النسائی فی الکـبری (۱۰۲۹) وفی المجتبی (

صــحیح: رواه النســائي في الكــبری (۱۰ ۱۹) وفي المجتــبی ( ۹۹۷) عن محمــد بن قدامــة، حــدثنا جریــر، عن الأعمش، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: فذكره.

وإسناده صحيح.

ورواه البخاري في الأدب (٦١٠٦) ومسلم في الصلاة (ورواه البخاري في الأدب (٦١٠٦) كلاهما من طريق عمرو بن دينار، حدثنا جابر بن عبد الله، فذكره، وجاء فيه: "فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى" وهذا لفظ مسلم، وفي البخاري بلفظ: "اقطرأ {وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا} و {سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ونحوها" . فلم يرد وكر: {إِذَا السَّمَاءُ الْفَطَرَتْ} عند البخاري ومسلم، وإنما تفرد به محارب بن دثار، عن جابر عند النسائي، ومحارب بن دثار فقة، وزيادته مقبولة.

١ - بابُ قوله: { الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) }

أي: جعلك سويا معتدل القامة، في أحسن الهيئات والأشـكال، وقد جاء في الحديث.

• عن بسر بن جحاش القرشي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بزق يوما في كفه، فوضع عليها أصبعه ثم قال: "قال الله: ابن آدم! أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت حــتى إذا بلغت الــتراقي قلت: أتصــدق، وأنى أوان الصدقة؟" .

صحیح: رواه ابن ماجـه (۲۷۰۷) وأحمـد (۱۷۸٤۲) واللفـظ لـه، وصحَّحه الحاکم (۲/ ۵۰۲) کلهم من طرق عن حریز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن میسرة، عن جبیر بن نفـیر، عن بسـر بن حجاش القرشی، قال: فذکره.

وإسناده صحيح، وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي الحمصي وثّقه ابن حبـان والعجلي، وقـال أبـو داود: شـيوخ حريـز كلهم ثقات.

وصحَّحه ابن حجر في الإصابة (٦٤٤) .

۲ - بــاب قولــه: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَــافِظِينَ (۱۰) كِرَامًــا كَـاتِبِينَ ( ۱۱) }

أي: إن عليكم ملائكة كراما كاتبين يكتبون جميع أعمالكم ويحفظونها لكم، ويشهدون بها يـوم القيامـة، كمـا جـاء في الصحيح.

• عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم -، فضحك، فقال: "هل تدرون مِمَّ أضحك؟". قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: "من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا رب! ألم تُجِرني من الظلم؟ ، قال: يقول: بلى، قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، قال فيقول: فيك شهودا، وبالكرام الكاتبين شهودا، قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقى، قال: فتنطق

بأعماله، قـال: ثم يخلى بينـه وبين الكلام، قـال: فيقـول: بُعـدا لكنّ وسُحقا. فعنكُنّ كنتُ أناضل"

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٦٩) عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضر، حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن عبيد المكتب، عن فضييل، عن الشيعبي، عن أنس بن ماليك، فذكره.

٣- بأُب قوله: {يَـوْمَ لَا تَمْلِـكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ شَـيْئًا وَالْأَمْـرُ يَوْمَئِذٍ

لِلَّهِ (۱۹) }

وَهَلَدا كُقُولِه تعالى: {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَهْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} [الفاتحة: عالى: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة:

٤] وقد جاء في الصحيح.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أنزل عليه {وَأُنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: وسلم - حين أنزل عليه {وَأُنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: ٢١٤] "يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! لا أغني عنك من الله الله عليه وسلم -! لا أغني عنك من الله شيئا".

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٥٣)، ومسلم في الإيمان (٢٠٦) كلاهما من حديث الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: فذكره. وفي هذا المعنى أحاديث أخرى، وهي مذكورة في تفسير سورة الشعراء.

• \* \*

۸۳ - تفسير سورة المطففين وهي مدنية، وعدد آياتها ۳٦

- ١- باب قوله: {وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) }
   قوله: {وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ} المطففين من طفّف، والطُّفاف بضم الطاء ما قصر عن ملأ الإناء من شراب أو طعام قليلا لا يُنتبه له.
- عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه وتعالى {وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ} فأحسنوا الكيل بعد ذلك.

حسن: رواه ابن ماجه (٢٢٢٣) ، وصحَّحه ابن حبان (٤٩١٩) ، والحاكم (٢/ ٣٣) كلهم من طريق علي بن الحسين بن واقد، أخبرنا أبي، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وحسَّنه أيضا البوصيري

في زوائد ابن ماجه.

وكان ممن اشتهر بالتطفيف في المدينة رجل يكنّى أبا جهينة، واسمه: عمرو، كان له صاعان يأخذ بأحدهما ويُعطِي بالآخر. ٢ - باب قوله: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦) }

أي يوم القيامة يقـوم الناس من قبـورهم، ويقفـون بين يـدي الله *عز وجل* للحساب والجـزاء، ويكـون ذلـك الموقـف صـعبا للغاية، وقد جاء في الصحيح.

• عن ابن عمـــر، عن النــبي - صــلى اللــه عليــه وسلم قال: "يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه". متفـق عليـه: رواه البخـاري في الرقـاق (٦٥٣١) ومسـلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٦٢) كلاهما من طريق ابن عون، عن نـافع، عن ابن عمـر، فـذكره، واللفـظ للبخـاري، ولفـظ مسلم نحوه.

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: "يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم" .

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٣٢) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٦٣) كلاهما من طريق ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ

مسلم نحوه.

• عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل". قال سُليم بن عامر: فوالله! ما أدرى ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ . قال: "فيكون الناس على قدر أعمالهم في العيرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما" .

قًال: وأشار رسول الله - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* - بيـده إلى ·

فیه.

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٦٤) عن الحكم بن موسى أبي صالح، حدثنا يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن جابر، حدثني سُلَيم بن عامر، حدثني المقداد بن الأسود، قال: فذكره.

• عن عقبة بن عامر يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تدنو الشمس من الأرض، فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق ومنهم من يبلغ إلى العجز، الساق من يبلغ إلى الخاصرة، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه"، وأشار بيده فألجمَ فاه، قال: رأيت

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشير هكذا، "ومنهم من يغطيه عرقه" ، وضرب بيده إشارة.

صحیح: رواه الطبراني في الکبیر (۱۷/ ۳۰۲) وابن حبان (۷۳۲۹) والن حبان (۷۳۲۹) واللفظ له، والحاکم (٤/ ٥٧١) کلهم من طرق عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا عُشَانة، حدّثه، أنه سمع عقبة بن عامر، يقول: فذكره.

وإسناده صحيح. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

• عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله - صلى ألله عليه وسلم - قال: "تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزداد في حرها كذا وكذا، يغلي منها الهامُ كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق".

حســـن: رواه أحمـــد (٢٢١٨٦) والطـــبراني في الكبـــير (٨/ ٢٢٢) كلاهما من طريق معاوية بن صالح، أن أبا عبد الــرحمن، حدَّثه عن أبي أمامة الباهلي، فذكره.

وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح وهو ابن حدير الحضرمي، فإنه حسن الحديث، وكذلك شيخه أبو عبد الرحمن وهو القاسم بن عبد الرحمن، فإنه أيضا حسن الحديث.

• عَن عاصم بن حُميد قَالَ: سألت عائشة: بأي شيء كان يفتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قيام الليل؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبَّر عَشرًا، وحَمِدَ الله عشرًا، وسبَّح عشرًا، وهلَّل عشرًا، واستغفر عشرًا، وقال: "اللَّهم اغفر لي، والله عشرًا، وأرزقني" ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. حسن: رواه أبو داود (٧٦٦) ، والنسائي (١٦١٨) ، وابن ماجه (١٣٥٦) وصحَّحه ابن حبان (٢٦٠٢) كلَّهم من حديث زيد بن

الحُباب، عن معاوية بن صالح، قال: حدثني أزهر بن سعيد، عن عاصم بن حُميد، فذكره.

وإسناده حُسن من أجل معاوية بن صالح بن حُـدير، وأزهـر بن سعيد الحرازي فإن كل واحد منهما حسن الحديث.

٣- باب قوله: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُـوبِهِمْ مَـا كَـانُوا يَكْسِـبُونَ (

31)}

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا لَكُسُونَ} ".

حسن: رواه الترمذي (٣٣٣٤) ، وابن ماجه (٤٢٤٤) ، وأحمد (٧٩٥٢) ، وصححه ابن حبان (٩٣٠) ، والحاكم (٢/ ٥١٧) كلهم من حسديث محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

وإســناده حســن من أجــل محمــد بن عجلان فإنــه حســن الحديث.

وقال الترمذي: "حسن صحيح" . وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" .

• \* \*

٨٤ - تفسير سورة الانشقاق وهي مكية، وعدد آياتها ٢٥ • عن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة قرأ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد بها، فقلت: يا أبا هريرة! أَلَمْ أَرَكَ تسجد؟ قال: لو لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجد لم أسجد.

متفق عليه: رواه البخاري في سجود القرآن (١٠٧٤) ، ومسلم في المساجد (٥٧٨) كلاهما من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: فذكره. واللفظ للبخاري، ولم يسق مسلم لفظه بهذا الإسناد وإنما أحال على حديثِ قبله.

وإنما أحالَ على حديث قبله. ١ - بــاب قولــه: {فَأُمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَــهُ بِيَمِينِــهِ (٧) فَسَــوْفَ

یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا (۸) }

• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ليس أحد يحاسب إلا هلك" قالت: يا رسول الله! جعلني الله فداك، أليس يقول الله عنز وجل {فَأُمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} قال: "ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك". وفي رواية: "عُذَّتَ".

متفق عليه: رواه البخـاري في التفسـير (٤٩٣٩) ، ومسـلم في الجنــة (٢٨٧٦: ٨٠) كلاهمــا من طريــق ابن أبي مليكــة، عن القاسم، عن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاري.

• عن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في بعض صلاته: "اللهم! حاسبني حسابا يسيرا" فلما انصرف قلت: يا نبي الله! ما الحساب اليسير؟ قال: "أن ينظر في كتابه، فيتجاوَزَ عنه، إنه من نُوقش الحساب يومئذ يا عائشةُ هلك، وكلُّ ما يصيبُ المؤمن يكفّرُ الله عنَّ وجل عنه حتى الشوكة تشوكُه".

وإسـناده حسـن من أجـل محمـد بن إسـحاق وقـد صـرح

بالتحديث.

٢ - باب قوله: {فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ (١٦) }

قوله: {بِالشَّفَقِ} هي حمرة الأفق بعد غروب الشـمس، وقـد جاء في الصحيحَ.

• عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليــه وســلم "ووقت صــلاة المغــرب مــا لم يغب الشفق" الحديث.

صحيح: رواه مسلم في المساجد (٦١٢: ١٧٣) عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عَنَ أبي أيـوب، عن عبـد اللـه بن عمـرو، فـذكره في حـديث

-رباب قوله: {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقِ (١٩) } • عن ابن عباس قال: {لَتَـرْكَبُنَّ طِبَقًا عَنْ طَبَـقٍ} حالا بعـد حال، قال هذا نبيكم - صلى الله عليه وسلم -.

صـحيح: رواه البخـاري في التفسـير (٤٩٤٠) عن سـعيد بن النضر، أخبرنا هشـيم، أخبرنـا أبـو بشـر جعفـر بن إيـاس، عن مجاهد، قال: قال ابن عباس: فذكره.

٨٥ - تفسير سورة البروج وهي مِكية، وعدد آياتها ٢٢ ١ - باب قولِه: ﴿ قُتِلَ أُصْحَابُ ٱلْأُخْدِدُودِ ۚ (٤) النَّإِرْ ذَاتِ الْهَوُّدودِ ﴿ 0) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٦) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلَهَونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (٧ٰ) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيـزِ الْحَمِيـدِ ( { (V

• عن صهيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلمـا كـبر، قـال للملك: إني قد كبرت، فابعث إليَّ غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهبٌ فقعد إليه، وسـمع كلامـه، فأعجبـه، فكـان إذا أتى السـاحر مـر بـالراهب وقعد إليه. فإذا أتى الساحر ضربه، فشكا ذلك إلى الـراهب، فِقال: إذا خشيت الساحر، فقل: حبسـني أهلي. هـاذا خشـيت أهلك فقل: حبسني الساحر ـ فبينما هو كذلك إذ أتى على دابــة

عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليـوم أعلم آلسـاحر أفضـل أم الراهب أفضـل؟ فأخـذ حجـرا، فقـال: اللهم! إن كـان أمـر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابـة حـتي يمضى الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني! أنت اليوم أفضل مني. قـد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت، فلا تدل على وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهداياً كِثيرةً، فِقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتنيَّ فقال: إني لا أشفى أحدا، إنما يشفى الله، فإن أنتِ آمنت بالله دعوت اللـه فشفاك. فآمن بالله، فشفاه الله، فأتى الملك، فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليـك بصـرك؟ قـال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يـزل يعذبـه حـتى دل على الغلام، فجيء بـالغلام، فقـال لـه الملك: أي بني! قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمـه والأبـرص وتفعل وتفعل. فقال: إنى لا أشفى أحدا، إنما يشفى الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدعا بالمئشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبي فوضع المنشار في

مفرق رأسه، فشه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به، فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم! اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به، فاحملوه في قرقور، فتوسطوا به

البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشى إلى الملك، فقال له الملـك: مـا فعـل أصـحابك؟ قـال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبنی علی جذع، ثم خذ سهما من کنانتی، ثم ضع السهم في كبـد القـوس، ثم قـل: باسـم اللـه رب الغلام. ثمّ ارمـني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع، ثم أخذ سـهما من كنانتـه ثم وضـع السـهم في كبد القوس، ثم قال: باسم الله رب الغلام. ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يـده في صـدغه في موضـع السـهم فمات. فقال الناس: آمنا بـرب الغلام، آمنـا بـرب الغلام، أمنـا برب الغلام. فأتِيَ الملك فقيل لـه: أرأيت مـا كنت تحـذر؟ قـد والله! نـزل بـك حـذرك. قـد آمن النـاس. فـأمر بالأخـدود في أفواه السكِك، فخـدت، وأضـرم النـيران، وقـال: من لم يرجـع عن دينه فأحموه فيها. أو قيل له اقتحم، ففعلوا حـتي جـاءت امرأة ومعها صبى لها، فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أمه اصبري، فإنك على الحق "

صحیح: رواًه مسلم في الزهد (٣٠٠٥) عن هداب بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي لیلی، عن صهیب، فذکره.

ورواه أحمد (٢٣٩٣١) عن عفان، حدثنا حماد بن سلمة بإسناده، وفيه:" فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، فكأنها تقاعست أن تقع في النار ".

قلت: وهذا الصبي هو الرابع من تكلم في المهد، فيحمل حديث أبي هريرة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم " لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة "- كما مضى في أخبار الماضيين - أنه متقدم، ثم أوحى إليه، فصار الحصر في حديث

أبي هريرة منقوضا، وهذا أولى من قول من يقول:" بـابن لهـا ترضعه "شاذ.

قوله:" قرقور "قيل: هي السفينة الصغيرة. وقوله:" فانكفأت به السفينة "أي: انقلبت. وقوله:" فأحموه فيها" أي: فأقحموه فيها.

٨٦- تفسير سورة الطارق وهي مكية، وعدد آياتها ١٧
 عن جابر قال: صلَّى معاذ المغرب، فقرأ البقرة والنساء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "أفتَّان يا معاذ؟! ما كان يكفيك أن تقرأ بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} و {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ".

صحيح: رواه النسائي في الكبرى (١١٦٠٠) عن عمرو بن منصور، حدثنا أبو نعيم، عن مسعر، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: فذكره.

وإسناده صحيح.

ورواه البخاري في الأذان (٧٠٥) عن آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا محارب بن دثار به، فذكره في حديث طويل، وجاء فيه: "فلولا صليت به {سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَاللَّهُ لِيسَاءً فَيْ وَضُ حَاهَا} {وَاللَّهُ لِيسَاءً إِذَا لَا يُغْشَى} " الحديث.

فلم يذكر "المغرب"، وإنما تفرد به مسعر عن محارب بن دثار، عن جابر عند النسائي، ومسعر هو ابن كِدام بن ظهير الهلالي، وهو ثقة ثبت، وزيادتهِ مقبولة.

ِ ، باب قوله: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَـا الطَّارِقُ (٢) ٢) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (٣) }

قوله: {وَالطَّارِقِ} من الطـروق، وهـو المجيء ليلا، وسـمي النجم طارقـا لأنـه لا يُـرى في النهـار، وإنمـا يـرى في الليـل فقط. ٢- باب قوله: {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْـرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّـلْبِ وَالتَّرَ ائِبِ (٧) }

قوله: ﴿ مَاءٍ دَافِقٍ } أي: خارج بقوة وسرعة، والأشهر أنه يطلق على نطفة ألرجل.

وقوله: {الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} الصلب هو العمود العظمي الكائن في وسط الظهر وهو ذو فقرات.

والترائب جمع تريبة، وهي ضلوع الصدر. ٣ - باب قوله: {إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) } أي: الكفـار يريـدَون أن يصـرفوا النـاس عن دعـوة الإسـلام، ويكيدون لذلك بكل ما في وسعهم، والله عز وجل يـرد عليهم كيـدهم، فلا يصـلون بكيـدهم ومكـرهم إلى تحقيـق مـاربهم الخسثة البتة.

ونسبة الكيد إلى الله عز وجل جاء على وجه المقابلة، لا على وجـه الإطلاق، فلا يوصـف اللـه عـز وجل بـه إلا على وجـه المقابلة، لأنه في حال المقابلة يبدل على القوة والكمال والغلبة لله *عز وجل* 

وأما الوصف به ابتداء أو مطلقا فإنه يقتضي الـذم والنقص، والله عز وجل منزه عن كل نقص.

فهذه الصفة وما شاكلها كالمكر والخداع لا تنسب إلى الله *عز* وجل على الإطلاق، وإنما تنسب إلى الله عـز وجل على وجـه المقابلة كما جاءت في النصوص.

٨٧ - تفسير سورة الأعلى وهي مكية، وعدد آياتِها ٩١ • عن الـبراء قـال: أول من قـدم علينـا من أصـحاب النـبي - صلى الله عليه وسلم - مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمـر بن الخطاب في عشرين، ثم جاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء، فما جاء حتى قرأت: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} في سور مثلها. صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٩٤١) عن عبدان، قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال:

احبرتي ابي، عن سعبه، عن ابي إسحاق، عن البراء، في ا فذكره.

• عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي الله عليه وسلم -، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل، فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة، فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أني منافق. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "يا معاذ! أفتان أنت - ثلاثا - اقرأ، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} و {سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ونحوها".

مُتفــق عليــه: روَاه البخــاري في الأدب (٦١٠٦) ومســلم في الصلاة (٤٦٥) كلاهما من طريق عمرو بن دينار، حدثنا جابر بن عبد الله، فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

• عن النعمان بشير قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .

قال: وإِذا الجَتمع العيد والجمعة في يُوم واحد، يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.

صحيح: رواه مسلم في الجمعة (٨٧٨) من طرق عن جرير، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير، قال: فذكره. • عن أُبَيِّ بن كعب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم - يوتر به إسْم رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {قُـلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ} .

صحيحً رواه أبو داود (١٤٢٣) ، وابن ماجه (١١٧١) ، وأحمد (٢٠٤١) وصحَّحه ابن حبان (٢٤٣٦) والحاكم (٢/ ٢٥٧) كلهم من حديث أبي حفص الأبَّار، قال: حدَّثنا الأعشم، عن طلحة وزُبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبْرى، عن أبيه، عن أُبَيِّ بن كعب، فذكره، وزاد ابن ماجه بين طلحة وزبيد "ذرا" وهو: ابن عبد الله المرهبي ثقة من رجِال الجماعة.

وهذا إسناد صَحيح، وقـد صـحَّحه النـووي أيضـا في الخلاصـة (

 $\Gamma \Lambda \Lambda \Gamma$ 

• عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم رَبِّكَ وسلم الله عليه وسلم - يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى: بد {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وفي الثانية بد {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وفي الثالثة بد {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وفي الثالثة بد {قُلْ مُوَ اللَّهُ أَحَدُ} .

صحيح: رواه النسائي (١٧٠٢) ، والـدارمي (١٥٩٦) كلاهما من طريــق أَبِي أُسَـامة، حــدَّثنا زكريـا بن أبي زائــدة، عن أبي إسـحاق، عن سـعيد بن جبـير، عن ابن عبـاس، فـذكره. وهـذا إسناد صحيح. والكلام عليه مبسوط في كتاب الصلاة.

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الصلاة.

ا - باب قوله: {ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (١٣) } أي: الكافر لا يموت في النار فيستريح، ولا يحيى فيها حياة تنفعه وتُسْعده، بل هم يبقون في عنابهم خالدين، قال تعليات على: {لَا يُقْضَلِهُمْ فَلَمُوتُلِوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا} [فاطر: ٣٦] وقال تعالى: {وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْض عَلَيْنَا

رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ} [الزخرف: ٧٧] ، وقد جاء في الصَّحيح.
• عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أمّا أهل النّار الذين هم أهلها فإنّهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النّارُ بذنوبهم (أو قال:

بخطاياهم) ، فأماتهم إماتةً حتَّى إذا كانوا فحمًا أُذن بالشَّفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثُّوا على أنهار الجنّة، ثم قيل: يا أهل الجنّة! أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الجبَّةِ تكون في حَميل السّيل".

فقال رجـل من القـوم: كـأنّ رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسلم* - قد كان بالبادية.

صَـحيَح: رواه مسـلم في الإيمـان (١٨٥) من طـرق عن أبي سلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره.

قوله: "ضبائر" وهو جمع ضبارة - بكسر الضاد وفتحها - بمعنى جماعات في تفرِقة.

وقوله: "فبُثُوا" أي فرقّوا.

٢ُ - بَابِ قُولُهُ: {بَلَّ ثُلَوْثِرُونَ الْحَيَاةَ اللَّاٰنَيَا (١٦) وَالْآخِـرَةُ خَيْـرٌ وَأَبْقَى (١٧) }

أي: الدنيا ومتاعها زائلة، والآخرة وما فيها باقية، وهذا يقتضي إيثار الباقي على الفاني، وأن لا يضر المرء آخرته بدنياه، فلا يكون هِمه كله للدنيا، وقد جاء في الحديث.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من طلب الآخرة أضرَّ بالآخرة، ومن طلب الآخرة أضرَّ بالدنيا" فسمعته قال: "فأضِرُّوا بالفاني للباقي" .

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الزهد (١٦١) عن هدبة بن عبد الوهاب، أخبرنا الفضل بن موسى، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل هذبة بن عبد الوهاب ومحمد بن عمرو فكلاهما حسن الحديث.

• عن عبد الله بن مسعود قال: نام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حصير، فقام وقد أثّر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله! لو اتخذنا لك وطاء، فقال: "مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها".

حســن: رواه الترمــذي (۲۳۷۷) وابن ماجــه (٤١٠٩) وأحمــد ( ٤٢٠٨) وصـــــــَّحه الحــــاكم (٤/ ٣١٠) كلهم من طــــرق عن المسعودي (هو عبد الرحمن بن عبـد اللـه بن عتبـة) ، عن عمرو بن مـرة، عن إبـراهيم النخعي، عن علقمـة، عن عبـد اللـه بن مسعود، قال: فذكره.

وإسناده حسـن من أجـل المسـعودي فإنـه مختلـط لكن رواه وكيع بن الجراح عنه كما عند الإمام أحمد، وروايته عنه قبل

اختلاطه.

وقال الترمذي: ٍ "هذا حديث حسن صحيح" .

قُوله: "وطاء" أي: فِراشا.

وفي هـذا المعـنى أحـاديث أخـرى، وهي مـذكورة في كتـاب

• \* \*

٨٨ - تفسير سورة الغاشية وهي مكية، وعدد أياتها ٢٦ • عن عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أي شيء قرأ رسول الله - *صلى الله* عليهِ وسلم - يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ: {هَلْ أَتَاكَ} .

صحيح: رواه مسلم في الجمعـة (۸۷۸: ٦٣) عن عمـرو الناقـد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن

عبد الله، قَالَ: فَذَكَرَه، ١- باب قوله: {أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْـفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْـفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى الْجِبَأَلِ كَيْـفَ نُصِـبَتْ (١٩) وَإِلَى الْجِبَأَلِ كَيْـفَ نُصِـبَتْ (١٩) وَإِلَى الْجِبَأَلِ كَيْـفَ نُصِـبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠) ۗ}

نَبَّه اللَّه بذكر هذه المخلوقاتِ العظيمة التي يراها الناس دائما على عظيم قدرته تعالى، وأنه وحده هو المستحق للعبادة دون سواه، وقد جاء في الصحيح.

• عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسـول اللـه - *صـلب* الله عليه وسلم - عن شيءٍ، فكان يعجبنًا أنّ يجيء الرّجلُ مِن أهل البادية العاقلُ، فيسألِه ونحن نسمع، فجاء رجل من أِهلَ البادية، فقال: يا محمد! أتانا رسُولُك فزَّعم لنا أَتَّكَ تـزعمُ أَنَّ اللَّه أُرسَلك قَـال: "صِـدقِ" قَـالَ: فمنَ خَلَـق السَّـمَاء؟ قال: "الله" . قال: فمن خلق الأَرض؟ قال: "الله" قَـال: فمن نصب هذه الجبال، وجعل فيها ما جعل؟ قال: "الله". قال: فِبالذي خلق السّماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: "نعم" . قال: وزعم رسولُك أنّ علينا خمسَ صلواتٍ في يومنا وليلتنا؟ قال: "صدق"، قال: فيالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: "نعم"، قال: وزعم رسولُك أنّ علِّينا ِزِكَاةً في أُمُوالنا ؟ قال: "صدق ". قال: فَبَالـذِي أِرسَلك، اللهُ أُمِّرِكَ بِهِذَا؟ قَـال: "نعم" . قـال: وزعم رسـولَكَ أَنَّ علينـا صِوْمَ شُهِر رَمِضان في سنتنا؟ قال: "صدق". قال: فبالـذي أُرسَلُك، اللَّهُ أَمرِك بهذا؟ قال: "نعم" ِقال: وزعم رسولُك أنَّ علينا حجّ البيت من استطاع إليه سِبيلًا؟ قال: "صدِق" قال: ثم ولى، قال: والذي بعثك بالحق ! لا أزيد عليهن ولا أنقص منهنّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَى الله عَلَيه وسَلَم "لَئُن صَدِقَ لَيَدْخُلَنَّ

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٢) عن عمرو بن محمد بن بكير النّاقد، حدثنا هاشم بن قاسم أبو النّضر، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك، فذكره.

٢- بــاب قولــه: {فَــذَكِّرْ إِلَّمَـا أَنْتَ مُــذَكِّرْ (٢١) لَسْـتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (٢٢) }

• عن جَابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله، عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها،

وحســابهم على اللــه" . ثم قــرأ: {فَــذَكِّرْ إِنَّمَــا أَنْتَ مُــذَكِّرْ ( ٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر} .

صحيح: رواه مَسلَم في أَلايمان (٢١) من طـرق عن سـفيان،

عن أبي الزبير، عن جابر فيذكره.

ى بِي رِيْرِ رِيْرِ ٣- باب قوله: { إِلَّا مَنْ تَـوَلَّى وَكَفَـرَ (٢٣) فَيُعَذَّبُـهُ اللَّهُ الْعَـذَابَ الْأَكْنَرَ (٢٤)

تَوَلَّهُ: {إِلَّا مَنْ تَوَلَّمِ وَكَفَر} أي عن طاعة الله ورسوله.

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي" قالوا: يا رسول الله! ومن يأبي؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي".

صـحیح: رواه البخـاري في الاعتصـام (۷۲۸۰) عن محمـد بن سنان، حدثنا فلیح، حـدثنا هلال بن علي، عن عطـاء بن یسـار،

عن أبي هريرة، فذكره.

• عَنْ عَلَيْ بَنْ خَالَد، أَنْ أَبَا أَمَامَة البَاهِلِي مَـرَّ عَلَى خَالَد بِنَ يَزِيد بِنَ مَعَاوِية، فَسَأَلَه عَنْ أَلِينَ كَلَمَة سَمِعَهَا مِنْ رَسُولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أَلَّا كَلْكُم يَدْخُلُ الْجَنَة إِلَّا مِنْ شَرِدُ عَلَى أَهْلَهُ".

حسـن: رواه اًحمـد (۲۲۲۲۲) والحـاکم (۱/ ۵۵، ۵۱) کلاهمـا من طریــق لیث - هــو ابن سـعد -، عن سـعید بن أبي هلال، عن علی بن خالد، فذکره.

وإسناده حسن من أجل علي بن خالد، فإنه حسن الحديث.

• \* \*

۸۹ - تفسیر سورۃ الفجر وھي مکيۃ، وعدد آیاتھا ۳۰ ۱ - باب قوله: {وَالْفَجْرِ (۱) وَلَيَالٍ عَشْـرٍ (۲) وَالشَّـفْعِ وَالْـوَتْرِ ( ۳) }

قولـــه: {وَلِيَــالٍ عَشْــرٍ} المــراد بهــا عشــر ذي الحجة، {وَالشَّفْعِ} هو يوم النّحر، {وَالْوَثْر} يوم عرفة، وقد

جاء في الحديث.

• عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن العشر عشر الأضحى، والـوتر يـوم عرفـة، والشـفع

يوم النحر" ـ

حسن: رواه أحمد (١٤٥١١) والبزار - كشف الأستار (٢٢٨٦) والنسائي في الكبرى (١١٦٠٨) والحاكم (٤/ ٢٢٠) كلهم من طريق زيد بن الحباب، حدثنا عياش بن عقبة، حدثني خير بن نعيم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

وإسناده حسن، فإن رجال الإسناد كلهم حسن الحديث.

قــال الهيثمي في المجمــع (٧/ ١٣٧) : "رواه الــبزار وأحمــد ورجالهما رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة" .

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".

قُوله: "العشر عشر الأضحى" هو رأي كُثير من أهل العلم،

وقد ورد في فضلها أحاديث منها:

• عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه". قالوا: ولا الجهاد، إلّا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء".

صــحيح: رواه البخــاري في العيــدين (٩٦٩) عن محمــد بن عرعرة، قال: حدّثنا شـعبة، عن سـليمان، عن مسـلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.

• عن ابن عمر، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما من أيام أعظم عند الله، ولا العمل فيهن أحبّ إلى الله من هذه الأيام، فأكثروا

فيها التهليل والتحميد" يعني أيام العشر.

صحيح: رواه أبو عوانة في "مسنده" (٣٠٢٤) عن أبي يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة، حدّثنا عبد الحميد بن غزوان البصري، حدّثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.

وإسـناده صـحيح، وموسـى بن أبي عائشـة ثقـة من رجـال الجماعة.

• عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكرت الأعمال، فقال: "ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر" . قالوا: يا رسول الله! الجهاد في سبيل الله؟ قال: فأكبره، فقال: "ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله، ثم تكون مُهجة نفسه فيه".

حسـن: رواه أحمـد (٦٥٥٩) ، وابن أبي عاصـم في "الجهـاد" ( ١٥٧) ، والطيالسيّ (٢٣٩٧)

كلّهم من حديث زهير بن معاوية، حـدثنا إبـراهيم بن المهـاجر، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، فذ كره.

وإسناده حسن من أجل الاختلاف في إبراًهيم بن المهاجر، فضعّفه أبو حاتم ومشّاه أحمد وأبو داود والعجلي وابن سعد وغيرهم، وهو حسن الحديث.

٢ - با ب قوله: {كلّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) }

هـذه الآيـة الكريمـة فيهـا ذُم للـذين لا يكرمـون اليـتيم، ولا يحسنون إليه، ولا يعطونـه حقـه، والـذي يكـرم اليـتيم ويكفلـه موعود بالجنة، كما جاء في الصحيح.

• عن سهل بن سعد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا" وقال بأصبعيه السبابة والوسطى.

صحيح: رواه البخاري في الأدب (٦٠٠٥) عن عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثني عبد العزيز بن أبي حازم، قال: حدثني أبي، قال: سمعت سهل بن سعد، فذكره.

َ - يَابِ قُولُه: {وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (٢٣) } قوله: {وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ} أي: يـؤتى بجهنم يـوم القيامـة، يأتي بها جمع كبير من الملائكة، وقد جاء في الصحيح.

• عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله عليه وسلم "يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجُرُّونها" .

صحيح: رواه مسلم في الجنة (٢٨٤٢) عن عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن العلاء بن خالد الكاهلي، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، فذكره.

ع - باب قوله: {يَقُولُ يَالَيْتَنِّي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (٢٤) }

• عن عتبة بن عبد قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن رجلا يَخِـرُّ على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هَرَما في مرضاة الله لحقره يوم القيامة".

صحيح: رواه أحمد (١٧٦٤٩) والطبراني في الكبير (١٧/ ١٢٣، المحيح: رواه أحمد (١٧/ ١٢٣) والبيهقي في شعب الإيمان (٧٥١) كلهم من طرق عن بقية بن الوليد، حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عتبة بن عبد، قال: فذكره، وإسناده صحيح، وبقية بن الوليد قد صرّح بالتحديث.

ويقويه ما جاء عن محمد بن أبي عميرة موقوفا، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لو أن عبدا خَرَّ على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لَحَقَرَه ذلك اليوم، ولوَدَّ أنه رُدَّ إلى الدنيا كيما يزداد من الأجروالثواب.

رواه أحمـد (١٧٦٥٠) وابن المبـارك في الزهـد (٣٤) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٢٤) والطـبراني في الكبـير (١٩/ ٢٤٩) كلهم من طرق عن ثـور بن يزيـد، عن خالـد بن معـدان، عن جبير بن نفير، عن محمد بن أبي عميرة، فـذكره. ورجالـه ثقات.

٩٠ - تفسير سورة البلد وهي مكية، وعدد آياتها ٢٠ ١ - باب قوله: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِـلٌّ بِهَـذَا الْبَلَـدِ ( ٢) }

قوله: { بِهَذَا الْبَلَدِ } المراد به مكة.

وقوله: {وَأَنْتَ حِلَّ بِهَذَا الْبَلَدِ} فيه إخبار بهجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة وخروجه منها، ثم عودته إليها مرة أخرى فاتحا لها، وقد تم هذا الوعد الإلهي في السنة الثامنة من الهجرة بدخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عشرة آلاف من الصحابة فاتحا لها، ولأهل العلم في بيان معنى الآية أقوال أخرى، وهي مذكورة في كتب التفاسير.

٢ - باب قوله: {فَكَ رَقَبَةٍ}

أي: فكها من الرق بعتقهًا أو مساعدتها على حصول العتق،

وقد جاء في الصحيح.

• عن أبي هريـرة قـال: قـال النـبي - صـلى اللـه عليـه وسلم "أيما رجل أعتق امرأ مسلما، اسـتنقذ اللـه بكـل عضـو منه عضوا منه من النار".

قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، فأعتقه.

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (٢٥١٧) ، ومسلم في العتق (٢٥١٧) ، ومسلم في العتق (٢٥١٧) ، ومسلم في العتق (١٥٠٩) ، حدثني محمد العمري، حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن عسين قال: قال لي أبو هريرة: فذكره.

٣ٍ - باب قوله: { أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) }

أي: يطعمون الطعاَم وقت العاجة والشدة والجوع، وقد جاء في الصحيح.

• عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! أصابني الجهد، فأرسل إلى

نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألا رجل يضيِّفه هذه الليلة، يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله! فذهب إلى أهله، فقال لامرأته: ضيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا تدخريه شيئا. قالت: والله! ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى، فأطفئي السراج، ونطوي بطوننا الليلة، ففعلت، ثم غدا الرجل على رسول الله وسلم -، فقال: "لقد عجب الله عنز وجل أو ضحك من فلان وفلانة" فأنزل الله عز وجل {وَيُـؤْثِرُونَ عَلَى ضحك من فلان وفلانة" فأنزل الله عز وجل {وَيُـؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهمْ خَصَاصَةٌ } [الحشر: ٩].

متفق عليه: رواه اَلَبخاري في التفسير (٤٨٨٩) ، ومسلم في الأشربة (٢٠٥٤) كلاهما من طريق فضيل بن غزوان، حدثنا أبوحازم الأشجعي، عن أبي هريرة قال: فذكره. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

وفي رُوّاية عند مسلم: "فقّام رجل من الأنصار، يقال لـه: أبـو

طلحة" .

• عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله! إني إذا رأيتك طابَتْ نفسِي وقرَّتْ عَيني، فأنْبِئني عن كل شيء، فقال: "كل شيء خُلق من ماء" قال: قلت: أنْبئني عن أمر إذا أخذتُ به دخِلتُ الجنة، قال: "أفْشِ السلام، وأطّعِم الطعام، وصِلِ الأَرْحَام، وقُم بالليلِ والناسُ نِيام، ثم ادخُلِ الجنّة بسلامٍ". صحيح: رواه أحمد (٧٩٣٢) وصححه ابن حبان (٥٠٨)، والحاكم (٤/ ١٦٠) كلهم من طريق هَمَّام بن يحيى، عن قتادة،

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . وهو كما قال.

عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة، قال: فذكره.

ع - باب قوله: {يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) }

أي: هنو يتيم وفقير وله قرابة أيضا، فإطعامه ومساعدته والإنفاق عليه أولى وأفضل من غيره، وقد جاء في الحديث.

عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح" .
 صحيح: رواه الحاكم (١/ ٤٠٦) - وعنه البيهقي (٧/ ٢٧) - من طريق عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد

طريق عبد الرزاق، انبا معمر، عن الزهري، خ الرحمن، عن أمه كلثوم بنت عقبة، فذكرته.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".

والكلام عليه مبسوط في كتاب الزكاة.

وقد وردت الأحاديث في كفالة اليتيم عموما منها ما جاء في الصحيح.

• عن سهل بن سعد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا" وقال بأصبعيه السبابة والوسطى.

صحيح: رواه البخاري في الأدب (٦٠٠٥) عن عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثني عبد العزيز بن أبي حازم، قال: حدثني أبي، قال: سمعت سهل بن سعد، فذكره.

º - بـاب قولـه: {ثُمَّ كَـانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُـوا وَتَوَاصَـوْا بِالصَّـبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْ حَمَةِ (١٧) }

قُولَـه: ۚ {وَتَوَاصَـوْا بِالْمَرْحَمَـةِ } أي تواصـوا على الرحمـة فيمـا بينهم، وقد جاء في الصحيح.

• عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل . متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٣٧٦) ومسلم في الفضائل (٢٣١٩) كلاهما من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب وأبي ظبيان، عن جرير بن عبد الله، قال: فذكره، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.

• \* \*

٩١ - تفسير سورة الشمس وهي مكية، وعدد آياتها ١٥

• عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي الله عليه وسلم -، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل، فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، فأتى النبي الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة، فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أني منافق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "يا معاذا أفتان أنت - ثلاثا ولي الله إوالشّمْسِ ولا أسمّ رَبِّكَ الْأَعْلَى ونحوها". المتاهدة عليه: رواه البخاري في الأدب (١٠٦) ومسلم في الصلاة (٤٦٥) كلاهما من طريق

عمرو بن دينار، حدثنا جابر بن عبد الله، فذكره.

واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

رَ بِـابِ قُولَــه: {وَنَفْسٍ وَمَـا سَــوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَـا فُجُورَهَـا وَتَقْوَاهَا (٨) }

قُوله : {وَنَفْسٍ وَمَا سَـوَّاهَا} أي: خلقها سـوية على الفطـرة، وهذا كقوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلـدِّبِنِ حَنِيفًا فِطْـرَتَ اللَّهِ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الـروم: ١٣٠] وقـد جاء في الصحيح.

• عن عياض بن حمار المجاشعي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: "خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم، وحرّمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ...".

صحيح: رواه مسلم في التوبة (٢٨٦٥) من طـرق عن معـاذ بن هـُـد اللـه بن عن أبيـه، من قتـادة، عن مطـرف بن عبـد اللـه بن الشِّخير، عن عياض بن حمار المجاشـعي، فـذكره في حـديث طويل.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما من مولود إلّا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجّسانه، كما تُنتج البهيمة ببهيمة جمعاء، هل تُجِسُّون فيها من جدعاء؟" . ثم يقول أبو هريرة: واقرؤا إن شئتم: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ } [الروم: ٣٠] .

متفقِّ عليه: رواه البخاريِّ في الجنائز (١٣٥٩) ، ومسلم في القـدر (٢٦٥٨) كلاهما من حـديث يـونس بن يزيـد، عن ابن شهاب، أن أبا سلمة بن عبـد الـرحمن أخـبره، أنّ أبـا هريـرة،

قال: فذكر ٍۄٍ.

وقوله: {فَأُلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} أي: بَيَّن لها الخير والشر، والطاعة والمعصية، وما تأتي من الخير والبر وما تذر من الشر والفساد، وقد قدَّرها عليهم، ويسَّرها لهم، وقد جاء في

الصحيح.

• عن أبي الأسود الديليّ، قال: قال لي عمران بن الحصين: أرأيت ما يعمل النّاسُ اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم منْ قَدَر ما سَبَقَ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبينهم وتَبتَت الحجَّةُ عليهم؟ فقلت: بـلْ شيءٌ قُضِيَ عليهم ومضى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظُلْمًا؟ قال: ففزعتُ من ذلك فزعًا شيديًا، وقلتُ: كلّ شيءٍ خَلْقُ اللهِ ففزعتُ من ذلك فزعًا شيديًا، وقلتُ: كلّ شيءٍ خَلْقُ اللهِ ومِلْكُ يده فلا يُسالُ عمَّا يفعل وهم يُسْألون. فقال لي: يرحمك الله، إنِّي لَمْ أُرِدْ بما سألتك إلّا لأَحْزِر عَقْلكَ. إنَّ رجلين من مُزينة أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالا: يا رسول الله! أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة

عليهم؟ فقال: "لا بلْ شيء قُضي عليهم ومضى فيهم"، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} .

صحيح: رُواه مسلم في القدر (٢٦٥٠) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ، حدّثنا عثمان بن عمر، حدّثنا عزْرة بن ثابت، عن يحيى بن عُقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدِّيليّ، قال (فذكره).

• عن عمران بن حُصين، قال: قال رجلٌ: يا رسول الله! أيُعرف أهل الجنّة من أهل النّار؟ قال: "نعم" . قال: فلِمَ يعمل العاملون؟ قال: "كلُّ يعمل لما خُلقَ له، أو لما يُسِّرَ له".

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (٦٥٩٦)، ومسلم في القدر (٢٦٤٩)، كلاهما من حديث شعبة، عن يزيد الرّشك، قال: سمعت مطرّف بن عبد الله بن الشّخّير يحدَّثُ عن عمران بن حصين، فذكره، ولفظهما سواء.

• عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله اللهم! إني أعوذ الله عليه وسلم - يقول: "اللهم! إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم! آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها".

صحيح: رواه مسلم في الـذكر والـدعاء (٢٧٢٢) من طـرق عن أبي معاوية، عن عاصـم عن عبـد اللـه بن الحـارث، وعن أبي عثمان النهدي، عن زيد بن أرقم، فذكره.

٢ - باب قوله: {إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٢) }

• عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، وذكر الناقة والذي عقر، فقال رسول الله

- *صلى الله عليه وسلم* "انبعث لها رجل عزيز عارم، منيع في رهطه، مثل أبي زمعة" الحديث.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٤٢) ومسلم في الجنة (٢٨٥٥) كلاهما من طريق هشام بن سعد، عن أبيه، أنه أخبره عبد الله بن زمعة، فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

• \* \*

٩٢ - تفسير سورة الليل وهي مكية، وعدد آياتها ٣١. ١ - باب قوله: { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَـا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٣) }

• عن علقم قال: دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام، فسمع بنا أبو الدرداء، فأتانا فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم. قال: فأيكم أقرأ؟ فأشاروا إليَّ، فقال: اقرأ. فقرأت: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَلَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} والذكر والأنثى قال: أنت سمعتها من في صاحبك؟ قلت: نعم. قال: وأنا سمعتها من في النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهؤلاء يأبون علينا.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٤٣) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٨٢٤) كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه، وزاد مسلم: "ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ: {وَمَا خَلَــقَ} فلا أتــابعهم" وهــو عنــد البخــاري في روايــة (٤٩٤٤): "هـؤلاء يريـدوني على أن أقـرأ: {وَمَا خَلَـقَ الـذَّكَرَ وَالله! لا أتابعهم".

• عن علقمة قال: قدمت الشام، فصليت ركعتين، ثم قلت: اللهم! يسر لي جليسا صالحا. فأتيت قوما، فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن يبسر لي جليسا

صالحا، فيسرك لي. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة؟ قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان - يعني على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - أوليس فيكم صاحب سر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله؟ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} فقرأت عليه: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} والنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} والذكر والله! لقد أقرأنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فيه إلى فيَّ.

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (٣٧٤٢) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٨٢٣: ٢٨٣) كلاهما من طريق المغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

عن علقمة قال: لقيت أبا الدرداء، فقال لي: ممن أنت؟
 قلت: من أهل العراق، قال: من أيهم؟ قلت: من أهل الكوفة.
 قال: هل تقرأ على قراءة عبد الله

ابن مسعود؟ قال؟ قلت: نعم، قال: فاقرأ؟ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَاللَّهَارِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَخَلَّى} والذكر والأنثى. قال: فضحك، ثم قال: هكذا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها.

صَـحَيح: رواه مسـلم في صـلاة المسـافرين (٨٢٣: ٢٨٤) عن على بن حجر السعدى، حدثنا إسـماعيل بن إبـراهيم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، قال: فذكره.

وقراءة ابن مسعود المذكورة في الروايات قراءة شاذة، رويت بإسناد صحيح، وكان يقرأ بها في الدور الأول عند الصحابة والتابعين، ثم وقع الإجماع على الاكتفاء بالقراءات المتواترة المشهورة، تجنبا من وقوع الاختلاف في القرآن، فلا يجوز لأحد الآن أن يقرأها في الصلاة ويتعبد بها، ولا أن يكتبهــا

في المصحف.

ي ٢ - باب قوله: {فَأُمَّا مَنْ أَعْطِى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْـنَيِ ( ٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْــتَغْنَى (٨) وَكَــذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠) }

• عن عبد الله بن الزبير قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بُنيَّ! إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أُعتَقتَ رِجالًا جُلْدا يُمنعِونك ويقومون دونك؟ قال: فقال أبو بكر: يا أبَّت، إني إنما أريَّد ما أريَّد لله عز وجل، قال: فيُتِّحَـدَّثُ مِا نُزِلَ هؤلاءَ الآيات إلا فيه، وفيما قالَ لَه أبوه: {فَأُمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَـٰدَّقَ بِالْحُسْنَى} إلى قوله: {وَمَا لِأَحَـدٍ عِنْــدَهُ مِنْ نِعْمَــةٍ تُجْــزَى (١٩) إِلَّا ابْتِغَــاءَ وَجْــهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ( ٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَى} . [الليل: ٥ - ٢١] .

حسـن: رُواهِ عَبـد اللـه بن أحمـد في زوائـده على "فضـائل الصحابة" لأبيـه (٦٦) ، وصحَّحه الحـاّكم (٢/ ٥٢٥) كلاهمـا مِن طريق محمد بن إسحاق، حـدثني محمـد بن عبـد اللـه بن أبي عتيق₄ عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: فذكره. وإسناده حسن من أجلِ محمد بن إسـحاق، ومن أجـل شـيخه محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، ذكـره ابن حبـان في الثقـات ووثقه الدارقطني، وقال الذهلي: "مقارب الحديث". والكلام

عليه مبسوط في كتاب الفضائل.

• عن علي قال: كنّا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مِخْصَرَة، فنكّس فجعـل ينكتُ بمخصـرته، ثم قـال: "مـا منكم من أحد، ما من ينفس منفوسة إلَّا وقد كتبُ الله مكانها من الجنّة والنّار، وإلّا وقد كُتبتْ شقية أو سعيدة". قال: فقال رجل: يا رسول الله! أفلا نمكث على كتابنا، وندع العمل؟ فُقال: "مَنْ كَان من أهلِ السّعادة فسيصير إلى عُمل أهل السعادة، ومَنْ كان من أهل

الشّقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشّقاوة "فقال:" اعملوا فكل مُيسَّر، أما أهل السعادة فيُيسَّرون لعمل أهل السّعادة، وأمّا أهل السّعادة فيُيسَّرون لعمل أهل الشّقاوة ". ثم وأمّا أهل الشّقاوة ويُيسَّرون لعمل أهل الشّقاوة ". ثم قلسرأ: {فَأُمَّا مَنْ أَعْطَى وَإِنَّقَى (٥) وَصَلَدَّقَ بِالْحُسْلِينِ (٦) وَلَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَدَّبَ بَالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى }.

مَتفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٢٩٤٨) ، ومسلم في القدر (٢٦٤٧) كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن سيعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن الشَّلَمِي، عن عليّ، قال: فذكره، واللَّفظ لمسلم.

وفي هـذا المعـنى أحـاديث أخـرى وهي مـذكورة في كتـاب

الإيمان.

٣ - باب قوله: {فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (١٤) } قوله: {تَلَظَّى} أي: تتوقّد وتتوهّج.

• عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أنذرتكم النارَ! أنذرتكم النارَ! "حتَّى لو كان رجلٌ في أقصى السوق سمِعه، وسمع أهل السوق صوته وهو

على المنبر.

وفي رواية: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجله. حســنُ: رواه أحمــد (١٨٣٦٠، ١٨٣٩، ١٨٣٩) ، وصــخَّحه ابن حبَّان (١٤٤، ٦٦٧) والحـاكم (١/ ٢٨٧) ، كلهم من طريـق شـعبة، عن سماك، قال: سمِعت النعمان بن بشيرٍ، فِذكره.

وإسناده حسنٌ؛ من أجل سماك بن حرب؛ ً فإنَّه حُسن الحديث في غير روايته عن عكرمة، وهذا منه.

وقال العاكم: " صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه ".

• عن النعمـان بن بشـير سـمعت النـبي - صـلى اللـه عليـه وسلم - يقول:" إن أهون أهل النار عذابا يـوم القيامـة لرجـل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه".

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٦١) ومسلم في الإيمان (٢١٣) كلاهما عن محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق، قال: سمعت النعمان بن بشير، فذكره، واللفظ للبخاري.

• \* \*

٩٣ - تفسير سورة الضحى وهي مكية، وعدد آياتها ١١ ١ - باب قوله: {وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْـلِ إِذَا سَـجَى (٢) مَـا وَدَّعَـكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) }

وقوله: {وَمَا قَلَى} أي: ما أبغضك الله عز وجل

• عَن جند بن سفيان قال: اشتكى رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءته امرأة، فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قَرِبَك منذ ليلتين أو ثلاث، قال: فأنزل الله تعالى: {وَالشُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) } .

متفَى عَليَه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٥٠) ومسلم في الجهاد والسير (١٢٩٠: ١١٥) كلاهما من طريق زهير، عن الأسود بن قيس، قال: سمعت جندب بن سفيان، يقول:

فذكره.

هـذه المـرأة هي: امـرأة أبي لهب حمَّالـة الحطب، واسـمها العوراء بنت حربِ، أخت أبي سفيإن، وكنيتها أم جميل.

٢ - بَاب قوله: { وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥) }

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} الآية [إبراهيم: ٣٦]. وقال عيسى عليه السلام {إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكُمْ أَنْتَ الْعَزِيبُرُ الْحَكِيمُ} [المائدة: ١١٨]، فرفع يديه، وقال: "اللهم! أمتي أمتي! وبكى، "فقال الله عن وجل يا جبريل! اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسَلْه ما يبكيك؟

فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما قال - وهو أعلم - فقال الله: يا جبريل! اذهب إلى محمد، فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك".

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٢٠٢) عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن بكر بن سوادة، حدَّثه عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.

• عن عبد الله بن عباًس قال: غُرِض على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما هو مفتوح على أمته من

بعده كَفرا كَفرا، فسُرَّ بذلك، فأنزل الله: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} فأعطاه في الجنة ألف قصر، في كل قصـر ما ينبغي من الأزواج والخدم.

صـــحيح: رواه ابن جريـــر في تفســيره (٢٤/ ٢٨٥ - ٤٨٨) والطـــبراني في الكبــير (١٠/ ٣٣٧) والحــاكم (٢/ ٥٢٦) والطــبيهقي في الـدلائل (٧/ ٦١) والواحـدي في أسـباب الـنزول (ص: ٤٩٠، ٤٩١) كلهم من طــرق عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهـاجر المخـزومي، عن علي بن عبد الله بن أبي أبيه، فذكره.

وإسناده صحيح. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . وقال الحافظ ابن كثير: "هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس" . قلت: وحكمه مرفوع لأِنه لا ٍيقال بالرأي في الغيبيات.

٣- باب قوله: {وَوَجَدَكَ ضَالّا فَهَدَى (٧) }
أي: وجدكِ لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلّمك ما لم تكن تعلم، ووقّقك لأحسن الأعمال والأخلاق، قال تعالى في آية أخرى: {وَكَذَلِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنَ جَعَلْنَاهُ نُـورًا نَهْدِي بِـهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } [الشورى: ٥٢].

ومثلهِ ما جاء عن موسى ليه السلام في قوله: {قَـالَ فَعَلْتُهَـا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ} [الشعراء: ٢٠] .

لَّيسُ المَـرَّاد بالضَـلَّال هنـا اتبـاع الباطـل والوقـوع في الكفـر والشرك؛ فإن الأنبياء عليهم السلام معصـومون من ذلـك كلـه قبل النبوة وبعدها بالاتفاق.

• \* \*

96 - تفسير سورة الشرح وهي مكية، وعدد آياتها ٨ {أَلَمْ نَشْـرَحْ لَـكَ صَـدْرَكَ (١) وَوَضَـعْنَا عَنْـكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْـرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَـرَغْتَ فَأَنْصَـبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَبْ (٨) }

أي: جعلنا صدرك واسعا فسيحا منورا بنور الهدايـة والعرفـان، وهذا مثل قوله تعالى: فَمَنْ يُرِدِ

الله أَنْ يَهْدِيَـهُ يَشْـرَحْ صَـدْرَهُ لِلْإِسْـلَامِ [الأنعـام: ١٢٥] ، وكـذلك شُرِح صدر النبي - صلى الله عليه وسلم - وشُـقَ عن قلبه مرتين، وأُخْرِجَ منه حظ الشيطان، ومليء إيمانا وحكمـة، فقـد

جاء في الصّحيح.

• عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه جبريل، وهو يلعب مع الغلمان. فأخذه فصرعه فشـق عن قلبه. فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقـة فقـال: هـذا حـظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمـه، ثم أعـاده في مكانـه. وجـاء الغلمـان يسـعون إلى أمه (يعني ظئره) فقالوا: إن محمدًا قـد قتـل، فاسـتقبلوه وهـو منتقع اللون.

قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٢٦١: ٢٦١) عن شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت البناني، عن أنس بن

مالك، فذكره.

• عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذريحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري، ثم أطبقه ..." الحديث.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٣٤٩) ومسلم في الإيمان (١٦٣) كلاهما من حديث يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، قال: فذكره بطوله في قصة الإسراء والمعراج.

• عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله، فقلت: يا رب، قد كانت قبلي رسل، منهم من سخرت له الرياح، ومنهم من كان يحيي الموتى، قال: ألم أجدك يتيما فأويتك؟ ألم أجدك ضالا فهديتك؟ ألم أشرح لك صدرك، ووضعت عنك وزرك؟ قلت: بلى يا رب".

صحيح: رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (٨/٤٠) والطيبراني في الأوسط (٣٦٦٤) وفي الكبير (١١/٤٥٥) والطيبراني في الأوسط (٤٣٥) والحاكم (٢/ ٥٢٦) كلهم من طرق عن حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده صحيح، وحماد بن زيد ممن سـمع عطـاء بن السـائب قبل اختلاطهـ

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" .

قال الطبراني في الأوسط: "لم يرفع هـذا الحـديث عن حمـاد بن زيد إلا أبـو الربيـع الزهـراني، وسـليمان بن أيـوب صـاحب البصري" .

قلّت: بلّ رفعه أيضا أبو عمر الحوضي عند ابن أبي حاتم، وعارم أبو النعمان عند الطبراني في الكبير، وعبد الله بن الجراح عند الحاكم، كلهم عن حماد بن زيد به مرفوعاً. ورفع هؤلاء يقدم على من وقّفه.

وقوله: {وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ} أي: خَفَّفْنا عنك أعباء النبوة، وسَهَّلْنا عليك القيام بأمورها، وخَفَّفْنا من هَمِّك الشديد وحزنك البالغ من أجل إعراض المشركين عن الإسلام، وعدم اتباعهم لك، ورفضهم لما جئت به من الحق والهدى، وإصرارهم على دين آبائهم دين الشرك والوثنية.

وقيل: غير ذلك، وهذا أصح وأولى وأنسب لمقام النبوة.

• \* \*

٩٥ - تفسير سورة التين وهي مكية، وعدد آياتها ٨ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١) وَطُورِ سِينِينَ (٢) وَهَـذَا الْبَلَـدِ الْأَمِينِ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا إِلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلَّا النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَسَافِلِينَ (٥) إِلَّا النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ (٦) فَمَـا يُكَـذَّبُكَ بَعْدُ بِالـدِّينِ (٧) أَلَيْسَ اللَّهُ بِاحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨) }

• عن البراء، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر، فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٥٢) ومسلم في الصلاة (٤٦٤) كلاهما من طريق شعبة، قال: أخبرني عدي بن ثابت، قال: سمعت البراء: فذكره.

واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه، وزاد البخاري ( ٧٦٩) ومسلم في رواية من وجه آخر عن عدي به: "فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه".

قوله: {وَالتِّينِ} ثمرة معروفة بهذا الاسـم، لهـا فوائـد كثـيرة، ولذا يقسم الله بها ليمتن على عباده بأنه خلقهـا لهم ليتمتعـوا بها.

وُقولـه {وَالزَّيْتُـونِ} الزيتـون ثمـرة معروفـة بهـذا الاسـم، يستخرج منه الزيت، وزيته أفضل أنواع الزيوت.

على ظاهر هذين إلاسمين لا يختلف فيه أحد من المفسيرين المتقدمين والمتـأخرين، ولكن لمـا ذكـر مـع هـذين: {وَطُـورِ سِـينِينَ (٢) وَهَـذَا الْبَلَـدِ الْأَمِين} توجـه بعض المفسِـرين إلى تِفسير آخر يكون ملائما لذكرٍ طَور سينين والبلـد الأمين، وهـو أن المراد بالتين والزيتون الأرض المباركة التي يكثر فيها زرع هذين الشجرتين، وهي بلاد الشام، بـل منهم من قـال: إنهمـا اسمان لمساجد في بلاد الشام، قال

محمــد بن كعب: الــتين مســجد أصــحاب الكهــف، والزيتــون مسجد إيلياءٍ.

وقوله: {وَطُورِ سِينِينَ} هو الجبل المعروف بطور سيناءـ الطور: بمعنى َالجبل عند الكنعانيين، وهو الجبل الذي كلم الله

عليه موسى عليه السِلام

وقوله: ۗ { وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ } وهو مكية بدون خلاف؛ لأن الله جَعلُّه بلدا آمنا، كقوله تعالَى: {الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ

مِنْ خَوْفٍ} [قريش: ٤] .

وِقَالَ بِعَضَ أَهِلَ العلم: هذه الآيات فيها إشارة إلى ثلاثة من أولى العزم من الرسل، ومكان بعثتهم ونزول الوحي إليهم.

فقُولُه: {وَاللِّينَ وَالنَّرْيْتُونِ} فيه إشارة اللِّي بيت المقدس وما جاورها حيث بعث عيسًى عليه السلام، فإن تلك الأرض معروفة بكثرة التين والزيتون.

وقوله: {وَطُورِ سِينِينَ} هو طور سيناء الـذي كلم اللـه عليـه

مُوسَى عَلَيه النَّسِلام وقوله: {وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ} أي مكة فإنه البلد الذي من دخله كَانَ آمنا، وهـو الـذي نُبِّيَ فيـه نبينـا محمـد - صـلى اللـه عليـه

وأولى الأقوال عندي حمله على ظاهر المعني.

هذه عليه قول عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ } أي: أعدل قامة، وأحسن صورة، وذلك أنه خلق كل حيوان منكبا على وجهه، وخلق الإنسان مديد القامة،

يتناول ماكوله بيده، مع العقل والتمييز.

وقوله: {فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} قد يحمل على إدراك الإنسانِ غلية خلقه، وهو كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا غِلَيهُ لَجُنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الـــذاريات: ٥٦] لأن قولــه: {ثُمَّ رَدَدُّنَــاهُ أَسْــفَلَ سَافِلِينَ} [التين: ٥] مشعر إلى أنه إذا أخطأ الطريق فسـيكون من أسفل السافلين أي: الناب

من أَسفَل السافلين أي: النار. وقوله: {النّارِ الله الله الله بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ } يستثني من هؤلاء الإنسان الله بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ } يستثني من هؤلاء الإنسان الذي لم يخطئ الطريق، وأدرك مقاصد حياته من خلقه، فتبع الرسل، وعمل وفق شرائعهم، فلهم عند الله أجر

عظيم لا ينِقطع أيدا.

وقوله: {بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} أي: أنه أقوى الحاكمين، وفي كــل قضائه حكمة ومصلحة.

ذلك من الشاهدين" .

رواه أحمد (۷۳۹۱) والترمذي (۳۳٤۷) وأبو داود (۸۸۷) كلهم من حديث إسماعيل بن أمية، سمعه من شيخ، فقال مرة: سمعته من رجل من أهل البادية أعرابي، سمعت أبا هريرة يقول: فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل رجل لم يُسَمَّـ

قال الترمذي: "هذا حـديث إنمـا يـروى بهـذا الإسـناد عن هـذا الأعرابي، عن أبي هريرة، ولا يُسَمَّى".

٩٦ - تفسير سورة العلق وهي مكية، وعدد آياتها ١٩ ١ - باب قوله: { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَـقَ (١) خَلَـقَ الْإِنْسَـانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْـرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِـالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥) }

• عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلـق الصبح، ثم خُبِّبَ إليه الخلاء، فكيان يلحق بغار حراء، فيتحنث فيه - قال: والتحنُّث: التعبد - اللَّيالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزوّد لذلك، ثم يرجع إلى خديجة، فيتزوّد بمثلهًا، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فَقَال: اقْرأ. فقـال رسـول اللِـه - صـلى اللّـه عليـه وسـلم "مـا أنـا بِقـارئ" قـال: "فأخـذني فغطـني حـتى بلـغ مـني الجهـد ثم أرسلِّني، فقال: اقرأ. قلت: مِا أنا بقارئ فأخذني فغطني اِلثَّانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقـرأ. قلت: مـا أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أُرسلني " فقال: ﴿ اقْرَأ بِاهِيْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خِلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ (٢) الَّهْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْـٰرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ} الْآيات إِلَى قولُّه: {عَلَّمَ الْإَنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} . فرجع بها رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* - ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: "زُمِّلُوني زُمِّلُوني"، فزمَّلُوه حـتى ذهب عنـه الرَّوعُ، قالِ لخديجة: "أي: خديجة، ما لي لقد خشيت على نفسِّي؟" فأخِبرها الخبر، قالت خديجـة: كلاَّ، أبشـر، فواللـهِ! لا يخزيكُ الله أبداً، فوالله! إنَّك لتصل الـرّحم، وتصدِّق الْحـديَّث، وتحملُ الكلِّ، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نُوائب الحقّ. فأنطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفـل - وهـو ابن عم خديجـة أخي أبيهـا، وكـان امـرءًا تنصَّـر في الجاهليّـة، وكـان يكتب الكتـاب العـربي، ويكتب من الإنجيـل بالعربية ما شَاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قـد عمي -، فقالتِ خديجة: يا ابنَ عمِّ! اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يــا ابن أخي! مِاذا ترى؟ ، فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم -خبر ما رأى، فقال ورقة: هذا النّاموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جَذَعٌ، ليتني أكونُ حيًّا - ذكر حرفاً - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أو مخرجيَّ هُمْ؟ !" قال ورقة:

نعم، لم يأتِ رجلٌ بما جئتَ به إلّا أوذي، وإنْ يدركني يومُك حيا أنصرك نصرا مؤرِّرًا. ثم لم ينشبْ ورقةُ أن توفي، وفَتَرَ الوحيُ فترة حتى حزن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه: رواه البخاريِّ في التفسير (٤٩٥٣) ، ومسلم في الإيمان (١٦٠) كلاهما من طريق يونس بن يزيد، قال: أخبرني ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته: فذكرته. واللفظ

للبخاريّ. ي ي ي

وَاقْتَرِبْ (١٩) }

• عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب، قال: فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلى. زعم ليطأ على رقبته، قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: بنني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله عصوا الله عليه وسلم "لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا". قال: فأنزل الله عن وجل - لا ندري في حديث أبي عضوا الله هريرة أو شيء بلغه: {كَلّا إِنّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (١) أَنْ رَآهُ الْسَاتَ لَيَطْغَى (١) أَنْ يَنْهَى (١

٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠) أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (١١) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (١٢) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبِ وَتَـوَلَّى} يعني أبا جهل، {أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَـرَى (١٤) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَـهِ لَنَسْـفَعًا بِالنَّاصِيةِ (١٥) تَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَـرَى (١٤) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَـهِ لَنَسْـفَعًا بِالنَّاصِيةِ (١٥) اللَّهِ أَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الرَّبَانِيَة (١٨) كَلَّا لَا تُطِعْـهُ } زاد عبيد الله في حديثه قال: وأمره بما أمره به. وزاد ابن عبد الأعلى: {فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ } يعني: قومه. صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة (٢٧٩٧) من طرق عن المعتمر (وهو ابن سليمان) ، عن أبيه، حدثني نُعَيم بن أبي هند، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن آبن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لو فعله لأخذته الملائكة".

صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٩٥٨) عن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، قال ابن عباس، فذكره.

• عن ابن عباس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن

هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فزبره. فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، فأنزل الله: {فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} فقال ابن عباس: والله! لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله.

صحيح: رواه الترمذي (٣٣٤٩) عن أبي سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

قَالَ الترمذي: هذًا حديث حسن صحيح غريب، وفيه عن أبي هريرة.

قوله: {نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ} يعني ناصية أبي جهل، كاذبـة في مقالها، خاطِئة في فعالها.

وقوله: {فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ} أي: قومه وعشيرته.

وَقُولُه: {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} جمع زِبْني، ماخوذ من الـزبن، وهـو وقونه، رستي عرب أن المربي المربي المربي العذاب. الدفع، وهم الملائكة الغلاظ الشّداد يدفعونه إلى العذاب. \* \* •

٩٧ - تفسير سورةِ اللهر وهي مِكِية، وعدد آياتها ٥ ِا - باب قولَه: { إِنَّا أَنْزَلْنِيَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) } ْ

أي: إن الله أنزل ِ القِـرِ آن في ليِلـة القـدِّر، وهي ليلـة مباركـة، بَيْ أَنْ قُولُه: ۗ { إِنَّا أَنْزَلَّنَاَّهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةً } ۖ [اللَّذِخَان: ٣] ولَهِلَـة إِلقدر في شِهرِ رَمضان، كما قال تَعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَـانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } [البقرة: ١٨٥] .

قالَ ابن عباس وغيره: أنـزل اللـه القـرآن جملـة واحـدة من اللـوح المحفـوظ إلى بيت العـزة من السـماء الـدنيا، ثم نـزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وليلة القدر على الصحّيح أنها في العشـر الأواخـر من شـهر

رمضان في ليالي الوتر.

• عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد - وكان لي صديقا -فقال: اعتكفنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين، فخطبنا وقال: "إني أريتِ ليلة القدر، ثم أنسيتها - أو نُسِّيتها - فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت

أني أسجد في ماء وطين ".

متفق عليه: رواه البخاري في فضل ليلة القدر (٢٠١٦) ومسلم في الصيام (٢١٦: ٢١٦) كلاهما من حديث هشـام، عن يحـيي، عن أبي سلمة، فذكرهٍ.

٢ - باب قوله: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ (٣) }

أي: إن العمل الصالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شـهر في غير ليلة القدر، ومن العمل الصالح قراءة القـرآن، وقيـام الليل، والذكر والدعاء، والصـدقة، وصـلة الأرحـام وغـير ذلـك. وجاء في الصحيح.

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال:" من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كفر له ما تقـدم من

ذنبه".

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٠١) ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٠) كلاهما من حديث هشام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره.

وفي ليلة القُدر أحاديث كِثيرِة مخرِجة في موضعها.

ودي عند المَّدَّرُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِـاإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُـلِّ ٣- باب قوله: {تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِـاإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُـلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥) }

والروح المراد به جبريل *عليهَ السلاَم،* ويكون معه الملائكة،

وهذا من باب عطف الخاص على العام.

وقوله: {بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أُمْرٍ} أي: إن نزولهم إلى الأرض يكون فيه كل نوع من الخير والبركة. وقال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمور، وتقدر الآجال والأرزاق، كما قال تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلِّ أُمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: ٤].

وقوله: { سَلَامٌ هِ مَ حَتَّى مَطَّلَعَ الْفَجْرِ } أي: يسلمون على كـل مصل، وجالس في المسجد للذكر، وعلى كـل من يعمـل عملا صالحا في هـذه الليلـة المباركـة، وينتهي هـذا الـنزول بطلـوع الفحر.

• \* \*

٩٨ - تفسير سورة البيّنة وهي مدنية، وعدد آياتها ٨ {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَـرُوا مِنْ أَهْـلِ الْكِتَـابِ وَالْمُشْـرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَـأُتِيَهُمُ الْبَيِّنَـةُ (١) رَسُـولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُـو صُـحُفًا مُطَهَّرَةً ( ٢) فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةٌ (٣) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَـةُ (٤) وَمَا أُمِـرُوا إِلَّا لِيَعْبُـدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَـهُ الدِّينِ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَـةِ (٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَـارِ جَهَنَّمَ (٥) إِنَّ الَّذِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَـرُ الْبَرِيَّةِ (٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا كَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧) جَـزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧) جَـزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أُبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (٨) }

• عن أنس بن مالكَ قال: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بن كعب: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} " قال: وسمَّاني لـك؟ قال: "نعم" ، قال:

فىگى.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٥٩) ومسلم في صلاة المسافرين (٢٤٦: ٢٤٦) كلاهما عن محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن أنس، قال: فذكره، واللفظ لمسلم.

• عن أنس بن مالك أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بن كعب: "إن الله أمرني أن أقرئك القرآن" قال: الله سماني لك؟ قال: "نعم قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: "نعم" فذرفت عيناه.

صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٩٦١) عن أحمد بن أبي داود أبي جعفر المنادي، حدثنا روح، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، فذكره.

• عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن "قال: فقرأ: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} قال: فقرأ فيها:" ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه، لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، وإن ذلك الدين عند الله

الحنيفية غير المشركة، ولا اليهودية، ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يُكْفَرْه".

حسـن: رواه الترمــذي (٣٧٩٣) وأحمــد (٢١٢٠٢) واللفــظ لــه، وصحَّحُه الحاكم (٢/ ٢٢٤) كلهم من حـديث شـعبةٍ بن الحجـاج، عن عاصـم بن بهدلـة، عن زر بن حـبيش، عن ابي بن كعب، فذکرہ.

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" .

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه حسن الحديث. وفي معناه أحاديث أخرى مخرجـة في كتـاب الزهـد، فلـيراجع

شُرِحَها هناك. قولَــه: {مُنْفَكِّينَ} يعــني: منتهين عن كفــرهم وشــركهم

وضلالهم. وقوله: {حَتَّى تَـأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَـةُ} أي: البينـة الواضـحة والبرهـان

الساطع وهو القران.

الساطع وهو العران. وقوله: {رَسُـولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُـوٍ صُـحُفًا مُطَهَّرَةً} أي: محمــد - *صلى الله عليه وسلم* - الذي أرسله اللـه إليهم ليقـرأ عليهم صحفا مطهرة، وهو القرآن، وكنى عنه بالصحف المطهرة لأنه مكتـوب في الملأ الأعلى ومحفـوظ عن قربـان الشـياطين، لا

يمسها إلا المطهرون. وقولـه: {فِيهَـا كُتُبٌ قَيِّمَـةٌ} أي: إن فيهـا كتبـا وهي السـور والآيات.

والقيمة: المراد بها أخبار صادقة وأوامر عادلة مستقيمة. فإذا جاءت هذه البينة فحينئذ يتبين من هو طالب الحق فيتبعه، ومن ليس بطالب الحق، فيهلك مثل ما وقع في الماضي لأهل العلم لقوله تعالى: {وَمَا تَفِرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إَلَّا مِنْ بَعْدِ مِا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ } فياً من أُرسَل إليهم هَـذا الرسولَ الكريم، وأنزل عليه هذا القرآن العظيم لا تكونوا مثل هـؤلاء، كمـا قـال تعـالي في سـورة آل عمـران [١٠٥] : {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } مع أنهم لم يؤمروا إلا أن يعبدوا الله وحده، ولا يشركوا بالله أحدا، وهو قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } .

وَقُولًه: { حُنَفَاءً } أي: معرضين عن سائر الأديان المخالفة

لدين الإسلام.

وقوله: أُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ } لأن من أفضل مظاهر الإخلاص لله المواظبة على الصلوات، لأنها من أشرف العبادات. والزكاة هي المواساة للفقراء والمساكين. والملة التي تتكون من هذه العناصر تكون ملة عادلة، وملة قائمة على الحق والإحسان.

وأما جزاء من جاءتهم البينة ولم يقبلوها فمصيرهم، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِـدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَـرُّ الْبَرِيَّةِ } ذلك لأنهم عرفوا الحق ولم يقبلوه، فلهم نار جهنم ماكثين فيها لا يحولون عنها، وهم وصفوا {أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ } أي: شير الخليقة.

وأَما الذين قبلُوا الَحق، فهم الأَبرار، {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَبْرُ الْبَرِيَّةِ (٧) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } أي: إن الله رضي عنهم فأعد لهم الجنة ونعيمها، وهم رضوا بهذه النعم والفضل العظيم الذي منحهم الله تعالى،

وقوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ} أي: إن هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله، واتقاه حق تقواه، وعبده حق عبادته.

• \* \*

٩٩ - تفسير سورة الزلزال وهي مكية، وعدد آياتها ٨

• عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله! قال له: "اقرأ الله عليه وسلم - فقال: أقرئني: يا رسول الله! قال له: "اقرأ ثلاثا من ذات {الر} " فقال الرجل: كبرت سني، واشتد قلبي، ثلاثا من ذات {حمّ} " فقال مثل وغليظ لساني، قال: "فاقرأ من ذات {حمّ} " فقال مثل مقالته الأولى، فقال: "اقرأ ثلاثا من الْمُسَبِّحات" فقال مثل مقالته، فقال الرجل: ولكن أقرئنى يا رسول الله! سورة جامعة، فأقرأه: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق! لا أزيد عليها أبدا، ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أفلح الرويجل، أفلح الرويجل" ثم قال: "عليَّ به" فجاءه، فقال الرجل: أرأيت إن لم أجيد إلا منيحة ابني، أفأضخي بها؟ وسام "أخيد من شعرك، وتقلم أظفارك، وتقص قال: "لا ولكن تأخيد من شعرك، وتقلم أظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله".

حسن: رَواه أَحمد (٦٥٧٥) والسناق لَه، وأبو داود (١٣٩٩، ٢٧٨٩) والنسائي (٤٣٦٥) وصحَّحه ابن حبان (٥٩١٤) والحاكم (٢٧٨٩ / ٥٣٢) كلهم من طريق عياش بن عباس القتباني، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل عيسـى بن هلال، فقـد روى عنـه جماعـة، وذكـِره ابن حبـان في الثقـات، والفسـوي في ثقـات

التابعين من أهل مصر.

وقوله: "من ذات" ، أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة: ألف، لام، را. والذي في القرآن منها خمس سور: يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، والحجر.

وقولته: "مَن ذَات حمَ" ، أي: من السَّور النَّي تبدأ بهذين الحرفين: حا، ميم. وهي في القرآن سبع سور: غافر، وفصلت، والشوري، والزخرف، والسدخان، والجاثية، والأحقاف.

وقوله: "من المسبحات"، أي: السور التي أولها سبَّح، ويُسَبِّح، وسَبِّح، وسَبِّح، وسَبِّح، وسَبِّح،

والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن، والأعلى.

١ - ما جاء في قراءة سورة الزلزال في ركعتين

• عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلًا من جهينة أخبره، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصبح: {إِذَا رُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أم قرأ ذلك عمدا.

حسـن: رواه أبـو داود (٨١٦) عن أحمـد بن صـالح، حـدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن ابن أبي هلال، عن معاذ بن عبد الله

الجهني، فذكره.

وإسناده حسن من أجل ابن أبي هلال وشيخه معاذ بن عبد الله الجهني، فإنهما حسنا الحديث، وجهالة الصحابة لا تضر. وما ورد من فضائل سورة الزلزال بأنها تعدل نصف القرآن فهو ضعيف، روي ذلك عن أنس بن مالك، رواه الترمذي (٢٨٩٣) وغيره، وفيه الحسن بن سَلْم بن صالح العجلي مجهول، كما قال العقيلي وغيره.

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث هذا الشيخ: الحسن بن سَلْم، وفي الباب عن ابن عباس". ثم رواه عنه (٢٨٩٤) هو والحاكم (١/ ٥٦٦) كلاهما من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا يمان بن المغيرة العنزي، حدثنا عطاء، عن ابن عباس، فذكره.

قال الترمذي: "لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة" . وقال الحاكم: "صحيح الإسـناد" . وتعقبـه الـذهبي فقـال: "بـل

یمان ضعفوه" .

قلت: وهـو كمـا قـال، فقـد ضـعَّفه ابن معين وأبـو حـاتم وأبـو زرعة، وقال البخاري: منكر الحديث.

ولم يُحَسِّن الترمذي أحد هذين الحديثين، مع أنه كان على رسمه في تحسينه؛ لأن ضعف حديث أنس ليس بشديد، ويقويه حديث ابن عباس، مع ضعف فيه، غير أنه ليس فيه من يتهم، ومع ذلك لم يحسنهما.

وقُولُه: "نصف القُرآن" أي إن القرآن يشمل أمرين: أمـرا في الـدنيا وأحكامها، فتكـون هـذه الـدنيا وأحكامها، فتكـون هـذه السورة تعدل نصف القرآن؛ لأنها تشتمل على أحكـام الآخـرة كمــــا قــــال ابن القيم في زاد المعــــاد (١/ ٣١٧،

٣١٨) وقال: "وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا".
٢- باب قوله: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأُنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦) }

قوله: ۚ {ٰ وَأَخْرَجَٰتِ الْأَرْضُ أَتْقَالَهَا} أي: ألقت ما فيها من موتاها وكنوزها، فتلقيها على ظهرها.

وهو كقوله تعالى: {وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (٣) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ } [الانشقاق ٣ - ٤] .

وقد جاء في الصحيح:

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطعُ فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا".

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (١٠١٣) من طرق عن محمد بن فُضيل، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره. وقوله: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّتُ أُخْبَارَهَا} أي: تحدث بما عمل العاملون على ظهرها.

وروي في ذلك عن أبي هريرة قال: قـرأ رسـول اللـه - صـلي اللـسـه عليـــه وســلم - هـــذه الآيـــة: {يَوْمَئِذٍ تُحَــدِّثُ أَخْبَارَهَا} قـال: "أتـدرون ما أخبارها؟" قـالوا: اللـه ورسـوله أعلم. قال: "فـإن أخبارها أن تشـهد على كـل عبـد وأمـة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمِلْتَ عليَّ كذا وكـذا، يـوم كـذا وكذا، قال: فهو أخبارها" بـ

رُواه الترمَــذي (٢٤٢٩) وأحمــد (٨٨٦٧) وصــخَّحه ابن حبـان ( ٧٣٦٠) والحــاكم (٢/ ٥٣٢) والــبيهقي في شــعب الإيمــان ( ١٩١٥) كلهم من حديث سعيد بن أبي أيـوب، حـدثني يحـيى بن أبي سليم، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره. قال الترمذي: حسـن غـريب صـحيح، وقـال الحـاكم: "صحيح

قال الترمذي: حسـن غـريب صـحيح. وقـال الحـاكم: "صـحيح الإسناد" .

وتعقبه الـذهبي فقـال: "يحـيى هـذا منكـر الحـديث، قالـه البخاري" .

قلت: وهو كما قال، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي مضطرب الحديث، يكتب حديثه.

ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٦٩١٣) من وجه آخر عن رشدين بن سعد، عن يحيى بن أبي سليمان، عن أبي حازم، عن أنس، أنه سمع يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكر نحوه، ورشدين بن سعد ضعيف.

قال البيهقي: "خالفه غيره عن يحيى بن أبي سليمان، فرواه كما ذكره، وقال: هذا أصح من رواية رشدين بن سعد، ورشدين بن سعد ضعيف" انتهى قوله.

ولم يتكلم على يحيى بن أبي سليمان.

وُقُولُه: {بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا} أوحى لها، وأوحى إليها، ووحى لها، وأوحى إليها، ووحى لها، ووحى الها، ووحى الها، ووحى إليها واحد كما قال البخاري. ومعنى الوحي هنا الأمر، أي: أمر الأرض أن تنشق عنهم.

وقوله: {يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْـتَاتًا} أشـتات جمـع شـت، أي: يصدر الناس عن مواقف الحساب {أَشْتَاتًا} أنواعا وأصنافا مـا بين شقي وسعيد، أي: أنهما يرجعون عن الموقف فرقا،

لينزلوا منازلهم من الجنة والنار، فالذين هم في جهة اليمين يدخلون الجنة، والذين هم في جهة الشمال يدخلون النار. ٣ - باب قوله: {فَمَنْ يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ خَيْـرًا يَـرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨) }

هذه الآية معدودة من جوامع الكلم، وقد وصفها النبي - *صــلى الله عليه وسلم* - بالجامعة الفاذة، كما في الحديث الآتي:

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحمر، قال: "ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: {فَمَنْ يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ خَيْـرًا يَـرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْـرًا يَـرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَرَهُ}.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٦٢) ومسلم في الزكاة (٩٨٧) كلاهما من طريق زيد بن أسلم، أن أبا صالح ذكوان السمان، أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: فذكره في سياق طويل.

وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: هذه أحكم آية في القرآن.

وقال الحسن: قدم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على النبي - صلى الله عليه عليه - صلى الله عليه وسلم - يستقرئ النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن، فقرأ عليه هذه الآية، فقال صعصعة: حسبي، فقد انتهت الموعظة، لا أبالي أن لا أسمع من القرآن غيرها. وهو مرسل.

• \* \*

۱۰۰ - تفسیر سورۃ العادیات وھي مکیۃ، وعدد آیاتھا ۱۱ {وَالْعَادِیَاتِ ضَبْحًا (۱) فَالْمُورِیَاتِ قَدْحًا (۲) فَالْمُغِیرَاتِ صُـبْحًا (۳) فَالْمُغِیرَاتِ صُـبْحًا (۳) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (۵) إِنَّ الْإِنْسَـانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (٦) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (٧) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَــدِيدٌ ( ٨) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِــرَ مَــا فِي الْقُبُــورِ (٩) وَحُطِّــلَ مَــا فِي الصُّدُورِ (١٠) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (١١) }

قوله: ۗ ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۗ } جمع ألعاديـة، وهـو اسـم فاعـل من العدو وهو السير السريع، ولذا قال

جمع من المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم: هي الخيل العادية في سبيل الله.

وقوله: {ضَبْحًا} من الضبح وهو اضطراب النفَس المتردد من الحنجــرة دون أن يخــرج من الفم، وهــو من أصــوات الخيــل والسباعـ

قال ابن عباس: ليس شيء من الحيوانات تضبح غير الفـرس والكلب والثعلب، وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغير حالها من تعب أو فزع، وهو من قولهم: ضبحته النار إذا غيرت لونه.

قال علي بن أبي طالب وجماعة من التابعين وأتباعهم: هي الإيل.

وينُقال: إن ابن عباس رجع عن قوله الخيـل إلى الإبـل بعـد أن ناقشه علي بن أبي طالب.

والقول الأول رجَّحه ابن جرير وغيره.

وقوله: {فَالْمُورِيَاتِ قَـدْحًا} القَـدْح: حـكُ الجسـم على آخـر ليقدح نارا، يقال: قدح فأورى، والمراد منه الخيل الـتي تـوري النار بحوافرها إذا سارت في الحجارة.

وقولُه: { فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا } أَي: جمع الكفار من العدو.

وَقولَه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُّودٌ} هـذا هـو المقسَّم عليه، ومعناه إنه لنعم ربه لجحود وكفور.

وَقوله: ﴿ لَكَنُـوذُ ﴾ من كنـد وهـو الكفـور بالنعمـة، يقـال: أرض كنود، أي: الأرض التي لا تنبت شيئا.

وقوله: ۚ ﴿ وَإِنَّهُ ۚ عَلَى ذَلِّكَ لَشَهِيدٌ ﴾ الضمير عائد إلى الإنسان حسب الظاهر الذي يقتضيه اتساق الضمائر.

ولكن رأى جمهور أهل العلم إنه عائد إلى الله عز وجل، فإنه على ذلك لشهيد، أي: شاهد.

ويؤيد القولُ الأولُ قوله: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} أي: الإنسان، والخير هو المال، يعني: إن الإنسان لشديد المحبة للمال.

وقوله: {وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ} أي: أُبْرِز وأظهر ما في

الصدور منِ خيِر او شر.

وقوله: ۚ {إِنَّ رَبَّهُمْ بِّهِمْ يَّوْمَئِذٍ لَخَبِـير} قولـه: {يَوْمَئِذٍ} ي: يـوم الحساب ليحاسبهم ويجـازيهم، وإلا فهـو خبـير في ذلـك اليـوم وفي غيره.

• \* \*

۱۰۱ - تفسير سورة القارعة وهي مكية، وقيـل: مدنيـة، وعـدد آباتها ۱۱

إِالْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣) يَـوْمَ يَكُـونُ الْقِبَالُ كَالْعِهْنِ يَكُـونُ الْقِبَالُ كَالْعِهْنِ يَكُـونُ الْقِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوسِ (٤) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوسِ (٥) فَأُمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُـهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَـةٌ (٩) وَمَـا رَاضِـيَةٍ (٧) وَأُمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُـهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَـةٌ (٩) وَمَـا أُدْرَاكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارُ خَامِيَةٌ (١١) }

قوله: { الْقَارِعَةُ } من أسماء يـوم القيامـة كالحاقـة والطامـة

والصاخة والَغاشية وغيرها.

والقرع هو ضرب جسم بـآخر بشـدة لهـا صـوت، وأطلـق هنـا على الحدث العِظيم وِهو يومِ القيامة،

وقوله: {يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ} الفراش: فـرخ الجـراد حين يخـرج من بيضـه، وهـو كمـا وصـف اللـه تعالى: {يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَـأَنَّهُمْ جَـرَادٌ مُنْتَشِـرٌ} [القمر: ٧] .

وقوله: {وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ} أي: صارت كأنها الصوف المنفوش، الذي قد شرع في الذهاب والتمزق.

وقوله: {فَأُمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} أي: رجحت حسناته على سيئاتِه، وقد ورد ذكر الميزان َللأعمال يـوم القيامـة كثـيرا في القر أن.

وقوله: {فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} العيشة اسم مصدر العيش، كالخيفة اسم للخوف، والمراد بالعيشة الحياة.

قوله: {فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} أي في حياة سعيدة طيبة في الحنة.

وقوله: {وَأُمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُـهُ} أي: رجحت سيئاته على

حسناته. قوله: {فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ} أي: ساقط هاوٍ بأم رأسه في نار جهنم. وهاوية هو: المكان المنخفض بين الَّجبلين الذي إذَّا سقطُ فيـه إنسان أو دابة هلك. ويقال: سقط في الهاوية، يراد بها جهنم، وقيل: إنه اسم لجهنم.

وقوله: {نَارٌ حَامِيَةٌ} حارة شديدة الحر، قوية اللهب، وقد

وصف نار جهنم كما في الصحيح.

• عن أبي هريرة أن النبي - *صلى الله عليه وسلم* - قال: "نار بني أدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم" قالوا: يا رسول الله! إن كانت لكافية، فقال: "إنها فُضِّلُتْ عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها" .

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلـق (٣٢٦٥) ومسـلم في الجِنة وصفة نِعيمها (٢٨٤٣) كلاهما من حـديث أبي الزنـاد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. ولفظهما سواء.

١٠٢ - تفسير سورة التكاثر وهي مكية عند جمهـور أهـل العلم، إلا أن البخـاري يـرى أنهـا مدنيـة، كمـا قـال القرطـبي في تفِیسیره، وعدد ایاتها ۸

حَدِّدَ ، وَحَدُّدُ ، وَحَدُّدُ ، وَ هُمُّ ، رُ {أَلْهَاكُمُ ۗ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْهَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( ٣ُ) ثُمَّ كَلًّا سَـوْفَ تَعْلَمُـونَ ۖ (٤) كَلَّا لَـوْ تَعْلَمُـونَ عِلْمَ الْيَقِين ( ٥) لَتَـرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَـا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتُسْـأُلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النِّعِيمِ (٨) }

قُولُه: { أَلُّهَاكُمُ الْتَّكَاثُرُ} عن طاعة ربكم وامتثال أوامره.

وقُوله: ۗ { خُتَّى ٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِر } أي: صَـرتٰم من الْميـتين ، ودُفنتم في المقابر ، والمقـابر جمـع مقـبرة ، والأرض الـتي فيهـا قبـور كثيرة تسمي مقبرة .

وقوله: {كَلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} ليس الأمر كما ظننتم بـأن الأمـر بالتكاثر والتفاخر بل ستعلمون قريبا بطلان ما كنتم ظننتمـ

وقوله: ۚ { أُنِّمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ } التكرار للتأكيد.

وَقُولُه: {كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ} جَواب لـو محـذوف، أي: لـو تعلمـون عن التكـاثر والتفاخية

وَإضافة ﴿ عِلْمَ } إلى { الْيَقِينِ } إضافة بيانية، فـإن اليقين علم، أي لو علمتم علما مطابقاً للواقع لما صارت هذه حالكم.

المُخاطبون في هذه الآيات كُفار مكة الذين كفروا بالله، ولم يؤمنوا بهذا النبي الكريم الذي جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور.

وفيه تحذير شديد للمؤمنين الذين يشغلهم التكاثر في الأموال والأولاد، وأنهم سـوف يسـألون يـوم القيامـة عن الأنعم إلا من رحمه الله، وأدى حق أنعمه.

• عن أبي بن كعب قـال: كنـا نـرى هـذا من القـرآن حـتى نزلت: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} .

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٠) فقال: وقـال لنـا أبـو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن أبي بن كعب، فذكره.

وقوله: "وقَال لنا" حكمه حكم المتصل، لأن أبا الوليد من شيوخه. وقول أبي: "هذا من القرآن" يشير إلى حديث أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب".

رواه البخــاري في الرقــاق (٦٤٣٩) ومســلم في الزكــاة (١٠٤٨) كلاهمـا من حـديث ابن شـهاب، قـال: أخـبرني أنس بن

مالك، فذكره.

وأبي بن كعب الخزرجي الأنصاري من قراء الصحابة، فقوله: "حتى نزلت: { أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} الظاهر أنها نزلت

وقول القرطبي:" يرى البخاري أنها مدنية "يحمل على إخراجه حديث أبي بن كعب الخزرجي الأنصاري.

• عن عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} قال: "يقول ابن آدم: مالي "قال: "وهل لك يا ابن آدم! من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدّقت فأمضيت "صحيح: رواه مسلم في الزهد (٢٩٥٨) عن هداب بن خالد، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن مطرف، عن أبيه عبد الله بن الشخير، فذكره.

• عن الزبير قال: لما نزلت: {ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِـمُونَ} [الزمـر: ٣١] قـال الزبـير: أي رسـول اللـه! مع خصومتنا في الدنيا؟ قال: " نعم "، ولمـا نـزلت: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} قال الزبير: أي رسول الله! أي نعيم نسـأل عنه، وإنما يعني: هما الأسودان: التمر والمـاء؟ قـال: "أمـا إن

ذلك سيكون ".

حسـن: رواه أحمـد (١٤٠٥) والترمـذي (٣٣٥٦) ، وابن ماجـه (٤١٥٨) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن عمـرو بن علقمة، عن يحـيى بن عبـد الـرحمن بن حـاطب، عن عبـد الله بن الزبير بن العوام، عن أبيه فذكره.

واللفظ لأحمد ولفظ الآخرين نحوه.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث.

وحسّنه أيضا الترمذي فقال:" هذا حديث حسن". ورواه الترمذي (٣٣٥٧) عن عبد بن حميد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن

عياش، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال قال: لما نزلت هذه الآية: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم} قال الناس: يا رسول الله! عن أي نعيم نُسأل، فإنما هما الأسودان، والعدو حاضر، وسيوفنا على عواتقنا؟ قال: "إن ذلك سيكون".

قال الترمذي: "وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمـرو عنـدي أصح من هذا، سـفيان بن عيينـة أحفـظ وأصـح حـديثا من أبي بكر بن عياش" .

وهو كما قال، فإن أبا بكـر بن عيـاش لمـا كـبر سـاء حفظـه، فكان يخطئ في حديثه.

وقوله: "أما إن ذلك سيكون" فيه إخبار عن كثرة المال في المستقبل، وقد حصل.

• عن محمود بن لبيد، قال: لما نزلت: { أَلْهَاكُمُ التَّكَاالُثُ وَمُؤْدٍ عَنِ التَّكَالُثُ يَوْمَئِذٍ عَنِ التَّكَالُثُ يَوْمَئِذٍ عَنِ التَّكَالُثُ يَا رسول الله! عن أي نعيم نُسْأَل؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا، والعدو حاضر، فعن أي نعيم نُسْأَل؟ قال: "إن ذلك سيكون".

حسن: رواه أحمد (٢٣٦٤٠) عن يزيد بن هارون، وابن أبي شيبة (٣٥٤٨٦) عن محمد بن بشر، وهناد بن السري في الزهد (٧٦٨) عن عبدة بن سليمان، والبيهقي في الشعب (٤٢٧٨) من طريق أبي أسامة حماد بن سلمة، أربعتهم (يزيد، محمد بن بشر، عبدة وأبو أسامة) عن محمد بن عمرو بن

علقمة، عن صفوان بن سليم، عن محمود بن لبيد، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث.

وكلا الحديثين عن محمد بن عمرو بن علقمة محفوظان، أعني حديث الزبير بن العوام وحديث مجمود بن لبيد.

• عن جابر بن عبد الله قال: قتل أبي يوم أحد، وترك حديقتين، وليهودي عليه تمر، وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "هل لك أن تأخذ العام بعضا، وتؤخر بعضا إلى قابل؟" فأبى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا حضر الجداد فآذني" قال: فآذنته، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر، فجعلنا نَجُدُّ، ويكال له من أسفل النخل، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو بالبركة، حتى أوفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين - فيما يحسب عمار - ثم أتيناهم برطب وماء، فأكلوا وشربوا، ثم قال: "هذا من النعيم الذي تسألون عنه".

صحیّح: رواه النسائی (۳۱۳۹) وأحمد (۱۵۲۰۱) - واللفظ له -، وأبو یعلی (۲۱۱۱) وصحّحه ابن حبان (۳٤۱۱) کلهم من طریـق حمـاد بن سـلمة، عن عمـار بن أبي عمـار، عن جـابر بن عبـد الله، قال: فذكره. وإسناده صحیح.

• عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: "ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟" قالا: الجوع يا رسول الله!

قال: "وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا" . فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأةُ قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أين فلان؟" ، قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، قال: فانطلق، فجاءهم بعذق، فيه بُسرٌ وتمرٌ ورطبٌ. فقال: كلوا من هذه، وأخذ المدية، فقَّال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إياكَ والحلوب" . فذبح لهم فـأكلوا من الشـاة، ومن ذلـك العـذق وشـربوا، فلمـا أن شبعوا ورووا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر: "والذي نفسي بيده! لتسـألن عن هـذا النعيم يـوم إلقيامــة، أخــرجكم من بيـوتكم الجــوع، ثم لم ترجعــوا حــتــ اصابكم هذا النعيم" .

وفي رواية: "لا تذبحنَّ ذاتَ دُرٍّ" .

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٨: ١٤٠) عن أبي بكــر بن أبي شَيبةً، ثِنا خلف بن خليفة، عن يزيد بن كيسان، عن ابي

حازم، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي عسيب قال: خـرج رسـول اللـه - صـلي اللـه عليـه وسلم - ليلا فمَرَّ بي، فدعاني إليه فخرجت، ثم مـرَّ بـأبي بكـر فدعاه فخرج إليه، ثم مرَّ بعمـر فـدعاه فخـرج إليـه، فـانطلق حــتى دخــل حائطــا لبعض الأنصــار، فقـِـال لصــاحب الحائط: "أطعمنا بسرا" فجاء بعذق فوضعه فأكل رسول اللـه - *صلى الله عليه وسلم* - وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشـرب، فقال: "لتسألن عن هذا يوم القيامة" قال: فأخذ عمر العـذق، فضرب به الأرض، حتى تناثر البسر قبك رسـول اللـه - صـلي الله عليه وسلم -، ثم قال: يا رسول الله! أإنا لمسـؤولون عن هـذا يـوم القيامـة؟ قـال: "نعم إلا من ثلاث: خرقـة كـف بهـا الرجل عورته، او كسرة سد بها جوعته او جحـر يتـدخل فيـه من الحر والقر" .

حسن: رواه أحمد (٢٠٦٧٨) عن سريج (هو ابن النعمان) ، حدثنا حشـرج، عن أبي نصـيرة (واسـمه مسـلم بن عبيـد) ، عن أبي عسيب مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره. وإسـناده حسـن من أجـل حشـرج وهـو ابن نباتـة الأشـجعي، مختلف فيه غير أنه حسـن الحـديث إذا لم يكن في حديثـه مـا ينكر، وحديثه هذا له شواهد كثيرة.

وفي الحديث إشارة إلى أن الحياة لا تستقيم إلا بثلاثة أشـياء: وهي اللباس والطعام والسكن.

• عن ابن عباس، قال: خرج أبو بكر بالهاجرة إلى المسجد، فسمع بذلك عمر، فقال: يا أبا بكر! ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من حاق الجوع، قال: وأنا - والله - ما أخرجني غيره، فبينما هما كذلك، إذ خرج عليهما النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ما أخرجكما هذه الساعة؟" قالا: والله! ما أخرجنا إلا ما نجد في بطوننا من حاق الجوع، قال: "وأنا والذي نفسي بيده! ما أخرجني غيره،

فقوما" .

فانطلقوا حتى أتوا باب أبي أيوب الأنصاري، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما أو لبنًا، فأبطأ عنه يومئذ، فلم يأت لحينه، فأطعمه لأهله، وانطلق إلى نخله يعمل فيه، فلما انتهوا إلى الباب، خرجت امرأته، فقالت مرحبا بنبي الله - صلى الله عليه وسلم - وبمن معه، فقال لها نبي الله - صلى الله عليه وسلم "فأين أبو أيوب؟" فسمعه وهو يعمل في نخل له، فجاء يشتد، فقال: مرحبا بنبي الله عليه وسلم - وبمن معه، يا نبي الله! ليس بالحين الدي كنت تجيء فيه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم "صلى الله عليه من النبي - صلى الله عليه وسلم "صلى الله عليه عنقًا من النخل فيه من وسلم "صدقت" قال: فانطلق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "ما أردت إلى هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟" فقال: يا

نبي الله! أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره، ولأذبحن لك مع هذا. قال: "إن ذبحت، فلا تذبحن ذات در" ، فأخذ عناقًا أو جديًا، فذبحه، وقال لامرأته: اخبزي واعجني لنا وأنت أعلم بالخبز، فأخذ الجدى، فطبخه وشوى نصفه.

فلما أدرك الطعام، وضع بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فأخذ من الجدي، فجعله في رغيف، فقال: "يا أبا أيوب! أبلغ بهذا فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام" ، فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة، فلما أكلوا وشبعوا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم "خبز ولحم وتمر وبسر ورطب" ودمعت عيناه، "والذي نفسي بيده! إن هذا لهو النعيم الذي تسألون عنه، قال الله جل وعلا: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم} ، فهذا النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة" فكبر ذلك على أصحابه، فقال: "بل إذا أصبتم مثل القيامة" فكبر ذلك على أصحابه، فقال: "بل إذا أصبتم مثل هذا، فضربتم بأيديكم، فقولوا: بسم الله، وإذا شبعتم، فقولوا: الحمد لله الذي هو أشبعنا، وأنعم علينا وأفضل، فإن هذا

فلما نهض، قال لأبي أيوب "ائتنا غدًا" ، وكان لا يأتي إليه أحد معروفًا إلا أحب أن يجازية، قال: وأن أبا أيوب لي يسمع ذلك، فقال عمر: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرك أن تأتيه غدًا، فأتاه من الغد، فأعطاه وليدته، فقال: "يا أبا أيوب! استوص بها خيرًا، فإنا لم نرى إلا خيرًا ما دامت عندنا" ، فلما جاء بها أبو أيوب من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا

أجد لوصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرًا من أن أعتقها، فأعتقها.

حســـٰن: رواه ابن حبــان (٥٢١٦) والطــبراني في الصــغير ( ١٨٥) كلاهما من طريق علي بن خشرم، قـال: أخبرنـا الفضـل بن موسى، عن عبد الله بن كيسان، قال: حـدثنا عكرمـة، عن

ابن عباس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن كيسان، وهو المروزي، فإنه حسن الحديث، إلا في رواية ابنه عنه، فإنه يتقى منه، كما قال ابن حبان في الثقات (٧/ ٣٣) إلا أن في بعض ألفاظه غرابة، وقد اعترف ابن حبان في أول إسناده بأنه خبر غريب.

١٠٣ - تفسير سورة العصر وهي مكية، وعدد آياتها ٣ {وَالْعَصْــرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَــانَ لَفِي خُسْــرِ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُــوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرِ (٣) } سورة العصر هي إحدى سـور ثلاث هن أقصـر السـور، وعـدد آياتها ثلاث، هي والكوثر، والنصر، وسـورة العصـر مـع قصـرها تشتمل على أهم ثلاثة أمور في حياة الإنسان، وهي:

۱ - الخسران للكفار والمشركين.

٢ - النجاة للمؤمنين.

٣ - الصبر على ما يصيب الإنسان في التواصي بالخير.

ولذا كان الإمام الشافعي يقول: لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم، وفي رواية: لو تـدبر النـاس هـذه السـورة لوسـعتهم. وقال غيره: إنها شملت جميع علوم القرآن.

قوله: {وَالْعَصْرِ} أي: أقسم الله تعالى بالعصـر، والمـراد منـه الدهر، كمـا قـال ابن عبـاس، وهـو الظـاهر، وإن كـان العصـر استعمل لمعان عدة، وأشـهرها آخـر النهـار، وهـو وقت صـلاة

العصر.

وقوله: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} أي: جنس الإنسان، وهو يستغرق جميع أفراد الإنسان عند نزول هذه الآية الكريمة ومن جاء بعدهم، سواء بلغتهم الدعوة ومن لم تبلغهم، فالخسران صفة لازمة للإنسان، والخسر هو الهلكة، وقيل: العقوبة، ومنه قوله تعالى: {وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا} [الطلاق: ٩].

وقوله: {وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} استثنى من الخسران: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبقي حكم الخسران متحققا في غير المؤمنين على مرّ الدهور إلى يوم القيامة.

وهذه مناسبة للقسم بالعصر، أي: الدهر.

وقوله: التواصي بالحق من الأعمال الصالحة، وقد يلحقه الأذى والمشقة كما حصلت للأنبياء عليهم السلام، ومن على طريقتهم في الدعوة والتبليغ، فأمروا بالتواصي بالصبر، لأن الصبر مفتاح النجاح، ولذا أمر الله تعالى في سورة البقرة [ [ والسَّلَاةِ ] .

رويَ عن أبي مدينة الدارَمي - وكانت له صحبة - قال: كان الرجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم إذا التقيالم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر {وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ } ، ثم يسلم أحدهما على الآخر.

قاَل علي بن المديني: اسم أبي مدينة عبد الله بن حصن. رواه الطــبراني في الأوســط (٥١٢٠) عن محمــد بن هشــام المستملي، حدثنا عبيد الله بن عائشة، حدثنا حماد بن ســلمة، عن ثابت البناني، عن أبي مدينة الدارمي قال: فذكره.

قــال الهيثمي في المجمــع (١٠/ ٣٠٧) : "رواه الطــبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير ابن عائشة وهو ثقة" .

وهو كما قال إلا ان أبا مدينة الدارمي واسمه كما قال علي بن المديني عبد الله بن حصن، هو من التابعين من يكنى بهذه الكنية واسمه واسم أبيه مثله إلا أنه ينسب إلى سدوس، ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان، والله أعلم بالصواب. والأمر لا يخرج من كون هذا العمل منقولا من الصحابي أو التابعي، وليس فيه شيء مرفوعا، وهو ليس على شرط الجامع الكامل.

١٠٤ - تفسٍير سورةِ الهمزة وهي مكية، وعدد آياتها ٩ إِ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمَزَةٍ لَمَزَةً (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَـدَّدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ (٣ُ) كَيِّلاً لَيُنْبَـذَنَّ فِي الْحُيطَمَـةِ ۚ (٤) وَمَا أَدْرَ إِكَ مَا الْحُطِمَـةُ (٥) نَـارُ اللَّهِ الْمُوقَـدَةُ (٦) الَّتِي تَطَّلِـعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ( ٧) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (٨) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (٩}

قولَه: {وَيَّـلٌ} هـو الخـزي والعـناب والهلكـة والـدعاء على

المجرور. وقوله: {لِكُلِّ هُمَـزَةٍ لُمَـزَةٍ} قال ابن عباس: هم المشاؤون بالنَّميمـة، المفسـدُون بينَ الأحبـة. والهمـزة: على وزن فُعلـة، وهي صيغة تدل على كثرة صدور هذا الفعل، وهـو مشـتق من

وقُولُه: {لُمَـزَةٍ} من اللمـز، يقـال: إن الهمـزة الـذي يغتـاب

بالغيبة، واللمزة: الذي يغتاب في الوجه.

وقال سفيان الثوري: الهمزة الذي يهمز بلسانه، واللمزة الذي يلمز يعينيهـ

والوصف الجامع للهمزة اللمزة كثرة الغيبة، وقد اشتهر الكفار والمشركون بهذين الوصفين لأذي المسلمين، وهما من الصفات الذميمة، يجب على المسلم أن يجتنب منهما.

قوله: {الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَـدَّدَهُ} هي لزيادة تشنيع للهمازين واللمازين، الذين ِ جمعوا المال، ولم يؤدوا حقه، مثل قوله تُعالَى: ۚ {وَجَمَعَ فَأَوْعَي } [المعارج: ١٨] .

وقوله: {وَعَلَّادَهُ} أي: أحصاه، وأكثر من عدِّه لشدة ولعه

بجمعه، فالتضعيفِ للمبالغةِ فِي عَدًّ.

وقوله: {يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ} أي: أنه يظن أن ماله يبقيه حيا لا يموت، لأن الخلـود في الـدنيا أقصـي مـا يتمنـاه الكـافر بخلاف المؤمن،

وقوله: {كَلَّ} فيه إبطال ما ظنوه.

وقوله: {لَيُنْبَذَنَّ فِي الْخُطَمَةِ} النبذ هو الإلقـاء والطـرح، وهـو أكثر ما يستعمل في المكروه، كقوله تعالى: {فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ} [القصص: ٤٠] .

والحطمة: على وزن فُعلة مثل الهمزة. والحطمة هي نار الله، سميت بذلك لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحطمــه، وهي من أسماء جهنم، ودرجتها غـير معلومـة، ومـا قيـل فيهـا كلـه ظن

وقوله: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ} للتعظيم لشأنها، والتفخيم لأمرها، والاستفهام يفيد تهويل الحطمة.

وقوله: {نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ } حَواب عن جملة {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ } .

وقوله: ﴿الْمُوقَدَةُ} اسـم مفعـول من أوقـد النـار، إذا أشـعلها وألهبها.

ووصف النار بأنها "موقدة" يفيد بأنها لا تـزال مشـتعلة غـير خامدة.

عامدة. وقوله: { الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ } أي: تحـرقهم إلى الأفئـدة، وهم أحياء.

وقوله: {إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ} يجوز أن تكون الصفة الثالثة لنار الله، وموصدة اسم مفعول من أوصد الباب إذا أغلقه غلقا محكما ومطبقا.

وقوله: {فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ} في بمعنى الباء، أي: موصدة بعمد ممددة، قاله ابن مسعود، وهي في قراءته {بعمد ممددة} . وقال ابن عباس: إن العمد الممددة إغلال في أعناقهم. وكلهذه الأوصاف تفيد شدة الإغلاظ عليهم.

• \* \*

١٠٥ - تفسير سورة الفيل وهي مكية، وعدد آياتها ٥

{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢) وَأُرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْوًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلِ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ (٥) }

إن الله تعَالَى امتن على قريشَ خِاصةً، وأهل مكة عامة، بأنــه صرف عنهم أصحاب الفيل، وهو أبرهة وأصحابه، الـذين كـانوا قد عزموا على هدم الكعبة، ومحو أثرها من الوجود، وقصـدوا مكة ومعهم فيل عظيم كبير الجثة لم يرِ مثله، وكان قـدِ بعثـه إليه النجاشي ملك الحبشة، وكان معه أيضا عدد من الأفيال، فُلما انتهى أبرهة إلى المغمس - وهو قريب من مكة - نزل به، وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها، فِأَخذوه، وكان في السرح مائِتا بعير لعبد المطلب، وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة، وكان يقال لـه: الأسـود بن مفصـود، فهجـاه بعض العـرب - فيمـا ذكـره ابن إسحاق - وبعث أبرهة جناطـة الجمـيري إلى مكـة، وأمـره أن يأتيه بأشرف قريش، وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت، فجاء حناطة، فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال، فقال له عبد المطلب: والله! ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام، وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمـه، وإن يخل بينه وبينه، فوالله! ما عندنا دفع عنه، فقال له حناطة: فاذهب معي إليه، فذهب معه، فلما رآه أبرهـة أجلـه، وكان عبد المطلب رجلا جسيما حسـن المنظـر. ونـزل أبرهـة عن سريره، وجلس معه على البساط،

وقال لترجمانه: قلل له: ما حاجتك؟ فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد على الملك مائتي بعير أصابها لي، فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه، لا تكلمني فيه؟!

فقـال لـه عبـد المطلب: إني أنـا رب الإبـل، وإن للـبيت ربـا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع منى! قال: أنت وذاك.

فلما أراد أبرهة وجيشه دخول مكة أرسل الله عليهم طيرا من البحر مثل الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره، وحجران في رجليه، أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، فهلك معظم الجيش، وأدبر الباقون، وكان ممن أصاب أبرهة نفسه، فخرجوا به حتى قدموا صنعاء، وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى صدره عن قلبه.

وغنم قريش مالا كثيرا من أسلابهم.

هكذا كفى الله أهل مكـة أمـر عـدوهم، وكـان ذلـك في شـهر المحرم الموافق شهر فبراير سنة ٥٧٠ م.

وبعد هذه الحادثة العظيمة بخمسين يوما ولـد سـيد البشـر محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في أصـح أقـوال

اهل العلم.

قُولَه: {أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد تواترت الأخبار عن قصة أصحاب الفيل عند أهل مكة، وبقيت بعض آثارها شاهدة عليها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - خاطب قريشا بهذه القصة.

وقوله: {أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ} أي: إن ربك هـو الـذي أبطل ما أرادوا مع قوتهم وبأسهم، وفيه تطمين للنبي - *صـلى الله عليه وسلم* - بأن الله قادر على كل شيء، وقـد جـاء في

الصحيح.

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلّط عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين" .

متفق عليه: رواه اُلبخاري َفي العلم (١١٢) ومسلم في الحج ( ١٣٥٥: ٤٤٨) كلاهمــا من حــديث شــيبان، عن يحــيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريـرة، فـذكره في سـياق طويـل، كمـا هـو مذكور في ِفتح مكة.

وقوله: {وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ} أبابيـل هـو اسـم جمـع لا واحد له من لفظه، ومعناه جماعات.

وقوله: {تَـرْمِيهِمْ بِحِجَـارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ} السجيل: هـو شـديد الصلب، هو حجر أصله من طين، وهـو مثـل قولـه تعـالى في سورة هود: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَـارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُـودٍ} ، [

٨٢] أي: ليست حجرا صخريا، ولكنها طين متحجر مخلوق لعذابهم، لأن هذا الحجر كان إذا وقع على أحدهم خرج به الجدري، مع أن الجدري لم يكن معروفا في مكة قبل ذلك، والحجر الصخري لا يمرض مٍرض الجدري.

وقوله: ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَاٰكُولٍ ﴾ العصّف هـو: ورق الـزرع، والعصف إذا دخلته البهائم فأكلته، وداسـته بأرجلهـا، وطرحتـه على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا، هذا تمثيل لحال أصحاب

الفيل، كيف صاروا متساقطين على الأرض بعد أن كانوا أقوياء.

وقـاًل ابن عبـاس: العصـف: القشـرة الـتي تكـون على الحبـة كالغلاف على الحنطة.

• عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان.

حسن: رواه ابن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر، عن عمـرة بنت عبـد الـرحمن بن أسـعد بن زرارة، عن عائشـة، فذكرته، السيرة لابن هشام (١/ ٥٧).

ومن طريقه رواه البزار - كشف الأستار (٢/ ٤٨) . وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق.

• \* \*

١٠٦ - تفسير سورة قريش وهي مكية، وعدد آياتها ٤

َ {لَاِيلَافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أُطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ( ٤) }

• عن الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "خص الله قريشا بسبع خصال: فضّلهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين، لا يعبده إلا قرشي، وفضّلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون، وفضّلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم، {لإِيلَافِ قُرَيْشٍ} ، فضّلهم بأن فيهم النبوة، والخلافة، والحجابة، والسقاية".

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (٩١٦٩) عن مصعب (وهو ابن إبراهيم بن حمزة الزبيري) ، حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير، فذكره،

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن مصعب بن الزبـير، فهـو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ.

قال فيه أبو حاتم: "هو شيخ بابة عبد الرحمن بن أبي الزناد" ، وذكره ابن حبان في الثقات، ولكن ضعّفه ابن معين، ومثله يستشهد به، وقد روي أيضا عن أم هانئ مثله، رواه الحاكم ( ٢/

٥٣٦) عن بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، ثنا أحمد بن عبيد الله النرسي، ثنا يعقوب بن محمد الزهري، ثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل، حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة، عن أبيه، عن جدته أم هانئ، فذكرته.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد".

وتعقبه الـذهبي فقـال: "يعقـوب ضـعيف، وإبـراهيم صـاحب مناكير، هذا أنكرها" .

قلت: يعقوب بن محمد الزهري مختلف فيه.

وإبراهيم بن محمد قال فيه أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، فمثله لا بأس به في الاستشهاد.

وقوله: "فضَّلهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين، لا يعبده إلا قرشي" ، أي: عشر سنين من بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيعة العقبة التي كانت بعدها، يعني غالب من دخل في هذه الفترة في الإسلام كانوا من قبيلة قريش.

قوله: {لاِيلَافِ قُـرَيْشٍ} أي: لائتلافهم واجتماعهم في بلـدهم، وتقـديم أَلمجـرور للاهتمـام بـه، وقـريش هـو لقب جـد النـبي - صلى الله عليه وسلم - الأعلى، وهو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة على قول الجمهور.

فيكون نظم الكلام لهذه السورة: ليعبد قريش رب هذا الـبيت الــذي أطعمهم من جــوع وآمنهم من خــوف لإيلافهم رحلــة الشتاء والصيف.

وكـانت لقـريش رحلتـان: إحـداهما إلى اليمن، وهي: رحلـة الشتاء والأخرى إلى الشام، وهي: رحلة الصيف.

أي: أنكم في هاتين الرحلتين لا تخافون الهلاك، لأنكم من سكان البلد الحرام، والناس يحترمونكم لعظمته عندهم ولذا وجب عليكم أن تعبدوا الله وحده وتشكروه، ولا تشركوا به أحدا.

• عن أسماء بنت يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " {لإيلَافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلَافِهِمْ رِحْلَـةَ الشِّـتَاءِ وَالصَّـيْفِ} ، ويحكم يا قُـريش! اعبـدوا رب هـذا البيت الـذي أطعمكم من جوع، وآمنكم من خوف".

حسـن: رواه أحمـد (٢٧٦٠٧) والطـبراني في الكبـير (٢٤/ ١٧٨، ١٧٧) وابن جريـــر في تفســـيره (٢٤/ ١٤٧) والحـــاكم (٢/ ١٧٥) كلهم من طـرق عن شـهر بن حوشـب، عن أسـماء بنت يزيد، فذكره.

وَإِسْناده حَسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن في حديثه نكارة. وقـال الحـاكم: "هـذا حـديث غـريب عـال في هـذا البـاب، والشيخان لا يحتجان بشهر بن حوشب" .

وهو كما قـال، لأنـه مختلـف فيـه، كمـا بينت، غـير أنـه حسـن الحديث عندي إذا لم يرو ما ينكر عليه، ولم يثبت وهمه.

٧٠٠٠ - تفسير سورة الماعون وهي مكية، وعدد آباتها ٥ { أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذَّبُ بِالدِّينَ (١) فَــذَلِكَ الَّذِي يَبِـدُعُّ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ (٣٣) فَوَيْـلُ لِلْمُصَـلَينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَـلَاتِهِمْ سَـاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُـرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُـونَ

الْمَاعُونَ (٧ۗ) } قوله: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ} فيه استنكار من الله تعالى عِلَّى الذينَ يكذبونَ بالدين، وهو المعاد والجزاء والثواب، ثم بيَّن بعض صفات هؤلاء، فقال: {فَـذَلِكَ الَّذِي يَـدُعُّ الْيَتِيمَ} أي:

يقهر اليتيم ولا يحسن إليه.

وِمعنى {يَدُعٌ} يِدِفع بعنف وقهر كقوله تعالى: {يَـوْمَ يُـدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا } [الطور: ١٣] .

وَقُولَــهُ: { وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَـامِ الْمِسْــكِينِ } الحض: الحث، وَنفِّي الحضِّ يستلزُّم نفي الإطعـام، وهـو منِّ الأخلاقِ السيئة

لَهُؤلاء المكذبين بيوم الدين. وقوله: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ } .

١ - إلمراد منه المنافقون الذين يؤخرون الصلاة َعن وقتها.

٢ - أو لا يؤدون الصلاة بأركانها وشروطها خاشعين وخاضعين.

٣ - أو يتركُونَ الصلاة أصلاً إذا كأن في السر لا يراه غيرهم. والأحاًديثَ الواردة في صلاة المنافقين كثيرة جدا، منها ما جاء

• عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - *صلى الله* عليه وسلم - يقول: "تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا" .

صــحيح: رواه مســلم في المســاجد (٦٢٢) من طــرق عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، أنه دخل على أنس بن مالك، في داره بالبصرة، فذكره.

وقوله: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَّاتِهِمْ سَاهُونَ} ولم يقل في صلاتهم

ساھون.

قال عطاء بن دينار: "والحمد لله الذي قال: {عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} ولم يقل في صلاتهم ساهون".

وقوله: [النَّذِينَ هُمْ يُـرَّاءُونَ} أي: يعملُـون عملا لـيراه النـاس، وليس لله عز وجل، وهو وصف آخر للمنافقين، كمـا جـاء في سورة النساء: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَـامُوا كُسَـالَى يُـرَاءُونَ النَّاسَ} [١٤٢]

أي: إن صلّاها صلّاها رياء، وإن فاتته لا يندم.

وقُولُه: {وَيَمْنَعُونَ الْمَـاعُونَ } من الصدقة والزكاة والعارية، لأن الماعون يطلق على الإعانة بالمال.

ويطلق الماعون على القلة أيضا: مثل الماء والملح والنار، وهذا وصف آخر للمنافقين الذين يبخلون من إعانة الآخرين حتى بالماء والملح والنار.

• \* \*

۱۰۸ - تفسير سورة الكوثر وهي مكية، وعدد آياتها ٣ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَـانِئَكَ هُـوَ الْأَبْتَرُ (٣) }

قوله: {الْكَهْرَ} على وزن فوعها، ومعنه الخير الكثير، والعرب تسمي كل شيء كثير في القدر والعدد كوثرا.

والمرادٍ هنا نهر في الجنة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة.

• عن أنس قال: لما عرج بالنبي - صلى الله عليه وسلم - الى السماء، قال: "أتيت على نهر، حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر".

صحيح: رواه البخـاري في التفسـير (٤٩٦٤) عن آدم؛ حـدثنا شيبان؛ حدثنا قتادة، عن أنس، قال: فذكره.

• عن أنس قال: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم اذات يوم بين أظهرنا إذ أغْفى إغفاءةً، ثم رفع رأسه مبتسمًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: "أنزلت على آنفًا سيورة". فقيرأ: {بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّخِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣) }. الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُو الْأَبْتَرُ (٣) }. ثم قال: "أتدرون ما الكوثر؟". فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنه نهر وعدنيه ربي عير وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمّتي يوم القيامة، آنيته عدد النّجوم، فيختلج عليه من أمّتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك".

صحيح: رواه مسلم في الصّـلاة (٤٠٠) من طـرق عن علي بن مسهر، عن المختار، عن

أنس، فِذكره.

• عن أبي عبيدة، عن عائشة، قال: سالتها عن قوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} قالتْ: هو نهر أعطيه نبيّكم - صلى الله عليه دُرِّ مجوّف، آنيته كعدد النّجوم.

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (٤٩٦٥) عن خالـد بن يزيـد الكـاهليّ، حـدّثنا إسـرائيل، عن أبي إسـحاق، عن أبي عبيـدة، فذكره.

• عن ابن عباس قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه.

قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن النـاس يزعمـون أنـه نهر في الجنة؟ فقال سعيد: النهـر الـذي في الجنـة من الخـير الذي أعطاه الله إياه. صحيح: رواه البخــاري في التفســير (٤٩٦٦) عن يعقــوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبـيرـ عن ابن عباس، فذكره.

قوله: {فَصَـلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَـرْ} أي: شـكرا لله الـذي أعطـاك الكـوثر، وانحـر: أي: البـدن لتأكـل أنت وأهلـك، وتقسـم على الفقراء والمساكين، والمراد منه الضحايا يوم عيد النحر.

وقد استنبط بعض الفقهاء فقالوا: المراد هنا بالصلاة صلاة العيد، والمراد بالنحر الضجِإيا، فتكون الضحية بعد الصلاة.

وقوله: ۗ { إِنَّ شَانِئَكَ هُـوَ الْأَبْتَـرُ } الأَبـتر: هـو المقطـوع بعضـه، وغلب على المقطوع ذنبه من الـدواب، ثم اسـتعمل لكـل من له البنون والبنات.

وقوله: {إِنَّ شَانِئَكَ} فاعلى من الشاءة، وهي البغض والعداوة، أي: إن مبغضك يا محمد، ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان هو الأبتر الأذل المنقطع ذكره.

عن أبن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت
 له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم، قالوا:

ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه، يـزعم أنـه خـير منـا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة، قال: أنتم خير منه، فنزلت: إِنَّ

شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ونزلت: {أَلَمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} إلى قوله: {فَلَنْ تَجِـدَ لَـهُ نَصِيرًا} [النساء: ٥٢، ٥١] .

صحيح: رواه النسائي في الكبرى (١١٦٤٣) ، والبزار - كشف الأستار (٢٢٩٣) وصحَّحه ابن حبان (٦٥٧٢) كلهم من طريق ابن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره. وإسناده صحيح.

• \* \*

۱۰۹ - تفسير سورة الكافرون وهي مكية، وعدد آياتها ٦ {قُــلْ يَاأَيُّهَـا الْكَـافِرُونَ (١) لَا أَعْبُــدُ مَـا تَعْبُــدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِــدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين (٦) }

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ } في ركعتي

الفجر.

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٧٢٦) من طرق عن مروان بن معاويــة، عن يزيــد بن كيســان، عن أبي حــازم، عن أبي هريرة، فذكره.

• عَن ابن عَمر أن رسول الله قرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب بضعا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ} .

صحيح: روّاه أحْمد (٣٧٦ُ٣) عن وكيع، حـدثنا إسـرائيل، عن أبي إسحاق، عن مجاِهد، عن ابن عمر، فذكره.

عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
 كنت أسير مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمع رجلا
 يقرأ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} حتى ختمها، قال: "قد برئ هذا

مِن الشَـركَ" ، ثم سـرنا، فسـمع آخـر يقـرأ: {قُـلْ هُـوَ اللَّهُ أَحَدُ} فقال: "أما هذا فقد غفر له" .

صحيح: رواه أحمد (١٦٦٠٥، ١٦٦١٠) والنسائي في الكبرى ( ٧٩٧٤) والدارمي في مسنده (٣٤٦٩) كلهم من طرق عن أبي الحسن مهاجر الصائغ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

فذكره. وإسناده صحيح.

• عن فروة بن نوفل الأشجعي، عن أبيه، قال: دفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنة أم سلمة، وقال: "إنما أنت ظئري" قال: فمكث ما شاء الله، ثم أتيته، فقال: "ما فعلت الجارية، أو الجويرية؟" قال: قلت: عند أمها، قال: "فمجيء ما جئت؟" ، قال: قلت: تعلمني ما أقول عند منامي فقال: "اقرأ عند منامك {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} " قال: "ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك".

حسـن: رواه أحمـد (۲۳۸۰۷) ، والترمـذي (۳٤٠٣ م) ، وصـححه الحاكم (۱/ ٥٦٥) من طرق عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل الأشجعي، عن أبيه قال: فذكره. واللفظ لأحمد والحاكم، وأحال الترمذي على حديث قبله.

ورواه أبو داود (٥٠٥٥) ، وصحّحه ابن حبان (٧٩٠) ، والحاكم ( ٢/ ٥٣٨) من طـرق عن زهـير بن معاويـة، عن أبي إسـحاق بـه نحوه. وإسـناده حسـن من أجـل فـروة بن نوفـل فإنـه حسـن الحديث، والكلام عليه مبسوط في كتاب الأذكار.

يقال في سبب نزول هذه السورة إن كفار مكة طلبوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعبد أوثانهم سنة، وهم يعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة، وأمر رسوله أن يتبرأ من دينهم بالكلية فقال: {لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ} في الماضي {وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ} ، في المستقبل، ولذا قال: {لَكُمْ (لَكُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ} ، في المستقبل، ولذا قال: {لَكُمْ

دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ} في الحال، وعليه نسـتمر إلا من شـرح اللـه صدره للإسلام، فيُسْلم، ويعبد ما أعبد، ويترك أوثانكم.

• \* \*

١١٠ - تفسير سورة النصر وهي مدنية، وعدد آياتها ٣ {إِذَا جَاءَ نَصْـرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَـدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَـبِّحْ بِحَمْـدِ رَبِّكَ وَاسْـتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَـانَ تَوَّابًا (٣)

قوله: {وَالْفَتْحُ} لا خلاف بين أهل العلم أن المراد بالفتح ههنا فتح مكة، فـإن أحيـاء العـرب كـانت تلـوّمُ بإسـلام أهـل مكـة، يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في

دين الله أفواجا، وقد جاء في الصحيح:

• عن عمرو بن سلمة قال: فذكر الحديث بطوله، وجاء فيه: وكانت العرب تلوّمُ بإسلامهم الفتحَ، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إنْ ظهر عليهم فهو نبيٌّ صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدرَ أبي قومي بإسلامهم.

صحيح: رواه البخاري في المغازي (٤٣٠٢) عن سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة، فذكره في حديث طويل.

عن عائشة قالت: ما صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة بعد أن نزلت عليه: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ (١) } إلا يقول فيها: "سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم! اغفر لي".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٩٦٧) ومسلم في الصلة (٤٩٦٧) كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي الضحى مسلم في الضحى مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة، قالت: فذكرته، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

• عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُكْثِـرُ أن يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم! ربنا وبحمدك، اللهم! اغفر لي" يتأوَّلُ القرآن.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٦٨) ، ومسلم في الصلاة (٤٨٤) كلاهما من طريق جرير، عن منصور، عن أبي الضُحى، عن مسروق، عن عائشة، قالت: فذكرته، ولفظهما

سواء.

• عَن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه" قالت: فقلت: يا رسول الله أراك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: "خبَّرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ (١) }، فتح مكة، {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجًا (٢) } منت مكة، ربيّك واسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣) }.

صَحيح: روًاه مسلم في الصلاه (٤٨٤: ٢٢٠) عن محمد بن المثنى، حدثني عبد الأعلى، حدثنا داود، عن عامر، عن

مسروق، عن عائشة، قالت: فذكرته.

عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لِمَ تُدْخِل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، فقال: ما تقولون في: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِين اللهِ أَفْوَاجًا (٢) } ؟ حتى ختم

السورة، فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي: يا ابن عباس! أكذاك تقول؟ قلت: لا. قال:

فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُعلمه الله {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ (١) } هـو فتح مَكة فُذاك علامة أجلكُ، {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣) } قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم.

صحيح: رواه البخاري في المغازي (٤٢٩٤) عن أبي النعمان، حدثنا أبو عوانـة، عن أبي بشـر، عن سـعيد بن جبـير، عن ابن

عباس، قال: فذكره.

• عِن ابن عِباسِ قَال: لما نزلت: {إِذَا جَاءَ نَصِْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ( ١) } هو علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد نعيت إليه نفسه، فَقيل: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} السُّورة كلها.

حســن: رواه أُحَمــد (٣٢٠١) وابن جريــر في تفســيره (٢٤/ ٧٠٩) كلاهمـا من حـديث سـفيان الثـوري، عن عاصـم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس فذكره.

وإسناده حسن من أجل عاصم فإنه حسن الحديث.

• عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: تعلم آخـر سـورة نـزلت من القـرآن، نـزلت جميعـا؟ قلت: نعم، {إِذَا جَاءَ نَصُّرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) } قال: صدقت.

صحيح: ُ رواه مسلِمُ في التفسير (٣٠٢٤) من طـرق عن جعفـر بن عُون، أخبرنا أبو عميس، عن عبد المجيد بن سهيل، عن

عبيد الله بن عَبد الله بن عَبه قال: فذكره. قوله: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَإِسْـتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَإِنَ تَوَّابًا (٣) } فيه حث لكل من عرف قرب أجله من مرَض أو كبر سـن على أن يكثر من الاستغفار، ولذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتاول القرآن، ويُكتثر أن يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم! وبحمدك، اللهم! اغفرْ لي" كما ذكرت عائشة رضى الله عنها

وقوله: {إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} المبالغة من قوله: تاب عليه.

١١١ - تفسير سورة المسد وهي مكية، وعدد أياتها ٥ { تَبَّتْ يَدَا أُبِي لَهَبِّ وَتَبَّ (١) ۖ مَـا أَغْنَيِي عَنْـهُ مَالَـهُ وَمَـا كَسَـبَ ( ٢) سَيَصْلَى َ تَارًا ۚ ذَأَتَ لَهَبِ (٣) وَامْرَأْتُـهُ حَمَّالَـةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدِ (٥) }

أبو لهب هـو: عبـد العـزي بن عبـد المطلب، وهـو أحـد أعمـام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان شديد العداوة والأذى للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فذمّه الله تعالى بهذا الذمّ العظيم الذي هو خزي عليهِ إلى يوم الِقيامة، وكنِيتـه أبـو عتبة، باسم ولـده، وأمـا كنيتـه أبـو لهب فـأراد اللـه أن يكـون مصيره إلى النار، فاشتهر بهذه الكنية في الجاهليـة، كمـا جـاء

في حديث ربيعة بن عباد، وبه خاطبه القرآن.

• عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان قال: أخبرني رجل يقال له: ربيعة بن عباد من بني الديل، وكان جاهليا. قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهـو يقـول: "يـا أيهـا النـاس! قولـوا: لا إلـه إلا الله تفلحوا" والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب، يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه، فذكروا لي نسب رسول الله - صلى اللـه عليه وسلم - وقالوا لي: هذا عمه أبو لهب.

حسن: َ رواهُ أُحُمد (ِ١٩٠٠٤) والحاكم (١١/ ١٥) كلاهما من طريـق عبد الـرحمن بن أبي الزنـاد، عن أبيـه، عن ربيعـة بن عبـاد،

فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الترحمن بن أبي الزناد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحـديث، إذا لم يكن في حديثـه مـا

ینکر علیه.

• عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأُقْـرَبِينَ (٢١٤) } [الشعراء: ٢١٤] ورهطك منهم المخلصين. خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى صعد الصفا فهتُّف: "يَا صباحاه" . فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد، فاجتمعوا إليه فقال: "يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب" فاجتمعوا إليه فقال: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقيّ؟" . قالوا: ما جربنا عليك كذبا، قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد" . قال: فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا، ثم قام، فنزلت هذه السورة: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهِبٍ وَتَبَّ (١) } كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٧١) ومسلم في الإيمان (٢٠٨) كلاهما من طريق أبي أسامة، حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: فذكره، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نجوه.

قوله: {تَبَّتْ يَـدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) } الأولَ دعاء عليه، أي: خسـرت وخـابت. والثـاني خـبر عنـه، وقـد تبَّ أي تحققت

خسارته وهلاکه.

وإسناد التب إلى اليدين لما روي أن أبـا لهب كـان أخـذ حجـرا بيده ليرمي بِهِ النبي - *صلى الله عليه وسلم* -.

وقوله: ۗ { مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ (٢) } المال في الغالب كان يطلق عند العرب على الإبل والغنم.

وقوله: {وَمَا كَسَبَ} أي: ما جمع من نقود من الذهب والفضة والسلاح.

وروي عن عبد الله بن عباس وغيره: يعني ولده، لأن الولـد من كسب أبيه.

وروي عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب: إذا كان ما يقول ابن أخي حقا، فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي، فأنزل الله تعالى: {مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) }.

وقوله: {سَیَصْلَی نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) } یصلی نارا، أي: یشـوی بهـا، یقـال: صـلاه بالنـار إذا شـواه، أي: ذات شـرر ولهیب، وإحراق شدید.

وَالسِّينَ للتحقيق مثل قوله تعالى: {قَالَ سَـوْفَ أَسْـتَغْفِرُ لَكُمْ

رَبِّي} [یوسف: ۹۸] .

وكانت هذه الآية نزلت في حياة أبي لهب، وقد مات كافرا، فكانت هذه الآية إعلاما بأنه لا يسلم، ولا ينجو من نار ذات لهب، وكانت من دلائل نبوته - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) } هي زوجته، واسمها أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان بن حرب، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فتكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم، فتحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وقيل: إنها كانت تضع الشوكة في طريق النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيته إلى الكعبة،

وقوله: {وَامْرَأْتُهُ} عطيف على الضيمير المستتر

في {سَيَصْلَى} أي: وتصلي امرأته ناراً.

وقوله: {فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (٥) } صفة ثانية لهذه المرأة الخبيثة، أي جُعِل في عنقها حبل تحمل فيه الحطب في جهنم لإسعار النار على زوجها.

والَّجِيـد: العُنـق، وغلب على عَنـق المـرآة على محـل القلادة، لبيان الحسن، وهذه المرأة وُصِفَت بهذه الصفات جزاء لعملها

في الدنيا.

وهذه المرأة أيضا ماتت على الكفر والشرك، وتحقق فيها أيضا دلائل النبوة، كما تحقق في زوجها، فكلاهما ماتا على الكفر ويدخلان النار.

وكانت هذه المرأة بذيئة كما جاء في الحديث:

• عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) } أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب، ولها ولولة، وفي يدها فهر، وهي تقول: مذمم أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - جالس في المسجد، ثم قرأ قرآنا ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله! قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنها لن تراني"، وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال، وقرأ: {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (٤٥) } [الإسراء: ٤٥] فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر، ولم تر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا أبا بكر! إني أخبرت أن صاحبك عليه في أبي بكر، هذا البيت! ما هجاك. فولت وهي عليه. قولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها.

قال: فقال الوليد في حديثه أو قال غيره: فعثرت أم جميل وهي تطوف بالبيت في مرطها، فقالت: تعس مذمم، فقالت أم حكيم ابنة عبد المطلب: إني لحصان فما أكلم، وثقاف فما أعلم، فكلتانا من بني العم، قريش بعد أعلم.

حسن: رواه الحميدي (٣٢٣) - وعنه الحاكم (٢/ ٣٦١) - عن سفيان، ثنا الوليد بن كثير، عن ابن تدرس، عن أسماء بنت أبي بكر، فذكرته.

واللفظ للحميدي، ولم يذكر الحاكم: قال الوليد في حديثه ... الخ.

وابن تدرس هو يزيد بن تـدرس لا يعـرف من هـو؟ ولكن رواه البيهقي في الدلائل (٢/ ١٩٦) من وجه آخر عن سعيد بن كثير، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر.

وإسناده حسن من أجل هذه المتابعة. وقال الحــاكم: "صــحيح الإسناد" . وبمعناه ما روي عن ابن عباس قال: لما نزلت {تَبَّثُ يَـدَا أَبِي لَهِبٍ وَتَبَّ (١) } جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله! إنها امرأة بذيئة وأخاف أن تؤذيك فلو قمت؟ قال: "إنها لن تراني"، فجاءت فقالت: يا أبا بكر! إن صاحبك هجاني، قال: ما يقول الشعر، قالت: أنت عندي مصدق، وانصرفت، فقلت: يا رسول الله! لم ترك قال: "لم يزل ملك يسترني منها بجناحيه".

رواه أبو يعلى (٢٥، ٢٥٥) وعنه ابن حبان (٦٥١١) والبزار - كشف الأستار (٢٢٩٤) كلهم من حديث أبي أحمد الزبيري، حدثنا عبد السلام بن حرب، حدثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل عطاء بن السائب، فإنه اختلط، وروى عنه عبد السلام بن حرب في حالة الاختلاط، وقد نص الحافظ ابن حجر في "هدي الساري": "من روى عنه بعد الاختلاط

فحديثه ضعيف ". وحسَّنه في الفتح (٨/ ٧٣٨) فلعله لشاهده. وله شاهد آخـر عن زيـد بن أرقم عنـد الحـاكم (٢/ ٥٢٦) ولكن فيه علّة بيّنَها الحاكم نفسه.

هذه السورة تُعتبر من المعجزات الكبرى للقرآن الكريم، فإن الله أنزل هذه السورة، وأبو لهب وامرأته لا يـزالان أحياء لم يموتا بعد، فأخبر الله تعالى أنهما يدخلان النار، ويعـذّبان فيهـا لأنهمـا لا يُسـلمان، فوقـع كمـا أخـبر اللـه تعـالى عـالم الغيب والشهادة.

• \* \*

۱۱۲ - تفسير سورة الإخلاص وهي مكية، وعدد آياتها ٤ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤) } عن أبي بن كعب قال: إنّ المشركين قالوا: يا محمد! انسُب لنا ربّك، فأنزل الله عيّر وجلّ {قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ (١) } قال: الصّمد الذي لم يلد ولم يُولد، ولم يكن له كفوًا أحد؛ لأنه ليس شيءٌ يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلّا سيورث، وإنّ الله لا يموت ولا يورث {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ (٤) } الله لا يموت ولا عدل، وليس كمثله شيء.

ع) } قال: لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيءًـ حسـن: رواه الترمـذيّ (٣٣٦٤) ، وأحمـد (٢١٢١٩) والحـاكم (٢/

0٤٠) كلهم من حديث أبي جعفر الـرّازيّ، عن الربيع بن أنس، عن أبي العاليـة، عن أبي بن كعب، فـذكره، واللفـظ للحـاكم، وقال:" صحيح الإسناد ".

وًإسـناده حسـن من أجـل أبي جعفـر الـرازيّ فإنـه حسـن الحديث، والكلام عليه مبسوط في كتاب الإيمان.

• عن عائشة زوج النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بـ {قُـلْ هُـوَ اللّهُ أَحَـدُ (١) } فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: " سلوه لأيّ شيء يصنع ذلك؟ " فسألوه فقال: لأنّها صفة الرحمن، وأنا أحبُّ

أن أقرأ بها. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم "أخبروه أنّ الله يحبُّه" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (٧٣٧٥)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨١٣) كلاهما من حديث عبد الله بن وهب، حيد ثنا عمرو بن الحارث، عن سيعيد بن أبي هلال، أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدّثه، عن أمِّه عمرة بنت عبد الرحمن - وكانت في حجْر عائشة -، عن عائشة، فذكرته.

عن أبي هريرة قال: أقبلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسمع رجلا يقرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ (١) } فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "وجبت" ، فسألته: ماذا يا

رسول الله؟ فقال: "الجنة" فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه، فأبشَّره، ثم فَرِقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأثرت الغداء مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم ذهبت إلى الرجل، فوجدته، قد ذهب.

صحيح: رواه مالك في كتاب القرآن (١٨) عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب، أنه قال: سمعت أبا هريرة، يقول: فذكره.

ومن طريقـه رواه الترمَـذي (۲۸۹۷) والنّسـائي (۹۹۶) وأحمـد ( ۸۰۱۱) وصحّحه الحاكم (۱/ ۵٦٦) .

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غـريب لا نعرفـه إلا من حديث مالك" .

• عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء. فكان كلما افتتح سورةً يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها، افتتح به {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ (١) } حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى، قال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلتُ، وإن كرهتُم تركتكم وكانوا يرونه أفضلَهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبروه الخبر. فقال: "يا فلان! ما يمنعك مما يأمر به أصحابُك، وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟". فقال: يا رسول الله! إني أحبها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن حُبَّها أدخلك الجنة".

صحيح: أخرجه الترمذي (٢٩٠١) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل (البخاري) حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، فذكر الحديث.

قال الترمذي: "حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حــديث عبيد الله بن عمر، عن ثابت" .

وروى مبارك بن فضالة، عن ثابت، عن أنس أن رجلًا قـال: يـا رسول الله! إني أحب هذه

السورة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ (١) } فقال: "إن حبك إياها يُدخلك الجنة" قال: حدثنا بذلك أبو داود سليمان بن الأشعت، ثنا أبو الوليد، حدثنا مبارك بن فضالة بهذا. انتهى.

قلت: ومن هـذا اُلوجـّه أخرجـه أحمـد (١٢٥١٢) وابن حبـان ( ٧٩٢) والدارمي (٣٤٧٨) .

وذكره البخاري في الأذان (٧٧٤) معلقًا عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت، عن أنس.

قلت: وهو الذي وصله الترمذي عن البخاري، عن إسماعيل

بن أبي أويس كما سبق.

• عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ: {قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ (١) } يُرَدِّدها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له - وكأن الرجل يتقالّها - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "والذي نفسي بيده! إنها لتعدل ثلث القرآن".

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠١٣) عن عبد الله بن عبد بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

• عن قتادة بن النعمان قال: إن رجلا قام في زمن النبي الله عليه وسلم - يقرأ من السحر: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ (١) } يرددها لا يزيد عليها، فلما أصبح أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إن فلانا قام الليلة، فقرأ في السحر: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ (٤) } يُرَدِّدُها لا يزيد عليها وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ (٤) } يُرَدِّدُها لا يزيد عليها

- كـأن الرجـل يتقالّهـا - قـال النـبي - صـلي اللـه عليـه وسلم "والذي نفسي بيده! إنها لتعدل ثلث القرآن" .

صحیح: رواه أبو یعلی (۱۵٤۸) عن أبی معمر الهذلی إسماعیل بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن مالك بن أنس، عن عبد الرحمن بن عبـد اللـه بن عبـد الـرحمن بن صعصـعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان، فذكره.

وإسناده صحيح. وقتادة بن النعمان ِهو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، كان من فضلاء الصحابة وأعيانهم، توفي سنة ثلاث

في روايـة يحـيى الليـثي عن مالـك في القـرآن (١٧) عن أبي سعيد. ولم يذكر فيه "قتادة بن النعمان" .

وفي روايـةِ عبـد اللـه بن يوسـفِ عن مالـك، كمـا عنـد البخاري: "أن رجلا سمع رجلا" يعني أبهم أبو سعيد ذكِر أخيه. وفي رواية إسماعيل بن جعفـر عن مالـك كمـا عنـد أبي يعلى التصريح بذكر قتادة بن النعمان.

وأشار إلى هذه الرواية البخاري عقب حديث أبي سعيد ( ٥٠١٤) معلقا بقوله: وزاد أبو معمر، حدثنا إسماعيل بن جعفر

بإسناده مثله.

• عن أبي سعيد الخدري قال: قـال النـبي - *صـلي اللـه عليـه* وسلم - لأصحابه: "أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟" فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال:

الله الواحد الصمد ثلث القرآن.

صحیح: رواه البخاری فی فضائل القـرآن (٥٠١٥) عن عمـر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا الضحاك المشـرقي، عن أبي سعيد الخدري، فذكره. • عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن". قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: {قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ (١) } "يعدل ثلث القرآن".

صحيح: رواه مسلم في فضائل القرآن (٨١١: ٢٥٩) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء، فذكره.

ورواه من طريــق آخــر عن قتـادة بهــذا الإسـناد (٨١١: ٢٠٠) بلفظ: "إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل {قُـلْ هُـوَ اللّهُ أَحَدُ (١) } جزءا من أجزاء القرآن" .

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "احشدوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن" فحشد من حشد ثم خرج نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فقرأ: {قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ (١) } ثم دخل، فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله، ثم خرج نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إني قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن".

صحیح: رواه مسلم فی فضائل القـرآن (۲۱۱: ۲۲۱) من طـرق عن یحیی بن سعید، حدثنا یزید بن کیسـان، حـدثنا أبـو حـازم، عن أبي هریرة، قال:ِ فذکره.

وقوله: إلى المشدوا ، أي: اجتمعوا، والحشد هو الجماعة.

• عن أبي مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيغلب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة؟" قلنا: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: " {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ( اللهُ القرآن " . القرآن " .

حســن: رواه الطيالســي (٦٥١) وابن ماجــه (٣٧٨٩) وأحمــد (١٧١٠) كلهم من حديث أبي قيس، عن عمرو بن ميمون، عن أبي مسعود، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي قيس وهو عبد الرحمن بن ثروان الكوفي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. وللحديث طرق أخرى غير أن الذي ذكرته أحسنُها.

• عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل لله؟" قالوا: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: {قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ (١) } .

صــحیح: رواه النســائي في الکــبری (۱۰۵۱۱) والــبزار (۱۸۲۱) وابن حبان (۲۵۷۱) کلهم من طریق شـعبة، عن علي بن مـدرك، حـدثنا إبـراهیم النخعي، عن الربیع بن خـثیم، عن ابن مسعود، فذکره، وإسناده صحیح.

وقد روي موقوفا، رواه الدارمي (٣٤٧٦) من طريقين، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود من

قوله، والحكم لمن رفع.

• عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ (١) } تعدل ثلث القرآن ".

صــحیح: رواه ابن ماجــه (۳۷۸۸) عن الحســن بن علي بن الخلال، حدثنا یزید بن هارون، عن جریر بن حازم، عن قتـادة، عن أنس، فذكره. وإسناده صحیح.

عن أبي بن كعب أو عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من قرأ بـ {قُلْ هُـوَ الله أَحَـدُ (١) } كأنما قرأ بثلث القرآن ".

صحيح: رواه أحمد (٢١٢٧٥) وأبو عبيد في فضائل القـرآن (ص ٢٦٨) كلاهما عن هشـيم، قـال: أخبرنـا حصـين، عن هلال بن يسـاف، عن عبـد الـرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب أو عن رجل من الأنصار، فذكره. وإسناده صحيح.

وهشيم هو ابن بشير، وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي.

ذكــره الهيثمي في المجمــع (٧/ ١٤٧) وقــال:" رواه أحمــد

ورجاله رجال الصحيح

وَقُوله: " أَو رِجل من الأنصار " لا يضر هذا الشك، فإن الرجل من الأنصار أيضا صحابي، مع أنه جاء من طرق أخرى عن أبي كعب بدون الشك، وهو أولى، لأن أبي بن كعب كـان من كبـار قراء الصحابة.

وفِّي معناه روي أيضا عن أبي أيوب الأِنصاري، وعن أم كلثـوم

بنَتَ عقبة وغُيرَهما من الصحابة وفي أسانيدَها عَللَ. ومعنى كون قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ} تعدل ثلث القرآن يعني أن القــرآن يشــتمل على التوحيــد والرســالة ويــوم القيامــة وتفاصيله، وسورة الإخلاص كلها لبيان التوحيد بأجمل العبارات وأقصر الألفاظ، فمن قرأها فكأنه عرف معنى التوحيـد، وهـو أحــد الثلاث، ويكــون أجــره كمن قــرأ ثلث القــرآن إلا أنــه لا يساوي من أحيا الليلة كلها في قراءة القـرآن لأن أجـر قـراءة القرآن له منازل عند الله تعالى.

وقد اختلف أهل العلم في شرح هذا الحـديث وتأويلـه اختلافــا كثيرا يصعب جصـرها حـتى قـال ابن عبـد الـبر: السـكوت عن

هذه المسألة أفضل من الكلام فيها.

• عن عقبة بن عامر قال: لقيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: يا عقبة بن عامر! ألا أعلّمك سورا ما أَنَــزلتُ في التَــوراةُ ولا في الزّبـور ولا في الإنجيـل ولا في النجيـل ولا في الفرقان مثلهن، لا يأتين عليك ليلةُ إلا قـرأتَهن فيهـا {قُـلْ هُـوَ اللّهُ أَحَدُ (١) } و {قُـلْ أَعُـوذُ بِـرَبِّ الْفَلَـقِ (١) } و {قُـلْ أَعُـوذُ بِرَبِّ النَّاس (١) ٍ } .

قَالَ عقبة: ۖ فما أتتْ عليَّ ليلةُ إلا قرأتهن فيهـا، وحُـقَّ لي أن لا أدعهن، وقــد أمــرني بهن رســول اللــه - صــلي اللــه عليــه

وسلم -.

حسن: رواه أحمد (١٧٥٤٢) ، عن حسين بن محمد، حدثنا ابنُ عيّاش (هـو: إسـماعيل) ، عن أسـيد بن عبـد الـرحمن الخثعمي (وهـو الـرملي) ، عن فـروة بن مجاهـد اللخمي، عن عقبة بن عامر فذكره.

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عيّاش فإنه حسن

الحديث إذا روى عن الشاميين، وهذا منها.

وقوله: { الله الصّمَدُ (٢) } صيغة قصر تفيد أن الصمدية لله وحده، وهو السيد المصمود يصمد إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه، وهو الغني عنهم، وفيه إبطال لما كان عليه أهل الشرك في الجاهلية في دعائهم أصنامهم في قضاء حوائجهم والفرع إليها في نوائبهم.

والصمد هو: السيد الذي يُصمد إليه في الأمر.

وَقيل: الصَّمد، هو من لَّا جوف لَه، فلا يأكل وَلا يشرب، ولا يلد ولا يولدِ، لأن من يولد سيموت، وقد جاء في الصحيح.

• عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "قال اللـه: كـذبني ابن آدم ولم يكن لـه ذلـك، وشـتمني ولم يكن له ذلـك، وشـتمني كما ولم يكن له ذلـك، فأمـا تكذيبه إيـاي فقولـه: لن يعيـدني كمـا بدأني، وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادتـه، وأمـا شـتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولـد، ولم يكن لي كفوا أحد" .

صُحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٩٧٤) عن أبي اليمان، حديثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،

فذكره.

وقوله: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) } أي: ليس لـه ولـد كمـا زعمت اليهود والنصارِي، ولا والد له، ولا صاحِبة.

وقد قالَ به أيضا كَفار مكة: ۖ { وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ( ٨٨) } [مريم: ٨٨] { وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَـلْ عِبَـادُ مُكْرَمُونَ (٢٦) } [الأنبياء: ٢٦] ، وقد جاء في الصحيح. • عن أبي موسـي عن النـبي - صـلي اللـه عليـه وسـلم -قال: "ليس أحد - أو ليس شيء - أصبرَ على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا، إنه ليعافيهم ويرزقهم" .

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٩٩) ومسلم في صفة القيامــة (٤٨٠٤) كلاهمـا من حــديث الأعمِش، عن سـعيد بن جبير، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أبي موسى، فذكره،

واللفظ للبخاري، وقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ كُفُـوًا أَحَـدٌ (٤) } والكفو: المساوي

والمماثل في الصفات.

وفيه أيضا إبطال لقول المشركين: الملائكة بنات الله، وقول اليهود: عزير ابن الله، وقول النصاري: المسيح ابن الله. فكـــذّبهم اللــه تعــالي في دعــواهم، ونفي عن ذاتــه الــولادة والمثلية.

١١٣ - تفسير سورة الفلق وهي مدنية، وعدد آياتها ٥ {قُـلْ أَعُـوذُ بِرَبِّ الْفَلَـقَ (١) مِنْ ِشَـرِّ مَـا خَلَـقَ (٢) وَمِنْ شَـرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَابَ (٣) وَمِنَّ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرًّ حَاسِدٍّ إِذَا حَسَدِ (0) }

• عن عَائشِة أن رسول الله - *صلى الله عليه وسل*م - كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه

كنت أقرأ عليه، وأمسح عنه بيده رجاء بركتها.

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القـرآن (٥٠١٦) ومسـلم في السلام (٢١٩٢: ٥١) كلاهما من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: فذكرته.

• عن عائشة أن النبي - *صلى الله عليه وسلم - ك*ان إذا أوي إلى فراشِـهِ كـل لِيلـِة جمـع كفيـه، ثم ِنفث فيهمـا، فقـراً فَيهما ۚ { قُـلٌ هُٰ ِوَ اللَّهُ أَحَـدٌ (١ٍ ۖ } و { قُـلْ أَعُـوذُ بِـرَبِّ الْفَلَـق ( ١) ۚ } و {قُـلْ أَعُـوذُ بِـرَبِّ النَّاسِ (١) } ، ثم يمسح بهمـا مَـا

استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠١٧) عن قتيبــة بن سعيد، حدثنا المفضل، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عـروة،

عن عائشة، فذكرته.

• عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أَلَم تَر آيَات أَنزلَت اللَّيلِةَ لَمْ يَرٍ مثلَهِن قَطْ؟ ، {قُـلْ أُعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) } [الناس: أُعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) } [الناس:

صـحيح: رواه مسـلم في صـلاة المسـافرين (٨١٤: ٢٦٤) عن قتيبــة بن سـعيد، حــدثنا جريــر، عن بيــان، عن قيس بن ابي

حازم، عن عقبة بن عامر، فذكره.

 عن عقبة بن عامر قال: كنت أمشى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا عقبة! قلَّ" فقلت: ماذا أقول يا رِسول الله؟ فسكت عني، ثم قال: "يا عقبة! قل" قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسـكت عـني، فقلت: اللهم اردده عليَّ، فقال: "يَا عَقِبة! قل" قِلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ وَقَالَ: " {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَـقِ (١) } "، فقرأتها حـتى أتيت على آخرها، ثم قال: "قل" قلت: ماذا أقـول يـا رسـول اللـه؟ قال: " {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) } " فقرأتها حتى أتيت على قال: " {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) } " آخرها، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "ما سأل سائل بمثلهما، ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما" .

حسن: رواه النسائي (٥٤٣٨) عن قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن عقبة بن عامر، قال:

ورواه الـدارمي (٥٤٣٨) عن أجمد بن عبد اللـه، عن الليث بإُسَناده، وليس ۛفيه ِذكر {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) } . وإسناده حسن من أجل ابن عجلان فإنه حسن الحديث.

• عن عقبة بن عامر، يقول: تعلقت بقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله! أقرئني سورة هود وسورة يوسف، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن عامر! إنك لم تقرأ سورة أحب إلى الله، ولا أبلغ عنده من {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق (١) } .

صحيح: رواه أحمد (١٧٤١٨) والطيبراني في الكبير (١٧/٥) والطيبراني في الكبير (١٧/٣) والسيد والدارمي (٣٤٨٢) كلهم من حديث عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا حيوة وابن لهيعة، قالا: سمعنا يزيد بن أبي حبيب، يقول: حدثني أبو عمران، أنه سمع عقبة بن عامر، فذكره.

قال يُزيد: لم يكن أبو عمران يدعها، وكان لا يزال يقرؤها في

صلاة المغرب.

وإسناده صحيح. وأبو عمران هو أسلم بن يزيد التجيبي.

• عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن رجل من قومه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر به فقال: "اقرأ بهما في صلاتك" أي: بالمعوذتين.

صـحیح: رواه أحمــد (۲۰۷٤٤) عن عفــان، حــدثنا شــعبة، عن الجریري، عن یزید بن عبد الله بن الشخیر، قال: فذکره.

والرجل المبهم هو عقبة بن عامر كما في الحديث السابق.

وإسناده صحيح، والجريـري هـو سـعيد بن إيـاس اختلـط قبـل موته، وكان سماع شِعبة ِعنه قبل الاختلاط.

• عن زر، قال: سألت أبي بن كعب قلت: يا أبا المنذر! إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال لي: "قيل لي فقلت" قال: فنحن نقول كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. صحيح: رواه البخاري في كتاب التفسير (٤٩٧٧) عن علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عبدة بن أبي لبابة، عن زر بن عبيش، فذكره.

قلت: لأن المشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، بـل كـان يحـك المعوذتين من المصحف، ويقول: إنما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعوذ بهما.

والصحيح مَا ذُهِب إليه جمهور الصحابة الذين حفظوهما وكتبوهما في مصاحف الإمام،

ونفذوها إلى سائر الآفاق.

وأما عبد الله بن مسعود فلعله لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من القرآن، أو نسي ذلك، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ بهما في الصلاة.

• عن عقبة بن عامر، قال: بينا أنا أقود برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نقب من تلك النقاب، إذ قال لي: "يا عقب، ألا تركب؟" قال: فأجللت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أركب مركبه، ثم قال: "يا عقب، ألا تركب؟" قال: فأشفقت أن تكون معصية، قال: فنزل رسول الله - صلى فأشفقت أن تكون معصية، قال: فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وركبت هنية، ثم ركب، ثم قال: "يا عقب، ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟" قال: قال: فأترأني: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ قال: الله! قال: فأقرأني: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) } و {قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) } ، ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ بهما كلما نمت، وكلما قمت".

صحيح: رواه النسائي (٥٤٢٧) وأحمد (١٧٢٩٦) وصححه ابن خزيمة (٥٣٤) كلهم من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ابن جابر، عن القاسم أبي عبد الـرحمن، عن عقبة بن عامر، فذكره. واللفظ لأحمد. وإسناده صحيح.

وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، أبو عتبة الشامي، ثقة، وثَّقه ابن معين وابن سعد وغيرهما. • عن عقبة بن عامر، قال: كنت أقود برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقته، قال: فقال لي: "ألا أعلمك سورتين لم يقرأ بمثلهما؟" قلت: بلى فعلمني: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) } و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) } ، فلم يرني أعجبت بهما، فلما نزل الصبح فقرأ بهما، ثم قال لي: "كيف رأيت يا عقبة؟".

صــحیح: رواه أبــو داود (۱٤٦٢) والنسـائي (۵۳۵) وأحمــد (۱۷۳۰ وابن خزیمة (۵۳۵) کلهم من طریق معاویـة بن صـالح، حدثنا العلاء بن الحارث، عن القاسـم بن عبـد الـرحمن مـولی معاویة بن أبي سفیان، عن عقبة بن عامر، فذکره.

هذه بعض الطرق عن عقبة بن عامر، وتركت الباقي خشية الطول، ويظهر منه جليا أن المعوذتين من القرآن، وعليه جمهور أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعون. فلعل عبد الله بن مسعود لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أنه نسي إن كان سمع منه، ثم رجع إلى مصحف الإمام الذي أمر بإعداده عثمان بن عفان، وحرق نسخته بأمر أمير المؤمنين كما بينت ذلك في مقدمة التفسيد.

التفسير. قوله: {الْفَلَـقِ} هـو الصـبح. وحقيقـة الفلـق هـو الانبثـاق عن باطن شيء، فيكون الصبح بعد ظلمة الليل.

وقوله: {بِرَبِّ الْفَلَقِ} هو الله تعالى، لأنه هو الذي يقلب الليل والنهار.

وَقولُه: ۚ {مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ} أي: من شر جميع المخلوقات، لا سيما من إبليس وذريته.

وقوله: {وَمِنْ شَـٰرِّ غَاسِـقِ إِذَا وَقَبَ (٣) } الغاسـق: وصـف الليل إذا اشتدت ظلمته. يقال: غسق الليل يغسـق، إذا أظلم، ومنه قوله: {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: ٧٨]

وُقوله: ﴿إِذَا وَقَبَ} إذا عَاب، ومنه وقبت الشمس إذا غابت.

والمراد منه زيادة اشتداد ظلمة الليل.

وخص التعوذ بأشد أوقات الليل لانتشار الهوام والغـول وذريـة الشياطين فيها بكثرة.

• عن عائشة قالت: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -بيدي فأراني القمر حين طلع، فقال: "تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب".

حسـن: رواه أحمـد (٢٤٣٢٣) والترمـذي (٣٣٦٦) والحـاكم (٢/ ٥٤٠) والبيهقي في الـدعوات (٣١٤) وابن جريـر في تفسـيره (٢/ ٧٤٨) كلهم من حديث ابن أبي ذئب، عن الحارث، عن أبي سلمة، قال: قالت عائشة، فذكرته.

وإسـناده حسـن من أجـل الحـارث وهـو ابن عبـد الـرحمن القرشي العـامري، خـال ابن أبي ذئب، فإنـه حسـن الحـديث، غير أن ابن المديني جهَّله، ويحمل هذا على قلة حديثه.

وقوله: النفث: هـو النفخ، يفعله السـحرة إذا وصـفوا علاج سحرهم في شيء، وعقدوا عليه عُقدا، ثم نفثوا عليها.

والنفاثات: النساء الساحرات، يظهر من الآية الكريمة أن النساء يكثرن عمل السحر، لأن غالب سحرهم كان للتفريق بين الرجل وزوجته، وأن النساء لا شغل لهن بعد إعداد لوازم البيت، فيكثر اتجاههن إلى السحر للغرض المذكور، وكُنَّ معروفات في المجتمع الجاهلي بالسحر.

وقوله: {وَمِنْ شَـرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَـدَ (٥) } الحسـد: هـو تمـني زوال نعمـة الغـير، ويكـثر ذلـك في الرجـال دون النسـاء، لأن الحاسد يسعى لإتلاف أسباب النعمة من المحسـود. وجـاء في الصحبح:

• عن أبي سعيد أن جبريـل أتى النـبي - صـلى اللـه عليـه وسلم - فقال: "باسـم وسلم - فقال: "نعم" قـال: "باسـم الله أرقيك من شـر كـل نفس، أو عين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك".

صـحيح: رواه مسـلم في السـلام (٢١٨٦) عن بشـر بن هلال الصواف، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن صـهيب، عن أبي سعيد، فذكره.

وذلك عندما سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - من السحرة الحساد من اليهود، فعافاه الله وشفاه، ثم هو عام في الاستعاذة من شر كل حاسد إذا حسد.

١١٤ - تفسير سورة الناس وهي مدنية، وعدد آياتها ٦ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَـهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُــدُورِ النَّاسِ ( 0) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦) }

فيه ذكر ثلاث من صفات الله عز وجل وهي: الربوبية، والملك، والألوهية فهو رب كل شيء ومليكه، والمتفرد بألوهيته، فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس الذي هو الشيطان الموكل بالإنسان. والخناس: الشديد الخنس، والخنس والخنوس: الاختفاء، وهو لقب الشيطان، لأنه يوسوس في النفوس والعقول بدون أن يظهر، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش، والمعصوم من عصمه الله، كما جاء في الصحيح.

• عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله على الله على عليه على عليه وسلم "ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن" قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: "وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير".

صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة (٢٨١٤) من طرق عن جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قال: فذكره.

• عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة، يحدث عن رديف النبي - صلى الله عليه عليه - صلى الله عليه وسلم -، قال: عثر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حماره، فقلت: تعس الشيطان، فقال النبي - صلى

الله عليه وسلم "لا تقل: تعس الشيطان، فإنك إذا قلت: تعس الشيطان، تعاظم، وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت: بسم الله، تصاغر حتى يصير مثل الذباب".

صحیح: رواه أحمد (۲۰۵۹۲) عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبة،

عن عاصم، فذكره.

وإسناده صحيح، والكلام عليه مبسوط في موضع آخر. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "تفرد به أحمد، إسناده جيد قوى، وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر

الشيطان وغُلِب، وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب" .

قوله: {مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦) } الجنه اسم جمع جني، والمراد منه نوعِ الجن.

وَالقولَ الأَظهِرَ أَن هَذَه الآيـة تفسـير لقولـه: {الَّذِي يُوَسْـوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) } فهم من

شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى: {وَكَـذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُـلِّ نَبِيٍّ عَــدُوَّا شَـيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُـوحِي بَعْضُـهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْـرُفَ الْقَـوْلِ غُـرُورًا وَلَـوْ شَـاءَ رَبُّكَ مَـا فَعَلُـوهُ فَـذَرْهُمْ وَمَـا يَفْتَرُونَ (١١٢) } [الأنعام: ١١٢] .

تمّ تفسير *القرآن الكريم* بعون الله تعالى وحسن توفيقه، وكان منهجي في التفسير:

١ - تفسير القرآن بالقِرآن في مواضع مهمة،

٢ - تفسير القرآن بالأحاديث الصحيحة،

٣ - تفسير القرآن بمـا ثبت عن الصـحابة الكـرام ممـا تحتملـه الآية،

<sup>3 -</sup> تفسير القرآن بما يفهم من اللغة العربية في عصر القرآن وبعده.

وأما ما ذكر في كتب التفاسير من أقوال بعض أهل العلم في تفسير الآيات المتعلقة بالغيبيات من الطول والعرض، والشدة والخفة، والكثرة والقلة، والتشبيه بما في الدنيا وعدم التشبيه، وما شابه ذلك فأعرضت عنها، لأنها رجم بالغيب، وليس لها دليل من الكتاب والسنة، وكذلك ما يتعلق بتواريخ الأمم الماضية، مما ثبت منها في القرآن والسنة والوثائق المعتبرة فذكرته، وما ليس له أساس في الكتاب والسنة والوثائق المعتبرة فأعرضت عنها، ولم أتوسع في آيات الأحكام، لأنها ذكرت في مواضعها من الكتاب.

وكان اعتمادي بعد كتب الأحاديث المسندة على أمهات كتب التفاسير، وهي:

۱ - تفسير عبد الرزاق (ت ۲۱۰ هـ)

۲ - تفسیر ابن جریر الطبري (ت ۳۱۰ هـ)

٣ - تفسير ابن أبي حاتم (تُ ٣٢٧ هـ)

٤ - تفسير البغوي (ت ٥١٦ هـ)

٥ - تفسير القرطبي (ت ٦٧١ هـ)

٦ - تفسير ابن کثير (ت ٧٧٤)

۷ - تفسير السعدي (ت ۱۳۷٦ هـ)

۸ - تفسير ً أضواء البيان للشنقيطي (١٣٩٣ هـ) والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

• \* \*

٦١ - كتاب الأدب العاليجموع ما جاء في مكارم الأخلاق والمحبة

۱ - باب ما جاء في حسن الخلق

 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنما بعثتُ لأتمّم مكارم الأخلاق".

حسـن: رواه أحمـد (۸۹۵۲) ، والبخـاري في الأدب المفـرد (۲۷۳) ، والبزار في مسنده (۸۹٤۹) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمـد، عن محمـد بن عجلان، عن القعقـاع بن حكيم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي ومحمد بن عجلان فإنهما حسنا الحديث.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤: ٣٤) عن عمرو بن الناقد، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبى هريرة، فذكره.

• عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه".

حسن: رواه أبو داود (٤٨٠٠) عن محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر، قال: حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي، قال: حدثني سليمان بن حبيب المحاربي، عن أبي أمامة، قال: فذكره.

وإسناده حُسن من أجل أيوب بن محمد السعدي فإنـه حسـن الحديث.

قوله: "أنا زعيم" أي كفيل وضامن.

وقوله: "ربض الجنة" أي في حوالي الجنة وأطرافها.

• عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - يقول: "إن المسلم المسدِّد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله عز وجل لكرم ضريبته، وحسن خلقه" .

حســن: رواه أحمــد (٧٠٥٢) عن علي بن إســحاق، حــدثنا عبــد الله، أخبرنا ابن لهيعة، أخبرني

الحارث بن يزيد، عن ابن حجيرة الأكبر، عن عبد الله بن عمرو، قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة وفيه كلام معروف لكن رواية عبد الله بن المبارك عنه مقبولة.

قوله: "لكرم ضريبته" أي سجيّته وطبيعته.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل".

حسـن: رواه البخـاري في الأدب المفـرد (٢٨٤) عن علي بن عبد الله قال: حدثنا الفضيل بن سـليمان النمـيري، عن صـالح بن خوات بن صالح بن خـوات بن جبـير، عن محمـد بن يحـيى بن حبان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: فذكره.

وصالح بن خَـوّات بن صالح لم يوثقَـه غـير ابن حبّان إلا أن الحديث جاء من وجه آخر يقوّيه.

رواه الحاكم (١/ ١٠) من طريق إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا حبان بن هلال، ثنا حماد بن سلمة، عن بديل، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة".

وًاسناده حسن من أجل إبـراهيم بن المسـتمر العـروقي فإنـه حسن الحديث.

وبمعناه ما روي عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم".

رواه أبو داود (۷۹۸ع) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب، يعني الإسكندراني، عن عمرو، عن المطلب، عن عائشة، فذكرته. وإسناده منقطع لأن المطلب هو ابن عبد الله بن حنطب لم يدرك عائشة كما قال البخاري وأبو حاتم.

• عن أبي الـدرداء، عن النـبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق". صحيح: رواه أبو داود (٤٧٩٩) ، وأحمد (٢٧٥١٧) ، وصحّحه ابن حبان (٤٨١) كلهم من طريق شعبة، عن القاسم بن أبي بـزة، عن عطاء الكيخاراني، عن أم الـدرداء، عن أبي الـدرداء، فذكره. وإسناده صحيح.

وحسن الخلق هو: بسط الوجه وبـذل المعـروف وكـفّ الأذى. نقله الترمذي (٢٠٠٥) عن عبد الله بن المبارك.

ورواه الترمذي (٢٠٠٣) عن أبي كريب، قال: حـدثنا قبيصـة بن الليث الكوفي، عن مطـرف، عن عطـاء، عن أم الـدرداء، عن أبي الدرداء نحوه وزاد في آخره: "وإن صـاحب حسـن الخلـق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة".

وقبيصة بن الليث تفرد به ولم يُتابع على هذه الزيادة في حديث أبي الدرداء لذا استغربه الترمذي فقال: "هذا حديث غريب من هذا الوجه".

ورواه الترمذي أيضا (٢٠٠٢) من طريـق يعلى بن مملـك، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء نحـوه، وزاد في آخـره: "وإن اللـه ليبغض الفاحش البذيء" .

ويعلى بن مملـك مجهـول قـال عنـه النسـائي: "ليس بـذاك المشهور" .

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق".

حسـن: رواه الـبزار (٩٦٥١) ، وابن أبي الـدنيا في التواضـع والخمـول (١٩٠) كلاهمـا عن محمـد بن عبـد اللـه بن المبـارك المخرمي، حدثنا أسود بن سالم، حـدثنا عبـد اللـه بن إدريس، عن جده، عن أبي هريرة، فذكره.

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن إدريس، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة إلا أسود بن سالم وكان ثقة بغداديا".

وإسناده حسن من أجل جـد عبـد اللـه بن إدريس بن يزيـد بن عبـــد الـــرحمن فإنـــه حســـن الحـــديث، قـــال عنـــه ابن المديني: "ثبت" ، وحسنه الحافظ في الفتح (١٠/ ٤٥٩) . وفي معناه ما روي عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن".

رواه الترمــذي (١٩٨٧) ، وأحمــد (٢١٣٥٤) ، والحــاكم (١/ ٥٤) ، والدارمي (٢٨٣٣) كلهم من حديث سفيان الثــوري، عن حـبيب بن أبي ثــابت، عن ميمــون بن أبي شـبيب، عن أبي ذر، قــال: فذكره.

قــال الترمــذي: "هــذا حــديث حســن صــحيح" وفي نســخ أخرى: "حسن" فقط وهو أصح.

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

وميمون بن أبي شبيب وهو الكوفي الترقي ليس من رجال الصحيحين، ثم هو لم يستمع من أحد من الصحابة كما قال عمرو بن على.

سئل أبو حاتم عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر متصل؟

وقد روي عن معاذ بن جبل فقال محمود بن غيلان شيخ الترمذي: "والصحيح حديث أبي ذر، وفي الحالتين فيه انقطاع، وميمون بن أبي شبيب فيه غفلة مع صلاحه، فلعله سمع من بعض الصالحين فعزإه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٢ - باب خيار الناس أحاسنهم أُخُلاقا

• عن مسروق، قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه الله - صلى الله عليه وسلم " إن من أخيركم أحسنكم خلقا".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢٩)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢١) كلاهما من طريق جرير، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن مسروق، فذكره.

• عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألا أخبركم بأحبكم إلى وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟" فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا، قال القوم نعم يا رسول إلله! قال: "أحسنكم خلقا".

حسَـن: رواه أحمـد (٦٧٣٥) ، والبخـاري في الأدب المفـرد ( ٢٧٢) كلاهما من طريق يزيد بن عبد الله بن الهـاد، عن عمـرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.

• عن جابر بن سمرة قال: كُنت في مجلس فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وأبي سمرة جالس أمامي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا".

حسن: روأه أحمد (٢٠٨٣١)، وأبو يعلى (٧٤٦٨) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن زكريا بن سياه أبي يحيى، عن عمران بن رباح، عن علي بن عمارة، عن جابر بن سمرة قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل علي بن عمارة روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، ولا يوجد فيه جرح، ولحديثه أصول

صحيحة فيحسن حديثه بها.

• عن أسامة بن شريك قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - كأن على رؤوسنا الرخم، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه ناس من الأعراب، فقالوا: يا رسول الله! أفتنا في كذا، أفتنا في كذا، أفتنا في كذا، أفتنا في كذا، فقال: "أيها الناس! إن الله قد وضع عنكم الحرج، إلا امرأ اقترض من عرض أخيه، فذاك الذي حرج وهلك". قالوا: أفنتداوى يا رسول الله؟ قال: "نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء غير داء واحد" قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: "الهرم". قالوا: فأي الناس أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: "أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا".

صحیح: رواه ابن ماجه (۳٤٣٦) ، وأحمد (۱۸٤٥٤) ، وصححه ابن حبـان (٤٨٦) ، والحـاکم (٤/ ٣٩٩) کلهم من طـرق عن زیـاد بن علاقة، عن أسامة بن شریكِ قال: فذكره، وإسناده صحیح.

قوله: "اقترض في عرض أخيه" أي نال منه وعابه وقطعه بالغيبة.

وقوله: "فذاك الذي حرج" أي أثِمَ.

• عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله علي الله علي الله علي الله علي الله عليه عليه عليه عليه عليه وسلم "ألا أنبئكم بخياركم؟" قالوا: بلى، قال: "خياركم أحسنكم أخلاقا - أحسبه قال: الموطئون أكنافا".

حسن: رواه البزار في مسنده (١٧٢٣) عن أوس بن مكرم الباهلي، نا حبان بن هلال، نا صدقة بن موسى، عن عاصم، عن أبى وائل، عن عبد الله، فذكره.

وإسناده حسن من أجل صدقة بن موسى، فإنه حسن الحديث، قال تلميذه مسلم بن إبراهيم: "كان صدوقا" وقال

البزار: "ليسِ به باس" .

ولكُن قال أبو حاتم: "لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالقوى" .

قلت: وحديثه هذا له أصول صحيحة فيحسن بها.

رواه الطبراني في الكبير (١٠/ ٢٣٥) من طريق حبان بن هلال، ثنا صدقة الرماني، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله يرفعه قال: "إن أحبكم إلي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي يوم المتشدقون المتفيهقون" قلت لابن بهدلة: ما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.

وصدقة الرماني هو صدقة بن هرمز أبو محمد من رجال لسان الميزان ضعّفه ابن معين وهو من شيوخ حبان بن هلال فإن كان هو غير صدقة بن موسى فهذا الإسناد يقوّي ما قبله.

• عن جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون"، قالوا: يا رسول الله! قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهةون؟ قال: "المتكيرون".

المتفيهةون؟ قال: "المتكبرون". حسن: رواه الترمذي (٢٠١٨) عن أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي، قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: حدثني عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، فذكره.

وإسناده حسن من أجل مبارك بن فضالة، فإنه حسن الحديث

اِذا صرّح۔

قال الترمذي: "وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وروى بعضهم هذا الحديث، عن المبارك بن فضالة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد وهذا أصح، والثرثار: هو الكثير الكلام، والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم".

كُذا قَال، يعني أن ذكر عبد ربه بن سعيد في الإسناد خطأ مع أن مبارك بن فضالة قال: حدثني عبد ربه بن سعيد والراوي عنه حَبّان بن هلال وهو ثقة فيقبل زيادته، وفيه تصريح من

مبارك بن فضالة لأنه مدلس.

وهذاً يوافّق حكم الترمذي على الحديث بأنه حسن غـريب من هذا الوجه.

• عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسـم - *صـلى اللـه عليـه وسلم* - يقول: "خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا

فقِهوا ".

صحيح: رواه أحمد (١٠٠٢٢) ، والبخاري في الأدب المفرد ( ٢٨٥) كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.

٣ - باب فضل الصدق وذمّ الكذب

• عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى النار، وإن الرجل يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب حتى يكتب كذابا ".

وفي لفظ:" عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يـزال الرجـل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٩٤) ، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٧: ٢٠١) كلاهما من طرق عن جرير، عن منصور، عن أبي وائـل (هـو شـقيق بن سـلمة) ، عن عبـد اللـه، فـذكره باللفظ الأول.

ورواه مسلّم (۲۲۰۷: ۱۰۵) من طرق عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، فذكره باللفظ الثاني.

• عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط البجلي أنه سمع أبا بكر حين قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مقامي هذا عام الأول، ثم بكى أبو بكر، ثم قال: عليكم بالصدق، فإنه مع البر، وهما في الجنة، وإياكم والكذب، فإنه مع الفجور، وهما في النار، وسلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تقاطعوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا".

صحيح: رواه ابن ماجه (٣٨٤٩) ، وأحمد (٥، ١٧) ، والبخاري في الأدب المفرد (٧٢٤) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٨٧٩ - ٨٨٨) ، وصحّحه ابن حبان (٩٥٢) ، والحاكم (١/ ٥٢٩) كلهم من طرق عن أوسط البجلي، فذكره.

وإسناده صحيح، وقد صحّحه ابن حبان والحاكم.

ولَّلحدیث طرق أخرى منها ما رواه الترمذي (۳۵۵۸) ، وأحمد (٦٥٥٨) کلاهما من طریق زهیر بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقیل أن معاذ بن رفاعة أخبره عن أبیه قال: قام أبو بكر الصدیق علی المنبر، فذكر طرفا منه.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عقيل فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف، ولم يأت بما ينكر

عليه، ومعاذ بن رفاعة صدوق أيضاً.

وقال الترمـذي: "هـذا حـديثُ غـريب من هـذا الوجـه عن أبي بكر" .

٤ - باب فضل الرفق

• عن جريـر بن عبـد اللـه البجلي قـال: سـمعت رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم - يقـول: "من يحـرم الرفـق يحـرم الخير".

صـحيح: رواه مسـلم في الـبر والصـلة (٢٥٩٢: ٧٤ - ٧٥) من طرق عن تميم بن سلمة، عن عبد الرحمن بن هلال العبسـي، عن جرير، فذكره.

• عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٤: ٧٨) عن عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن المقدام (هو ابن شريح بن هانئ) ، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته. ورواه (٢٥٩٤: ٧٩) من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت المقدام بن شريح بن هانئ بهذا الإسناد، وزاد في الحديث: ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "عليك بالرفق" ثم ذكر بمثله.

• عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطى على ما سواه".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٣) عن حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني حيوة، حدثني ابن الهاد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، يعني بنت عبد الرحمن، عن عِائشة، فذكرته.

• عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "يا عائشة! ارفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم

على باب الرفق" .

حسن: رواه أحمد (٢٤٧٣٤) عن أبي سعيد، قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار، عن عائشة فذكرته.

وإسناده حسن من أجل أبي سعيد وهو عبـد الـرحمن بن عبـد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم فإنه حسن الحديث.

عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
 قال: "إن الله رفيق، يحبّ الرفق في الأمر كله".

صحيح: رواه ابن ماجيه (٣٦٨٩) ، وأحمد (٢٤٥٥٣) كلاهما من طريق محمد بن مصعب قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عائشة، فذكرته.

ورواه ابن ماجه أيضا من طريق الوليد بن مسلم قـال: حـدثنا الأوزاعي به مثله. • عن أنس، قـال: قـال رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه* وسلم "إن الله رفيق يحب الرفـق، ويعطى عليـه مـا لا يعطي على العنف" .

حسن: رواه البزار (٧١١٤) ، والطبراني في الصغير (٢٢١) ، والبيهقي في الشعب (١٠٥٥٤) كلهم من طريق سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا أبو عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل، عن سعيد، يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، فذكره، وإسناده حسن من أجل سعيد بن محمد الجرمي فإنه حسن الحديث.

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "إن الله رفيـق يحب الرفـق، ويعطي عليـه مـا لا يعطي على العنف" .

حسن: رواه ابن ماجه (٣٦٨٨) ، والبزار في مسنده (٩٢٥٣) ، وصحّحه ابن حبان (٥٤٩) كلهم من طريق إسماعيل بن حفص الأبلي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش فإنه حسن الحديث.

وقد روي بإسناد آخر وهو ما أخرجه البزار - كشف الأستار - ( ١٩٦٤) من طريق عبـد الـرحمن بن أبي بكـر، عن ابن شـهاب، عن عروة، عن أبي هريرة، فذكره.

قال البزار: "لا نعلم رواه عن الزهـري هكـذا إلا عبـد الـرحمن وهو لين الحديث" .

قلت: إلا أنه يقوِيه الإسناد الأول وبهذا يكون الحديث حسناـ

• عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله علي الله على الرفق ما علي الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف".

حسن: رواه أحمد (٩٠٢) ، وأبو يعلى (٤٩٠) كلاهمـا من طريـق إبـراهيم بن عمـر بن كيسـان، حـدثني عبـد اللـه بن وهب بن

منبه، عن أبيه، عن أبي خليفة، عن علي بن أبي طالب قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن وهب بن منبه قـال عنـه

أبو داود: "معروف" .

وأَبُو خَليفة هو الطائي البصري من التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب، ممن قرأ عليه ولم يعرف فيه جرح. قال إبراهيم بن عمر بن كيسان: قلت لأبي من أبو خليفة هذا؟ قال: قرأ على على بن أبي طالب.

ولحديثه هذا أصول صحيحة فيحسّن بها.

وُفي معناه ما روِّي عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله رفيق: يحب الرفق، ويعطي على العنف" .

رواه أبو داود (٤٨٠٧) ، وأحمد (١٦٨٠٢) كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن يونس وحميد، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، فذكره. والحسن هو ابن أبي الحسن البصري مدلس وقد عنعن. وقد اختلف في سماعه من عبد الله بن مغفل.

0 - بابِ استحباب العفو

• عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٨٨) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة،

فذكره.

• عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي: "يا عقبة بن عامر! صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك" ، قال: ثم أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: "يا عقبة بن عامر! أملك لسانك، وابك على خطيئتك، وليسعك بيتك".

حسن: رواه أحمد (١٧٤٥٢) عن حسين بن محمد، حدثنا ابن عياش، عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي، عن فروة بن مجاهد اللخمي، عن عقبة بن عامر، قال: فذكره.

وإسناده حسـن من أجـل ابن عيـاش واسـمه إسـماعيل فإنـه صدوق في روايته عن أهل الشام وهذا منه.

٦ - باب ما جاء في الحياء

• عن أبي السوار العدوي قال: سمعت عمران بن حصين قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "الحياء لا يأتي إلا بخير"

فقال بُشَير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة، فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحدثني عن صحيفتك متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١١٧) ، ومسلم في الإيمان (٣٠: ٦٠) كلاهما من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي السوار العدوى، فذكره.

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مـر على رجـل من الأنصار، وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسـول اللـه - صـلى الله عليه وسلم "دعه فإن الحياء من الإيمان".

وفي لفظ: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل، وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول: قد أُضَرَّ بك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "دعه، فإن الحياء من الإيمان".

متّفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق (١٠) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

ورواه البخاري في الإيمان (٢٤) من طريق مالك به. ورواه مسلم في الإيمـان (٣٦) من طريـق ابن عيينـة ومعمـر عن الزهري به. ورواه البخـاري في الأدب (٦١١٨) من طريـق عبـد العزيـز بن أبي سلمة، عن ابن شهاب به، فذكره باللفِظ الثاني.

عن حميد بن عبد الرحمن قال: دخلت أنا وصاحب لي على رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال له: أسير فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الحياء لا

يأتي إلا بخير" ـ

حسن : رواه أبو يعلى - المطالب العالية (٢٦٢٧) - ومن طريقه الضياء في المختارة (٤/ ٢٩٧) -، وأبيو نعيم في معرفة الصحابة (١٠٧٨) كلاهما من طريق محمد بن يحيى بن أبي سمينة، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، حدثنا داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن يحـيى بن أبي سـمينة فإنـه

حسن الحديث.

• عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه عليه الله وسلم - أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٠٢) ، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٠) كلاهما من طريق شعبة، عن قتادة، قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس، يقول: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: فذكره.

 عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو قال: قال النبي
 صلى الله عليه وسلم "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت".

صحيح: رُواه البخاري في الأُدب (٦١٢٠) عن أحمد بن يـونس، حدثنا أبـو حدثنا زهـير، حـدثنا أبـو مسعود، قال: فذكره.

• عن حذيفة بن اليمان قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليه وسلم "إن مما أدرك الناس من أمر النبـوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت".

صحيح: رواه أحمد (٢٣٢٥٤) ، والبزار (٢٨٣٥) كلاهما من طريق أبي معاوية، حدثنا أبو مالك الأشجعي (واسمه سعد بن طارق بن أشيم) ، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، قال: فذكره. وإسناده صحيح.

قال البزار: "هـذا الحـديث قـد اختلفوا فيـه عن ربعي فقال منصـور: عن ربعي عن أبي مسـعود، وقـال أبـو مالـك: عن

ربعي، عن حذيفة" ـ

قُلت: ولا يمنع أن يكون ربعي بن حراش سـمع الحـديث مـرة عن أبي مسعود، ومرة عن حذيفة.

فلا يعل أحدهماً بـالآخر وقد ذهب إليـه الحافـظ في الفتح (٦/ ٥٢٣) فقال: "ليس ببعيد أن يكون

ربعي سمعه مِن أبي مسعود وحذيفة ".

وُذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح حديث أبي مسعود على حديث عديفة، والمنهجان معروفان عند أهل العلم بالحديث.

 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار ".

حسن: رواه الترمذي (٩٠٠٠) ، وأحمد (١٠٥١٢) ، وصحّحه ابن حبان (٦٠٨) ، والحاكم (١/ ٥٣، ٥٢) كلهم من طريـق محمـد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو هو الليثي فإنه حسن الحديث.

وقال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح ".

• عن أنس قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم " ما كان الفحش في شيء إلا شانه، ومـا كـان الحيـاء في شيء إلا زانه ".

صحيح: رواه الترمذي (١٩٧٤) ، وابن ماجه (٤١٨٥) ، والبخــاري في الأدب المفـرد (٦٠١) ، وابن حبـان (٥٥١) كلهم من طريــق عبد الرزاق - وهو في مصنفه (٢٠١٤٥) - عن معمر، عن ثابت، عن أنس، فذكره.

وعند ابن حبان:" ما كان الرفق في شـيء إلا زانـه" بـدلا من الإيمان.

• عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق، وخلق هذا الدين الحياء.

صحيح: رواه الطبراني في الصغير (١/ ١٣) ، والخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٤) كلاهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي، حدثنا عيسب بن يونس، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، فذكره.

قال الطبراني: لم يروه عن مالك إلا عيسى بن يونس تفرد به

ابن سهم.

قلت: ولا يضر تفردهما فإنهما ثقتان، ولم يُـذكر هـذا الحـديث في الموطأ، وإنما فيه عن زيد بن طلحة بن ركانـة يرفعـه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر مثله.

رواه مالـك في حسـن الخلـق (٩) عن سـلمة بن صـفوان بن سلمة الزرقي، عن زيد بن طلحة بن ركانة، فذكره.

وهذا مرسلاً؛ فإن الصحيح أن زيد بن طلحة تابعي، وهذا المرسل يقوّي الموصول، لا سيما وقد رُويَ الموصول بإسناد ضعيف أيضا.

وهو ما رواه ابن ماجه (٤١٨١) ، وأبو يعلى (٣٥٧٣) ، والطبراني في الصغير (١/ ١٣) كلهم من طريـق عيســــ بن يـونس، عن معاوية بن يحـيى الصـدفي، عن الزهـري، عن أنس بن مالـك، فذكره.

ومعاوية بن يحيى هو الصدفي أبو رَوح الدمشقي ضعيف عنـد جمهور أهل العلم، قال ابن حبان: كان يشتري الكتب، ويحدث بها، ثم تغير حفظه فكان يحدّث بالوهمـ وعيسى بن يونس هـو ابن أبي إسـحاق السـبيعي ثقـة ضـابط صاحب الروايات الكثيرة، فلا يمنع من روايته عن مالــك، وعن يحيى بن معاوية معا كما جمع بينهما الطبراني في الصغير.

 عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار".

صحيح: رواه ابن ماجه (عُ۱۸۵) ، والبخاري في الأدب المفرد ( ١٣١٤) ، وابن حبان (٥٧٠٤) ، والحاكم (١/ ٥٢) كلهم من حديث هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن أبي بكرة، فذكره.

وإسناده صحيح، والحسن اختلف في سماعه من أبي بكرة فذهب البخاري إلى سماعه، ونفاه الآخرون، والحسن مدلس وقد عنعن إلا أن ابن حبان صرّح في المقدمة أن المدلس إذا صرّح لا أبالي أن أذكره بالعنعنة يعني أنه يختصر صعيغة الأداء، وصححت هذا الحديث لأنه ليس في الأحكام.

قوله: "ألبذاء" : الكلام الفحش.

وفي معناه ما روي عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحياء والعِيُّ شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق".

رُواه الترمذي (٢٠٢٧) ، وأحمد (٢٢٣١٢) ، والحاكم (١/ ٨) كلهم من طريق محمد بن مطرف، عن حسان بن عطيـة، عن أبي أمامة الباهلي، فذكره.

وفي إسناده انقطاع فإن حسان بن عطية لم يدرك أبا أمامة كما نص على ذلك أكثر أهل العلم.

وأما الحاكم فنظر إلى ظاهر الإسناد وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد احتجا برواته عن آخرهم". وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث أبي غسّان محمد بن مطرف" ثم فسر الحديث فقال: والعيّ قلة الكلام، والبذاء: هو الفحش في الكلام، والبيان هو

كثرة الكلام مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسّـعون في الكلام، ويتفصّحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله ". ٧ - باب لا حياء في طلب العلم

• عن أم سلمة، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: جاءت أم سليم، امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله - صلى الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: " نعم، إذا رأت الماء ".

متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (٨٨) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي

سلمة، عن أم سلمة، فذكرته. ورواه البخاري في الأدب (٦١٢١) من طريق مالك به.

ورواه مسلم فَي الحيض (٣١٣) من وجوه أخرى عن هشام بـه نحوه.

٨ - باب ما جاء في صنائع المعروف

• عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "كل معروف صدقة" .

صحيح: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢١) عن علي بن عياش، حدثنا أبو غسان، قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

• عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إنائه".

حسـن: رواه أحمـد (١٤٧٠٩) عن إسـحاق بن عيسـی، حـدثنا المنكـدر بن محمـد بن المنكـدر، عن أبيـه، عن جـابر بن عبـد الله، فذكره.

وإسناده حسن من أجل المنكدر بن محمد وقد توبع في الإسناد الأول.

عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: قال رسول الله - صلى
 الله عليه وسلم "كل معروف صدقة" .

حســن: رواه أحمــد (١٨٧٤١) ، وابن أبي عاصــم في الآحـاد والمثاني (٢٣١) ، والبخاري في الأدب المفرد (٢٣١) كلهم من حديث عبد الجبار بن عباس، عن عدي بن ثابت، عن عبد اللـه بن يزيد، فذكره.

بي يرة. وإسناده حسن من أجل عبد الجبار بن عباس الهمـداني فإنـه حسن الحديث.

• عن حذيفة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "كل معروف صدقة" .

صـحَيح: رواه مسـلم في الزكـاة (١٠٠٥) من طـرق عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، فذكره.

• عن أبي تميمة الهجيمي، عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله! إلام تدعو؟ قال: "أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك والذي إن ضللت بأرض قفر دعوته رد عليك والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك" قال: قلت: فأوصني قال: "لا تسبن أحدا، ولا تزهدن في المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وائتزر إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإن المخيلة، وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة".

صحيح: رواه أحمد (٢٠٦٣٦) عن عفان، حدثنا وهيب، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي تميمة

الهجيمي، عن رجل من بلهجيم، قال: فذكره. والصحابي هـو: جـابر بن سـليم الهجيمي، وفي مسـنده ذكـره الإمام أحمد. • عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلو أخيك لك صدقة.

حسن: رواه الترمذي (١٥٥٦) ، والبخاري في الأدب المفرد ( ٨٩١) ، وابن حبان (٥٢٩) كلهم من حديث عكرمة بن عمر قال: حدثنا أبو زميل، عن مالك بن مرثد، عن أبيه عن أبي ذر، قال: فذكره.

قال الترمذي: "حسن غريب وأبو زميل اسمه سماك بن

الوليد الحنفي ".

قلت: مرثد هو ابن عبد الله الزماني لم يرو عنه غير ابنه مالك، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج حديثه في صحيحه، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال الحافظ في التقريب:" مقبول ".

وحدیثه هذا له أصول ثابتة مخرجة في مواضعها ولـذا يحسـن حدیثه کما قال الترمذی.

وفي معناه أحاديث مخرجة في الجامع الكامل في مواضعها.

٩ - باب ما جاء في المِنْحة وهداية الضال

• عن البراء بن عازب يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه عليه وسلم - يقول: " من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة ".

صحيح: رواه الترمذي (١٩٥٧) ، وأحمد (١٨٥١٦) ، وصـحّحه ابن حبـان (٥٠٩٦) كلهم من طـرق عن طلحـة بن مصـرف، قـال: سمعت عبد الـرحمن بن عوسـجة، يقـول: سـمعت الـبراء بن عـازب، فـذكره، والسـياق للترمـذي وابن حبـان، وإسـناده صحيح،

وقال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح غريب ".

قوله:" من هدى زقاقا "أي دلّ الضال أو الأعمى الطريق. وقوله:" منح منيحة ورق "يعني به قرض الدراهم، قاله الترمذي.

صحيح: رواه البخاري في الهبة (٢٦٣١) عن مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي، سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.

قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز، من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة.

١٠ - باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء

عن أبي ذر، قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم "لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".
 صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٦) عن أبي غسان المسمعي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا أبو عامر يعني الخزاز، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر فذكره.

• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك".

حسن: رواه الترمذي (۱۹۷۰) ، وأحمد (۱٤۸۷۷) ، والبخاري في الأدب المفرد (۳۰٤) كلهم عن قتيبة بن سعيد، حـدثنا المنكـدر بن محمــد بن المنكــدر، عن أبيــه، عن جــابر بن عبــد اللــه، فذكره. وإسناده حسن من أجل المنكدر بن محمد بن المنكدر فإن الغالب عليه الضعف، ولكن قال الإمام أحمد: "ثقة"، وقال ابن معين: "ليس به بأس".

قلت: فإذا تبين أنه لم يُخطئ، ولحديثه أصل صحيح فيحسن

حديثه وإلا فلا.

ولعله لذَّلك قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

١ً١ - باب التبسم والضحك

• عن عائشة قالت: ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مستجمعا قط ضاحكا، حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٩٢) ، ومسلم في الاستسقاء (١٩٨: ١٦) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو، أن أبا النضر، حدثه عن سليمان بن يسار، عن

عائشة، فذكرته.

• عن عائشة، أن رفاعة القرظي طلـق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله! ما معه يا رسول الله! إلا مثل هذه الهدبة، لهدبة أخذتها من جلبابها، قال: وأبو بكر جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر! ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما يزيد

رسـول اللـه - صـلي اللـه عليـه وسـلم - على التبسـم، ثم قال: "لعلك تريـدين أن تـرجعي إلى رفاعـة، لا، حـتى تـذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك". متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٨٤) ، ومسلم في النكاح (١٠٨٤: ١١٢، ١١٣) كلاهما من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاري.

• عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعنده نسوة من قريشِ يسَألنه ويستكثرنه، عاليةِ أصواتهن على صوته، فلمـا استأذن عمر تبادرن الحجاب، فأذن له النبي - صلى الله عليـه وسلم - فدخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يضحك، فَعَال: أضحك اللَّه سَنك يا رسول الله! بابي أنت وأمي؟ فقال: "عجبت من هؤلاء اللاتبي كن عندي، لما سمعن صوتك تِبادرن الحجاب" فقال: أنت أحق أن يهبن يـا رسـول اللـه! ثم أقبل عليهن، فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولم تهبن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقلن: إنك أفظ وأغلظ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إيه يا ابن الخطاب! والذي نفسي بيده! ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك" . متفـق عليـه: رواه البخـاري في الأدب (٦٠٨٥) ، ومسـلم في فضائل الصحابة (٢٣٩٦) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد

الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن محمد بن سعد، عن أبيه، قال: فذكره. • عن أبي هريـرة قـال: أتى رجـل النـبي - صـلى اللـه عليـه

وسلم - فقال: هلكت، وقعت على أهلي في رمضان، وسلم - فقال: "أعتق رقبة" قال: ليس لي، قال: "فصم شهرين متابعين قال: لا أستطيع، قال:" فأطعم ستين مسكينا "قال: لا أجد، فأتي بعرق فيه تمر - قال إبراهيم: العرق المكتل - فقال:" أين السائل، تصدق بها "قال: على أفقر مني؟ والله! ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه، قال:" فأنتم إذا ".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٨٧)، ومسلم في الصيام (١٠٨٧) كلاهما من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: فذكره. واللفظ للبخاري.

• عن جرير قال: ما حجبني النبي - صلى الله عليه وسلم - منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيــل، فضــرب بيــده في صــدري، وقال:" اللهم! ثبته، واجعله هاديا مهديا".

مُتفق عليه: رواه البَخاري في الأدب (٦٠٨٩) ، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٧٥: ١٣٥) كلاهما من طريق إسماعيل، عن قيس، عن جرير، قال: فذكره.

• عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يـوم الجمعـة، وهـو يخطب بالمدينـة، فقـال: قحـط المطـر، فاستسـق ربـك. فنظـر إلى السـماء ومـا نـرى من سـحاب، فاستسقى، فنشأ السحاب بعضـه إلى بعض، ثم مطـروا حـتى سالت مثاعب المدينة، فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع، ثم قام ذلك الرجل أو غيره، والنبي - صلى الله عليـه وسـلم - يخطب، فقـال: غرقنـا، فـادع ربـك يحبسـها عنـا، فضـحك ثم قال: "اللهم! حوالينا ولا علينا" مرتين أو ثلاثا، فجعل السـحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا، يمطـر مـا حوالينـا ولا يمطـر منها شيء، يريهم الله كرامة نبيه - صـلى اللـه عليـه وسـلم - وإجابة دعوته.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٩٣) عن محمد بن محبوب، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، فذكره. ورواه البخاري في الاستساعة (١٠١٤) ، ومسلم في الاستسقاء (٨٩٧) كلاهما من طريق شريك بن أبي نمر، عن أنس بن مالك، فذكره بسياق أطول منه.

۱۲ - باب الجود والكرم والسخاء

• عن جابر قال: ما سئل النبي - *صلى الله عليه وسـلم - ع*ن شيء قط فقال: لا.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٣٤) ، ومسلم في الفضائل (٢٣١١) كلاهما من طرق عن سفيان بن عيينة، عن

محمد بن المنكدر، عن جابر، فذكره.

• عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ببردة - فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي الشملة، فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها - فقالت: يا رسول الله! أكسوك هذه، فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة، فقال: يا رسول الله! ما أحسن هذه، فاكسنيها، فقال: "نعم" فلما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - لامه أصحابه، قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها محتاجا إليها، ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي أكفن فيها. صحيح: رواه البخاري في الأدب (١٣٦٦) عن سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن معد، قال: فذكره،

• عن أسماء بنت أبي بكر، أنها جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا نبي الله! ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهيل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: "ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك".

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٤٣٤)، ومسلم في الزكاة (١٤٣٤) أخبرني ابن الزكاة (١٤٣٤) أخبرني ابن أبي مليكة، أن عباد بن عبد الله بن الزبير، أخبره عن أسماء بنت أبي بكر، فذكرته.

• عن عائشة أن سائلا سأل قالت: فأمرت الخادم فأخرج له شيئا، قالت: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها: "يا عائشة! لا تحصى فيحصى الله عليك".

صحیح: رواه أحمد (۲٤٤١٨) ، وابن حبان (۳۳٦٥) ، وأبو یعلی (۳۲۵۳) کلهم من حدیث ابن إدریس، عن الأعمش، عن الحکم، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. وإسناده صحیح.

وللحــديث أســانيد أخــرى كمــا ذكرتــه في كتــاب الزكــاة

والصدقات.

وأما ما روي عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار، والجاهل السخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل"، فهو ضعيف.

قال الترمذي: "هذا حديث غريب، لا نعرف من حديث يحيى بن سعيد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، إلا من حديث سعيد بن محمد، وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث، عن يحيى بن سعيد، إنما يروى عن يحيى بن سعيد، عن عائشة شيء مرسل".

قلت: سعيد بن محمد الوراق الثقفي الكوفي جمهور أهل العلم على أنه ضعيف، وقد قال الدارقطني: "متروك" وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكر" على الحديث (٢٣٥٣). وأدخله ابن الجوزي في الموضوعات (١١٠٤).

١٣ - باب ما جاء في الشكر على المعروف

عن أبي هريــرة، عن النــبي - صــلى اللــه عليــه وســلم قال: "لا يشكر الله من لا يشكر الناسَ".

صحيح: رواه أبو داود (٤٨١١) ، والترمذي (١٩٥٤) ، وأحمد (٧٥٠٤) ، وصحّحه ابن حبان (٣٤٠٧) ، كلهم من طريق الربيع بن مسلم القرشي، حدثنا محمد بن زياد، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح. قال الترمذي: "هذا حديث صحيح".

• عن النعمان بن بشير قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر: "من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب".

حسن: رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١٨٤٤٩، ١٩٣٥) ، والبزار - كشف الأستار - (١٦٣٧) ، وابن أبي عاصم في السنة (٩٣) ، والبيهقي في الشعب (٨٦٩٨) كلهم عن أبي وكيع الجراح بن مليح، عن أبي عبد الرحمن، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل والد وكيع وهو الجراح بن مليح، وشيخه أبو عبد الرحمن وهو الشامي فإن فيهما كلاما خفيفا ولا بأس بهما فيما له أصل ثابت.

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (١٤٣٩) ، وقال: "رواه عبد الله بن أحمد وإسناده لا بأس به" .

• عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر اللهَ" .

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (٢/ ٤٠٨) عن محمد بن عبـد الله الحضرمي، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يحـيى بن آدم، ثنـا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن جرير فذكره. وإسناده صحيح. قال الهيثمي في المجمع (٨/ ١٨١) : "رجاله رجال الصحيح".

• عن الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله - صلى الله عن ا

حسن: رواه أحمد (۲۱۸۳۸) عن وكيع، عن سفيان، عن سلم بن عبد الـرحمن، عن زياد بن كليب، عن الأشـعث بن قيس فذكره.

رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة إلا أن فيه انقطاعا فإن زياد بن كليب لم يدرك الأشعث بن قيس لأنه تـوفي سـنة (٤٠ هـ) ومـات زيـاد بن كليب سـنة (١١٩ هـ) فـبين وفاتيهمـا نحـو ثمانين عاما، ولم أقف على عمره عند وفاته.

وتابعـه عبـد الـرحمن بن عـدي عن الأشـعث بن قيس. رواه البيهقي في الشعب (٨٦٩٩) ، وفي السنن (٦/ ١٨٢) من طريق محمد بن طلحة، عن عبيد اللـه بن شـريك، عن عبـد الـرحمن بن عدي به، فذكره.

وعبد الرحمن بن عدي لم يرو عنه غير عبد الله بن شريك، وبهذين الإسنادين يرتقي الحديث إلى درجة الحِسن.

وفي معناه ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله" .

رواه الترمذي (١٩٥٥) ، وأحمد (١١٢٨٠) كلاهما من حــديث ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن سيء العفظ، ولكن تابعه مطرف بن طريف، عن عطية عند الطبراني في الأوسط (٣٦٠٦) ، وعلته عطية وهو ابن سعد بن جنادة وهو يخطئ كثيرا يحتاج إلى متابعة، ولم أجده.

وفي معناه أيضا ما روي عن أسامة بن زيد قال: قـال رسـول الله - صـلى اللـه عليـه وسـلم "أشـكر النـاس للـه، أشـكرهم للناس،" .

رواه الطبراني في الكبير (١/ ١٣٥) ، والبيهقي في الشعب (٨٦٩٧) وفيه عبد المنعم بن نعيم الأسواري أبو سعيد المصـري صاحب السقاء ضعيف عند جمهـور أهـل العلم. قـال الحافـظ في

التقريب: "متروك" وبه أعله الهيثمي في المجمع (٨/ ١٨١) . معنى الحـديث: من كـان في عادتـه أن لا يشـكر النـاس على معروفهم وهم حاضرون فكيف يشكر الله على إحسانه وهو لا يرى الله*َ عز وجل*  عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثن به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره".
 حسن: رواه أبو داود (٤٨١٣) عن مسدد، حدثنا بشر، حدثني

حسن: رواه أبو داود (٤٨١٢) عن مسدد، حدثنا بشر، حدثني عمارة بن غزية، قال: حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله، قال: فذكره.

قال أبو داود: "رواه يحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزية، عن شرحبيل، عن جابر".

وهندا الذي ذكره أبو داود معلقا وصله البخاري في الأدب المفرد (٢١٥) عن سعيد بن عفير، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزية به مثله وزاد في آخره: "ومن تحلى بما لم يُعطَ، فكأنما لبس ثوبي زور".

وشـرحبيل هـو ابن سـعد المـدني متكلم فيـه إلا أن للحـديث إسـنادا آخـر يقوّيـه وهـو مـا رواه ابن عـدي في الكامـل (١/٣٥) من طريق أيوب بن سويد، عن الأوزاعي، عن محمـد بن المنكدر، عن جابر به نحوه.

وأيـوب بن سـويد هـو الـرملي ضـعيف الحـديث. وبالإسـنادين يرتقي الحديث إلى درجة الحبسن إن شاء الله.

قوله: "من كتمه فقد كفره" أي كفر تلك النعمة.

عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أبلي بلاء فذكره، فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره" .

حسن: رواه أبو داود (٤٨١٤) عن عبـد اللـه بن الجـراح، حـدثنا جرير، عن الأعمش، عِن أبي سفيان، عن جابر، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل عبـد اللـه بن الجـراح فإنـه حسـن الحديث.

وجوّده المنذري في الترغيب (١٤٥٤) .

قُولُه: "أبلي" أي أنعم عليه، ومعنى الحديث: من أنعم الله عليه بنعمة فليُر أثر تلك النعمة، ومن لم يفعل ذلك فقد كفر بتلك النعمة، وقد أمر الله تعالى بالوسطية في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُـوا لَمْ يُسْـرِفُوا وَلَمْ يَقْتُـرُوا وَكَـانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧) } [الفرقان: ٦٧] .

قوله: {قَوَامًا} أي: الوسط لا تفريط ولا إسراف.

الم ما جاء في الحلم والأناة والتأنِّي الحلم والأناة والتأنِّي

قال الله تعالى: { إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ لَحَلِّيمٌ أُوَّاهٌ مُنِيبٌ (٧٥) } [هـود: ٧٥] .

• عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للأشج أشج عبد القيس: "إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم، والأناة".

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٧: ٢٥) من طرق عن قرة بن خالد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس في حديث طويل في قصة وفد عبد القيس وهو مخرج بكامله في موضعه.

• عن أبي سعيد الخدري قال: قـال النـبي - صـلى اللـه عليـه وسلم - لأشج عبـد القيس: "إن فيـك لخصـلتين يحبهمـا اللـه:

الحلم والأناة" .

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٢٦:١٨) عن يحيى بن أيـوب، حدثنا ابن علية، حدثنا سعيد بن أبي عروبـة، عن قتـادة، قـال: حدثنا من لقي الوفـد الـذين قـدموا على رسـول اللـه - صـلى الله عليه وسلم - من عبد القيس - قال سعيد: وذكر قتادة أبـا نضرة، عن أبي سعيد الخدري، في حديثه هذا: فـذكر الحـديث بطوله.

• عن عبد الله بن سرجس المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السمت الحسن، والتؤدة، والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة".

حُسن: رواه الترمـذي (٢٠١٠)، وعبـد بن حميـد (٥١٢) كلاهمـا من طريـق نـوح بن قيس، حـدثنا عبـد اللـه بن عمـران، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عمران فإنه حسن الحديث.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب".

 عن عبد الله بن عباس، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الهدي الصالح، والسمت الصالح، والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة".

حسن: رواه أبو داود (٤٧٧٦) ، وأحمد (٢٦٩٨) ، والبخاري في الأدب المفـرد (٧٩١) كلهم من طـرق عن قـابوس بن أبي ظبيان، أن أباه حدثه عن ابن عباس، فذّكِره.

وقابوس بن أبي ظبيان مختلف فيه غير أنه حسن الحـديث إذا كإن له أصل وهذا منه.

وأما ما روي عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله - صلى الله والعجلة من الله والعجلة من الشيطان" . فهو ضعيف.

رواه الترمـــذي (٢٠١٢) ، والبغـــوي في شـــرح الســنة (٣٥٩٨) كلاهما من حديث أبي مصعب المدني، قال: حدثنا عبــد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيـه، عن جده، قال: فذكره.

قال الترمذي: "هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه" . وذكر البغوي قول الترمذي وأقرّه.

قلت: وهو كما قال الترمذي، فإن عبد المهيمن هذا قال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة كما تكلم فيه ابن حبان وغيرهم.

وكذلك لا يصح ما رُويَ عن أبي سعيد مرفوعا: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة.

رواه التَرمذي (٢٠٣٣) ، والَبخاري في الأدب المفرد (١/ ٥٦٥) ، وأحمـد (١١٠٥٦) ، وصـحّحه ابن حبـان (١٩٣) ، والحـاكم (٤/ ٢٩٣) كلهم من طريــق عبــد اللــه بن وهب، عن عمــرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، فذكره. قال الترمذي: "هذا حديث حسن غـريب لا نعرفـه إلا من هـذا

الوجه" أ. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" .

قلّت: إسـناده ضـعيف من أجـل دراج وهـو ابن سـمعان أبـو السمح وخاصة في روايته عن أبي الهيثم.

وخالف ابن زحْـر فـرواه عن أبي الهيثم، عن أبي، سـعيد موقوفا عليه. رواه البخاري في الأدب المفرد (١/ ٥٦٥)، وهـذا أصـحٌ من الأول، وابن زحـر هـو عبيـد اللـه بن زحـر الإفـريقي ضعيف أيضا ولكنه أحسن حالا من دراج.

١٥ - بابِ خير الناس من يُرجى خيره، ويُؤمن شره

• عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف على ناس جلوس، فقال: "ألا أخبركم بخيركم من شركم؟" قال: فسكتوا، فقال ذلك ثلاث مرات، فقال رجل: بلى يا رسول الله! أخبرنا بخيرنا من شرنا، قال: "خيركم من يُرجى خيرُه ويُؤمن شرُّه، وشرُّكم من لا يُرجى خيرُه ولا يُؤمن شرُّه،

حسن: رواه الترمذي (٢٢٦٣) ، وأحمد (٨٨١٢) ، وصحّحه ابن حبان (٥٢٨، ٥٢٨) كلهم من طريق العلاء بن عبد الـرحمن، عن أبيه من أبيه من أجل عن أبيه من أبي هريـرة، فـذكره. وإسـناده حسـن من أجـل العلاء بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

١٦٠ - باب ما جاء في إصلاح ذات البين

قال الله تعالى: {وَّأْضُلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: ١].

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (٦١) عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، فذكره.

ورواه البخـاري في الأذان (٦٨٤) ، ومسـلم في الصـلاة (٢١٦: ١٠٢) كلاهما من طريق مالك به مثله.

وفي رواية للبخّاري ُفي الصلح (٢٦٩٠) من طريق أبي غســان، حدثني أبو حازم، عن سهل بن

سعد أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في أناس من أصحابه يصلح بينهم "الحديث.

 عن سهل بن سعد: أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقال:" اذهبوا بنا نصلح بينهم ".

صحيح: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٣) عن محمد بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، وإسحاق بن محمد الفروي، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: فذكره،

• عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ولسلم " ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ "قال: "إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة ".

صحيح: رواه أبو داود (٤٩١٩) ، والترمذي (٢٦٤٠) كلاهما من حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: فذكره.

وصحّحه ابن حبان (۵۰۹۲) من هذا الوجه.

قال الترمذي:" حديث صحيح، ويُروى عن النبي - صلى الله على الله على الله على الله على الله ولكن على الله وسلم - قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين ".

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال:" ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصـلاة، وصـلاح ذات البين، وخلق حسن ".

حسن: رواه البخاري في التاريخ الكبير (۱/ ٦٣) - ومن طريقه البيهقي في الشعب (١٠٥٨٠) - عن سليمان بن عبد الـرحمن، قـال: حـدثنا محمـد بن حجـاج، حـدثنا يـونس بن ميسـرة بن حلبس، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن حجاج وهـو الدمشـقي روى عنه جمع، وقال أبو حاتم:" شيخ "، فمثله يحسن حديثه إذا لم يأت بما ينكر عليه، وسليمان بن عبد الـرحمن هـو ابن عيسـى التميمي الدمشقي حسن الحديث أيضا.

١٧ - باب المداراة مع الناس

• عن عائشة قالت: أنه استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: "ائذنوا له، فبئس ابن العشيرة - أو بئس أخو العشيرة - "فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله! قلت ما قلت، ثم ألنت له في القول؟ فقال: "أي عائشة! إن شر الناس منزلة عند الله من تركه - أو ودعه الناس - اتقاء فحشه".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٣١) ، ومسلم في البر والصلة (٢٥٩١) كلاهما من طريـق سـفيان بن عيينـة، عن ابن المنكدر، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته.

• عن المسور بن مخرمة قال: قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه، عسى أن يعطينا منها شيئا، فقام أبي على الباب، فتكلم، فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - صوته، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه قباء وهو يريه محاسنه، وهو يقول: "خبأت هذا لك، خبأت هذا لك".

وفي لفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهديت له أقبية من ديباج، مـزررة بالـذهب، فقسـمها في نـاس من أصـحابه، وعزل منها واحدا لمخرمـة، فلمـا جـاء قـال: "قـد خبـأت هـذا لك".

قال أيوب: "بثوبه وأنه يريه إياه، وكان في خلقه شيء". متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٧) ، ومسلم في الزكاة (١٠٥٨: ١٣٠) كلاهما من حديث حاتم بن وردان، حدثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، فذكره.

ورواه البخـاري في الأدب (٦١٣٢) من طريــق ابن عليــة، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي - صـلى اللـه عليـه وسلم - ... فذكره.

۱۸ - باب ما جاء في التواضع

عن عياض بن حمار أخي بني مجاشع، قال: قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم "إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حـتى
 لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغ أحد على أحد" .

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٦٥: ٦٤) عن حسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين، عن مطر، حدثني قتادة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار، فذكره.

• عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الله أوحى إلى أن تواضعوا، ولا يبغي بعضـكم على بعض." .

حسن: رواه ابن ماجه (٤٢١٤) ، والبخـاري في الأدب المفـرد (٤٣٦) كلاهما من حديث عبد الله بن وهب قال: أنبأنا عمـرو بن الحـارث، عن يزيـد بن أبي حـبيب، عن سـنان بن سـعد، عن أنس بن مالك، فذكره.

وإسناده حسن من أجل سنان بن سعد، ويقال: سعد بن سنان وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وخاصة إذا كان له أصل.

عن ابن عمر، عن عمر قال لا أعلمه إلا رفعه قـال: "يقـول
 الله تبارك وتعالى من

تواضع لي هكذا - وجعل يزيد باطن كف إلى الأرض وأدناها إلى الأرض - رفعت هكذا "وجعل باطن كف إلى السماء ورفعها نحو السماء.

صَـحَيح: رواه أحمـد (٣٠٩) ، والـبزار (١٧٥) ، وأبـو يعلى (١٨٧) كلهم من حديث يزيـد بن هـارون، عن عاصـم بن محمـد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، عن عمر، فذكره.

وقال البزار:" وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ إلا عن عمر بهذا الإسناد، وليس بهذا الإسناد عن عمر إلا هذا الحديث ".

قلت: رجاله ثقـات، وليس فيـه علـة ولكن قولـه:" هكـذا "ثم تفسـير يزيـد بن هـارون فيـه غرابـة، فـإن يزيـد لم يعـز هـذا التفسير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

١٩ - باب ما جاء في الرحمة

• عن مالك بن الحويرت، قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه عشرين عليه وسلم - ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رحيما رقيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عن من تركنا من أهلنا، فأخبرناه، فقال: "ارجعوا إلى أهليكم، فاقيموا فيهم وعلموهم، ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم ".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٠٨) ، ومسلم في المساجد (٦٧٤) كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، قال: فذكره.

• عن أبي هريرة، قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم! ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي: " لقد حجرت واسعا "يريد رحمة الله.

صَـحيح: رواه البخـاري في الأدب (٦٠١٠) عن أبي اليمـان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبـد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: فذكره.

• عن جرير بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال:" من لا يرحم لا يرحم "وفي لفظ:" من لا يـرحم النـاس لا يرحمه الله عز وجل .

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٣) ، ومسلم في الفضائل (٢٣١٩) كلاهما من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب، عن جرير بن عبد الله، فذكره.

وقرن مسلم بزيد أبا ظبيان. واللفظ الأول للبخاري والثاني لمسلم.

• عن أبي هريرة قال: قبّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحسن بنَ علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه

رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* - ثم قال: "من لا يَـرحم لا يُرحم" .

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٩٧) ، ومسلم في الفضائل (٢٣١٨) كلاهما من حديث الزهري، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فذكره.

• عن عائشة، قالت: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم، فقال النبي

- *صلى الله عليه وسلم* "أوأملـك لـك أن نـزع اللـه من قلبـك الرحمة" .

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٩٨) ، ومسلم في الفضائل (٢٣١٧) كلاهما من حديث هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة، فذكرته.

• عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم - الصادق والمصدوق أبا القاسم صاحب الحجرة يقول: "لا تنزع الرحمة إلا من شقي" .

حسـن: رواه أبـو داود (٤٩٤٢) ، والترمـذي (١٩٢٣) ، والبخـاري في الأدب المفرد (٣٧٤) ، وأحمد (٨٠٠١) ، وصحّحه ابن حبان ( ٤٦٢) كلهم من حديث شعبة، عن منصور بن المعتمر، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي عثمان وهو التبّان مولى المغـيرة بن شعبة، وقيل: اسمه سعد، وقيل: عمران، روى عنـه جمـع، ولا يوجد فيه جرح، ولحديثه أصول صحيحة.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، وأبو عثمان الذي روى عن أبي هريرة لا يعرف اسمه، ويقال: هو والد موسى بن أبي عثمان الذي روى عنه أبو الزناد وقد روى أبو الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديث".

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يبلغ به النبيّ - صلى الله عليه عليه وسلم - قال: "الرّاحمون يرحمهم الرحمن، ارْحمُوا أهلَ الأرض يرحمكم من في السماء".

حسن: رواه أبو داود (٤٩٤١) ، والترمذيّ (١٩٢٤) كلاهما من حديث سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو، فذكره، واللّفظ لأبى داود.

ومن هذاً الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (٦٤٩٤) ، والـدّارميّ في "الرّد على الجهميّة" (٦٩) ، وصحّحه الحاكم (٤/ ١٥٩) وزاد البعض بعد قوله: "من في السماء": "الرّحم شُجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله". قال الترمذي: "حسن صحيح".

وجعل الحاكم هذا الحديث وما في إلباب كلّها صحيحة.

قُلْت: النّما هو حسن فقط من أجلُ أبي قابوْس، والكلام عليه مبسوط في كتاب الإيمان.

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي - صلى الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي - صلى الله علي علي المنبر: "ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين

يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون ".

حســن: رواه أحمــد (عَ٥١) ، والبخـاري في الأدب المفــرد (٣٨٠) كلاهما من حديث حريز، حدثنا حبان الشرعبي، عن عبــد الله بن عمرو، فذكره.

وإسناده حسن من أجل حبان وهو ابن زيد الشرعبي فإنه في

أقل أحواله حسن الحديث.

قوله:" لَاقماع اللَّقول "الأقماع جمع قُمع - بضم القاف - وهـو ما يوضع في فم الإناء إذا صُـبَّ فيـه دهن وغـيره وهـو لا يعي شيئا، فكذلك الذين يستمعون القول الحسن ولا يحفظونـه ولا يعملون به.

• عن أنس بن مالك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " والذي نفسي بيده، لا يضع الله رحمته إلا على رحيم "، قالوا: يا رسول الله! كلنا يرحم، قال: "ليس برحمة أحدكم صاحبه يرحم الناس كافة ".

حســـن: رواه أبـــو يعلى (٢٥٨) ، والــبيهقي في الشــعب (١٠٥٤) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيــد بن أبي حبيب، عن ابن سنان: سعد الكندي، عن أنس بن مالك، قــال: فذكره. وسنان بن سعد الكندي مختلف فيه، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

ورواه الـبيهقي في الشـعب (١٠٥٤٨) من طريـق محمـد بن سليمان المصيصي لوين، ثنا عبد المؤمن السدوسـي (هـو ابن عبيد الله البصري) ، عن أخشن السدوسي، عن أنس بن مالك، فذكر نحوه.

وأخشن السدوسي لم يرو عنه غير عبد المؤمن، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الموصلي:" حديثه ليس بالقائم "، وهو مترجم في التعجيل واللسان.

وبالإسنادين يصير الحديث حسناء

۲۰ - باب ما جاء في رحمة البهائم

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم و الله الله العطش، قال: "بينما رجل يمشي بطريق، إذ اشتد عليه العطش، فوجد بئرا، فنزل فيها فشرب، وخرج، فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر، فملا خفه، ثم أمسكه بفيه، حتى رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له "، فقالوا: يا رسول الله! وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: " في كل كبد رطبة أجر ".

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢٣) عن سُمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٣) ، ومسلم في السلام ( ٢٢٤٤) كلاهما من طريق مالك به مثله.

• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عندبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها، إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض".

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٨٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٢٤٢: ١٤٣) عقب (٢٦١٨) كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

• عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله! إني لأذبح الشاة، وأنا أرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن

رحمتها رحمك الله.

صحيح: رواه أحمد (١٥٥٩٢) ، والبزار - كشف الأستار - ( ١٢٢١) ، والبخاري في الأدب المفرد (٣٧٣) ، والطبراني في الكبير (١٩١/ ٣٣) ، والحاكم (٤/ ٢٣١) كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم (هو ابن علية) ، حدثنا زياد بن مخراق، عن معاوية بن قرة، فذكره. وإسناده صحيح.

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٣) : "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والصغير، ولـه

ألفاظ كثيرة، ورجاله ثقات" ـ

• عن أبي أمامـة قـال: قـال رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسلم* من رحم ولو ذبيحة، رجمه الله يوم القيامة.

حسـن: رواه البخـاري في الأدب المفـرد (٣٨١) عن محمـود، قال: حدثنا يزيـد، قـال: أخبرنـا الوليـد بن جميـل الكنـدي، عن القاسم بن عبد الرحِمن، عن أبي أمامة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الوليد بن جميل مختلف فيـه غـير أنـه حسـن الحــديث إذا لم يكن في حديثـه نكــارة لأنــه روى عن القاسم أحاديث منكرة.

قوله: أسن رحم ولو ذبيحة أي ذبحها بسكين حالًا، وأراح الذبيحة.

٢١ - باب الرحمة على الصغير وإكرام الكبير

• عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا فليس منا". حسن: رواه أبو داود (٤٩٤٣) ، وأحمد (٧٠٧٣) ، والبخاري في الأدب المفرد (٣٥٤) ، والحاكم (١/ ٦٢) كلهم من حديث سفيان بن عيينة، حدثنا ابن أبي نجيح، عن عبيد الله بن عامر، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبيـد اللـه بن عـامر، وثقـه ابن معين كما في تاريخ الدارمي (٤٦٩) .

وأما الحاكم فقال: "صحيح على شرط مسلم فقـد احتج بعبـد الله بن عامر اليحصبي ولم

يخرجاه "، ففيه وهم فإنه ليس بعبد الله بن عامر، اليحصبي الذي روى له مسلم، وإنما هو عبيد الله بن عامر كما في مسند أحمد والأدب المفرد للبخاري، وعبيد الله بن عامر هو المكي من رجال أبي داود فقط.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا ". حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (٣٥٣)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (١٨٦)، وصحّحه الحاكم (٤/ ١٧٦) كلهم من طريق عبد الله بن وهب، حدثنا أبو صخر، عن يزيد بن عبد الله بن قسيطم عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي صخر وهو حميد بن زياد حسن الحديث.

وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح الإسناد ".

• عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا ". حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (٣٥٦) ، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (١٨٧) ، والطبراني في الكبير (٨/ ٢٣٦) كلهم من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا الوليد بن جميل، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، فذكره.

وإسناده حسـن من أجـل الوليـد بن جميـل والقاسـم بن عبـد الرحمن فإنهما حسنا الحديث ما لم يثبت خطؤهما. ۲۲ - باب إكرام الكبير في الكلام

• عن سبهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج، أن محيصة بن مسعود، وعبد الله بن سبهل، انطلقا قبل خيبر، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سبهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن، وابنا عمه حويصة، ومحيصة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغر منهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " كبر الكبر "، أو قال: "ليبدأ الأكبر "، فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " يقسم خمسون فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته "، قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم"، قالوا: يا رسول الله! قوم كفار؟ قال: فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبله، قال سهل: فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٤٣، ٢١٢٢) ، ومسلم في القسامة (١٦٦٠: ٢) كلاهما من طريق حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج، فذكراه.

• عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تحت ورقها" فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر، فلما لم يتكلما، قال النبي - صلى الله عليه وسلم "هي النخلة"، فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي أنها النخلة، قال: ما منعك أن تقولها، لو كنت قلتها كان أحب إلى من كذا وكذا، قال: ما منعنى إلا أنى لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٤٤) ، ومسلم في صفة القيامة (٢٨١١: ٦٤) كلاهما من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

• عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي

السلطان المقسط" .

حسن: رواه أبو داود (٤٨٤٣) عن إسحاق بن إبراهيم الصواف، حدثنا عبد الله بن حميران، أخبرنا عوف بن أبي جميلة، عن زياد بن مخيراق، عن أبي كنانة، عن أبي موسى الأشعري، قال: فذكره، وإسناده حسن من أجل أبي كنانة روى عنه جمعٌ، ووثقه ابن حبان، وحسنه أيضا ابن حجر وغيره.

۲۳ - با*پ* حبس النفس عن الشر صدقة

• عن أبي ذرّ، قال: سألتُ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم أيّ العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله، وجهاد في سبيله" قلت: فأيُّ الرّقاب أفضل؟ قال: "أغلاها ثمنًا، وأنفسُها عند أهلها". قلت: فإن لم أفعل؟ قال: "تعين صانعًا، أو تصنع لأخرق" قال: فإن لم أفعل؟ قال: "تدع النّاسَ من الشّر، فإنّها صدقة، تصدّق بها على نفسك".

متفق عليه: رواه البخاريّ في العتق (٢٥١٨) ، ومسلم في الإيمان (٨٤) كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذرِّ، فذكر الحديث، واللّفظ للبخاريّ.

وفي لفَظُ لمسلم: "تَكُفُّ شرَّكُ عن النّاس، فإنّها صدقةٌ منك على نفسك".

• عن أبي موسى الأشعري، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "على كل مسلم صدقة" قالوا: فإن لم يجد؟ قال: "فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق" قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: "فيعين ذا الحاجة الملهوف" قالوا:

فإن لم يفعل؟ قال: "فيأمر بالخير" أو قال: "بالمعروف" قال: فإن لم يفعل؟ قال: "فيمسك عن الشر فإنه له صدقة" . متفـق عليـه: رواه البخـاري في الأدب (٦٠٢٢) ، ومسـلم في الزكاة (۱۰۰۸) كلاهما من طريق

شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، فذكره. • عن أبي هريرة أن رجلاٍ أتى رسول الله - *صلى الله عليه* وسلم - وهو عنده فسأله فقال: يا نبي الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: "الإيمان بالله، والجهاد في سبيل الله" . قال: فإن لم أستطع ذاك، قال: فأي الرقاب أعظم أجرا؟ قال: "أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها" ، قال: فإن لم أستطع قال: "فتعين ضائعاً أو تصنع لأخرق"، قال: فأن لم أستطع ذاك، قال: "فاحبس نفسك عن الشر فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك" ـ

حسن: رواه أحمد (٩٠٣٨) عن عفان، حدثنا خليفة بن غالب الليثي، قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن

ابی هریرة، فذکره.

وأُخْرِجه ابن أبي عاصم في الجهاد (٢٨) من حـديث خليفـة بن غالب واقتصر على قوله: "الإيمان والجهاد في سبيل الله" . وإسناده حسن من أجل خليفة بن غالب فإنه حسن الحديث.

٢٤ - باب مسح رأس الصبي شفقةً به

• عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سمّاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوسف، وأقعدني على حجره، ومسح على رأسي.

صـحيح: رواه البخـاري في الأدب المفـرد (٣٦٧) ، وأحمـد ( ٢٠٤٠٢، ٢٣٨٣٦، ٢٣٨٣٧) ، والطـــــبراني في الكبــــير (٢٢/ ٢٨٥) كلهم من طريــق يحــيى بن أبي الهيثم، قــال: ســمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول: فذكره. إسناده صحيح. وصحّحه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۰/ ٥٧٨) .

٢٥- باب من مكارم الأخلاق أن يكون الرجل في مهنة أهله • عن الأسود، قال: سألت عائشة، ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة.

صحيح: رواه البخـارَي في الأدب (٦٠٣٩) عن حفص بن عمـر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، فذكره.

• عن عروة قال: قيل لعائشة: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع في بيته قالت كما يصنع أحدكم يخصف نعله ويرقع ثوبه.

صَحَيَح: رواه أحمد (٢٤٤٧٩) ، والبخاري في الأدب المفرد ( ٠٥٤) ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ١٢٠) كلهم من طرق عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة، فذكره، وإسناده صحيح.

٢٦- باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما مثل الجليس الصالح، والجليس السوء، كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة"

متفق عليه: رواه البخاري في الصيد والذبائح (٥٥٣٤) ، ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٨) كلاهما من طرق عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره.

• عن أبي هريكرة، أن النتبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل" . حسن: رواه أبو داود (٤٨٣٣) ، والترمذي (٢٣٧٨) ، وأحمد (٨٠٢٨) ، والحاكم (٤/ ١٧١) كلهم من طريق زهير بن محمد، حدثني موسى بن وردان، عن أبي هريرة، فذكره. قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" .

وإسناده حسن من أجل موسى بن وردان العامري مولاهم أبو عمـر المصـري مختلـف فيـه غـير أنـه حسـن الحـديث إذا لم بخطئ.

وقال الحاكم: "وقد روي عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريـرة، ثم رواه من طريـق صـدقة بن عبـد اللـه، عن إبراهيم بن محمد الأنصاري، عن أبي الحبـاب سـعيد بن يسـار وقال: حديث أبي الجباب صحيح إن شاء الله".

قلت: الإسناد الأول أصح من هذا الا أن هذا يقويه مع ضعف في صدقة بن عبد الله، وشيخه إبراهيم بن محمد الأنصاري.

٢٧ - باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام

قال الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشُفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ يَطِيبٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (٨٥) } [النساء: ٨٥] .

• عن أبي موسى، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلمائه وسلم - إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: "اشفعوا فلتؤجروا، وليقض الله على لسان نبيه ما أحب".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢٨) ، ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٧) كلاهما من طـرق عن بريـد بن عبـد اللـه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره. واللفظ لمسلم.

• عن معاوية بن أبي سفيان: الشفعوا تـؤجروا فـإني لأريـد الأمر، فأؤخره كيما

تشفعوا فتؤجروا، فإن رسول الله - *صلى اللـه عليـه وسـلم* -قال: "اشفعوا تؤجروا" .

صـحيح: رواه أبـو داود (٥١٣٢) ، والنسـائي في الكـبرى ( ٢٣٤٩) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن وهب بن منبه، عن أخيه، عن معاوية، فذكره.

۲۸ - باب ما جاء في فضل الستر

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قـال: "لا يسـتر عبـدٌ عبـدا في الـدنيا إلا سـتره اللـه يـوم القيامة" .

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٠: ٧٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "لا يسـتر اللـه على عبـد في الـدنيا، إلا سـتره اللـه يـوم القيامة" .

صحيح: رواه مسلم في الـبر والصـلة (٢٥٩٠: ٧١) عن أميـة بن بسطام العيشي، حدثنا يزيد يعـني ابن زريـع، حـدثنا روح، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

قالٌ الحميدي في الجمع بين الصحيحين (٣/ ٢٠٨) : "وهذا أيضاً معنى آخر ينبغي أن يفرد إن كان صح ضبط الرواية" .

• عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في سنه".

حسن: رواه أبو داود (٤٨٨٠) ، وأحمد (١٩٧٧٦) ، والبيهقي في الآداب (١٣٧) كلهم من حــديث أبي بكــر بن عيـاش، عن الأعمش، عن سعيد بن عبـد اللـه بن جـريج، عن أبي بـرزة الأسلمي، قال: فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل أبي بكـر بن عيـاش فإنـه حسـن الحديث.

• عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لما عُرِجَ بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوهم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟

قال: هولاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم".

صحيح: رواه أبو داود (٤٨٧٨) ، وأحمد (١٣٣٤٠) ، والبيهقي في الآداب (١٣٨) كلهم من حديث أبي المغييرة، قال: حدثنا صفوان قال: حدثني راشد بن سعد، وعبد الرحمن بن جبير، عن أنس بن مالك، قال: فذكره، وإسناده صحيح.

وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجـاج الخـولاني الحمصـي من رجال الجماعة.

• عن سعيد بن زيد عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق".

صحيح: رواه أبو داود (٤٨٧٦) ، وأحمد (١٦٥١) ، والبيهقي في الآداب (١٤٥) كلّهم من طريق أبي اليمان، أخرنا شعيب، حَدَّثَنَا عبد الله بن أبي حسين، حَدَّثَنَا نوفل بن مساحق، عن سعيد بن زيد، فذكره.

وإسـناده صـحيح، وأبـو اليمـان هـو الحكم بن نـافع البهـراني الحمصي مشهور بكنيته من رجال الجماعة.

۲۹ - باب ستر المؤمن على نفسه

• عن أبي هريرة، يقول: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل أمتي معافى إلّا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرّجل بالليل عملًا، ثمّ يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه".

متفق عليه: روآه البخاريّ في الأدب (٦٠٦٩) ، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٠) كلاهما من طريق ابن أخي شهاب، عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. واللّفظ للبخاريّ.

• عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجّة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها".

صحيح: رَواهَ مسلم في الطهارة (٢٢٣) عن إسعاق بن منصور، حَدَّثَنَا حبَّانِ بن هلال، حَدَّثَنَا أبان، حَدَّثَنَا يحيى، أن زيدِا، حدَّثه أن أبا سلّام، حدَّثه عن أبي مالك الأشعريّ، قال:

فذكره.

• عن عبد الله بن مسعود قال: قسم النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله! إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، قلت: أما أنا لأقولن للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك على النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وتغيير وجهه وغضب، حتّى وددت أني لم أكن أخبرته، ثمّ قال: "قد أوذي موسى بأكثر من ذلكِ فصبر".

متفـق عليـه: رواه البخـاريَّ في الأدب (٦١٠٠) ، ومسـلم في الرِّكاة (١٠٦٢: ١٤١) كلاهما من

طريق حفص بن غياث، حَدَّثَنَا الأعمش، قـال: سـمعت شـقيقا يقول: قال عبد الله، فذكره.

• عن ابن عمـر قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "المؤمن الذي يخالط الناس، ويصـبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم".

صحيح: رواه الترمذيّ (٢٥٠٧)، وابن ماجة (٤٠٣٢)، وأحمد (٥٠٢٢)، واللهظ له، والبخاري في الأدب المفرد (٣٨٨) كلّهم من طرق عن سليمان الأعمش، يحدث عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر، قال: فذكره. وإسناده صحيح.

وعند بعضهم: "عن شيخ من أصحاب النَّبِيِّ - صلى الله عليه وعند بعضهم: "عن شيخ من أصحابي وقد جاء مصرحا عند وسلم -" وهي لا تضر لأنه صحابي وقد جاء مصرحا عند الآخرين بأنه ابن عمر.

۳۰ - باب فضل كظم الغيظ

قال الله تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: ١٣٤] .

• عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله عَزَّ وَجَـلَ على رؤوس الخلائق يـوم القيامـة حتَّى يخـيره الله من الحور العين ما شاء".

حسن: رواه أَبُو داود (٤٧٧٧) ، والتَّرمــذيِّ (٢٠٢١، ٣٤٩٣) ، وابن ماجــة (٤١٨٦) كلَّهم من طريـق سـعيد بن أبي أيـوب، عن أبي مرحوم، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهـنيِّ، عن أبيـه، قـال: فذكره.

وإسناًده حسـن من أجـل عبـد الـرحيم بن ميمـون وسـهل بن معاذ فإنهما حسنا الحديث.

وحسّنه أيضًا الترمذيّ فقال: "هذا حديث حسن غريب".

٣١ - باب في المشورة

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "المستشار مؤتمن" .

حُسنُ: رواه أبو داُود (٥١٢٨) ، والتَّرمذيِّ (٢٨٢٢) ، وابن ماجة (٣٧٤٥) كلَّهم من حديث شيبان، عن عبد الملـك بن عمـير، عن أبي سلمة بن عبد الِرحمن، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الملك بن عَمير فإنه تغير حفظه إلّا أنه حسن الحديث.

قَالَ الترمذيّ: "هـذا حـديث حسـن، وقـد روى غـير واحـد عن شيبان بن عبد الرحمن النحـويّ، وشـيبان صـاحب كتـاب وهـو صحيح الحديث، ويكنّى أبا معاوية، حَدَّثَنَا عبـد الجبـار بن العلاء العطار، عن سفيان بن عِيينة قال: قال عبد الملك بن عمـير: إنى لأحدّث الحديث فما أحرم منه حرفا" انتهى.

وبمعناه ما رُوي عن أبي مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "المستشار مؤتمن" .

رواه ابن ماجة (٣٧٤٦) ، وأحمد (٢٢٣٦٠) ، وابن حبَّان (- مـوارد النظمآن ١٩٩١ - وسقط من النسخ المطبوعة) كلَّهم من طريق شــريك، عن الأعمش، عن أبي عمــرو الشــيباني، عن ابي مسعود، فذکره.

وفي إسناده شِريك وهو ابن عبد الله النِخعي صدوق سيء الحفظ، قال أبو داود: "ثقة يخطئ عن الأعمش".

٣٢ - باب أخذ حق الضعيف من القوي

• عن معاويـة قـال: قـال رسـول اللـه - صِـلي اللـه عليـه وسلم "لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه من القوى غير متمتع" .

حسـن: رواه الطـبرانيّ في الكبـير (١٩/ ٣٨٥) عن أحمـد بن المعلى الدمشقي، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليـد بن مسـلم، ثنا عبد الرحمن بن يزيـد بن جـابر، عن يـونس بن ميسـرة بن حلبس، عن معاوية قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل أحمد بن المعلى الدمشـقي، ويـونس بن ميسرة صرّح بالسماع من معاوية في أحـاديث أخـرى، فلا تقدح في ذلك وجود واسطة بينهما في طرق بعض الحديث. قال الهيثميّ في "المجمع" (٥/ ٢٠٩) : "رواه الطبرانيّ ورجاله

٣٣ - باب حب الله ورسوله قـٍال اللهِ تعـالى: ﴿ قُـلْ َإِنْ كَـانَ آبَـاؤُكُمْ وَأَبْنَـاؤُكُمْ وَإِخْـوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمَّ ۗ وَأَمَّ ۗ وَأَمَّ ۗ وَأَمَّ ۗ وَالِّ آقِْتَرَ فْتُمُوهَا ۖ وَتِجَارَةُ ۖ تَحْشَـوْنَ كُسُادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أُخَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَـوْمَ الْفَـوْمَ الْفَلْهُ لَا يَهْدِي الْقَـوْمَ الْفَلْهُ لَا يَهْدِي الْقَـوْمَ

الْفَاسَقِينَ} [النوبة: ٢٤] ...
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ
لَائِم ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (

30) } [المائدة: 30]

وقياً تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ وَلَـوْ يَـرَى الَّذِينَ غَجُبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَـدُّ حُبًّا لِللَّهِ وَلَـوْ يَـرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَـرَوْنَ اللَّهَ شَـدِيدُ اللَّهِ شَـدِيدُ اللَّهَ شَـدِيدُ اللَّهَ شَـدِيدُ اللَّهَ اللَّهَ شَـدِيدُ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

• عن أنس، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلَّا لله، وأن يكره أن يعود في النّار".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (١٦) ، ومسلم في الإيمان (٤٣) الثقفي، قال: الإيمان (٤٣) عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، فذكره.

• عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يؤمن عبد حتَّى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين".

صحيح: رواه مسلم في الإِيمان (٤٤: ٦٩) من طـرق عن عبـد العزيز، عن أنس، فذكره.

٣٤ - باب فضل المتحابين في الله

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إِلّا ظلي".

صحيح: رواه مالك في الشعر (١٣) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، قال: فذكره.

ورواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٦: ٣٧) من طريق مالك به.

• عن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق، فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه، إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه، وصدروا عن قوله، فسألت عنه، فقيل: هذا معاذ بن جبل، فلمّا كان الغد، هجرت، فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، قال: فانتظرته حتَّى قضى صلاته، ثمّ جئته من قبل وجهه، فسلمت عليه، ثمّ قلت: والله! إني لأحبك لله، فقال: ألله؟ فقلت: آلله، فقال: ألله؟ فقلت: آلله، فقال: وقال: ألله عليه، فقال: ألله عليه، في الله عليه وقال: أبشر، فإني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "قال الله تبارك وتعالى: وجبتْ محبتي والمتحابين في، والمتحالسين في، والمتحالسة في، والمتحالية في والمتحالية والمتحالية في والمتحالية والمتحالية في والمتحالية في والمتحالية والمتحالية

صَحيح: رُواه مالك في الشعر (١٦) عن أبي حازم بن دينار،

عن أبي إدريس الخولاني، أنه قال: فذكره.

ورواه أحمد (٢٢٠٣٠)، وصحّحه ابن حبّان (٥٧٥)، والحاكم (٣/٢٦٩) كلّهم من طريق مالك به مثله، واختصره الحاكم، وأخرجه أيضًا بالتفصيل (٤/ ١٦٨، ١٦٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد جمع أبو إدريس بإسناد صحيح بين معاذ وعبادة بن الصّامت في هذا المتن.

َ عَلَى مِنْ قَالَ: إِنْ أَبِا إِدرِيسَ لَمْ يَدَرِكُ مَعَاذَ بِنَ وَفِي القَصَةَ رَدِّ عَلَى مِنْ قَالَ: إِنْ أَبِا إِدرِيسَ لَمْ يَدَرِكُ مَعَاذَ بِنَ جبل.

وأبو إدريس هو عائذ الله بن عبد الله، والحديث بعـده أتم من هذا.

 عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله أنه دخل المسجد يومًا مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا أول إمارة عمر بن الخطّاب، قال: فجلست مجلسا فيه بضعة

وعشرون كلّهم يذكرون حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي الحلقة في شاب شديد الأدمة حلو المنطق وضيء، وهو أشب القوم شبابا فإذا اشتبه عليهم من الحــديث شيء ردوه إليه فحدثهم حديثهم فبينما عائذ الله جالس معهم في حلقتهم أقيمت الصّلاة ففرقت بينهم فأقسم لي ما مــرت عليه ليلة من الدَّهر لا مـرض شـديد سـقمه، ولا حاجـة مهمـة أطول عليه من تلك الليلة رجاء أن يصبح فتلقاهم، قال: قال فغدا إلى المسِجد فأقِبل، وأدبر فلم يصادف منهم أحدًا، ثمّ هجر الرواح فأقبل وأدبر فإذا هو بالفتى الذي كان بالأمس يشيرون إليه بحديثهم يُصَلِّي إلى أسطوانة في المسجد فقِــام عائذ الله إلى الأسطوانة التي بين يديه فِلمّا قضى صلاته أسند ظهره إليها فجعلت أنظر إليه حتَّى علم أن لي إليه حاجة قال: قلت قـد صـليت أصـلحك اللـه؟ ، فقـال الفـتي: نعم، قلت: فقمت فجلست مقابله محتبيا لا هو يحدثني شيئًا ولا أنا أبدأه بشيء حتَّى ظننت أن الصّلاة مفرقّة بيننا، قال: قلّت: أصلحك الله حَدَّثَنِي فوالله! إني لأحبـك وأحب حـديثك قـال: آللـه إنـك لتِحبني وتحب حديثي؟ ، قلت: والله! الـذي لا إلـه إلَّا هـو! إني لأحبك وأحب حديثك، فقال الفتي: لم تحبني وتحبّط حيديثي والله! مَا بيني وبينك قرابة ولا أعطيتكُ مالا؟ قال: قلت: أحبكُ من جلال الله، قال له: إنك لتحبني من جلال الله؟ ، قلت لـه: والله! لأحبك من جلال الله، قال: فأخذ بحبوتي فبسطها إليـه حتَّى أدناني منه ثمّ قال: أبشر فِإني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِنَّ الَّذِينِ يتحابُونَ بِجِلَالِ الله في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله" . فلمّا حَدَّثَنِي بهذا الحديث أقيمت الصّلاة قال: قلت من أنت يا عبد الله؟ ، قـال:

معاذ بن جبل، وكان عائذ الله يكثر أن يحدث حديث معاذ بن حبل.

حســن: رواه الــبزّار (٢٦٧٢) ، والطــبراني في الكبــير (٢٠/ ٧٨) كلاهما من حديث عبد الحميد بن بهرام، قال: أخبرنا شهر بن حوشـب، قــال: أخبرنا عائـذ اللـه بن عبـد اللـه أنـه دخـل المسـجد يومًا مـع أصـحاب رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم - فذكر الحديث مع القصة بطوله كمـا هـو عنـد الـبزّار، واختصره الطبراني، ورواه أحمد (٣١٠) من طريـق الحجـاج بن الأسود، عن شهر بن حوشب، عن معـاذ بن جبـل، فحـذف الواسطة ومن ذكره أقام الإسناد.

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن في حديثه ما ينكر عليه.

عن أبي مسلم الخولاني قال: أتيت مسجد أهل دمشق،
 فإذا حلقة فيها كهول من

أصحاب النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإذا شاب فيهم أكحل العين، بـرّاق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى فتى شاب، قال: قلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل، قال: فجئت من العشي فلم يحضروا، قال: فغدوت من الغد، قال: فلم يجيئوا فرحت، فإذا أنا بالشاب يُصَلّي إلى سارية فركعت، ثمّ تحولت إليه، قال: فسلم، فقلت: إني لأحبك في الله، قال: فمدني إليه، قال: كيف قلت؟ قلت: إني لأحبك في الله، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحكي عن ربه يقول: "المتعابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلّا ظله" ، قال: فخرجت حتّى لقيت عبادة بن الصّامت فذكرت له حديث معاذ بن جبل فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحكي عن ربه عَزّ وَجَـلّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحكي عن ربه عَزّ وَجَـلّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحكي عن ربه عَزّ وَجَـلّ يقول: "حقت محبتي للمتعابين في، وحقت محبتي للمتعاذلين

في، وحقت محبتي للمتزاورين في، والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إِلَا ظله" .

صحيح: رواه أحمد (٢٢٠٦٤) ، والتِّرمذيِّ (٢٣٩٠) ، وصحّحه ابن حبَّان (٥٧٧) كلُّهم من طـِرق عن حـبيب بن أبي مـرزوق، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي مسلم الخولاني، فذكره. وإسناده صحيح.

وقال الترمذيّ: "حسن صحيح، وأبو مسلم الخولاني اسمه:

عبد الله بن ثوب".

• عن أبي أمامـة قـال: قـال رسيول اللـه - صلي اللـه عليـه وسلم "ما أحبَّ عبدٌ عبدًا لله إلَّا أكرم ربه عَزَّ وَجَلَّ".

حسـن: رواه أحمـد (٢٢٢٢٩) عن إبـراهيم بن مهـدي، حَـدَّثَنَا إسماعيل بن عَيَّاش، عن يحيى بن الحـارث، عن القاسـم، عن ابی امامة، فذکره.

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عَيَّاش الحمصي فإنه حسن الحديثِ في روايته عن أهل بلده، وشيخه هنا هو يحــيي بن الحارث الذّماريّ الشّاميّ.

قوله: "إِلْكُرِم رِبِه" أَي عظّمة من أجل كونه أحبّ عباده.

• عن أبي الدّرداء يرفعه قال: "ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلّا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه".

حسـن: رواه َ الطـبرانيُّ في الأوسـط (٥٢٧٥) عن محمـد بن أحمد بن البراء قال: نا المعافى بن سليمان قال: نا موسى بن أعين، عن جعفــر بن برقــان، عن محمــد بن ســوقة، عن طلحة بن عبيد الله بن كريـز، وكـان جليس أم الـدّرداء يرفـع الحديث إلى أم الدّرداء، ترفعـه أم الـدّرداء، إلى أبي الـدّرداء، يرفعه أبو الدّرداء قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل المعافى بن سليمان الجزري فإنه حسن الحديث.

قـال الهيثميّ في "المجمـع" (١٠/ ٢٧٦) : "رواه الطـبرانيّ في الأوسط، ورجاله رجال الصّحيح غير المعافى بن سليمان وهـو ثقة" .

حسن: رواه عبد الله بن المبارك في الزهـد (٢١٦) ، وأحمـد (١٩٤٣) كلاهما من طريق عبد الحميد بن بهرام، حَـدَّثَنِي شـهر بن حوشب، حَدَّثَنِي أبو ظبية، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر عليه، ولا سيما لفقرات حديثه هذا أصول صحيحة.

وأبو ظبية ويقال: أبو طيبة هو السُّلفي الكلاعي حسن الحديث أيضًا، وثُّقه ابن محبتي والدارمي، وقال الدَّارقطنيّ: "ليس بــه بأس" .

وقـاّل المنـذري في الـترغيب (٤٥٦٦) : "رواه أحمـد، ورواتـه ثقات" .

٣٥ - باب التقاء أرواح المؤمنين

عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن أرواح المؤمنين تلتقي على مسيرة يوم، ما رأى أحدهم صاحبَه قطّ.

حسن: رواه ابن وهب في الجامع (ص ٢٧) ، وأحمد (٦٦٣٦) ، والبخاري في الأدب المفرد (٢٦١) كلّهم من طريـق درّاج، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمـرو بن العـاص، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في دراج وهو ابن سمعان أبو السمح مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في غير أبي الهيثم، وهذا الذي رجّحه أيضًا الحافظ ابن حجر في التقريب، وأمّا عيســــــ بن هلال فــروى عنــه جمــع، وذكــره ابن حبّان في الثّقات.

• عن خزيمة بن ثابت قال: رأيت في المنام أني أسجد على جبهة النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرت بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الروح لتلقى الروح، وأقنع النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رأسه هكذا، فوضع جبهته على جبهة النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

صححح: رواه أحمد (٢١٨٦٤) ، وابن أبي شيبة (١١/ ٧٨) ، والطّبرانيّ في الكبير (٤/ ٩٧) كلّهم من طريق حمّاد بن سلمة، أخبرنا أبو جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، أن أباه قال: فذكره، وإسناده صحيح، وللحديث طرق أخرى، وهذا أصحّها.

٣٦ - باب إذا أحب الله عبدًا حبّبه إلى عباده

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانًا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثمّ ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثمّ يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانًا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثمّ ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثمّ الله توضع له البغضاء في الأرض".

متفق عليه: رواه مسلم في البر والصلة (١٦٣٧) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. ورواه البخاريّ في التوحيد (٧٤٨٥) من طريق عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره مقتصرا على جزء القبول فقط.

٣٧ - باب إَذَا أحبَّ الرجلُ أحدًا فلْيُخْبرْهُ

• عن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه". صحيح: رواه أبو داود (٥١٢٤) ، والتّرمذيّ (٢٣٩٢) ، وأحمد (١٧١٧) ، وصحّحه ابن حبّان (٥٠٧) كلّهم من طريق يحيى بن سعيد القطان، حَدَّثَنَا ثور بن يزيد، حَدَّثَنِي حبيب بن عبيد، عن المقدام بن معديكرب، فذكره، وإسناده صحيح.

قال الترمذي: "حسن صحيح غريب، والمقدام يكنى أبا

کریمة" .

• عن أبي ذرّ أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليُخبرُه أنه يحبه لله، وقد جئتك في منزلك".

حسن: رواه عبد الله بن المبارك في الزهد (٢١٢) - ومن طريقه أحمد (٢١٢) - وعبد الله بن وهب في جامعه (٢٣٢) كلاهما عن ابن لهيعة، حَدَّثَنَا يزيد بن أبي حبيب أن سالم الجيشاني أتى إلى أبي أمية في منزله فقال: إني سمعت أبا ذرّ يقول: فذكره، وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فيه كلام معروف لكنْ رواية ابن المبارك وابن وهب عنه مستقيمة.

وحسّنه أيضًا الهيثميّ في "المجمع" (١٠/ ٢٨١).

• عن مجاهد قال: لقيني رجل من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بمنكبي من ورائي، قال: أما إني أحبك، قال: أحبك الذي أحببتني له، فقال: لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أحب الرّجل الرّجل فليُخبرُه أنه

أحبه" ما أخبرتك، قال: ثمّ أخذ يعرض عليّ الخِطْبة قال: أما إن عندنا جارية، أما إنها عوراء.

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (٥٤٣) عن يحيى بن بشر، قال: حَدَّثَنَا سيفيان، عن رباح، عن أبي عبيد الله، عن مجاهد، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل رباح - وهو ابن أبي معـروف المكي -وشيخه أبي عبيد الله سُليم اِلمكي فإنهما حسنا الحديث.

• عن أنس بن مالك، أن رَجلًا كان عند النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فمر به رجل فقال: يا رسول الله! إني لأحب هذا، فقال له. النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم "أَعْلمتَه؟" قال: لا، قال: "أعلمه " قال: فلحقه، فقال: إني أحبك في الله، فقال: أحبك أله، فقال: أحبك أله، فقال: أحبك الذي أحببتني له.

صحیح: رواه أبو داود (۵۱۲۵) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (۱۸۲) ، وأحمد (۱۲۵۱۵، ۱۲۴۳) ، وصحّحه ابن حبّان ( ۵۷۱) ، والحاكم (٤/ ۱۷۱) كلّهم من طرق عن ثابت البناني، عن أنس، فذكره. وإسناده صحيح.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

• عن ابن عمر قال: بينا أنا جالس عند النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إذ أتاه رجل فسلم عليه، ثمّ ولى عنه، فقلت: يا رسول الله! إني لأحب هذا لله، قال: "فهل أعلمته ذاك؟" قلت: لا، قال: "فأعلمْ ذاك أخاك"، قال: فاتبعته فأدركته فأخذت بمنكبه فسلمت عليه، وقلت: والله! إني لأحبك لله، - قال هو: والله! إني لأحبك لله قلت: لولا النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أعلمك لم أفعل.

حسن: رواه ابن حبان (٥٦٩) ، والطبراني في الأوسط - مجمع البحرين (٤٩٨٩) ، وفي الكبير (١٢/ ٣٦٦) كلاهما من طرق عن الأزرق بن علي أبي الجهم، قال: حَدَّثَنَا حسان بن إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا حسان بن عمر، وموسى قال: حَدَّثَنَا زهير بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، عن نافع، قال: سمعت ابن عمر، يقول: فذكره.

وإسناده حسـن من أجـل الأزرق بن عليّ الحنفي فإنـه حسـن الحديث.

قـال الهيثميّ في "المجمـع" (١٠/ ٢٨٢) : "رواه الطـبرانيّ في الأوسط والكبير، ورجالهما رجال الصَّحيح غـير الأزرق بن علي وحسان بن إبراهيم وكلاهما ثقة" .

• عن عبد الله بن عمر، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -قال: "إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه فإنه يجد له مثل الذي بحد عنده" -

صحيح: رواه ابن أبي الـدُّنيا في الإخـوان (٧٤) ، والـبيهقي في الشعب (٨٥٩٥) كلاهما من طريـق عبـد اللـه بن عبـد الوهّـاب الحجبي، حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن منصـور (هـو ابن المعتمـر) ، عن عبـد اللـه بن مـرة (هـو الهمـداني) ، عن عبـد اللـه بن عمـر فذكره.

وإسناده صحيح.

وقد رُوي عن عليّ بن الحسين قال: قال رسول اللـه - صـلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين له؛ فإنـه خير في الألفة، وأبقى في المودة.

رواه وكيع في الزهد (٣٣٧) عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن عليّ بن الحسين قال: فذكره.

ورجاله ثقات غير أنه مرسل فأن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب وهو زين العابدين تابعي ثقة جليل. وحديثه مرسل.

وفي معناه روي أيضًا عن مجاهد قال: حدثتُ أن النَّبِيِّ - صلى الله عليه عليه عليه الله فليُعلمه؛ الله عليه الله فليُعلمه؛ فإنه أبقى في الأُلفة، وأثبت في المودّة.

رواه أبن أبي الدُّنيا في الإخوان (٦٩) بإسناده، ورجاله ثقات غير أنه منقطع.

٣٨ - باب فضل من زار أخاه لله

• عن أبي هريـرة، عن النّبِيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "أن رجلًا زار أخا لـه في قريـة أخـرى، فأرصـد اللـه لـه، على مدرجته ملكا، فلمّا أتى عليه، قال: أين تريد؟ قـال: أريـد أخا لي في هذه القرية، قال: هـل لـك عليـه من نعمـة تربهـا؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عَزّ وَجَلّ، قـال: فـإني رسـول الله إليك، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٧) عن عبد الأعلى بن حمّاد، حَدَّثَنَا حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، فذكره.

- عَوْلَه: "تَرَبّها" أي تقوم بإصلاحها، وتنهض إليه بسبب ذلك.

• عن أنس، عن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من عبد مسلم أتى أخاله ينزوره في الله إلّا ناداه مناد من السماء: أن طبت، وطابت لك الجنّة، وإلّا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في، وعلي قراه، فلم يرض الله له بثواب دون الحنّة".

حسن: رواه البزّار (٦٤٦٦)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٠٧)، وأبو يعلى (١٠٧ ) - ومن طريقه الضياء في المختارة (٧/ وأبو يعلى (١٠٤ ) - كلّهم من طريق يوسف بن يعقوب الضيعي السدوسي، حَدَّثَنَا ميمون بن عجلان، عن ميمون بن سياه، عن أنس بن مالك، فذكره.

وإسناده حسن من أجل ميمون بن سياه فإنه حسن الحديث ما لم يتبين خلافه، وكذلك ميمون بن عجلان حسن الحديث، قال فيه أبو حاتم: "شيخ" ، وذكره ابن حباًن في الثقات. قال المنذري في الترغيب (٣٩١٤) : "رواه البرّار وأبو يعلى بإسناد جيد" اهـ.

وجوّد ابن حجر في الفتح (۱۰/ ٥٠٠) إسناد البزّار.

وفي معناه ما رويَ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من عاد مريضًا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنّة منزلا".

رواه الترمــذيّ (٢٠٠٨) ، وابن ماجــة (١٤٤٣) ، والبخــاري في الأدب المفرد (٣٤٥) ، وابن حبّان (٢٩٦١) كلّهم من حــديث أبي سنان القسملي، هو الشامي، عن عثمـان بن أبي سـودة، عن أبي هريرة، فذكره.

قالَ الترمذيّ: "هذا حديث غريب، وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان، وقد روى حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريـرة، عن النّبِيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم - شـيئًا من هذا".

وعيسى بن سنان هذا ضعيف ضعّفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم.

٣٩ - باب فضل من عاد مريضًا

• عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "عائد المريض في مخرفة الجنّة حتَّى يرجع" وفي رواية: "خرفة الجنّة".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٨: ٣٩ - ٤١) من طرق عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، فذكره. ورواه (٢٥٦٨: ٢٤٦) من طريق عاصم الأحول، عن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من عاد مريضًا لم يزل في خرفة الجنّة" قيل يا رسول الله! وما

٤٠ - باپ المرء مع من أحب

خرفة الجنّة؟ قال: "جِناها".

• عن أنس بن مالك، قال: بينما أنا ورسول الله - صلى الله عليه عليه عليه وسلم - خارجين من المسجد، فلقينا رجلًا عند سُدّة المسجد، فقال: يا رسول الله! متى الساعة؟ قال رسول الله

- صلى الله عليه وسلم "ما أعددت لها؟" قال فكأن الرّجل استكان، ثمّ قال: يا رسول الله! ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، قال: "فأنت مع من أحست".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأحكام (٢١٥٣) ، ومسلم في الـبر والصلة (٢٦٣: ١٦٤) عن عثمان بن أبي شيبة، حَـدَّثَنَا عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، حَـدَّثَنَا أنس بن مالك، فذكره.

• عن عبد الله بن مسعود، قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! كيف تقول في رجل أحب قومًا ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله: "المرء مع من أحب".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦١٦٩) ، ومسلم في البر والصلة (٢٦٤٠) كلاهما من طرق عن جريـر، عن الأعمش، عن أبي وائِل، عن عبد الله بن مسعود، فذكره.

• عن أبي موسـى، قـال: قيـل للنـبي - صـلى اللـه عليـه وسلم الرّجل يحب القوم ولما يلحـق بهم؟ قـال: "المـرء مع من أحب" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦١٧٠) ، ومسلم في البر والصلة (٢٦٤١) كلاهما من طرق عن الأعمش، عن أبي وائــل، عن أبي موسى، فذكره.

• عن أبي ذرّ، أنه قال يا رسول الله! الرّجل بحب القوم، ولا يستطيع أن يعمل كعملهم، قال: "أنت يا أبا ذرّ! مع من أحببت" ، قال: فإني أحب الله، ورسوله، قال: "فإنك مع من أحببت" قال: فأعادها أبو ذرّ فأعادها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

صــحیّح: رُواه أبــو داود (٥١٢٦) ، وأحمــد (٢١٣٧٩، ٢١٤٦٣) ، والبخــاري في الأدب المفــرد (٣٥١) ، وصــحّحه ابن حبَّان ( 007) كلَّهم من طريــق ســليمان بن المغــيرة، عن حميــد بن هلال، عن عبد الله بن الصَّامت، عن أبى ذرّ، فذكره.

عن أنس بن مالك، قال: رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه، قال رجل: يا رسول الله! الرّجل يحب الرّجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله، فقال رسول الله: "المرء مع من أحب".

صحیح: رواه أبو داود (۵۱۲۷) عن وهب بن بقیـة، حَـدَّتَنَا خالـد، عن یـونس بن عبیـد، عن ثـابت، عن أنس بن مالـك، قـال: فذكره. وإسناده صحیح.

ورواه أحمَـد (١٢٦٢٥) من وجـه آخـر عن حمّـاد، عن ثـابت مختصرًا.

٤١ - باب الأرواح جنود مجندة

• عن أبي هريرة، بحديث يرفعه، قال: "الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٣٨: ١٦٠) عن زهير بن حرب، حَدَّثَنَا كثير بن هشام، حَدَّثَنَا جعفر بن برقان، حَدَّثَنَا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، بحديث يرفعه، قال: فذكره.

• عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللـه - *صـلى اللـه* عليه وسلم "الأرواح جنود مجندة فما

تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ". حسـن: رواه الطـبرانيّ في الكبـير (١٥/ ٢٨٣) عن الحسـن بن عليّ المعمـري، ثنـا هُدبـة بن خالـد، ثنـا حمّـاد بن سـلمة، عن ثابت، عن صفوان بن محرز، عن عبد الله بن مسعود أو غـيره قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل هُدبة بن خالد بن الأسود القيسي فإنه مختلف فيه، فضعّفه النسائي، ووثّقه ابن معين، وقال أبو حاتم:" صدوق "، وهو من رجال الصّحيح كما قال الهيثميّ في" المجمع "(١٥/ ٢٧٣):" رواه الطبراني، ورجاله رجال الصّحيح ".

ورواه الطبرانيّ أيضًا في الكبير (٩/ ٢٠٧) عن أبي خليفة، ثنا محمد بن كثير، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن مرة، عن عبد

الله بن مسعود به مثله.

• عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: كان بمكة امرأة مرّاحة فنزلت على امرأة مثلها، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: صدق حبي سيمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف".

حسن: رُواه أَبو يعلى (٣٨١) عن يحيى بن معين، حَدَّثَنَا سـعيد بن الحكم، حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب، قال: حَدَّثَنِي يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: فذكرته.

وإسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب الغافقي المصري فإنه حسن الحديث.

قال الهيثميّ في" المجمع "(٨/ ٨٨):" رواه أبو يعلى، ورجالـه رجال الصّحيح ".

ورواه البخاريّ في الأدب المفرد (٩٠٠) عن عبد الله - هـو ابن صالح - قال: حَـدَّثَنِي اللّيث، عن يحـيى بن سـعيد، عن عمـرة، عن عائشة مثله ولم يذكر القصـة. ثمّ رواه عن سـعيد بن أبي مريم قال: حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سـعيد بـه، ولم يذكر لفظه بل أحال إلى الحديث السابق بقوله: مثله.

والحديث بدون القصة ذكره البخاريّ في صَحيحه في كتاب الأنبياء (٣٣٣٦) عن اللّيث بن سعد معلقًا، وكذا علّقه عن يحيى بن أبوب.

٤٢ - بأب ما رُوي في الاقتصاد في الحب والبغض

رُويَ عَنِ أَبِي هريـرة مرفوعًا قال:" أَحببْ حبيبَك هونًا ما، عسـى أَن يكـون بغيضـك يومًا ما، وأبغضْ بغيضـك هونا ما، عسى أَن يكون حبيبَك يومًا ما ".

رواه الترمذي (۱۹۹۷) عن أبي كريب، قال: حَدَّثَنَا سويد بن عمرو الكلبي، عن حمّاد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أراه رفعه، قال: فذكر الحديث. قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه بهذا الإسناد إِلّا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أيوب، بإسناد غير هذا رواه الحسن بن أبي جعفر وهو حديث ضعيف أيضًا، باسناد له

عن علي، عن النَّبِيِّ - *صلى الله عليه وسـلم -،* والصـحيح عن عليّ موقوف قوله ".

يظهر من كلام الترمذيّ أن الإسناد الأوّل الذي ساقه عن أبي كريب ضعيف أيضًا مع الإسناد الثاني وهو الحسن أبي جعفر، ومن طريقه رواه الطبريّ في تهذيب الآثار في مسند عليّ (ص ١٨٣، ١٨٤) عن أيوب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عليّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث.

والحسن بن أبي جعفر ضعيف، وقد خالف الثّقات وهو حمّاد بن سلمة الذي رواه عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. وهذا الإسناد الذي ساقه الترمذيّ فيه سويد بن عمرو الكلبي وهو مختلف فيه مع كونه من رجال مسلم، فوثّقه ابن معين والنسائي، وقال العجلي: "كوفي ثقة ثبت في الحديث، وكان رجلًا صالحًا متعبدا "ولكن تكلم فيه ابن حبّان في المجروحين (رقم ٤٤٩) فأفحش القول فيه قال: "كان يقلب الأسانيد، ويضمع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية، لا يجوز الاحتجاج به بحال، ثمّ روى الحديث عن حمّاد بن سلمة بإسناده وقال: وهذا الحديث ليس من حديث أبي هريرة، ولا

من حديث حمّاد بن سلمة، إنّما هذا قول عليّ بن أبي طالب، وقد رفعه عن عليّ الحسن بن أبي جعفر الجعفري، عن أيوب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن علي، وهو خطأ فاحش "انتهى،

ثمّ أعاد تخريج هذا الحديث في ترجمة عبد السّلام بن صالح بن سليمان بن ميسرة أبو الصلت الهروي وقال عنه: " يُـروي عن حمّاد بن زيد وأهل الكوفة العجائب في فضائل عليّ وأهل بيته لا يجوز الاحتجاج بـه إذا انفـرد، وأخـرج عنـه عن عبـاد بن العوام، عن جُميـل بن مـرة، عن ابن عمـر قـال: قـال رسـول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث مثله، انتهى.

ورُويَ أيضًا عن عليَّ كما قال الترمنديِّ - موقوفًا عليه - أنه قال: لابن الكوّاء: هل تدري ما قال الأوّلون؟ أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يومًا ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يومًا ما.

رواه البخاريّ في الأدب المفرد (١٣٢١) عن عبد الله، قال: حَدَّثَنَا مروان بن معاوية قال: حَدَّثَنَا محمد بن عبيد الكندي، عن أبيه قال: سمعتٍ عليا يقول لابن الكواء، فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عبيد الكندي وأبيه. وتكلم أهل العلم على هذا الحديث فذهب جمهورهم إلى أن الصَّحيح أنه من قول علي، منهم: الترمذيِّ كما سبق، والبغوي في شرح السنة، والدارقطني، والبيهقي في الشعب (٦١٦٨،

٦١٧) وغيرهم

٤٣ - باب في من التمس رضا الله بسخط الناس
 عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله تعالى عنه، وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله

عليه، وأسخط عليه الناس ".

حسن: رواه ابن حبَّان (٢٧٦) عن الحسن بن سفيان، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن حَدَّثَنَا عبد الرحمن المحاربي، عن عثمان بن واقد العمري، عن أبيه، عن محمد بن المنكدر، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عمر الجعفي، وشيخه عبد الرحمن بن محمد المحاربي، وشيخه عثمان بن واقد العمرى فإن كلّهم حسن الحديث.

وأمّا واقـد وهـو ابن محمـد بن زيـد بن عبـد اللـه بن عمـر بن الخطّاب العدوي المدني فهو ثقة، ورفعه زيادة ثقة.

وللحديث طريق آخر يقويه وهو ما رواه الترمذيّ (٢٤١٤) من طريق عبد الله بن المبارك - وهو في زهده (١٩٩) عن عبد الوهّاب بن الـورد، عن رجل من أهل المدينة، قال: كتب معاوية إلى عائشة: أن اكتبي إلي بكتاب توصيني فيه، ولا تكثري علي، فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكرت نحوه.

وفيه رجل لم يسم، ولكنه لا بأس به في تقوية الطريق الأولى، وبهذا صحّ الحديث مرفوعًا كما صحّ موقوفًا فإن عائشة كانت تحدث على وجهين مرفوعًا وموقوفًا إِلَّا أَن الدَّارقطنيِّ يرى أن رفعه لا يثبت، العلل (٣٥٢٤) والله أعلم،

• عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه، وسلم " من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه ".

حسن: رواه الطبراني في الكبير (١٦/ ٢٦٨) عن جبرون بن عيسى المقرئ، ثنا يحيى بن سليمان الحفري، ثنا فضيل بن عياض، عن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل يحيى بن سليمان الحفري قال فيه الذّهبيّ في آخر ترجمة يحيى بن سليمان الجعفي: ما علمتُ به بأسا.

وأمّا شيخ الطبرانيّ فلم يعرفه أكثر أهل العلم ولكنـه لا بـأس به إذا كان لحديثه أصل ثابت، وهذا منه.

وجوّدَ إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٣٤٤٨) .

**٤٤** - باب في الحسب

• عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" إنَّ أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، فلا يأتيني الناس بالأعمال، وتأتون بالدنيا تحملونها على

رقابكم، فتقولون: يا محمد! فأقول هكذا وهكذا: لا" وأعرضَ في كلا عِطْفَيْه.

حسن: رواه البخاريّ في الأدب المفرد (٨٩٧) عن عبد العزيـز بن عبد الله قال: حَدَّثَنَا عبد العزيـز بن محمـد، عن محمـد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، وشـيخه محمـد بن عمـرو بن علقمـة الليـثي وكلاهمـا حسـنا الحديث.

• \* \*

## جموع ما جاء في البر والصلة

١ - باب تفسير البر والإثم

• عن النواس بن سمعان الأنصاري، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البر والإثم فقال: "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس". صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٥٢٥٣) من طرق عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن النواس بن سمعان الأنصاري، فذكره.

• عن أبي تعلبة الخشني، يقول: قلت: يا رسول الله! أخبرني بما يحل لي، ويحرم علي، قال: فصعد النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وصوّب فيّ النظر، فقال: "البر ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس، ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون".

وقال: "لا تقرب لحم الحمار الأهلي، ولا ذا ناب من السباع". صحيح: رواه أحمد (١٧٧٤٢) عن زيد بن يحيى الدمشقي، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن العلاء، قال: سمعت مسلم بن مشكم، قال: سمعت الخشني، يقول: فذكره.

وإسناده صحيح. وأخرجه الطبرانيّ (٢٢/ ٢١٩) عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه مختصرًا.

٢ - باب بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله

• عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله - صلى الله على عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها" قلت: ثمّ أي؟ قال: "ثمّ بر الوالدين" قلت: ثمّ أي؟ قال: "ثمّ الجهاد في سبيل الله" قال: حَدَّثَنِي بهن ولو استزدته لزادني.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٥٩٧٠) ، ومسلم في الإيمان (٨٥: ١٣٩) كلاهما من طريق شعبة، عن الوليد بن العيزار، أنه سمع أبا عمرو الشيباني، قال: حَدَّثَنِي صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله، قال: فذكره.

وفي معناه ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد" .

رواه الترمـذيّ (١٨٩٩) ، وابن حبَّان (٤٢٩) كلاهمـا من طريـق خالد بن الحارث، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، فذكره. ووالد يعلى هو عطاء العامري الطائفي لم يوثقه غير ابن حبان، وجهله ابن القطان، والذهبيّ في الميزان، لأنه لم يرو عنه غير ابنه.

ثمّ أعلّه الترمذيّ بالوقف أيضًا فقال بعد أن رواه من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن

عبد الله بن عمرو نحوه، ولم يرفعه.

"وهذا أصح، وهكذا روى أصحاب شعبة، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير خالد بن الحارث، عن شعبة وخالد بن الحارث ثقة مأمون، سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث، ولا بالكوفة مثل عبد الله بن

إدريس" انتهى.

قُلت: خالد بن الحارث كما وصف الترمذيّ بأنه ثقة مأمون فزيادته مقبولة كما هو معروف عند المحدثين، ثمّ قوله: "ولا نعلم أحدًا رفعه غير خالد بن الحارث" فهو ليس كما قال، فقد تابعه عبد البرحمن بن مهدي، وحديثه عند الحاكم (٤/ ١٥١، ١٥٢) ، وأبو إسحاق الفزاري عند أبي الشّيخ، فهولاء رووه عن شعبة مرفوعًا.

ولكن علته جهالة والد يعلى وهو عطاء المعافري.

٣ - باب إجابة دعاء لمن برّ والديه

• عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها.

فَقالُ أُحدهم: اللهم إنه كان لي والـدان شـيخان كبـيران، ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت

بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه ناء بي الشجر، فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتَّى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله لهم فرجة حتَّى يرون منها السماء.

وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عُم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها، فأبت حتَّى آتيها بمائة دينار، فسعيت حتَّى جمعت مائة دينار

فلقيتها بها، فلمّا قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله! اتق الله، ولا تفتح الخاتم، فقمت عنها، اللهم! فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج لهم فرجة. وقال الآخر: اللهم! إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلمّا قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتَّى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي، فقلت: انها البقر وراعيها، فقال: اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت: إني لا أهزأ بك، فخذ ذلك البقر وراعيها، فأخذه فانطلق بها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج ما بقي. ففرج الله عنهم "متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (ع٧٤٧) ، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٧٤٣) كلاهما من طرق عن نافع، عن ابن عمر، فذكره، واللّفظ للبخاريّ.

٤ - باب عظم حق الوالدين

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا يجزي ولد والدا إِلَّا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ". وفي لفظ:" لا يجزي ولدٌ والدَه ".

صحيح: رواه مسلم في العتق (١٥١٠) من طريــق ســهيل (هــو ابن أبي صالح) ، عن أبيه، ِعن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي الدّرداء أن رجلًا أتاه فقال: إن لي امراه، وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدّرداء: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " الوالد أوسط أبواب الجنّة، فإن

شئت فأضِعْ ذلك البابَ، أو احفظُه ".

صحيح: رواه الترمذيّ (١٩٠٠) ، وأحمد (٢٧٥١١) ، والحاكم (٤/ ١٥٢) كلّهم من طريــق سـفيان بن عيينــة، عن عطـاء بن السـائب، عن أبي عبـد الـرحمن السـلمي عن أبي الـدّرداء، فذكره.

قال الترمذيّ:" هذا حديث صحيح".

قلت: وهُو كُما قال، وعطاء بن السائب ثقة، وثَّقه الأئمة إلَّا أنه اختلط في آخر عمره لكن روى سفيان بن عيينة عنه قبل الاختلاط. وتابعه أيضًا شعبة وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط.

ومن طريقه رواه ابن ماجة (٢٠٨٩) وأحمد (٢١٧١٧) والحـاكم ( ٤/ ١٥٢) وفيه أن رجلًا أمره أبـوه أو أمـه، أو كلاهمـا أن يطلـق امرأته.

0 - بابِ حق الأم أعظم من حق الأب

• عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك" قال: ثمّ من؟ قال: "ثمّ أمك" قال: ثمّ من؟ قال: "ثمّ أمك" قال: "ثمّ أمك" قال: "ثمّ أبوك".

وفي رواية: ثمّ أدناك أدناك.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٥٩٧١) ، ومسلم في البر والصلة (٢٥٤٨: ١) كلاهما من طرق عن جريـر، عن عمـارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، فذكره. والرواية الثانية: رواها مسلم (٢٥٤٨: ٢) من طريق ابن فضيل، عن أبيه، عن عمارة بن القعقاع به.

• عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت يا رسول الله! من أبرر قسال: "أمك" ، قسال: قلت: ثمّ من؟ قال: "أمك" ، قال: قلت قال: "أمك" ، قال: قلت ثمّ من؟ قال: "أمك" ، قال: قلت ثمّ من؟ قال: "ثمّ أباك، ثمّ الأقرب فالأقرب" .

حسن: رواه أبو داود (٥١٣٩) ، والتّرمذيّ (١٨٩٧) ، وأحمد ( ٢٠٠٢٨) ، والبخاري في الأدب المفرد (٣) ، والحاكم (٤/ ١٥٠) كلّهم من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده، فذك ه

وإسناده حسن من أجل بهز بن حكيم وأبيه فإنهما حسنا الحديث.

وقال الترمذيّ: "وهذا حديث حسن، وقد تكلم شعبة في بهـز بن حكيم وهـو ثقـة عنـد أهـل الحـديث، وروى عنـه معمـر، والثوري، وحماد بن سلمة، وغير واحد من الأئمة".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يوصيكم بأمهاتكم - ثلاثًا -، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب".

حسن: رواه ابن ماجة (٣٦٦١) - واللفظ له، وأحمد (١٧١٨٧)، والحاكم (٤/ ١٥١) كلهم من طرق عن إسماعيل بن عَيَّاش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معديكرب فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل إسـماعيل بن عَيَّاش فإنـه حسـن الحديث إذا روى عن أهل الشام، وهذا منهـا، وقـد توبع أيضًـا، فــرواه أحمــد (١٧١٨٤) ، والبخــاري في الأدب المفــرد (٦٠) كلاهما من طريق بقية قال: حَدَّثَنَا بحير بن سعد به.

٦ - باب تقديم بر الوالدين على صلاة التطوع

• عن أبي هريــرة، عن النَّبِيِّ - صــلي اللــه عليــه وســلم -قال: "لم يتكلم في المهد إلَّا ثلاثة: عيسي ابن مريم، وصاحب جريج، وكان جريج رجلًا عابدا، فاتخذ صومعة، فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي، فقالت: يا جريج فقال: يا ربّ أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فانصرفت، فلمّا كان من الغد أتبه وهو يصلي، فقالت: يا جريج فقال: يا ربّ أمي وصلاتي، فأقيل على صَّلاته، فانصرفت، فلِمَّا كَانِ من الغـدُّ أتَّته وهـو يُصَلِّي فقالت؟ يا جريج فُقال: أي ربِّ أمي وصلاتي، فأقبلُ على صلاته، فقالت: اللهم لا تمته حتَّى ينظر إلى وجوه المومسات، فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امـرأة بغي يتمثـل بحسـنها، فقـالت: إن شِـئتم لأفتننـه لكم، قـال: فتعرضت له، فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، فامكنته من نفسِها، فوقع عليها فحملت، فلمّا ولدت قالت: هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه، وهدموا صومعته، وجعلوا يضربونه فقال: ما شـأنكم؟ قـالوا: زنيت بهـذه البغي، فولدتِ منك، فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتَّى أصلي، فصلي، فلمّا انصرف أتى الصبي فطعن في بطِنه، وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي، قال: فاقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لـك صومعتك من ذهب، قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا" . الحديث.

متفــقَ عليــه: رواه البخــاريّ في أحــاديث الأنبيــاء (٣٤٣٦)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٠: ٨) كلاهما من طريق جرير بن حــازم، حَــدَّتَنَا محمــد بن سـيرين، عن أبي هريــرة، فــذكره.

والسياق لمسلم.

ورواه مسلم ('۲۵۵: ۷) من طريق حميد بن هلال، عن أبي رافع، عن أبي هريرة فذكر قصة جريج نحوه.

وَقولَـه: "المومسَـات" بضـم الميم الأولى، وكسـر الثانيـة أي: الزواني البغايا المتجاهرات. وقوله: "يتمثل بحسنها" أي يضرب به المثل لانفرادها.

٧ً - باب الأمر بصلة الوالدين وإن كانا مشركين

قال الله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ خُسْلًا وَإِنْ جَاهَـدَاكَ لِيُسْلًا وَإِنْ جَاهَـدَاكَ لِيُسْلِكُ فِلَا تُطِعْهُمَـا إِلَيَّ مَـرْجِعُكُمْ فَلَا تُطِعْهُمَـا إِلَيَّ مَـرْجِعُكُمْ فَلَا تُطِعْهُمَـا إِلَيَّ مَـرْجِعُكُمْ فَأَلْ تُطِعْهُمَـا إِلَيَّ مَـرْجِعُكُمْ

فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [َالعِنكَبوت: ١] .

وقال تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابُ فَلَا تُلْكُمْ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [لقمان: أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبَئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [لقمان: 10]

• عن أسـماء بنت أبي بكـر، قـالت: قـدمت عليّ أمي وهي مشركة في عهد قـريش إذ عاهـدهم فاسـتفتيت رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول اللـه! قـدمت عليّ أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: "نعم، صلي أمك". متفـق عليـه: رواه البخـاريّ في الهبـة (٢٦٢٠)، ومسـلم في الزّكاة (٢٠٠٣) كلاهما من طريـق أبي أسـامة، عن هشـام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر، فذكرت الحديث.

ورواه البخاري في الأدب (٥٩٧٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام به مختصرًا وزاد: فأنزل الله تعالى فيها: {لَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ يَكْرِجُ وَكُمْ مِنْ اللّهُ عَنِ اللّهِ يُخْرِجُ وَكُمْ مِنْ لِللّهُ عَنِ اللّهِ يُخْرِجُ وَكُمْ مِنْ دِيَالِ اللّهَ يُخِبُّ وَقُوْسِ طُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [الممتحنة: ٨] .

٨ - باب في ذم من أدرك أبويهما أو أحدهما عند الكبر فلم
 يدخل إلجنة

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "رغم أنفه، ثمّ رغم أنفه" قيل: من؟ يا رسول الله! قال: "من أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، ثمّ لم يدخل الجنّة".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٥١) من طرق عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

• عَنْ أَبِي بِنْ مَالِكُ، عَنْ النَّبِّيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أدرك والديه أو أحدهما ثمّ دخل النّار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه".

صحیح: رواه أحمد (۱۹۰۲۷) ، والطیالسي (۱٤۱۸) ، والبخـاري في التــاریخ الکبــیر (۲/ ٤٠) کلّهم من حــدیث شــعبة، قــال: سمعت قتادة، یحـدث عن زرارة بن أوفی، عن أبي بن مالـك، فذكره.

وإسناده صحيح، وقد اختلف في إسناده وهذا أسلمها.

٩ - باب عقوق الوالدين من الكبائر

• عن المغيرة بن شعبة، قال: قال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الخصومات (٢٤٠٨) ، ومسلم في الأقضية (٥٩٣ عقب ١٧١٥) كلاهما من طريق جرير، عن منصور، عن الشعبي، عن وراد مولى المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، فذكره.

• عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألا أُنبِّئكم بأكبر الكبائر" قلنا: بلى يا

رسول الله! قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين"، وكان متكئا فجلس فقال: "ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وشهادة الزور" فما زال يقولها، حتَّى قلت: لا يسكت. متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٥٩٧٦)، ومسلم في الإيمان (٨٧) كلاهما من طريق سعيد الجريري، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، فذكره.

• عن أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: "الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين"، وقال: "ألا أُنبِّئكم بأكبر الكبائر؟" قال: "قول الزور، أو قال: شهادة الزور" قال شعبة: وأكثر ظنى أنه قال: "شهادة الزور"،

وأكثر ظني أنه قال: "شهادة الزور". متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٥٩٧٧)، ومسلم في الإيمان (٨٨: ١٤٤) كلاهما من طريق محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، حَدَّثَنِي عبيد الله بن أبي بكر، قال: سمعت أنس بن

مالك، قال: فذكره.

• عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ثلاثة لا ينظر الله عَزَّ وَجَلَّ إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنّة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى".

حسن: رُواه النسائيّ (٢٥٦٢) عن عمـرو بن علي، حَـدَّثَنَا يزيـد بن زريع، حَدَّثَنَا عمـر بن محمـد، عن عبـد اللـه بن يسـار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، فذكره.

وعمر بن محمد هو: ابن زيد بن عبد الله بن عمر.

وَإِسناُده حسن من أَجْلَ عُبُد الله بن يسار وهو المكي الأعرج، ذكره ابن حبَّان في التَّقات (٧/ ٢٣) ، وأخرج هذا الحديث في صحيحه (٧٣٤٠) ، وشيخه ابن خزيمة في التوحيد (ص ٣٦٤) ، وصحّحه الحاكم (٦/ ١٤٦، ١٤٧) ، وأخرجه أيضًا الإمام أحمد (٦١٨٠) وفيه تقديم وتأخير.

وقوله: الديّوث بتسديد الياء هو الذي يُقر أهله على الزنا مع

علمه.

۱۰ - باب من أكبر الكبائر أن يلعن الرّجل والديه

• عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرّجل والديه" قيل: يا رسول الله! وكيف يلعن الرّجل والديه؟ قال: "يسب الرّجل أبا الرّجل، فيسب أباه، ويسب أمه".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٥٩٧٣) ، ومسلم في الإيمان (٩٠) كلاهما من طريق سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره. واللّفظ للبخاريّ.

١١ - باب فضل صلة أصدقاء الوالدين

• عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - *صلى اللـه* عليه وسلم - يقول: "إنَّ أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه" .

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (١١:٢٥٥٢) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رجلًا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله، وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة، كانت على رأسه فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب، وإنهم يرضون باليسير، فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطّاب، وإني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره،

• عن أبي بردة، قال: أتيت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال: هل تدري لم أتيتك؟ قال: قلت: لا، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أحب أن يصل أباه في قبره، فليصل إخوان أبيه بعده" وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك.

صَـحيح: رواه أَبـو يعلى (٥٦٦٩) ، وصـححه ابن حبَّان ( ٤٣٢) كلاهما من طريق هدبة بن خالد، حَـدَّثَنَا حـزم بن أبي حـزم، عن ثـابت البنـاني، عن أبي بـردة (هـو ابن أبي موسـى الأشعري) ، فذكره. وإسناده صحيح.

وفي الباب عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي، قـال: بينـا نحن عند رسول الله - صلى اللـه عليـه وسـلم إذ جـاءه رجـل من بني سلمة، فقال: يا رسـول اللـه! هـل بقي من بـر أبـوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: ادعم، الصّلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الـرحم التي لا توصل إلّا بهما، وإكرام صديقهما ".

رواه أبو داود (٥١٤٢)، وأبن ماجة (٣٦٦٤)، وأحمد (١٦٠٥٩)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٥)، وصحّحه ابن حبّان (٤١٨)، والحاكم (٤١ ماء) كلّهم من طرق عن عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، عن أسيد بن عليّ بن عبيد مولى بني ساعدة، عن أبيه، عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي، فذكره.

وفي اسناده عليّ بن عبيد لم يرو عنه غير ابنه أسيد بن علي، ولم يوثقه أحد إِلّا أن ابن حبّان ذكـره في ثقاتـه على قاعدتـه، ولذا قال الذّهبيّ في الميزان:" لا يعرف ".

وأمّا الحاكم فقال:" هذا حديث صحيح الإسناد".

۱۲ - باب ما جاء في برّ الخالة

• عن البراء بن عازب، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -قال: "الخالة بمنزلة الأم".

صحيح: رواه البخاريّ في الصلح (٢٦٩٩) عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، فذكره بطوله في قصة صلح الحديبية،

وهذه القصة قد أخرجها مسلم أيضًا (١٧٨٣) إِلَّا أنه لم يـذكر قيله: "الخالة مندلة الأو"

قوله: "الخالة بمنزلة الأم".

• عن ابن عمر أن رجلًا أتى النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني أصبتُ ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: "هل لك من أم؟" قال: لا، قال: "هل لك من خالة؟" قال: نعم قال: "فبرها".

صحيح: رواه الترمذيّ (١٩٠٤) ، وأحمد (٤٦٢٤) ، وابن حبَّان ( ٤٣٥) ، وابن حبَّان ( ٤٣٥) ، والحاكم (٤/ ١٥٥) كلّهم من طريـق أبي معاويـة، حَـدَّثَنَا

محمــد بن ســوقة، عن أبي بكــر بن حفص، عن ابن عمــر،

فذکره.

وإسناده صحيح، إلَّا أن الترمذيُّ أعلَّـه بقولـِه بعـد أن رواه من حدیث سفیان، عن محمد بن سـوقة، عن أبي بكـر بن حفص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، ولم يـذكر فيـه عن ابن عمر، وهذا أصح من حديث أبي معاوية.

كذا قال، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقـة، وثّقه النسائيّ وغيره وهو من رجال الجماعة فزيادته مقبولة، ولــذا أخرجــه أصـحاب الصـحاح: ابن حبَّان والحــاكم، وقــال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين" .

ومعنى الحديث: بعد أن تتوب على الله قُمْ بِبِرّ خالتــك لتكــون توبتك أكثر مقبولاـ

١٣ - باب فضِل صلة الرحم والتحذير من قطعها

• عن أبي أيـوب الأنصـاري أن رجلًا قـال: يـا رسـول اللـه! أخبرني بعمل يدخلني الجنّة، فقال القوم: ما لَه ما لَـه؟ فقـال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أَرَبُّ ما لَه" فقال النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلم "تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصّلاة، وتؤتى الزّكاة، وتصل الرحم، ذرها" قال: كأنه كان على راحلته.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٥٩٨٣) ، ومسلم في الإيمان (١٣: ١٣) كلاهما من حـديث بهـز، حَـدَّثَنَا شِـعبة، حَـدَّثَنَا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه أنهما سمعا مويسى بن طلحة، يحدث عن أبي أيوب، فذكره.

واللفظ للبخاريّ ولم يـذكر مسـلم لفظـه، وإنمـا أحـال على حدىث قىلە.

١٤ - باب من وصل الرحم وصله الله

• عن أبي هريـرة، عن النَّبِيّ - صـلي الله عليه وسـلم -قال: "إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلكِ وصلته، ومن قطعكِ قطعته"

صحيح: رُواْه البخاريّ في الأدب (٥٩٨٨) عن خِالـد بن مخلـد، حِدَّثَنَا سَلِيمَان، حَدَّثَنَا عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن

أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي هريرة، قال: قال ِرسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنَّ الله خلق الخلق حتَّى إذاً فرغ منهم قـامِت الـرحم، فِقَالِت: هذا مقام العائذِ من القطيعة، قـال: نعم، أمـا ترضـين أن أصل من وصلكِ، وأقطع من قطعكِ؟ قالت: بلي، قال: فذاك لك" ثمِّ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اقْرعوا إِذ شِيئتم: {فَهَـلُ عَبِسَـيْتُمْ إِنْ تَـوَلَّيْيُّمْ أَنْ تُفْسِـدُوا فِي الْأَرْضَ وَيُّقَطَعُ وِا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) ۖ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ إِللَّهُ فَأُصَهِمُّهُمَّ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (٢٣) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلَوبِ أَقْفَالُهَا} [محمد: ٢٢ - ٢٤] إ

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٥٩٨٧) ، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٤) كلاهما من طرق عن معاوية بن ابي مررد مُولى بني هاشم، حَـدَّتَنِي عَمي أَبـو الحبـاب سعيد بن يسـار، عن ابي هريرة، فذكره.

• عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله،

ومن قطعني قطعه الله ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٥٩٨٩) ، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٥) واللّفظ لـه، كلاهمـا من طـرق عن معاويـة بن ابي مزرد، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة، قالت: فذکر ته.

• عن ابن عباس، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -قالً:" أن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن يصل من وصلها، ويقطع من قطعها ".

حسن: رواه أحمد (۲۹۵۳) ، والبزّار - كشف الأستار (۱۸۸۳) ، والطّبرانيّ (۱۰۰/ ۳۹۸) كلّهم من طريق ابن جريج قال: أخبرني زياد أن صالحًا مولى التوأمة أخبره أنه سمع ابن عباس يحدث عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

وإسناده حسن من أجل صالح مولى التوأمة فقد قال ابن عدي:" لا بأس به إذا روق عنه القدماء مثل أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد ". وهذا الحديث من رواية زياد بن سعد

عنه فهو حسن.

• عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله - صلى الله على عليه وسلم - يقول: "قال الله عَزَّ وَجَلَّ: أنا الرحمن، خلقت الرحمَ، وشققتُ لها من اسمي اسما، فمن وصلها وصلتُه، ومن

قطعها قطعتُه ".

صحيح: رواه الترمذي (١٩٠٧) ، وأبو داود (١٦٩٥) ، وأحمد (١٦٨١) ، وابن حبّان (٤٤٣) ، والحاكم (٤/ ١٥٨) كلّهم من حديث الرّهري، حَدَّتَنِي أبو سلمة بن عبد الـرحمن بن عوف، أن أبا الدّرداء الليثي أخبره، عن عبد الرحمن بن عوف، فذكره. وفي رواية: أن عبد الـرحمن بن عـوف عـاد رجلًا من أصحاب النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يقال له: أبو الرداد، فقـال أبـو الرداد: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد، فذكر الحديث. وإسناده صحيح، وأبو الرداد من الصّحابة كمـا ذكـره ابن حجـر في الإصابة، وكذا من قبله أبـو نعيم وابن عبـد الـبر وغيرهما. وانظر التخريج المفصل في الإيمان.

١٥٠ - باب أن الرحم يبل ببلالها

• عن عمرو بن العاص، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه وسلم - جهارا غير سر، يقول: " ألا إن آل أبي فلان، يعني فلانًا، ليسوا لي بأولياء، إنّما وليي الله وصالح المؤمنين ".

وفي رواية البخاريّ:" ولكن لهم رحم أبلها ببلالها يعني أصلها بصلتها ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٥٩٩٠) ، ومسلم في الإيمان (٢١٥) كلاهما من طريق محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن عمرو بن العاص، قال: فذكره. واللَّفظ لمسلم، ولفظ البخاريّ نحوه.

وزاد البخاريّ عقبه: زاد عنبسة بن عبد الواحـد، عن بيـان، عن قيس، عن عمرو بن العاص قال: سمعتُ رسول اللـه - *صـلى الله عليه وسلم* - يقول: فذكر الزيادة.

١٦ - بابِ يُبسط الرزق بصلة الرحم

• عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" من أحبّ أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره فليصلْ رحمه ".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٨٦) ، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٧) كلاهما من طرق عن الزّهري، عن أنس بن

مالك، فذكره.

• عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من أحب أن يُمَـدَّ له في عمـره، وأن يـزاد لـه في رزقه، فليبر والديه، وليصلْ رحمه".

حسـن: رواه أحمـد (١٣٤٠١) ، وابن أبي الــدُّنيا في مكـارم الأخلاق (٢٤٤) ، والبيهقي في الشعب (٧٤٧١) كلّهم من طريـق حزم بن أبي حزم، عن ميمون بن سياه قال: سمعت أنس بن مالك، فذكره.

وإسناده حسن من أجل ميمون بن سياه فإنه حسـن الحـديث ما لم يتبين خلاف ذلك.

والحـــديث في الصَّــحيح من وجـــه آخـــر عن أنس دون قوله: "فليبر والديه" . • عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله - *صـلي اللـه عليـه* وسلم - يقول: "من سرّه أن يُبسط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره، فليصل رحمه" .

صــحيح: رواه البخــاريّ في الأدب (٥٩٨٥) عن إبــراهيم بن المنذر، حَدَّثَنَا محِمد بن معن، قال: حَدَّثَنِي أبي، عن سـعيد بن

أبي سعيد، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن عليّ بن أبي طالب، عن النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -قال: "من سرّه أن يُمدَّ له في عمـره، ويوسع لـه في رزقـه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله، وليصلُّ رحمه" .

حسـن: رواه عبـد اللـه بن أحمـد في زوائـده على المسـنِد ( ١٢١٣) ، والحاكم (٤/ ١٦٠) كلاهما من طريـق معمـر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، فذكره. وإسناده حسن من أجل عاصم بن ضمرة فإنه حسن الحديث.

وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٣٨٢١) .

تنبيه: سقط من مطبوعة المستدرك "عن عليّ" وهو مثبت في تلخيص الذّهبيّ المطبوع بهامشه.

• عن عائشة أن النَّبِيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - قال لها: "إِنَّه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظـه من خـير الـدَّنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار".

حسنُ: رواه أحمد (٢٥٢٥٩) عن عبد الصمد بن عبد الـوارِث، حَدَّثَنَا محمـد بن مهـزم، عن عبـد الـرحمن بن القاسـم، حَـدَّثَنَا القاسم، عن عائشة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل محمد بن مهزم فإنه حسِن الحـديث، وَتُّقَـه ابن معين، وقـال أبـو حـاتم: "ليس بـه بـاس" وهـو من رجال التعجيل.

١٧ - باب فضل واصل الرحم على القاطع

• عن أبي هريرة أن رِجلًا قال: يـا رسـول اللـه! إن لي قرابـة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلى، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: "لئن كنت كما قلت، فكأنما تُسِفّهم الملسَّ ولا يـزال معـك من اللـه ظهـير عليهم مـا دمت على ذلك" .

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٥٨) من طرق عن محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، قال: سمعت العلاء بن عبد الرحمن، يجدث عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

قوله: "تُسِفُّهم" بضم أوله وكسر السين وتشديد الفاء، مأخوذ من سـف يسـف هـو: تغـير، ومعنـاه تجعـل وجـوههم كلـون الرماد.

وقوله: "الملّ" بفتح الميم وهو: الرماد.

۱۸ - باب ليس الواصل بالمكَّافيّ

• عن عبد الله بن عمرو: عن النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها".

صحيح: رواه البخـاري في الأدب (٥٩٩١) عن محمـد بن كثـير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، والحسن بن عمـرو، وفطـر، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.

قال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ورفعه حسن وفطر.

١٩ - بأب صلة الأخ المشرك

• عن غبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطّاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة، فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنّما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة"، ثمّ جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها حلل، فأعطى عمر بن الخطّاب منها حلة، فمال عمر: يا رسول الله! أكسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما

قلت؟ فقال رسول الله - *صلى الله عليه وسـلم* "لم أكسـكها لتلبسها" ، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة.

وفي رُواية للبخاريّ: إنيّ لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو

تكسوها.

متفق عليه: رواه مالك في اللباس (١٨) ، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره، ورواه البخاريّ في الجمعة (٨٨٦) ، ومسلم في اللباس والزينة (٢٠٦٨) كلاهما من طريق مالك، به. ورواه البخاريّ في الأدب (٥٩٨١) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فذكره، وفيه اللّفظ الثِاني.

۲۰ - باب من وصل رحمِه في الشرك، ثمّ أسلم

• عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم أي رسول الله! أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهليّة، من صدقة، أو عتاقة، أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أسلمت على ما أسلفت من خير".

متفَّقُ عليه: رواه البخاريِّ في الأدب (٥٩٩٢) ، ومسلم في الإيمان (١٩٣٠) كلاهما من طريق الرِّهري، عن عروة بن الرُّبير، عن حكيم بن حزام، فذكره.

۲۱ - باب إثم القاطع

• عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يدخل الجنّة قاطع".

وفي رواية عند مسلم: "قاطع رحم".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٥٩٨٤) ، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٦) كلاهما من طـرق عن الزّهـري، عن محمـد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، فذكره.

• عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الرحم شجنة من الرحمن، فمن قطعها حرّم الله عليه الحنّة".

صحيح: رواه أحمد (١٦٥١) ، والبرّار (١٢٦٥) ، وصحّحه الحاكم (٤/ ١٥٧) كلّهم من طريق أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن نوفل بن مساحق، عن سعيد بن زيد، قال: فذكره، وإسناده صحيح.

وقوله: "حرّم الله عليه الجنّة" أي دخولًا أوّليا، ثمّ يدخلُ الله

الْجِنَّة إِنْ كان من أهل التوحيدـ

• عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم - قال: "إنَّ أعمال بني آدم تُعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبِل عمل قاطع رحم".

حسـن: رواه أحمـد (١٠٢٧٢) ، والبخـاري في الأدب المفـرد ( ٦١) كلاهمـا من الخـزرج بن عثمـان السـعدي، عن أبي أيـوب مولى عثمان، عن أبي هريرة، فذكره.

وعند البخاريّ في أوله قصة.

وَإِسناده حسن من أَجل خزرج بن عثمان السعدي وأبي أيـوب مولى عثمان بن عفّان، فإنهما حسنا الحديث.

• عن أبي هريرة رفعه قال: "تُعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عَنَّ وَجَلَّ في ذلك اليوم، لكل امرئ لا يشرك بالله شيئًا، إلَّا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اركوا هذين حتَّى يصطلحا، اركوا هذين حتَّى بصطلحا".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٥: ٣٦) عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

قوله: "اركوا" أي أخروا، يقال: ركاه يركوه إذا أخّره.

• عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مامن ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدُّنيا مع ما يدخر له في الآخرة: من البغي وقطيعة الرحم". حسن: رواه أبو داود (٢٩٠٢) ، والتَّرمذيّ (٢٦٧٩) ، وابن ماجة (٤٢١١) ، وأحمد (٢٠٣٤) ، والبخاري في الأدب المفرد (٤٢١١)

۲۹) كلّهم من طريــق عيينــة بن عبــد الــرحمن بن جوشــن الغطفاني، عن أبيه، عِن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسـن من أجـل عيينـة بن عبـد الـرحمن بن جوشـن الغطفاني، وثّقه ابن سعد، والنسائي.

وقال ابن معين وأحمد: "ليس به بأس" .

وَأَمَّا أَبُوهُ عَبِدُ الْـرَحَمِنِ بِنِ جَوْشَـنِ فَهَـو صَـهِرِ أَبِي بِكَـرة على ابنته قال فيه ابن سعد وأبو زرعة: "ثقة" ، وقال أحمد: "ليس بالمشهور" .

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله، ومن يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (٥٤) عن موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن عثمان بن المغيرة، عن

إسماعيل، قال: حدثنا أبو عواله، عن علمان بن المعليرة، عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إصبعه، فذكر الجديث.

واسناده حسن من أجل أبي العنبس وهو الثقفي واسمه محمد بن عبد الله بن قارب، روى عنه جمع، وذكره ابن حبّان

في الثّقات.

وله إسناد يقوِّيه وهو ما رواه أحمد (٦٧٧٤) عن بهز وعفان قالا: حَدَّثَنَا حمَّاد بن سلمة، أخبرنا قتادة، عن أبي ثمامة الثقفي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل، تكلم بلسان طلق ذلق، فتصل من وصلها، وتقطع من قطعها.

وقال عفّان: المغزل، وقال: بألسنة لها.

وأَبو ثمامة لم يرو عنه سوى قتادة، لُم يوثقه غير ابن حبَّان، وهو من رجال التعجيل، وقد رُوي موقوفًا وكل هذا يقوّيه.

قوله: "حُجنة المغزل" أي صنّارته وهي المعوجة الـتي في رأسه، والمحجن هو كل معوج الرأس.

وقوله: "طلق" أي سريع النطق.

وَقُولُه: "ذلق" فصيح بليغ.

٢٢ - باب فضل الإحسان إلى البنات والأخوات

• عن عائشة قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتها، ولم تأكل منها، ثمّ قامت، فخرجت، فدخل النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - علينا، فأخبرته فقال: "من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النّار".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤١٨) ، ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٩) كلاهما من طريق الزّهري، قال: حَـدَّثَنِي عبـد الله بن أبي بكـر بن حـزم، عن عـروة، عن عائشـة، فذكرته.

• عن عائشة أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها،

فشقت التمرة، التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنَّ الله قد أوجب لها بها الجنّة، أو أعتقها بها من النّار".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٣٠) عن قُتَبه بن سعيد، حَدَّثَنَا بكر يعني ابن مضر، عن ابن الهاد، أن زياد بن أبي زياد، مولى ابن عَيَّاش، حدَّثه عن عراك بن مالك، سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز، عن عائشة، فذكرته.

• عن ابن عُباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلّا أدخلتاه الجنّة".

حسن: رواه ابن ماجة (٣٦٧٠) ، وأحمد (٢١٠٤) ، والبخاري في الأدب المفــــرد (٧٧) ، وابن حبّان (٢٩٤٥) ، والحـــاكم (٤/ ١٧٨) كلّهم من طــرق عن فطــر بن خليفــة، عن أبي سـعد شرحبيل بن سعد، عن ابن عباس، فذكره.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

وتعقبه الذّهبيّ قائلًا: "شرحبيل واهٍ".

رِ كَذَا قَالَ الذَّهبَيِّ؛ وهو مختَلفُ فيله عَير أنه يحسن حديثه إذا كان له أصل، وهذا منه.

• عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من عال جاريتين حتّى تبلغا، جاء يـوم القيامـة أنا

وهو" وضم أصابعه.

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٣١) عن عمرو الناقد، حَدَّثَنَا أبو أحمد النُّبيري، حَدَّثَنَا محمد بن عبد العزيز، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس بن مالك، فذكره.

• عن أنس أو غيره قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتَّى يمتن أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين" وأشار بأصبعيه السبَّابةِ والوسطى.

صحیح: رواه أحمَـد (۱۲٤٩۸) عن یـونس (هـو: ابن محمـد المـودب) حَـدَّثَنَا حمَّاد یعـني ابن زیـد، عن ثـابت، عن أنس أو

غيره، فذكره.

ورواه ابن حبَّان (٤٤٧) من طريــق المقــدمي وإبــراهيم بن الحسن العلاف قالا: حَدَّثَنَا حمَّاد بن زيـد، عن ثـابت، عن أنس بن مالك دون شك. وإسناده صحيح.

• عن عقبة بن عامر قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - يقول: "من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن، وأطعمهن، وسقاهن، وكساهن من جدته، كن له حجابا من النّاريوم القيامة".

صحیح: رواه ابن ماجـة (٣٦٦٩) ، وأحمـد (١٧٤٠٣) ، والبخـاري في الأدب المفِرد (٧٦) كلّهم من طريـق حرملـة بن عمـران قال: سمعت أبا عشانة المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر يقول:

فذكره. وإسناده صحيح.

وصحّحه البوصيري أيضًا في الزوائد.

• عن جابر بن عبد الله قال رسول الله تج صلى الله عليه وسلم "من عال ثلاثًا من بنات يكفيهن ويـرحمهن ويرفـق بهن فهو في الجنّة"، فقال رجل: يا رسول الله! واثنتين؟ قال: "واْثنتين" حتَّى قلنا: إن إنسانا لـو قـال: واحـدة، لقـال: واحدة.

صحيح: رواه أبو يعلى (٢٢١٠) ، والسياق له، ِوابن أبي شــيبة ( ٩٤٣) کلاهما من حـدیث یزیـد بن هـارون، آخبرنـا سـفیان بن حسين، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، فـذكره.

وإسناده صحیح. وِللحدیث طرق أخری عند أحمد (۱٤٢٤٧) وغیره وما ذکرته هو أسلمها.

وأمّا ما رُوي عن عوف بن مالكِ الأشجِعي قال: قال رسول الله - صلَى الله عليه وسلم "أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامـة" وجمـع بين إصـبعيه السـبَّابة والوسـطى "امـرأةً ذِات منصب وجمال آمت من زوجها، حبست نفسها على أيتامها حتَّى بانوا أو ماتواٍ" فإسناده ضعيف.

رواه أبو داود (٥١٤٩) ، وأحمد (٢٤٠٠٦، ٢٤٠٠٨) ، والبخاري في الأدب المفـرد (١٤١) كلُّهم من طريــق النهــاس بن قهم، عن شداد أبي عمار، عن عوف بن مالك، فذكره.

والنهاس بن قهم ضعيف، وشداد أبو عمار لم يسمع من عوف بن مالك كما قال صالح جزرة.

۲۳ - باب النهى عن كراهية البنات

قال الله تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُثْنَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو مَل الله تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ وَهُو كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُلونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يُحُكُمُونَ } [النحل: ٥٨، ٥٩] .

• عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات".

حَسِــُن: رواه أَحمـــد (۱۷۳۷۳) ، والطّبرانيِّ في الكبــير (۱۷/ ۳۱۰) كلاهما من حديث قُتَيبة بن سـعيد، حَـدَّثَنَا ابن لهيعــة، عن أبي عشانة، عن عمبة بن عامر، فذكره.

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فيه كلام معروف لكن يحتمل ما رواه قُتَيبة عنه، لأن روايته عنه كانت قبل اختلاطه ٢٤٠ باب من أعظم الذنوب أن يقتل الرّجل ولده خشية أن يأكل معه

• عن عبد الله بن مسعود، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك" قال: قلت له: إن ذلك لعظيم، قال: قلت: ثمّ

أي؟ قال: "ثمّ أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك" قال: قلت: ثمّ أي؟ قالٍ: "ثمّ أن تزاني حليلة جِارك".

زاد في رواية: وأنزل الله تصديق قول النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ إِلَّهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ إِلَّهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا} [الفرقان: ١٨] .

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦٠٠١)، ومسلم في الإيمان (٨٦) كلاهما من طريق منصور، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، فذكره. والسياق لمسلم. ٢٥- باب تقبيل الأوّلاد والرحمة بهم • عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصَلِّي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.

متفق عليه: رواه مالك في جامع الصلاة (٨٧) عن عامر بن عبد الله بن الزُّبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري، فذكره، ورواه البخاريّ في الصّلاة (٥١٦)، ومسلم في المساجد (٤١٥: ٤١) كلاهما من طريق مالك به مثله.

• عن أبي هريرة قال: قبّل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسًا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلتُ منهم أحدًا، فنظر إليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثمّ قال: "من لا يرحم لا يرحم".

متفق عليه: رُواْه البخاريّ في الأدب (٥٩٩٧) ، ومسلم في الفضائل (٢٣١٨) كلاهما من طريق الرّهري، جَـدَّثَنَا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكرِه، واللّفظ للبخاريّ.

• عن عائشة، قالت: قدم ناسٌ من الأعراب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: أتقبّلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم، فقالوا: لكنا والله! ما نقبّل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة" وفي لفظ: "من قلبك الرحمة".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٥٩٩٨)، ومسلم في الفضائل (٢٣١٧) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عروة، عن عائشة، فذكرته. واللّفظ لمسلم.

• عَن عائشة، أن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وضع صبياً في حجره يحنكه، فبال عليه، فدعا بماء، فأتبعه.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦٠٠٢) ، ومسلم في الطهارة (٢٨٦) كلاهما من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته. واللّفظ للبخاريّ.

• عن أسامة بن زيد: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد

الحسـن على فخـذه الأخـرى، ثمّ يضـمّهما، ثمّ يقـول: "اللهم! ارحمهما فإنى أرحمهما" .

صحيح: رواه البخاريِّ في الأدب (٦٠٠٣) عن عبد الله بن محمد، حَدَّثَنَا عارم، حَدَّثَنَا المعتمر بن سليمان، يحدث عن أبيه، قال: سمعت أبا تميمة، يحدث عن أبي عثمان النهدي، - يحدثه أبو عثمان - عن أسامة بن زيد، فذكره.

۲۲ - بابِ من ترك صبية تلعب

• عن أم خالد بنت خالد بن سعيد، قالت: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "سنه سنه" قال عبد الله: وهي بالحبشية: حسنة، قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزير أبي، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "دعها" ثمّ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أبلي وأخلقي، ثمّ أبلي وأخلقي، ثمّ أبلي وأخلقي". قال عبد الله: فبقيت حتّى ذكر من بقائها.

صحيح: رواه البخاريّ في الأدب (٥٩٩٣) عن حبّان، أخبرنا عبد الله، عن خالد بن سعيد، عن أبيه، عن أم خالد بنت خالد بن سعيد، قالت: فذكرته.

• \* \*

جموع ما جاء في صفات المسلمين، وحقوق بعضهم على بعض ١ - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم • عن أبي موسـي، عن النَّبيّ - صـلي اللـه عليـه وسـلم -قـال: "المـؤمن للمـؤمن كالبنيـان، يشـد بعضـه بعضًـا" زاد البخاريّ: ثمّ شبك بين أصابعه.

متفق عليه: رواه البخّاريّ في الأدب (٦٠٢٦) ، ومسلم في البر والصِلة (٢٥٨٥: ٦٥) كلاهما من طرق عن بُريـد، عن أبي بـردة،

عن أبي موسى، فذكره.

• عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسـد إذا اشـتكى منـه عضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد بالسهر والحمى" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦٠١١) ، ومسلم في البر والصّلة (٢٥٨٦) كلاهما من طرق عن الشعبي، عن النعمان بن

بشير، قال: فذكره.

۲ - باب موالاة المؤمنين قِالَ الله تِعَالَى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونًا الزَّكَّاَةَ وَيُطِيعُـونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [الَّتوبة: ٧١] ۖ .

• عن عمرو بن العاص، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جهارا غير سر، يقول: "ألا إن آل أبي قال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر بياض -، ليسوا باوليائي، إنَّمـا ولـيي

الله، وصالح المؤمنين".

وفي رُواية البخاري: "ولكن لهم رحمِ أبلّها بصلتها" . متفـق عليـه: رواه البخـاريّ في الأدب (٥٩٩٠) عن عمـرو بن عِباس، حَدَّثَنَا محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، عن إسماعيلُ بن ابي خالد، عن قيس، عن عمرو بن العاص، قال: فذكره. وقال البخاريّ عقبه: زاد عنبسة بن عبد الواحد، عن بيان، عن قيس، عن عمرو بن العاص قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكر الزيادة. وأخرجه مسلم في الإيمان (٢١٥) عن أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر به مختصرًا.

٣ - بابِ أن الله ينظر إلى القلوب

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤: ٣٤) عن عمرو الناقد، حَدَّثَنَا كثير بن هشام، حَدَّثَنَا جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، فذكره.

٤ - باب من حقوق المسلم على المسلم

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "حق المسلم على المسلم خمس: رد السّلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس". متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٤٠)، ومسلم في السّلام (٢١٦٢: ٤) كلاهما من طرق عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "حق المسلم على المسلم ست" قيل: ما هن يا رسول الله؟ ، قال: "إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتبعْه".

صَـحيح: رواه مسـلم في السّلام (٢١٦٢: ٥) من طـرق عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قـال: فذكره.

• عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في المظالم (٢٤٤٢) ، ومسلم في الـبر والصلة (٢٥٨٠: ٥٨) كلاهما من طرق عن اللّيث، عن عقيل، عن الرّهري، عن سالم، عن أبيه قال: فذكره.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا" ويشير إلى صدره ثلاث مرات "بحسب امرئ من الشرأن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه".

وزاد في رواية: "إنَّ الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم" وأشار بأصابعه إلى صدره.

متفق عليه: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤: ٣٢) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حَدَّثَنَا داود يعني ابن قيس، عن أبي سعيد، مولى عامر بن كريز، عن أبي هريرة، قال: فذكره.

ورواه (٢٥٦٤: ٣٣) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، حَدَّثَنَا ابن وهب، عن أسامة وهو ابن زيد، أنه سمع أبا سعيد، مولى عبد الله بن عامر بن كريـز يقـول: سـمعت أبا هريـرة، يقول: قال رسول اللـه - صلى اللـه عليـه وسـلم فـذكر نحـو حديث داود، وزاد، ونقص ومما زاد فيه الزيادة المذكورة.

ورواه البخاريُّ في الأدب (٦٠٦٦) من حـدَّيث مالـك، عن أبي الزّناد، عن الأعـرج، عن أبي هريـرة نحـوه، وزاد في أول الحديث: "إياكم والظن، فإنِ الظن أكذبِ الحديث".

• عن شيخ من بني سليط أخبره قال: أتيت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أكلمه في سبي أصيب لنا في الجاهليّة، فإذا هـو قاعد، وعليه حلقة قد أطافت به وهو يحدث القـوم، عليـه إزار

قطــر لــه غليــظ، قــال ســمعته يقــول - وهــو يشــير بإصبعه: "المسلم أخو المسـلم لا يظلمـه، ولا يخذلـه، التقـوى هاهنا" يقول أي في القلب.

حسـن: روّاه أحمـد (١٦٦٢٤) عن أبي النضـر قـال: حَـدَّثَنَا المبارك، قال: حَدَّثَنَا الحسن أن شيخا من بني سـليط أخـبره،

فذکر ہ۔

وإسناًده حسن من أجل المبارك وهو ابن فضالة، فإنه حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث، وقد صرّح به، وقد تابعه عباد بن راشد عن الحسن به، عند أحمد (١٦٦٤٤، ٢٠٢٧٨).

قُـال الهِيثميّ في "المجمـع" (٨/ ١٨٤) : "رواه أحمـد بأسـانيد، وإسناده حسن، ورواه أبو يعلى بنحوه" .

٥ - باب أن المؤمن مرأة المؤمن

• عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: "المؤمن مِـرآة المـؤمن، والمـؤمن أخـو المـؤمن، يكـف عليه ضيعته، ويحوطه من ورائه".

حسـن: رواه أُبـو داود (٩١٨ع) ، والبخـاري في الأدب المفـرد ( ٢٣٩) ، والـبرّار (٨١٠٩) كلّهم من طـرق عن كثـير بن زيـد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد وهو الأسلمي فإنه حسن الحديث.

ورواه الترمذيّ (١٩٢٩) من وجه آخر عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن أحدكم مرآة أخيه، فإن رأى به أذى فليمطه عنه".

وقال الترمذيّ: "يحيى بن عبيد الله ضعّفه شعبة" . قلت: وهو كما قال، فقد ضعفه جمهور أهـل العلم، وقـال ابن حبَّان: "يُروي عن أبيه ما لا أصل له" .

ولكن قال أبن عدي: "في بعض ما يرويه ما لا يتابع عليه". يعني أنه قد يتابع في بعض ما يرويه وهذا منه، ويقوّيه ما قبله.

• عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه

وسلم المؤمن مراة المؤمن.

وسيم المومن مراه المومن. حسن: رواه البرّار (٦١٩٣) ، والطّبرانيّ في الأوسـط (٢١١٤) -ومِن طريقه الضياء في المختارة (٢١٨٥) -، وأبو الشّيخ في الأمثال (٤٣) ، وابن عـدي في الكامـل (٧/ ٤٦٧) من طـرق عن محمد بن عمار بن سعد المؤذن المـدني، عن شـريك بن عبـد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك، فذكره.

وقال البرّار: "وهذا الحديث لإ نعلمهٍ رواه عن شريك إِلَّا محمد بن عمار، ولا نعلم يروى عن أنِس إلَّا من هذا الوجه"

قلت: هـذا إسـناد حسـن من أجـل محمـد بن عمـار بن سـعد المــؤذن وشــريك بن عبــد اللــه بن أبي نمــر، فإنهمــا حسـنا

وأمّا قول الذّهبيّ في الميزان (٣/ ٦٦٢) من مناكير محمـد بن عمار، فالمقصود منه تفرده كما قال البرّار.

٦ - باب ما جاء في النصيحة

• عن جرير بن عبد الله قال: "بايعتُ رسول الله - صلى اللـه عليه وسلم - على إقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، والنصح لكـلّ مسلم".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٠١) ، ومسلم في الإيمان (٥٦) كلاهما من حـديث إسـماعيل بن أبي خالـد، عن قیس، عن جریر، فذکرہ۔

٧ - باب الإخاء والحلف

• عن عاصم الأحول، قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال "لا حلف في الإسلام" فقال: قد حالف النَّبيّ - صلى الله عليه وسـلم - بين قريش والأنصار في داري.

متفـق عليـه: رواه البخـاريّ في الأدب (٦٠٨٣) عن محمـد بن الصباح، حَدَّثَنَا إسماعيل بن زكرياء، حَدَّثَنَا عاصم، فذكره. ورواه مسلم في فضائل الصّحابة (٢٥٢٩: ٢٠٤) عن محمد بن الصباح، حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، فذكره.

 عن أنس بن مالك قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع.

صُحيح: رواه البخـاريّ في الكفالـة (٢٢٩٣) عن قُتَيبـة، حَـدَّثَنَا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس، فذكره.

• عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهليّـة لم يزده الإسلام إلّا شدة".

صحيح: رواه مُسلم في الفضائل (٢٥٣٠) من حديث زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم، فذكره.

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما فتح على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قال: فذكر الخطبة بطولها وجاء فيها: "وأوفوا بحلف الجاهليّة فإن الإسلام لم يزده إلّا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام".

حســن: رواه أحمــد (٦٩٣٣) ، والتَّرمــذيِّ (١٥٨٥) كلاهمــا من حديث يزيد، أخبرنـا حسـين المعلم عن عمــرو بن شـعيب عن أبيه عن جده، قال: فذكره.

وإُسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. وقال الترمذي: "حسن صحيح".

وفي معناه ما روي أيضًا عن قيس بن عاصم أنه سـأل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف فقال: "ما كان من حلف في الإماليّة فتمسكوا به، ولا حلفٍ في الإسلام".

رواه أحمد (٢٠٦١٣) ، والطّبرانيّ (١٨/ ٣٣٧) ، والـبزّار -كشـف الأسـتار (١٩١٥) ، وصـحّحه ابن حبَّان (٣٩٦) كلّهم من حـديث مغـيرة، عن أبيـه، عن شـعبة بن التـوأم، عن قيس بن عاصم، فذكره. وأبو المغيرة هو مقسم الضبي لم يرو عنه غير ابنه المغيرة، كذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حباًن في

ثقاته فهو في عداد المجهولين.

وكذلك في الإسناد شعبة بن التوأم روى عنه مقسم الضبي والهيثم بن زيد وغيرهما، ولم يوثقه غير ابن حباًن، قال البخاري: قال شعبة بن التوأم: أتينا ابن مسعود في زمن عمر، كذا في التعجيل.

وأمّا قول ابن حجر في الإتحاف (١٤/ ٧٣٠) بعد عزوه إلى ابن حبّان: "صورته مرسل" فهو كما قال فإنه قال فيه: "عن شعبة بن التوأم، أن قيس بن عاصم سأل النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فكأن شعبة لم يسمع من قيس.

• عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهليّة فلم يزده الإسلام إلّا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم، وأنى نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة".

حُسن: رواه ابن جرير انطبري في تفسيره (٦/ ٦٨٣) عن أبي كريب قال: ثنا مصعب بن المقدام، عن إسرائيل بن يونس، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن عكرمة، عن ابن

عباس، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل مصعب بن المقدام فإنه مختلف فيـه غير أنه حسن الحديث.

ورواه أحمــد (٢٩٠٩) ، وأبــو يعلى (٢٣٣٦) ، وعنــه ابن حبَّان ( ٤٣٧٠) ، والطّبرانيّ (١١/ ٢٨١، ٢٨٢) ، والطبري في تفسيره (٦/ ٢٨٣) كلّهم من طريـق شـريك، عن سـماك، عن عكرمـة، عن ابن عباس، فذكره.

قال الهيثميّ في ً "المجمع" : "رواه أبو يعلى وأحمد ورجالهمـا رجال الصّحيح" . قلت: وهـو كمـا قـال، ولكن فيـه شـريك وهـو ابن عبـد اللـه النخعي القاضي الكوفي أبو عِبد الله سيء الحفظ.

وسـماك هـو ابن حـرب بن أوس صـدوق، ولكن روايتـه عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغـير بـآخره، فكـان ربمـا يتلقن، ولكن في غير عكرمة لا بأس به وقد توبع في الإسناد الأوّل.

٨ - باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

• عن عبد الله بن عمرو، عن النَّبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (٦٤٨٤) عن أبي نعيم، حَدَّثَنَا زكريا، عن عامر (هو الشعبي) قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: فذكره.

ورواه مسلم في الإيمان (٤٠: ٦٤) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: إن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي المسلمين خير؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده".

٩ - بابِ النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشّيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النّار".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الّفتن (٧٠٧٢) ، ومسلّم في البر والصلة (٢٦١٧) من طرق عن عبد الـرزّاق، أخبرنـا معمـر، عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره.

• عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم "من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتَّى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦١٦) من طرق عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره. • عن أبي هريرة أن رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* -قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن

غشّنا فليس منا ".

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٠١) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" من حمل علينا السلاح فليس منا ".

متفــق عليــه: رواه البخــاريّ في الفتن (٧٠٧٠) ومســلم في الإِيمان (٩٨) كلاهما من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمــر، فذكره. وهو في موطأ محمد بن الحسن (٨٦٦) .

 عن أبي موسى الأشعري، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" من حمل علينا السلاح فليس منا ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (٧٠٧١) ، ومسلم في الإيمان (١٠٠) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره.

• عن إياس بن سلمة، عن أبيه، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: " من حمل علينا السلاح فليس منا ".

صــحيح: رواه مســلم في الإيمــان (٩٩) من طــرق عن مصعب (هو ابن المقدام) ، حَدَّثَنَا عكرمـة بن عمـار، عن إيـاس بن سلمة، فذكره.

وفّي الباب ما رُوي عن عبد الله بن الزُّبير، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" من شهر سيفه ثمّ وضعه، فدمُه هدر ".

رواه النسَائيَّ (٤٠٩٧) عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حَـدَّثَنَا معمـر، عن أبي طاوس، عن أبيه، عن ابن الزُّبير، فذكره مرفوعًا.

ورواه الحاكم (٢/ ١٥٩) من وجه آخر عن وُهيب وهو ابن خالد، عن معمر بن راشد بإسناده مثله. وقال:" صحيح على شـرط الشّيخين ".

قلت: وخالفهما عبد الرزاق فرواه عن معمر ولم يرفعه. رواه

النسائيّـ

وكذلك رواه ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الزُّبير قال:" من رفع السلاح، ثمَّ وضعه، فدمُه هدر ". رواه أيضًا النسائيّـ

ويظهر منه أَن النسائيّ يُعِلُّ المرفوع بـالموقوف، وهـذا الـذي رجّحه أيضًا البخاريّ كما في العلل الكبير للترمذي (٢/ ٦٢٣) .

وابن طاوس هو: عبد الله بن طاوس ثقة فاضل.

قوله:" شهر سيفه "أي سلُّه.

وقُوله:" ثمُّ وضعه "أيُ في الناس يعني ضربهم وقتلهم به. قوله:" فدمُه هدر" أي لا دية ولا قصاص بقتله.

رُوي عن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه

وُسُلَّمٍ - نهى أَن يُقدَّ السيرُ بين اثنين.

رواه أبو داود (۲۵۸۹) ، والحاكم (٤/ ٢٨١) كلاهما من طرق عن قـريش بن أنس، حَـدَّثَنَا أشـعث، عن الحسـن، عن سـمرة بن جندب، فذكره.

وهذا إسناد ضعيف من أجل قريش بن أنس هذا فإنه صدوق إلا أنه اختلط، قال ابن حبّان في المجروحين (٢/ ٢٢٣، و٢٤): "كان شيخا صدوقًا إِلّا أنه اختلط في آخر عمره حتّى كان لا يدري ما يحدث به، وبقي ست سنين في اختلاطه، فظهر في روايته أشياء مناكير، لا تشبه حديثه القديم، فلمّا ظهر ذلك من غير أن يتميز مستقيم حديثه من غيره لم يجزْ الاحتجاج به فيما انفرد، فأما فيما وافق الثّقات فهو المعتبر بأخباره تلك". ثمّ ساق له هذا الحديث.

وقال الذّهبيّ في الميزان (٣/ ٣٨٩) : "هذا حديث منكر" ، وأمّا الحاكم فقال: "صحيح الإسناد" .

وفي الباب عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وفي الباب عن أبي هريرة، عن النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الإيمان قيّد الفتك، لا يفتك مؤمن".

رُواه أبو داود (٢٧٦٩) ، والحاكم (٤/ ٣٥٢) كلَّاهُما من طريق أسباط بن نصر الهمداني، حَـدَّثَنَا إسماعيل بن عبد الـرحمن السدي، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" .

قُلتُ: في إسناده والله السدي، وهو عبد البرحمن بن أبي كريمة لم يبرو له الشيخان أو أحدهما، ولم يبرو عنه سوى ولده، وذكره ابن حبَّان في الثّقات، ولم يوثقه غيره، ولذا قال الحافظ: "مجهول الحال".

قوله: "الفتك" قال ابن الأثير: الفتك أن يـأتي الرّجـل صـاحبهـ وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله.

· - باب التمسك بنصال النبل خشية أن يصيب أحدًا من

المسلمين

• عن أبي موسى، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مرَّ أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسكُ على نصالها بكفه، أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء" أو قال: "ليقبضْ على نصالها".

متفّق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (٧٠ُ٧٥) ، ومسلم في البر والصلة (٢٦١٥: ٢٤) كلاهما من طرق عن أبي أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره.

قوله: "النصال" جمع النصل وهو حديدة الرمح، والسهم والسكين.

• عن أبي موسى، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مرَّ أحدُكم في مجلس أو سوق، وبيده نبل، فليأخذْ بنصالها، ثمّ ليأخذْ بنصالها".

قال: فقال أبو موسى: والله! ما متنا حتَّى سددناها بعضـنا في وجوه بعض.

صحيح: رواه مسلم في الـبر والصـلة (٢٦١٥: ١٢٣) عن هـداب بن خالد، حَدَّثَنَا حمّاد بن

سلمة، عن ثابت، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره.

• عن جابر بن عبد الله قال: مر رجل في المسجد بسهام، فقال له رسول الله - ملى الله عليه وسلم "أمسك بنصالها".

وفي رواية: أن رجلًا مر بأسهم في المسجد، قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها، كي لا يخدش مسلما.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (٧٠٧٣) ، ومسلم في البر والصلة (٢٦١٤: ١٢٠) كلاهما من طـرق عن سـفيان بن عيينـة، عن عمـرو بن دينـار، أنـه سـمع جـابرا يقـول: فـذكره باللفـظ الأوّل.

ورواه البخاريّ (٧٠٧٤) ، ومسلم (٢٦١٤: ١٢١) كلاهما من طرق عن حمّـاد بن زيـد، عن عمـرو بن دينـار، عن جـابر، فـذكره باللفظ الثاني.

• عن جابر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه أمر رجلًا، كان يتصدق بالنبل في المسجد، أن لا يمر بها إلّا وهو آخذ بنصولها.

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦١٤: ١٢٢) من طرق عن الليث، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر، فذكره.

١١ - باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلما

• عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حَدَّثَنَا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، أنهم كانوا يسيرون مع النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما".

صحيح: رواه أبو داود (٥٠٠٤) ، وأحمد (٢٣٠٦٤) ، والـبيهقي في الآداب (٥٤٢) كلّهم من حــديث ابن نمــير، عن الأعمش، عن عبـد اللـم بن أبي ليلى، قـال: عبـد اللـه بن يسـار، عن عبـد الـرحمن بن أبي ليلى، قـال: فذكره. وإسناده صحيح.

وفي معناه رُوي عن أبن عمر وغيره وفيه مقال.

١٢ - بابِ فضيلة من ردَّ عنِ عرض أخيه المسلم

حسن: رواه أحمد (٢٧٥٣٦) ، وابن أبي حاتم - كما ذكره ابن كثير في تفسيره - كلاهما من طرق، عن ليث، عن شهر بن حويشب، عن أم الدّرداء، عن أبي الدّرداء، فذكره.

واللَّفظُ لأحمد، وعند ابن أبي حاتم: ثمَّ تلا هـذه الآيـة: {وَكَـانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: ٤٧].

وليث هو: ابن أبي سليم سيء الحفظ لكنه توبع.

رُواه الترَمـذيّ (١٩٣١) عن أحمـد بن محمـد قَـال: أخبرنـا ابن المبارك، عن أبي بكـر الـتيمي، عن مرزوق أبي بكـر الـتيمي، عن أم الدّرداء، فذكره.

ومرزوق أبو بكر التيمي مجهول.

وبهذه المتابعة يرتقي الحديث إلى درجة الحسن، وقـد حسّـنه الترمذيّ فقال: "هذا حديث حسن" .

• عَن أَسماء بنت يزيد، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ذبَّ عن لحم أخيه بالغيبة كان حقًا على الله أن يعتقه من النّار".

حسن: رواه عبد الله بن المبارك في الزهد (٦٨٧) ، ومن طريقه أحمد (٢٧٦/٢٤) ، والطّبرانيّ في الكبير (٢٤/ ١٧٦) عن عبيد الله بن أبي زياد، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل عبيد الله بن أبي زياد القداح ليس بـه بأس كما قال أحمد، وقال ابن عدي: "قد حـدّث عنـه الثّقـات، ولم أر في حديثه شيئًا منكرا" .

قلت: وليس في حديثه ما ينكر عليه.

وشهر بن حوشب وإن كان مختلفا فيه فمن الممكن أنه أخطأ، فمرة جعله من مسند أبي الـدّرداء، وأخرى من مسند أسماء بنت يزيد، ومن الممكن أيضًا أنه سمع الاثنين.

۱۳ - باب فضل الستر على المسلم

• عن أبي هريرة، قـأل: قـال رسـول اللـه - صلى اللـه عليـه وسلم "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الـدُّنيا، نفس اللـه عنه كربة من كرب على معسـر، يسـر عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسـر، يسـر الله عليه في الدُّنيا والآخرة، ومن ستر مسلما، ستره الله في عـون الدُّنيا والآخرة، والله في عون العبـد مـا كـان العبـد في عـون أخبه".

صحيح: رواه مسلم في الـذكر والـدعاء (٢٦٩٩) من طـرق عن أبي معاويــة، عن الأعمش، عن أبي صـالح، عن أبي هريــرة، فذكره.

١٤ - باب التحذير من الاستطالة في عرض المسلم بغير حق
 عن سعيد بن زيد، عن النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّ من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق.".

صحیح: رواه أبو داود (٤٨٧٦) ، وأحمد (١٦٥١) ، والبزّار (١٢٦٤) كلّهم من طریق أبي الیمان الحكم بن نافع، أخبرنا شعیب بن أبي حمزة، حَدَّثَنَا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسین، عن نوفل بن مساحق، عن سعید بن زید قال: فذکره. وإسناده صحیح.

عن أبي هريـرة، عن النّبِيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم".

حسن: رواه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٥٨٨) عن أحمد بن عبد الرحمن الذكواني، أنبأ أبو بكر بن مردويه، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق، ثنا جعفر بن محمد بن الحسن، ثنا قُتَيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن يحيى بن النضر، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة وهو متكلم فيـه لكنْ روايـة

قَتَيبة بن سعيد عنه مستقيمة.

ورواه أبو داود (٤٨٧٧) من طريق عمرو بن أبي سلمة، حَـدَّثَنَا زهير، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة بـه نحوه.

وعمــرو بن أبي سـلمة دمشــقي، وزهــير هــو: ابن محمــد الخراساني، ورواية أهلِ الشام عنه غير مستقيمة وهذا منها.

وللحديث طرق أخرى أضعف من هذا.

١٥ - باب المؤمن يغلب شيطانه

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر" .

حسن: رواًه أحمد (۸۹٤۰) عن قُتَيبة بن سعيد، قال: حَــدَّثَنَا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل ابن لهيعـة وفيـه كلام معـروف لكنْ رواية قُتَيبة بن سِعيد عنه مستقيمة.

قُوله: "لينضيّ" أي يغلب كما يغلب الراكب على بعيره.

١٦ - باب لا يُلدغ المؤمنِ من جُحْرِ مرتين

• عن أبي هريرة عن الْنَّبِيِّ - صل*ِّى الله عليه وسلم* - قال: "لا يُلدغ المؤمنُ من حجر واحد مرتين" ِ.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦١٣٣) ، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٨) كلاهما عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا ليث، عن عُقيل، عن الزّهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.

۱۷ - بابِ أن المؤمن غِرُّ كريم

• عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "المؤمن غِرُّ كريم، والفاجرُ خبُّ لئيم".

حُســُن: روّاه أبــُو يُعلَى (٦٠٠٨) ، والطحـٰـاوي في شــرح المشكل (٣١٢٨، ٣١٢٩) ، والحاكم (١/ ٤٣) كلّهم من طـرق عن سـفيان الثـوري، عن الحجـاج بن فرافصـة، عن يحـيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الحجاج بن فرافصة فإنه حسن

الحديث وقد توبع.

رواه الترمذيّ (١٩٦٤) ، وأبو داود (٤٧٩٠) ، والبخاري في الأدب المفرد (٤١٨) كلّهم من طريـق بشـر بن رافـع، عن يحـيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريـرة، فـذكر مثلـه. إِلّا أن بشر بن رافع الحارثي ضعيف الحديث ولكنه توبع في الإسـناد الأوّل.

وأُمِّـا مـا رواه أبـو داود (٤٧٩٠) ، وأحمـد (٩١١٨) كلاهمـا من طريـق أبي أحمـد (هـو الزُّبيري) ، حَـدَّثَنَا سـفيان الثـوري، عن الحجاج بن فرافصة، عن رجل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به مثله، ففيه رجل مبهم وهو يحيى بن أبي كثير كما تقدّم.

معنى الحديث:

قال الخطّابي: "معنى هذا الكلام أن المؤمن المحمود هـو من كان طبعه وشيمته الغرارة، وقلة الفطنة للشر، وتـرك البحث عنه، وإن ذلك ليس منـه جهلًا لكنـه كـرم، وحسـن خلـق، وإن الفاجر من كـانت عادتـه الخب والـدهاء والوغـول في معرفـة الشر، وليس ذلك منه عقلًا لكنه خب ولؤم" . معالم السـنن (١٠٨٠)

١٨ - باب أن المؤمن ِ مألف

عن أبي هريــرة أن النّبِيّ - صــلى اللــه عليــه وســلم - قال: "المؤمن مألف، ولا خير فيمن لا يألف، ولا يؤلّف".

حسن: رواه أحمد (٩١٩٨) ، والبرّار (٨٩١٩) كلاهما من طريـق ابن وهب، عن أبي صخر، عن أبي حازم (هو سـلمة بن دينـار) ، عن أبي صالح (هو السمان) ، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي صخر، وهو حميد بن زيـاد حسـن الحـديث ما لم يثبت خطؤه.

قال البزّار عقبه: "هكذا قال أبو صخر، عن أبي حازم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

ورواه مصـعب بن تـابت، عن أبي حـازم، عن سـهل بن سعد" اهـ.

قلت: حديث سهل بن سعد الساعدي رواه أحمد (٢٢٨٤٠)، والطّبرانيّ في الكبير (٦/ ١٣١)، والـبيهقي في الآداب (١٩٠ كلّهم من طريق عيسم بن يونس، حَـدَّتَنَا مصعب بن ثابت، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "المؤمن مألفة، ولا خير فيمن لا يألف، ولا يؤلّف".

وإسناده ضعيف، مصعب بن ثابت ضعيف عند جمهور أهل العمل، ثمّ هو خالف من هو أوثق منه، فالصحيح المحفوظ أنه من حديث أبى هريرة.

• \* \*

## جموع ما جاء في العطاس والتثاؤب

۱ - باب تشمیت العاطس

• عن البراء بن عازب، قال: أمرنا النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، وردّ السّلام، وتشميت العاطس ... الحديث.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (١٢٣٩) ، ومسلم في اللباس والزينة (٢٠٦٦: ٣) كلاهما من طريق أشعث بن أبي الشعثاء ـ قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن الـبراء، فذكره. واللّفظ للبخاريّ.

۲ - بابِ إذا عطس كيف يشمت

• عن أبي هريـرة، عن النّبِيّ - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخـوه أو صـاحبه: يرحمـك اللـه، فليقـل: يرحمـك اللـه، فليقـل: يهديكم الله ويصلح بالكم".

صـــحيح: روّاه البخــاريّ في الأدب (٦٢٢٤) عن مالــك بن إسماعيل، حَدَّثَنَا عبد الله بن دينار، عن أبي سلمة، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

٣ - باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله

• عن أنس بن مالك، قال: عطس عند النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمه: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني، قال: "إنَّ هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦٢٢١، ٦٢٢٥) ، ومسلم في الزهد (٢٩٩١) كلاهما من طـرق عن سـليمان الـتيمي، عن أنس بن مالك، فذكره.

• عن أبي بردة، قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فلمّا جاءها قالت: فشمتها، فلمّا جاءها قال: إن عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها، فقال: إن ابنك عطس، فلم يحمد الله، فلم أشمته، وعطست، فحمدت الله فشمتها، سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

يقول: "إذا عطس أحدكم فحمد الله، فشمتوه، فإن لم يحمــد الله، فلا تشمتوه" .

صحيح: رواه مسلم في الزهد (٢٩٩٢) من طرق عن القاسم بن مالك، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، فذكره. • عن أبي هريرة قال: عطس رجلان عند النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف، فلم يحمد الله، فلم يشمته النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وعطس الآخر، فحمد الله، فشمته النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم وسلم -، قال: فقال الشريف: عطست عندك، فلم تشمتني، وعطس هذا عندك، فشمته، قال: فقال: "إنّ هذا ذكر الله فنسيتك".

حسـن: رَواه أحمـد (٨٣٤٦) ، والبخـاري في الأدب المفـرد (٩٣٢) كلاهما من حديث ربعي بن إبراهيم - وهو أخـو ابن عليّـة -، حَدَّثَنَا عبـد الـرحمن بن إسـحاق، عن سـعيد بن أبي سـعيد، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق وهـو المـدني فإنه حسن الحديث.

٤ - باب كم مرة يشمت العاطس

• عن سلمة بن الأكوع، أنه سمع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وعطس رجل عنده، فقال له: "يرحمك الله" ثمّ عطس أخرى، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الرّجل مزكوم".

صحيح: رواه مسلم في الزهد (٢٩٩٣) من طريق عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، فذكره.

0 - بابٍ خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس

• عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وليه وسلم - أو وسلم - أو أو ثوبه على فيه، وخفض - أو غض - من صوته.

حسن: رُواه أَبو داود (٥٠٢٩) ، والتَّرمذيِّ (٢٧٤٥) ، وأحمد ( ٩٦٦٢) كلَّهم من حديث يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حَدَّثَنِي سُمي (هو أبو عبد الله المدني) ، عن أبي صالح (هو ذكوان السمان) ، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان واسمه محمد وهـو حسـن الحديث.

وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح".

٦ - باب من تثاءب فليضعْ يده على فمه

• عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الله يحب العطاس، ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله، كان حقًا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله،

وأمّا التثاؤب: فإنما هو من الشّيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشّيطان "صحيح: رواه البخاريّ في الأدب (٦٢٢٦) عن عاصم بن علي، حَدَّثَنَا ابنِ أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه،

عن ابي هريرة، فذكره.

• رُوي عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العطاس من الله، والتثاؤب من السّيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال: آه آه فإن الشّيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس، ويكره التثاؤب، فإذا قال الرّجل أه آه إذا تثاءب، فإن السّيطان يضحك في جوفه ".

رواه الترمّذيّ (۲۷٤٦) ، وأحمد (۷۵۹۹) ، وصحّحه ابن خزيمــة (۹۲۱) ، وابن حبَّان (۲۳۵۸) ، والحـاكم (٤/ ٢٦٣) كلّهم من طـرق عن محمــد بن عجلان، عن سـعيد المقـبري، عن أبي هريـرة،

فذکره.

واللَّفَظ للترمذي وقال:" هذا حديث حسن ".

قُلت: هذا هُو النَّطَاهِرَ فَإِن ابن عَجِلان حَسَن الحَديث، ولكن فيه علة خفية بينها الترمذي بعد أن رواه من حديث ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه عن أبي هريرة (كما هو عند البخاري).

وقال:" وهذا أصح من حديث ابن عجلان، وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبري وأثبت من محمد بن عجلان، سمعت أبا بكر العطّار البصري يذكر عن عليّ بن المديني، عن يحيى بن سعيد قال: قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبريّ روى بعضها سعيد عن أبي هريرة، وروى بعضها عن سعيد، عن رجل، عن أبي هريرة، فاختلطتْ عليّ فجعلتها عن سعيد، عن أبي هريرة "اهـ.

هذه علة هذا الحديث.

• عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال:" التثاؤب من الشّيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ".

صحيح: رواه مسلم في الزهد (٢٩٩٤) من طرق عن إسماعيل بن جعفِر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله - صلى الله على الله على فيه، فإن عليه وسلم " إذا تثاءب أحدكم، فليمسك بيده على فيه، فإن الشّيطان يدخل ".

وفي لفـظ:" إذا تثـاءب أحـدكم في الصّلاة، فليكظم مـا استطاع، فإن الشّيطان يدخل"ـ

صحيح: رواه مسلم في الزهد (٢٩٩٥: ٥٧) عن أبي غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد،

حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سهيل بن أبي صالح، قال: سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري، يحدث أبي، عن أبيه، قال: فذكره باللفظ الأول.

ورواه (٢٩٩٥: ٥٩) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، فذكره باللفظ الثاني.

وابن أبي سعيد هو: عبد الرحمن كما جاء في طرق أخرى.

جموع ما جاء في اليتامى والأرامل والمساكين والضعفاء والمحتاجين

۱ - باب فضل من يعول يتيما

• عن سهل بن سعد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا" وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا.

صَحيَح: رواه البخاري في الطلاق (٥٣٠٤) عن عمرو بن زرارة، أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل، فذكره.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم عليه وسلم "كافعل البيتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة" وأشار مالك بالسبابة والوسطى.

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٨٣) عن زهير بن حرب، حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك، عن ثور بن زيد الديلي، قال: سمعت أبا الغيث، يحدث عن أبي هريرة، فذكره.

٢ - بابِ فضل السعي على الأرامل والمساكين

• عن أبي هريـرة، قـال: قـال النـبي - صـلى اللـه عليـه وسلم "الساعي على الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار".

وفي لفظ: "كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر".

مُتفقَ عليه: رواه البخاري في النفقات (٥٣٥٣) ، ومسلم في الزهد (٢٩٨٢) كلاهما من طريق مالك، عن ثور بن يزيد، عن أبى هريرة، فذكره.

واللفظ للبخاري، واللفظ الثاني لمسلمـ

٣ - باب فضل الصدقة في المساكين

• عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينا رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع

الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقـال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان - للاسم الـذي سـمع في السحابة - فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت

صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه ".

وفي لفـظ: وأجعـل ثلثـه في المسـاكين والسـائلين وابن السبيلـ

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٨٤) من طـرق عن يزيد بن هارون، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن وهب بن كيسان، عن عبيد بن عمير الليثي، عن أبي هريرة، فذكره. ورواه أيضا من طريق أبي داود، عن عبد العزيز بن أبي سلمة باللفظ الثاني.

٤ - باب التحذير من هضم حقوق الضعفاء

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " اللهم! إني أحرّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة ". حسن: رواه ابن ماجه (٣٦٧٨) ، وأحمد (٩٦٦٦، ) وابن حبان (٥٥٦٥) ، والحاكم (١/ ٦٣، ٤/ ١٢٨) ، والبيهقي (١٠/ ١٣٤) كلهم من حديث ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره.

وفي رواية:" مال الضعيفين ".

قال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ".

قلت: إسناده حسن من أجل ابن عجلان فإنـه حسـن الحـديث واستشهد به مسلم.

قوله:" أحرج حـَق الضعيفين "أي أحـرّم مالهمـا على من ظلمهما. 0 - باب ما روي في الرفق بالمحتاجين

• روي عن أبي هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " تكون إبل للشياطين، وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها، يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها، فلا يعلو بعيرا منها، ويمر بأخيه قد انقطع به، فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها "كان سعيد يقول:" لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج ". وإسناده ضعيف. رواه أبو داود (٢٥٦٨) ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٥٥) عن محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني عبد الله بن أبي يحيى، عن سعيد بن أبي هند، قال: قال أبو هريرة، فذكره. ورواه البخاري في الأدب المفرد (٤٥٩) عن عبد الرحمن بن ورواه البخاري في الأدب المفرد (٤٥٩) عن عبد الرحمن بن ورواه البخاري في الأدب المفرد (٤٥٩) عن عبد الرحمن بن

ورواه البخاري في الادب المفـرد (٤٥٩) عن عبـد الـرحمن بن يونس - و (٧٧٧) عن إبـراهيم بن المنـذر -، كلاهمـا عن محمـد بن أبي فديك به، ولفظ إبراهيم:" لا تقوم الساعة حـتۍ يبـني الناس

بيوتـا، يشـبهونها بالمراحـل ". قـال إبـراهيم: يعـني الثيـاب المخططة، ولفظ عبد الرحمن بن يونس نحوه.

وفي هذا الإسناد انقطاع، سعيد بن أبي هند لم يلق أبا هريـرة كما قـال أبـو حـاتم الـرازي، وبـه أعلـه المنـذري في مختصـر السنن (٣/ ٣٥٩) .

والمراد ببيوت الشياطين: أن لا يأوي صاحبُ البيت مَنْ في حاجة إلى الإيواء لبعض الوقت كالمسافر والمحتاج الذي ليس عنده بيت.

٦ - باب ما جاء في الرحمة بالصبيان

• عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا فليس منا ". حسن: رواه أبو داود (٤٩٤٣) ، وأحمد (٧٠٧٣) ، والبخاري في الأدب المفرد (٣٥٤) ، والحاكم (١/ ٦٢) كلهم من حديث سفيان

بن عيينة حدثنا ابن أبي نجيح، عن عبيد الله بن عامر، عن عبد الله بن عمرو، فِذكره.

وإسناده حسن من أجل عبيد الله بن عامر وثقه ابن معين كما في تاريخ الدارمي (٤٦٩) .

وأما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم فقد احتج بعبد الله بن عامر اليحصبي ولم يخرجاه ، ففيه وهم فإنه ليس بعبد الله بن عامر اليحصبي الذي روى له مسلم، وإنما هو عبيد الله بن عامر كما في مسند أحمد والأدب المفرد للبخاري، وعبيد الله بن عامر هو المكي من رجال أبي داود فقط.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا ". حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (٣٥٣)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (١٨٦)، وصحّحه الحاكم (٤/ ١٧٦) كلهم من طريق عبد الله بن وهب، حدثنا أبو صخر، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي صخر وهـو حميـد بن زيـاد حسـن الحديث.

وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح الإسناد ".

وفي معناه عن ابن عباس، وأنس، وجابر بن عبد الله، وعبادة بن الصامت، وواثلة بن الأسقع وغيرهم، وفي جميعها مقال، إلا أن هذه الشواهد تقوي ما سبق من حديث عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة.

قوله:" ليس منا" أي ليس من طريقنا ومنهجنـا وسـلوكنا في الرحمة على الصبيان.

> جموع ما جاء في الآداب المتعلقة بالسيد والخادم ١ - باب حسن السلوك بالخادم والمملوك

• عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر، قال: رأيت عليه بردا، وعلى غلامه بردا، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة، وأعطيته ثوبا آخر، فقال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها، فذكرني إلى النبي - صلى الله عليه أمه أعجمية، فنلت منها، فذكرني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي: "أساببت فلانا" قلت: نعم، قال: "أفنلت من أمه" قلت: نعم، قال: "إنك امرؤ فيك جاهلية" قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: "نعم، هم إخوانكم، حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: "نعم، هم إخوانكم، فعن جعل الله أخاه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه".

متفق عليله: رواه البخاري في الأدب (٦٠٥٠) ، ومسلم في الأيمان والنذور (١٦٦١) كلاهما من طريق الأعمش، عن المعرور، فذكره، والسياق للبخاري.

ورواه أبو داود (٥١٥٧) من طريق جرير، عن الأعمش، عن المعرور نحوه، ولا تعذبوا المعرور نحوه، ولا تعذبوا خلق الله". وإسناده صحيح.

• عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق".

صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (١٦٦٢: ٤١) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن بكير بن الأشج، حدثه عن العجلان، مولى فاطمة، عن أبى هريرة، ، فذكره.

• عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه".

صحيح: رواه البخاري في العتق (٢٥٥٧) عن حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، قال: أخبرني محمد بن زياد، سـمعت أبا هريـرة يقول: فذكره.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه، ثم جاءه به، وقد ولي حره ودخانه، فليقعده معه، فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها

قليلا، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين "قال داود:" يعني لقمة، أو لقمتين ".

صحیح: رواه مسلم في الأیمان والنذور (۱۲۱۳: ۲۲) عن القعنبي، حدثنا داود بن قیس، عن موسى بن یسار، عن أبي

هريرة، فذكره.

 عن أبي الزبير، أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل، إذا كفاه المشقة والحر، أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -أن يدعوه؟ قال:" نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده ".

حسـن: رواه البخـّاري في الأدب المفـرد (١٩٨) عن محمـد بن سلام قال: أخبرنا مخلد بن زيد قـال: أخبرنـا ابن جـريج قـال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير وهـو محمـد بن مسـلم بن تدرس المكي فإنه حسن الحديث.

ورواه أحمد (۱٤٧٣٠) عن موسى (هو ابن داود) عن ابن لهيعــة، عن أبي الزبير، فذكر نحوه.

وابن لهيعة فيه كلام معروف لكنه توبع في الإسناد الأول.

۲ - باب استحباب كثرة العفو عن الخادم

• عن عبد الله بن عمر يقول: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام، فصمت، فلما كان في الثالثة، قال: " اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة ".

صحيح: رواه أبو داود (٥١٦٤)، والترمذي (١٩٤٩)، والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣) كلهم من طرق عن ابن وهب، عن أبي هانئ الخولاني، عن العباس بن جليد الحجري سمعت عبد الله بن عمر يقول: فذكره.

وإسناده صحيح. وأبو هانئ اسمه حميد بن هانئ الخولاني المصري، قال أبو حاتم: "صالح الحديث "، وقال النسائي: "ليس به بأس "ووثقه الدارقطني وهو من كبار الشيوخ لابن وهب المصري، وكذلك شيخه العباس بن جليد الحجرى ثقة،

ولكن قال البخاري: وقال بعضهم عن ابن وهب، حدثنا أبو هانئ، عن عباس، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يقصد به ما رواه سعيد بن أبي أيوب كما أسنده عنه، ومن طريقه رواه أيضا أحمد (٥٦٣٥).

وكـذلكُ رُواه الترمـذي (١٩٤٩) من وجـه آخـر عن رشـدين بن سـعد، عن أبي هـانئ بإسـناده، وقـال:" هـذا حـديث حسـن غريب".

تنبيه: وكذلك وقع في نسخة أبي داود المطبوعة، والصواب كما سبق نص عليه المزي.

وهــذا السـناد ضـعيف لاتقطاعــه فــان أبــا حــاتم نص في المراسيل (١٤١) أن عباس بن جليد لا أعلم

سمع من ابن عمر شيئا، ورجّح في العلـل (٢٣٤١) روايـة عبـد الله بن عمرو وقال: "هو أشبه" .

إذا صح هذا فلا اضطراب في الإسناد فإن المحفوظ من قال فيه: "عن عبد الله بن عمرو بن العاص" إلا أن البخاري رحمه الله تعالى نظرا لهذا الخلاف قال: "وهو حديث فيه نظر" يعني به أنه ضعيف، والله أعلم بالصواب.

٣ - باب كفارة من ضرب عبده أن يعتقه

• عن زاذان أبي عمر، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن بعتقه" .

صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (١٦٥٧) عن أبي كامـل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن فــراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر، فذكره.

• عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا: "اعلم، أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه"، فالتفت فإذا هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم يا رسول الله! هو حر لوجه الله، فقال: "أما لولي تفعل للفحتْك النارُ"، أو "لمستْك النارُ".

صحيح: رواه مسلم في الأيمان والندور (١٦٥٩: ٣٥) عن أبي كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبي مسعود الأنصاري، قال:

فذكره.

• عن هلال بن يساف، قال: عجل شيخ فلطم خادما له، فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة، لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله - صلى إلله عليه وسلم - أن نعتقها.

صحيح: رُواهُ مسلم في الأيمان والنذور (١٦٥٨: ٣٢) من طريق ابن إدريس، عن حصين، عن هلال بن يساف قال: فذكره.

• عن معاوية بن سـويد، قـال: لطمت مـولى لنـا فهـربت، ثم قال: جئت قبيل الظهر، فصليت خلف أبي، فدعاه ودعاني، ثم قال: امتثل منه، فعفا، ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسـلم - ليس لنـا إلا خـادم واحـدة، فلطمهـا أحـدنا، فبلـغ ذلـك النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - فقـال: "أعتقوهـا". قـالوا: ليس لهم خـادم غيرهـا، فقـال: "فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها، فليخلوا سبيلها".

صحيح: رواه مسلّم في الأيمان والنذور (١٦٥٨: ٣١) من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد قال: فذكره.

٤ - بابِ الترهيب من قذف مملوكه بالزنا

• عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قذف مملوكه، وهو بريء مما قال، جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال".

متفق عليه: رواه البخاري في المحاربين (٦٨٥٨) ، ومسلم في الأيمان والنذور (١٦٦٠: ٣٧) كلاهما من طريق فضيل بن غزوان قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي نُعم، حدثني أبو هريرة، فذكره.

٥ - باُب ثواب العبد إذا أحسِن عبادة ربه ونصح سيده

• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين".

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (٤٣) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في العتق (٢٥٤٦) ، ومسلم في الأيمان والنذور (١٦٦٤: ٤٣) من طريق مالك به مثله.

• عن أبي هريـرة: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "للعبد المملوك المصلح أجـران" ، والـذي نفس أبي هريـرة بيـده! لـولا الجهاد في سـبيل اللـه، والحج، وبـر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك.

قال: وبلُغنا أَن أَبا هريلَرة لم يكن يحج حلتى ماتت أمه

لصحبتها.

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (٢٥٤٨) ، ومسلم في الأيمان والنذور (١٦٦٥: ٤٤) كلاهما من ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: قال أبو هريرة، فذكره.

• عن أبي موسى الأشعري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له

الأمة، فيعلمها فيحسن تعليمها، ويؤدبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران، ومؤمن أهل الكتاب، الذي كان مؤمنا، ثم آمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله، وينصح لسيده".

ثم قال الشّعبي: وأعطيتكها بغير شيء وقد كان الرجل يرحـل في أهون منها إلى المدينة.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠١١)، ومسلم في الإيمان (١٥٤: ٢٤١) كلاهما عن صالح بن حي أبو حسن، قال: سمعت الشعبي، يقول: حدثني أبو بردة، أنه سمع أباه يعني أبا موسى الأشعري، فذكره، والسياق للبخاري.

• عن أبي هريــرة قــال: قــال النــبي - صــلى اللــه عليــه وسلم "نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده" .

وفي لفظ: "نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله، وصحابة سيده، نعما له" .

متفــق عليــه: رواه البخــاري في العتــق (٢٥٤٩) من طريــق الأعمش، حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه مسلم في الأيمان والنذور (١٦٦٧: ٤٦) من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، فذكره باللفظ الثاني.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه، كان له أجران" . صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (١٦٦٦: ٤٥) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

قال أبو هريرة: فحدّثتُها كعبا، فقال كعب: "ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد" .

٦ - باب العبد راعِ وهو مسؤول في مال سيده

• عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلكم راع فمسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (٢٥٥٤) ، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩) كلاهما من طريق يحيى، عن عبيد الله، حـدثني نافع، عن إبن عمر، فذكره.

۷ - باب الأفضل ترك الضرب إذا أمكن الوصـول على الغـرض بغيره

• عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله عز وجل

صُّيح: رواه مسلم في الفضائل (٢٣٢٨) عن أبي كريب، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: فذكرته.

٨ - بابِ ذكر المثل الأعلى في حسن التعامل مع الخادم

• عن أنس بن مالك قال: خدمت النبي - صلى الله عليه ولا: وسلم - عشر سنين، فما قال لي: أف، ولا: لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٣٨) ، ومسلم في الفضائل (٢٣٠) كلاهما من طريق سلام بن مسكين، عن ثابت البناني، عن أنس، فذكره.

٩ - بابِ الزجر من أفسد مملوكا على مولاه

• عن أبي هريــرة قــال: قــال النــبي - صــلى اللــه عليــه وسـلم "ليس منا من خبّبَ امـرأة على زوجها، أو عبـدا على سيده" .

صحیح: رواه أبو داود (۲۱۷۵) ، وأحمد (۹۱۵۷) ، وابن حبان (۵۸۰ ،۵۸۸) ، والحاکم (۲/ ۱۹۱) ، والبیهقی (۸/ ۱۳) کلهم من طریق عمار بن رزیق، عن عبد الله بن عیسی، عن عکرمة، عن یحیی بن یعمر، عن أبی هریرة، فذکره. وإسناده صحیح. قولیه: "خبّب" معنیه أفسید، وخیدع، وقید جیاء بلفظ: "أفسد" فی بعض الروایات.

• \* \*

جموع ما جاء في حقوق الجار، وأدب الجوار

١ - باب الوصية بالجارِ والإحسانِ إليه

قال الله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَـيْنًا وَبِالْوَالِـدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِـدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَـارِ ذِي الْقُـرْبَى وَالْجَـارِ ذِي الْقُـرْبَى وَالْجَـارِ الْجُنْبِ وَابْنِ السَّـبِيلِ وَمَـا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (٣٦) } [النساء: ٣٦].

• عن عائشة تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه ليوريني".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٤) ، ومسلم في البر والصلم في البر والصلم في البر والصلم في البرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، فذكرته.

• عن ابن عمـر قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم "مـا زال جبريـل يوصـيني بالجـار، حـتى ظننت أنـه سيورية.".

متفقَّ عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٥) ، ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٥: ١٤١) كلاهما من طريق يزيد بن زريع، عن عمر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكره. • عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه".

حسن: رواه ابن ماجـه (٣٦٧٤) ، وأحمـد (٨٠٤٦، ٩٧٤٦) كلاهمـا من طـرق عن يـونس بن أبي إسـحاق، عن مجاهـد، عن أبي هريرة، فذكره.

وإِسَنَاده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق فإنه حسن

الحديث.

ورواه أحمد (۷۵۲۲، ۹۹۱۰) ، والبزار - كشـف الأسـتار (۱۸۹۸) ، وصحّحه ابن حبان (۵۱۲) كلهم من طريـق شـعبة، عن داود بن فراهيج قال: سمعتِ أبا هريرة يقول: فذكره.

وهذا إسناد حسن أيضا من أجل داود بن فراهيج فإنه مختلف

فيه غير أنه حسن الحديث، وهو من رجال التعجيل.

• عن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا أنا به قائم، ورجل معه مقبل عليه، فظننت أن لهما حاجة، قال: فقال الأنصاري: والله! لقد قام

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جعلت أرثي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طول القيام، فلما انصرف، قلت: يا رسول الله! لقد قام بك الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام قال: ولقد رأيته، قلت: نعم قال: أتدري من هو؟ قلت: لا، قال: "ذاك جبريل عليه السلام ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" ، ثم قال: "أما إنك لو سلمت عليه رد عليك السلام".

صحيح: رواه أحمد (٢٠٣٥٠، ٢٣٠٩٣) من طريق هشـام (هـو ابن حسان القردوسي) ، عن حفصة بنت سـيرين، عن أبي العاليـة، عن رجل من الأنصار، فذكره. • عن أبي أمامة يقول: سمعت رسول الله - *صلى اللـه عليـه وسلم* - يوصى بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه.

حُسنُ: رواًه أُحمد (٢٢٢٩٨) عن حيـوة بن شـريح، حـدثنا بقيـة، حدثنا محمد بن زياد الألهاني، قال: سـمعت أبـا أمامـة يقـول: فذكره.

وإسناده حسن من أجل بقية وهو ابن الوليد، وقد صرّح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد.

والمشهور في الأحاديث أن جبريل يوصي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجار حتى ظن أنه سيورثه، فالظاهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تأسى بجبريل في تأكيد الوصية بالجار حتى ظن بعض الصحابة أنه سيورثه.

• عن أبي ذر، قال: إن خليلي - صلى الله عليه وسلم - أوصاني: "إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروف".

وفي لفظ: "يا أَبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثِرْ ماءَها، وتعاهَدْ حبرانَك".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٥: ١٤٣) من طرق عن ابن إدريس، أخبرنا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: فذكره.

ورواه مسلم أيضا (٢٦٢٥: ١٤٢) من طريق عبد العزيز بن عبــد الصمد العمي، عن أبي عمران الجوني باللفظ الثاني.

• عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه وسلم "خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره".

حسن: رواه الترمذي (١٩٤٤) ، وأحمد (١٥٦٦) ، والبخاري في الأدب المفـرد (١٦٥٦) ، وصـححه ابن خزيمـة (٢٥٣٩) ، وابن حبـان (٥١٨) ، والحـاكم (١/ ٤٤٣) كلهم من حـديث حيـوة بن شريح، عن شـريح بن شـريك، عن أبي عبـد الـرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو قال: فذكره.

قال الترمذي: "حسن غريب، وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه: عبد الله بن يزيد" .

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

وَإسناده حسن من أُجل شُـرحَبيل بن شـرَيك وهـو المعـافري حسن الحديث، وهو من رجال مسلم وحده.

۲ - باب الإحسان إلى الجار ولو كان غير مسلم

• عن عبد الله بن عمرو: ذبحت له شأة في أهله فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".

صحيح: رواه أبو داود (٥١٥٢) ، والترمذي (١٩٤٣) ، وأحمد ( ٦٤٩٦) كلهم من حديث سفيان، عن بشير أبي إسماعيل، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هـذا الوجـه، وقـد روي هـذا الحـديث عن مجاهـد، عن عائشـة وأبي هريـرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: إسناده صحيح، فإن رجاله ثقات رجال الصحيح، وبشير أبو إسماعيل قد توبع في إسناده، تابعه داود بن شابور عند أحمد وهو ثقة أيضا.

وأما حديث مجاهد عن عائشة وأبي هريـرة فهـذا الخلاف على مجاهد لا يضر، فإن مجاهدا كثـير الروايـة، روى عن عبـد اللـه بن عمرو كما روى عن عائشة وأبي هريرة، وكـذلك روى عنـه أصحابه، واختلفوا عليه، وكله صحيح.

٣ - باب لا تحقرن جارة لجارتها

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قـال:" يا نسـاء المسـلمات، لا تحقـرن جـارة لجارتهـا، ولـو فرسن شاة ".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٧) ، ومسلم في الزكاة (١٠٣٠) من طرق عن الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه مريرة، فذكره.

٤ - باب أي الجوار أقرب

عن عائشة، قالت: قلت يا رسول الله! إن لي جارين، فإلى
 أيهما أهدي؟ قال:" إلى أقربهما منك بابا ".

صحيح: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢٠) عن حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، قال: أخبرني أبو عمران، قال: سمعت طلحة، عن عائشة، قالت: فذكرته.

٥ - باب النهي عن إيذاء الجار

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ومن وسلم " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت".

متفق عليه: رواه البخـاري (٦٠١٨) ، ومسـلم في الإيمـان (٤٧: ٧٥) كلاهما من طريق أبي الأحـوص، عن أبي حصـين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي شـريح العـدوي، قـال: سـمعت أذناي، وأبصـرت عيناي، حين تكلم النبي - صلى الله عليه وسـلم - فقـال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكـرم جـاره، ومن كـان يـؤمن بالله واليوم الآخر فليكـرم جائزته" قال: ومـا جائزته يـا رسول الله؟ قال: "يوم وليلة، والضيافة ثلاثـة أيـام، فمـا كـان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخـر فليقل خيرا أو ليصمت".

متفق عليّه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٩) ، ومسلم في اللقطة (٤٠١) كلاهما من طريق اللقطة (٤٨: ١٤) عقب الحديث (١٧٢٦) كلاهما من طريق الليث، عن سعيد المقبري، عن أبي شريح العدوي، فذكره.

• عن زيد بن خالد الجهني: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه والضيافة ثلاث ليال، فما كان وراء ذلك فهو صدقة".

صحيح: رواه البزار (٣٧٧٩) ، والطبراني في الكبير (٥/٢٦٦) كلاهما من طريق يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن حزم، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن ابن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني، فذكره، وإسناده صحيح.

• عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله عنز وجل وليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله وليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله وليقل حقا أو ليسكت".

صحيح: رواه أحمد (٢٠٢٨٦، ٢٠٢٨٦) من طرق عن شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن علقمة بن عبد الله المزني عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكروه، وإسناده صحيح.

وروى أحمد (٢٣٤٩٦) عن يحيى بن سعيد (وهو القطان) ، حدثنا أبو غفار، حدثني علقمة بن عبد الله المزني، حدثني رجل من قومي، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" - ثلاث مرار - "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره" - ثلاث مرار - "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحل خيرا أو ليسكت" .

وهذًا إسناد حسن من أجل أبي غفار، واسمه المثنى بن سـعد الطائي فإنه حسن الحديث.

• عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن

بالله واليوم الآخـر فليقـل خـيرا أو ليصـمت، ومن كـان يـؤمن بالله واليوم

الآخر فليكرم ضيفه ".

حسن: رواه أحمد (٢٤٤٠٤) وابنه عبد الله كلاهما عن الحكم بن موسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال: قال أبي: فذكرته.

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الرجال فإنه حسن الحديث ما لم يتبين عكسه، وأبوه أبو الرجال هو: محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري وأبو الرجال لقبه.

• عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشكو جاره، فقال: "اذهب فاصبر "فأتاه مرتين أو ثلاثا، فقال: "اذهب فاطرح متاعك في الطريق "فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه: فعل الله به، وفعل، وفعل، فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى منى شيئا تكرهه.

حسن: رواه أبو داود (٥١٥٣) ، والبخاري في الأدب المفرد ( ١٢٤) ، وصحّحه الحاكم (٤/ ١٦٥، ١٦٦) كلهم من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ لأبي

داود.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان وأبيه فإنهما حسنا الحديث.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ".

• عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله! إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: "هي في النار "، قال: يا رسول الله! فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: "هي في الجنة ".

حسـن: رواه أحمـد (٩٦٧٥) ، والبخـاري في الأدب المفـرد ( ١٦٨) ، وصحّحه ابن حبان (٥٦٧٤) ، والحاكم (٤/ ١٦٦) كلهم من طـرق عن الأعمش، عن أبي يحـيى مـولى جعـدة، عن أبي هريرة، فذكره.

وإِسْنَاده حسن من أجل أبي يحيى مولى جعدة، فقد وتّقه ابن

معين، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقالَ الحاكم:" هذا حديث صحيح الإسناد ".

• عن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه:" ما تقولون في الزنا؟ "قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه:" لأن يني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يني بامرأة جاره "، قال: فقال: " ما تقولون في السرقة؟ "قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام، قال: " لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره".

حسّـن: رواه أحمّـد (٣٣٨٥٤) ، والبخـاري في الأدب المفـرد ( ١٠٣) ، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٥٦)

كلهم من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، حـدثنا محمـد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول: سمعت المقداد بن الأسود يقول: فذكره. وإسناده حسن، فـإن رجـال الإسناد كلهم حسن الحديث.

وأُبو ظبية الكلاعي وتُقه ابن معين، وقال الدارقطني: "لا بأس به" ، ولكن جعله الحِافظ في درجة "مقبول" .

٦ - باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه

عن أبي شـريح، أن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "والله! لا يؤمن، والله! لا يؤمن" قيـل:
 ومن يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يأمن جاره بوائقه" .

صحيح: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٦) عن عاصم بن علي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد، عن أبي شريح، فذكره. وقال البخاري عقبه: "تابعه شبابة، وأسد بن موسى، وقال حميد بن الأسود، وعثمان بن عمر، وأبو بكر بن عياش، وشعيب بن إسحاق، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة" اهـ.

وهو الجديث الآتي:

• عَن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والله! لا يؤمن، والله! لا يؤمن" قال: "والله! لا يؤمن والله! لا يؤمن" قال: "الجار لا يأمن جاره بوائقه"، قال: "شره" . قالوا: يا رسول الله! وما بوائقه؟ قال: "شره" . صحيح: رواه أحمد (١٠١/١، و٤/

صــحیح: رواه احمـــد (۷۸۷۸، ۸٤۳۲) ، والحـــاکم (۱/ ۱۰۱، و ٤/ ۱٦۵) کلاهما من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعید المقــبري، عن أبي هریرة، فذکره. وإسناده صحیح.

عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه" .

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٤٦) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

٧ - باب غرز الخشب في جدار الجار

عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره" ثم يقول أبو هريرة: "ما لي أراكم عنها معرضين، والله! لأرمين بها بين أكتافكم".

متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (٣٤) عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخاري في المطالم (٢٤٦٣) ، ومسلم في المساقاة ( ١٦٠٩) كلاهما من حديث مالك به.

٨ - باب من سعادة المرء الجار الصالح

• عن نافع بن عبد الحارث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه والمال المال ا

حسن: رواه أحمد (١٥٣٧٢) ، والبخاري في الأدب المفرد ( ١١٦) ، والحاكم (٤/ ١٦٦، ١٦٧) كلهم من طريق سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، حدثني خُميل أنا ومجاهدًا عن نافع بن عبد الحارث، فذكره.

خميل هو: ابن عبد الرحمن العسكري لم يرو عنه إلا حبيب بن أبي ثابت ولكنْ شاركه في سماع هذا الحديث معه مجاهدٌ عن خميل.

وخميل هذا ممن وثّقه ابن حبان فيحسّن حديثه من أجلـه ولـه أصل ثابت وهو الحديث الآتي:

• عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء".

صحیح: رواه ابن حبان (٤٠٣٢) عن محمد بن إسحاق بن إبراهیم مولی ثقیف، قال: حدثنا محمد بن عبد العزیز بن أبی رزمة، قال: حدثنا الفضل بن موسی، عن عبد الله بن سعید بن أبی هند، عن إسماعیل بن محمد بن سعد بن أبی وقاص، عن أبیه، عن جده، فذكره. وإسناده صحیح.

۹ - باب أول خصمين يوم القيامة جاران

• عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أول خصمين يوم القيامة جاران".

حسـن: رواه أحمـد (۱۷۳۷۲) ، والطّـبراني في الكبـير (۱۷/۳۹) كلاهما من طريق قتيبة بن سعيد، حـدثنا ابن لهيعـة، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر، فذكره.

وإسناده حسن من أجـل ابن لهيعـة ففيـه كلام معـروف، لكن رواية قتيبة بن سعيد عنه مستقيمة.

ثم إنه لم ينفرد به بل توج عليه فقد رواه الطبراني في الكبير (١٧/ ٨٣٦) من طريق يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي عشانة به. ويحيى بن سليمان حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات.

## جموع ما جاء في آداب الاستئذان

١ - باب ما جاء في غض البصر

قال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَلَا يُبْدِينَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولِتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولِتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولِتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولِتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولِتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولِتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ إِنْقِينَ أَوْ إِنْفِينَ أَوْ إِنْفِينَ أَوْ إِنْفِينَ أَوْ إِنْفِينَ وَيُوبُولِ اللَّهُ وَلِي النِّينَ إِنْكُونَ لَكُ لُكُونَ لَمْ يُظُهَ مُ اللَّهُ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ يَصَالِهُ إِنْ إِنْكُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١) } [كراب ١٠٤].

• عن عبد الله بن عباس قال: أردف رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي - صلى الله عليه وسلم - للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، فالتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله في الحج على عبادة، أدركت أبى شيخا كبيرا، لا

يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم" .

متفق عليه: رواه البخـاري في الاسـتئذان (٦٢٢٨) من طريـق شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سليمان بن يسار، أخــبرني ابن عباس، فذكره. واللفظ له.

ورواه البخــــاري في الحج (١٥١٣) ، ومســــلم في الحج ( ١٣٣٤) كلاهما من طريق مالك عن الزهري به نحوه.

۲ - باب زنا العين النظر

• عن عبد الله بن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهيه والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه".

مُتفقُ عليه: رُواه البخاري في الاستئذان (٦٢٤٣) ، ومسلم في القدر (٢٦٥٧: ٢٠) كلاهما من طريق ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس فذكره.

٣ - باب نظر الفجأة

• عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. صحيح: رواه مسلم في الآداب (٢١٥٩) من طرق عن يونس، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن جرير بن عبد الله، فذكره.

٤ - باب نزول الاستئذان

• عن أنس بن مالك قال: كنت أخدم رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - فكنت أدخل عليه بغير إذن، فجئت ذات يوم، فدخلت عليه، فقال: "يا بني! إنه قد حدث أمر، فلا تدخل علي إلا بإذن".

حسن: رواه أحمد (١٣١٧٦) ، وأبو يعلى (٤٢٧٦) ، والبخاري في الأدب المفـرد (٨٠٧) كلهم من طريـق سـلم العلـوي قـال: سمعت أنس بن مالك، فذكره.

وإسناده حسن من أجل سلم العلوي وهو مختلف فيه وحديثه قليـل، وليس فيـه مـا ينكـر عليـه، وقـد وثقـه ابن معين في رواية.

0 - باب الاستئذان من أجل البصر

• عن سهل بن سعد، قال: اطلّع رجل من جحر في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع النبي - صلى الله عليه وسلم وسلم - مدرى يحك به رأسه، فقال: "لو أعلم أنك تنظر، لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر".

متفق عليه: رُواه البخاري في الاستئذان (٦٢٤١) ، ومسلم في الآداب (٢١٥٦) كلاهما من طرق عن الزهري، عن سهل بن سعد، فذكره. واللفظ للبخاري.

• عن أنس أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام إليه بمشقص أو مشاقص، فكأني أنظر إلى رسول الله - يختل الرجل للطعنه.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٤٢) ، ومسلم في الآداب (٢١٥٧: ٤٢) كلاهما من طرق عن حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكِر، عن أنس بن مالك، فذكره.

• عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح".

متفق عليه: رواه البخاري في الديات (٦٩٠٢) ، ومسلم في الآداب (٢١٥٨: ٤٤) كلاهما من طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل

لهم أن يفقؤوا عينه ".

صــحيح: رواه مســلم في الآداب (٢١٥٨: ٤٣) عن زهــير بن حـرب، حـدثنا جريـر، عن سـهيل، عن أبيـه، عن أبي هريـرة، فذكره.

• عن سعد أنه وقف على باب النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأذن، فقام على الباب - قال عثمان: مستقبل الباب - فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم " هكذا عنك - أو هكذا -، فإنما الاستئذان من النظر ".

صحيح: رواه أبو داود (٥١٧٤) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جريـر، ح وحـدثنا أبـو بكـر بن أبي شيبة، حـدثنا حفص، عن الأعمش، عن طلحة، عن هزيل قال: جاء رجل - قال عثمـان: قال سعد، فذكر الحديث.

وهزيل - بالتصغير - ابن شرحبيل الأودي الكوفي مخضرم، روى عن سعد بن عبادة، وسعد هكذا مبهما، والظاهر أنه سعد بن أبي وقاص، ولذا جعل المزي في تحفة الأشراف (٣/٣) في مسند سعد بن أبي وقاص.

ورجّح أبّو حاتم في العلل (٢٢١٩) أنه سعد بن عبادة وهو كذلك عند الطبراني في المعجم الكبير (٦/ ٢٢) من وجه عن طلحة بن مصرف أنه سعد بن عبادة.

وهذا أشبه بالصواب، وقيل: هو سعد بن معاذ، وقيل: قيس بن سعد. والله تعالى أعلم بالصواب.

• عن أبي هريــرة أن النــبي - *صــلى اللــه عليــه وســلم* - قال:" إذا دخلٍ البصر فلا إذْن ".

حسـن: رواه أبـو داود (٥١٧٣) والبخـاري في الأدب المفـرد (١٠٨٢) والـبيهقي (٨/ ٣٣٩) كلهم من طريـق كثـير بن زيـد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريـرة، فـذكره. وإسـناده حسـن من أجل كثير بن زيد الأسلمي، فإنه مختلـف فيـه غـير أنـه حسـن الحديث، وقد حسّنه أيضا الحافظ ابن حجــر في" الفتح" (١١/ ٢٤).

وفي الحديث ذم لمن يدخل بصـره في داخـل الـبيت قبـل أن يؤذن له فمثله لو فقأ الإنسان عينه فلا دية عليه.

٦ُ - باب صفة الاستئذان قال الله مِعالى: {يَاأَيُّهَا ِ الَّذِينَ ِ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرٍ بِيُ وَيَكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُـوا وَيُسَـلَمُوا عَلَى إَهْلِهَـا ِذَلِكُمْ جَيَّــرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإَنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدَّاْ فَلَا تَلِدْخُلُوهَا حَتَّى ٰ يُلطُّوْنَ ٰ لَكُمْ ۗ وَإِنْ قِيـلَ لِّكُمُ ارْجِعُـوا فَإِدْجِعُوا هُـوَ أَرْكَى لِكُمْ وَاللَّهُ بِمَـا تَعْمَلُ وَنَ عَلِيمٌ (٢٨) لَيُّسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنَّ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَهْ ــكُونَةٍ فِيهَــا مَتَــاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَــا تُبْــدُونَ وَمَــا تَكْتُمُونَ } ۖ [َالنُّورْ: ٢٧ - ٢٩] ۗ.

• عن أنس: أن رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* - كـان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا.

صحيح: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٤٤) عن إسحاق، أخيرنا عبد الصمد، حدثنا عبد الله

ابن المثنى، چدثنا يُمامةِ بن عبد الله، عن أنس، فذكره.

قوله: "إذا سلَّم سلَّم" أي إذا استأذن.

• عن أبى سعيدِ الخدري، قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقـال: اسـتأذنت على عمير ثلاثا، فلم يؤذن لي فيرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استاذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا استأذن أحدكُم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع" فقال: والله! لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال أبي بن كعب: والله! لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي - صلى الله عليه وسـلم -

وفي روايـة: كنـا في مجلس عنـد أبي بن كعب، فـأتى أبـو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف، فقال: أنشـدكم اللـه هـل

سمع أحد منكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك، وإلا فارجع" قال أبي: وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات، فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئته اليوم فدخلت عليه، فأخبرته، أني جئت أمس فسلمت ثلاثا، ثم انصرفت. قال: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك قال: استأذنت كما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فوالله! لأوجعن ظهرك وبطنك، أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا، فقال أبي بن كعب: فوالله! لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، قم، يا أبا سعيد! فقمت حتى أتيت عمر، فقلت: قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فقلت: قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٤٥) ، ومسلم في الآداب (٢١٥٣: ٣٣) كلاهما من طرق عن سفيان بن عيينة حدثنا يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: فذكره، والسياق للبخاري.

ورواه مسلم (٢١٥٣: ٣٤) عن أبي الطاهر، أخبرني عبد الله بن وهب، حدثني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن بسر بن سعيد، حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: فذكره

باللفظ الثاني.

• عن أبي سعيد، أن أبا موسى أتى باب عمر، فاستأذن، فقال عمر واحدة، ثم استأذن الثانية، فقال عمر: ثنتان، ثم استأذن الثالثة، فقال عمر: ثنتان، ثم استأذن الثالثة، فقال عمر: ثلاث، ثم انصرف فأتبعه فرده، فقال: إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فها، وإلا، فلأجعلنك عظة، قال أبو سعيد: فأتانا فقال: ألم تعلموا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الاستئذان

ثلاث؟ "قال: فجعلوا يضحكون، قال فقلت: أتاكم أخوكم المسلم قد أفرع، تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة، فأتاه فقال: هذا أبو سعيد.

صحيح: رواه مسلم في الآداب (٢١٥٣: ٣٥) عن نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر يعني ابن مفضل، حدثنا سعيد بن يزيد،

عن أبي نَضرة، عن أبي سعيد، فذكره. إ

• عن أبي موسى الأشعري، قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم هذا أبو موسى، السلام عليكم هذا الأشعري، ثم انصرف، فقال: رُدُّوا علي، رُدُّوا علي، وُدُّوا علي، فجاء فقال: يا أبا موسى! ما ردك؟ كنا في شغل، قال: سمعت فقال: يا أبا موسى! ما ردك؟ كنا في شغل، قال: سمعت فإن أذن لك، وإلا فارجع "قال: لتأتيني على هذا ببينة، وإلا فعلت وفعلت، فذهب أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة فعلت وفعلت، فذهب أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه، فلما أن جدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه، فلما أن جدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تحدوه، فلما أن أبا موسى! ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أبي بن كعب، قال: عدل، قال: يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: سبحان عنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: سبحان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: سبحان أن أتثبت.

صحيح: رواه مسلم في الآداب (٢١٥٤: ٣٧) عن حسين بن حريث أبو عمار، حدثنا الفضل بن موسى، أخبرنا طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، قال: فذكره. قال ابن حجر في الفتح (شرح حديث ١٢٤٥) بعد ما أشار إلى رواية مسلم المذكورة: هكذا وقع في هذا الطريق، وطلحة بن يحيى فيه ضعف، ورواية الأكثر أولى أن تكون محفوظة، ويمكن الجمع بأن أبي بن كعب جاء بعد أن شهد أبو

• عن عبيد بن عمير، أن أبا موسى، استأذن على عمر ثلاثا، فكأنه وجده مشغولا، فرجع فقال عمر: "ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس، ائذنوا له، فدعي له، فقال: ما حملك على ما صنعت، قال: إنا كنا نؤمر بهذا "قال: لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن، فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقال! لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذا، فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألهاني عنه الصفق بالأسواق.

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (٧٣٥٣) ، ومسلم في الآداب (٢١٥٣: ٣٦) كلاهما من حديث يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج، حدثنا عطاء، عن عبيد بن عمير، فذكره.

ورواه أبو داود (۵۱۸۲) من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج به وزاد: ولكن سلم ما شئت، ولا تستأذن بعد قوله: ألهاني عنه الصفق بالأسواق.

واسـناده صـحیح. وورد عنـد أبي داود (٥١٨٣) ، وابن حبـان (٥٨٠٦) من وجه آخر أن عمر قال لأبي موسى: إني لم أتهمـك، ولكن الحديث عن رسول الله شديدٌ.

• عن أنس أو غيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي الله عليه سعد ثلاثا، ورد عليه سعد ثلاثا، ولم يسمعه، فرجع النبي - صلى الله عليه وسلم -، واتبعه سعد فقال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة الاهي باذني، ولقد رددت عليك، ولم أسمعك أحببت أن أستكثر من سلامك، ومن البركة، ثم أدخله البيت، فقرب له زبيبا، فأكل نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما فرغ قال: "أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون".

صـحیح: رواه أحمـد (۱۲٤٠٦) عن عبـد الـرزاق - وهـو في مصنفه (۱۹٤۲۵) - عن معمـر، عن ثـابت البنـاني، عن أنس، أو غيره، فذكره.

ورواه عبد اَلرزاق (۷۹۰۷) - ومن طریقه أبو داود (۳۸۵٤) - عن معمــر، عن ثــابت، عن أنس مختصــرا دون تــردد. وإســناده

صحبح.

٧ - باب التسليم قبل الاستئذان

• عن كلدة بن حنبل: أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلبن وجداية وضغابيس، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بأعلى مكة، فدخلت، ولم أسلم فقال: "ارجع فقل: السلام عليكم"، وذاك بعد ما أسلم صفوان بن أمية.

حسـن: روّاه أبـو داود (٥١٧٦) ، والترمـذي (٢٧١٠) ، والنسـائي في الكبرى (٦٧٠٢) ، وأحمـد (١٥٤٢٥) كلهم من طـرق عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن أبي سفيان، أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره، فذكره.

وزادوا في آخره: وقال عمرو (يعني أبن أبي سفيان): وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان عن كلدة بن حنبل، ولم يقل: سمعته من كلدة.

وإسـناده حسـن من أجـل عمـرو بن عبـد اللـه فإنـه حسـن الحديث.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث ابن جريج مثل هذا".

وقال: وضغابيس: هو حشيش يؤكـل. وفي النهايـة: هي صـغار القثاء واحدها ضغبوس.

• عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي - صلى الله عليه عليه وسلم - فقال: أألج؟ فقال النبي - صلى الله عليه

وسلم - لخادمه "اخرجي إليه، فإنه لا يحسن الاستئذان، فقولي له: فليقل: السلام عليكم أدخل؟" قال: فسمعته يقول ذلك، فقلت: السلام عليكم أدخل؟ قال: فأذن، أو قال فدخلت.

صحيح: رواه أحمد (٢٣١٢٧) - واللفظ له -، وأبو داود (٥١٧٩) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٣١٦) كلهم من طريق شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن رجل من بني عامر، فذكره. وإسناده صحيح.

ورواه أبو داود (٥١٧٨) من وجه آخر عن منصور، عن ربعي بن حراش قال: حدثت أن رجلا من بني عامر استأذن على النـبي - *صلى الله عليه وسلم* - بمعناه.

فلعل ربعي بن حراش سمع الحديث أولا بالواسطة عن رجــل من بني عامر، ثم سمعه منه بدون واسطة، وجهالة الصـحابي لا تضر، والحديث له أصول كثيرة.

عن عمر بن الخطاب، أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في مشربة له فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم أيدخل عمر؟

صــحیح: رواه أبــو داود (۵۲۰۱) ، والنســائي في الکــبری (۱۰۰۸۰) کلاهمـا من طریـق أسـود بن عـامر، حـدثنا حسـن بن صالح، عن أبیه، عن سلمة بن کهیل، عن سـعید بن جبـیر، عن ابن عباس، عن عمر، فذکره.

وإسناده صحيح، وجعله بعضهم من مسند ابن عباس وإن كانت القصة لعمر كما في رواية أحمد (٢٧٥٦) ، والصواب أنه من مسند عمر كما قال المزي في تحفة الأشراف (٤/ ٤١٦) . ٨ - باب رفع الحجاب وفتح الباب من علامات الإذن

• عن ابن مسعود، يقول: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذنك علي أن يرفع الحجاب، وأن تستمع سوادي، حتى أنهاك". صحيح: رواه مسلم في السلام (٢١٦٩) من طرق عن إبـراهيم بن سويد، قال: سمعت عبد الـرحمن بن يزيـد، قـال: سـمعت ابن مسعود، يقول: فذكره.

٩ - باب إذا دُعِيَ الرجل فلا يدخل حتى يستأذن

• عن أبي هريرة قال: دخلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد لبنا في قدح، فقال: "أبا هر، الحق أهل الصفة فادعهم إلي" قال: فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن لهم فدخلوا.

صـحیح: رواه البخـاري في الاسـتئذان (٦٢٤٦) من طـرق عن عمر بن ذر، أخبرنا مجاهد، عن

أبي هريرة، فذكره.

١٠ - باب رسول الرجل إلى الرجل إذنه

• عن أبي هريــرة، عن النــبي - *صــلى اللــه عليــه وســلم* -قال: "رسول الرجل إلى الرجل إذنه" .

صحيح: رواه أبو داود (٥١٨٩)، وألبخاري في الأدب المفرد (١٠٧٦) كلاهما عن موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن حـبيب وهشـام، عن محمـد، عن أبي هريـرة، فـذكره، وإسـناده صـحيح، ومحمـد هـو: ابن سـيرين وحـبيب هـو: ابن

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعام، فجاء مع الرسول، فإن ذلك له إذن.

صحيح: رواه أبو داود (٥١٩٠) ، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٧٥) ، وأحمد (١٠٨٩٤) كلهم من حديث عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.

١١٠ - باب أن المستأذن لا يستقبل الباب من تلقاء وجهه

• عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن، أو الأيسر، ويقول: "السلام عليكم، السلام عليكم" وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ

ستور.

حسن: رواه أبو داود (٥١٨٦) ، وأحمد (١٧٦٩٤) ، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٧٨) كلهم من طريـق بقيـة بن الوليـد، حـدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن بسر، قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد فإنه حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث، وقد صرّح في هذا الحديث، وتوبع أيضا.

رواه أحمد (۱۷۲۹۲) من طريق إسماعيل بن عياش، والبيهقي في الشعب (۸٤۳۷) من طريق عثمان بن سعيد بن كثير، ومن طريق يحيى بن سعيد العطار (۸٤۳۸) ثلاثتهم جميعا عن محمد بن عبد الرحمن به نحوه.

١٢ - باب كراهة قول المستأذن: "أنا" إذا قيل من أنت؟

• عن جابر بن عبد الله يقول: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في دَيْنِ كان على أبي، فدققت الباب، فقال: "من ذا" فقلت: أنا، فقال: "أنا أنا" كأنه كرهها.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٥٠)، ومسلم في الآداب (٢١٥٠) كلاهمـا من طـرق عن شـعبة، عن محمـد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: فذكره. واللفظ للبخاري.

## جموع ما جاء في السلام

۱ - باب بدء السلام

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "خلق الله آدم على صـورته، طولـه سـتون ذراعـا، فلمـا خلقـه قـال: اذهب فسـلم على أولئـك النفـر من الملائكـة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقـال: السلام عليكم، فقـالوا: السـلام عليـك ورحمـة اللـه، فـزادوه:

ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يـزل الخلق ينقص بعد حتى الآن" .

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٢٧) ، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٤١) كلاهما من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، فذكره.

٢- باب السلام اسم من أسماء الله تعالى

• عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا إذا صلينا مع النبي الله عليه وسلم - قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل علينا بوجهه، فقال: "إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء".

متفق عُلَيه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٣٠) ، ومسلم في الصلاة (٤٠٢) كلاهما من طرق عن أبي وائل شـقيق، عن عبـد الله، فذكره. واللفظ للبخاري.

٣ - باب الأُمر بإفشاء السلام

• عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم ... الحديث.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٣٥) ، ومسلم في اللباس والزينة (٢٠٦٦) كلاهما من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب، فذكره.

واللفظ للبخاري، وقد أكثر مسلم بتخريج طرقه وألفاظه.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام سنكم".

وفي ُلفِظ: "والـذي نفسـي بيـده! لا تـدخلون الجنـة حـتى تؤمنوا" .

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٥٤) من طريـق الأعمش، عن

أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله! إني إذا رأيتك طابَتْ نفسِي وقرَّتْ عَيني، فأنْبِئني عن كل شيء، فقال: "كل شيء خُلق من ماء" قال: قلت: أنْبِئْني عن أمر إذا أخذتُ به دخِلتُ الجنة. قال: "أفْشِ السلامَ، وأطَّعِم الطعامَ، وصِلِ الأَرْحَام، وقُم بالليلِ والناسُ نِيام، ثم ادخُلِ الجنّة بسلام".

صحیح: رواه أحمد (۷۹۳۲) ، وصـحّحه ابن َحبـان (۵۰۸، ۲۵۵۹) ، والحاکم (٤/ ۱۲۹) کلهم من طریق همـام، عن قتـادة، عن أبي میمونة، عن أبی هریرة، فذکره. وإسناده صحیح.

والكلام عليه مبسوطٍ في كتاب الصلاة.

وفي معناه أحاديث أخرى مـذكورة في كتـاب الإيمـان وكتـاب الصلاة.

• عن أبي أمامة قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم -

ان نُفشي السلام.

حسن: رواه ابن ماجه (٣٦٩٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة - وهو في مصنفه (٢٦٢٥١) - عن إسماعيل بن عياش، عن محمـد بن زياد، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه حسن الحديث إذا روى عن أهل الشام، وهذا منها، فإن محمد بن زياد هو الألهاني حمصي ثقة.

وتوبع أيضا فقـد رواه الطـبراني في الكبـير (۸/ ۱۳۰، ۱۳۱) من طريق بقية بن الوليد، حدثنا محمد بن زياد عنه مثله.

وبقية بن الوليد حسن الحديث إذا صرح بالتحديث.

• عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام".

صحيح: رواه أبو داود (٥١٩٧) عن محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، حدثنا أبو عاصم (وهو الضحاك بن مخلد) ، عن أبي خالد وهب (وهو ابن خالد الحميري) ، عن أبي سيفيان الحمصي (هو محمد بن زياد الألهاني) ، عن أبي أمامة، فذكره، وإسناده صحيح.

ورواه الترمذي (٢٦٩٤) من طريق أبي فروة يزيد بن سنان، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة نحوه.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن قال محمد (يعني البخاري) أبو فروة الرهاوي مقارب الحديث إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير" .

• عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أفشوا السلام تسلموا، والأشرة أشر" .

حسـن: رواه أحمـد (١٨٥٣٠)، والبخـاري في الأدب المفـرد (١٢٦٧، ١٢٦٦)، وصـحّحه ابن حبـان (٤٩١) كلهم من حـديث أبي معاوية، حدثنا قنان بن عبد الله النهمي، عن عبـد الـرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، فذكره.

وإسناده حسن من أجل قنان بن عبد الله النهمي فإنه حسن الحديث، وقد وثّقه ابن معين، وقال ابن عدي: "عزيز الحديث، وليس يتبين على مقدار ما له ضعف" .

• عن عبد الله بن سلام، قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة انجفل الناس إليه، وقيل: قدم رسول الله - صلى الناس لأنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنتُ وجهَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

عرفت أن وجهه ليس بوجه كذّاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال: "يا أيها الناس! أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام".

صحيح: رواه الترمنذي (٢٤٨٥) ، وابن ماجه (١٣٣٤) ، وأحمد (٢٣٧٨) ، والحاكم (٤/ ١٥٩، ١٦٠) كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن عيوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن زرارة بن أوفى، عن عبد الله بن سلام، فذكره. واللفظ للترمذي.

قاًل الترمذي: "هذا حديث صحيح" .

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" .

ورواه الحاكم (٣/ ١٣) من وجه آخـر عن عـوف بن أبي جميلـة وقال: "صحيح على شرط الشيخين" .

• عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: "أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل.

حســن: رواه أبن ماجــه (٣٢٥٢) ، وأحمــد (٦٤٥٠) كلاهمـا من طريق ابن جريج قال: قال لي سليمان بن موسى، حدثنا نـافع أن ابن عمر قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى وهو الأشدق فإنـه حسن الحديث.

٤ - باب يسلم المرء على من يعرفه وعلى من لا يعرفه

عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف".

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٣٦) ، ومسلم في الإيمــان (٣٩) كلاهمـا من طــرق عن الليث، عن يزيــد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو فذكره.

٥ - باب يسلّم الراكب على الماشي

• عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير".

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٣٢، ٦٢٣٣)، ومسلم في السلام (٢١٦٠) كلاهما من طرق عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد، أنه سمع ثابتا، مولى عبد الـرحمن بن زيـد: أنه سمع أبا هريرة، يقول: فذكره.

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليـل على الكثير".

صحيح: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٣١) عن محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن فضالة بن عبيد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يسلم الفارس على الماشي، والماشي على القائم، والقليل على الكثير".

صحيح: رواه الترمذي (٢٧٠٥) ، وأحمد (٢٣٩٤٠) ، والبخاري في الأدب المفرد (٩٩٨) ، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣١٢) كلهم من حديث حيوة بن شريح، أخبرني أبو هانئ اسمه حميد بن هانئ الخولاني، عن أبي علي الجنبي، عن فضالة بن عبيد، فذكره، وإسناده صحيح.

وقال الترمذي: "حسن صحيح وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك" .

• عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله - صلى الله على عليه وسلم "يسلم الراجل على الراجل، والراجل على الجالس، والأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام كان له، ومن لم يجب فلا شيء له".

صحيح: رواه أحمد (١٥٦٦٦/ ٤) ، والبخاري في الأدب المفرد ( ٩٩٢) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام

عن جده قال كتب معاوية إلى عبد الـرحمن بن شـبل أن علِّمِ الناسَ ما سمعت من رسول الله - صـلى اللـه عليـه وسـلم - فجمعهم فقـال إني سـمعت رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم - يقول: فذكر الحديث.

هكذا ساقه أحمد وروى البخاري الجزء المرفوع فقط.

• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله على على على الله وسلم "يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل".

حسن: رَواه البزار - كشف الأستار (٢٠٠٦) ، وصححه ابن حبان (٤٩٨) كلاهما من طريق أبي عاصم (وهو الضحاك بن مخلد) ، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير - وهو محمد بن مسـلم بن تدرس المكي - فإنه حسن

الحديث.

ورواه بعضهم عن ابن جريج به موقوفا، والحكم لمن رفع.

٦ - باب السلام على الصبيان

• عن سيار، قال: كنت أمشي مع ثابت البناني، فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس، فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله - صلى الله عليهم، وسلم - فمر بصبيان فسلم عليهم.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٤٧)، ومسلم في السلام (٢١٦٨: ١٥) كلاهما من طريق شعبة عن سيار، فذكره.

واللفظ لمسلم ولم يذكر البخاري فعل ثابت البناني.

• عن أنس، قـال: أتى علي رسّـول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: مـا حبسـك؟ قلت

بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجة، قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر، قالت: لا تحدثن بسِـرٌ رسـولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا، قال أنس: والله! لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت.

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٨٢: ١٤٥) عن أبي بكر بن نافع، حدثنا بهز، حدثنا حماد، أنا ثـابت، عن أنس قـال: هذك .

فذكره

ورواه أحمد (١٣٤٦٩) ، وأبو داود (٥٢٠٣) من طريق حميـد، عن أنس نحوه وعندهما: "فأرسلني برسالة وقعد في ظل جــدار -أو في جدار - حتى رجعت إليه.

وإسناده صحيح.

٧ُ - باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال إذا أُمِنَ الفتنة

• عن سهل، قال: كنا نفرح يوم الجمعة، قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز، ترسل إلى بضاعة - قال ابن مسلمة: نخل بالمدينة - فتأخذ من أصول السلق، فتطرحه في قدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا، ونسلم عليها، فتقدّمه إلينا، فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الحمعة.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٤٨) عن عبد الله بن مسلمة، حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل، قال: فذكره.

ورواه مسلم في الجمعة (٨٥٩) عن عبد الله بن مسلمة، عن عبد العزيز بن أبي حازم به مقتصرا على قول:" ما كنا نقيـل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة".

• عن أسماء بنت يزيد مرَّ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في نسوة، فسلَّم عليناـ

حسـن: رواه أبـو داود (۵۲۰٤) ، وابن ماجـه (۳۷۰۱) ، وأحمـد (۲۷۵۱) کلهم من طریــق ســفیان بن عیبنــة، عن ابن أبي حسین، سمعه من شهر بن حوشب یقول: أخبرته أسماء ابنــة یزید، فذکرته.

واللفظ لأبي داود وابن ماجه وسياق أحمد طويل مذكور في باب كفران العشير من كتاب النكاح.

وإسناده حسن، شهر بن حوشب حسن الحديث ما لم يتبين العكس، وقد توبع كما هو مبسوط في الموضع المشار إليه. ورواه الترمذي (٢٦٩٧) وغيره من طريق عبد الحميد بن بهرام أنه سمع شهر بن حوشب يقول: سمعت أسماء بنت يزيد تحدث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد يوما، وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم، وأشار عبد الحميد بيده، ثم قال الترمذي: "هذا حديث حسن".

قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهــرام عن

شهر بن حوشب.

۸ - بابِ الرجل يفارق صاحبه ثم يلقاه يسلم عليه

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من لقي أخاه فليسلم عليه، وإن حالث بينهما شجرة أو حائط، أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه".

حسن: رواه أبو داود (٥٢٠٠) ، وأبو يعلى (٦٣٥١) ، والطبراني في مسند الشاميين (٢٠٧٢) كلهم من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت المكي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

واللفظ للطبراني، وأما أبو داود وأبو يعلى فأحالا لفظه على

لفظ الموقوف كما سياتي.

وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح (وهو ابن حدير) فمانه حسن الحديث.

ورُويَ عن أبي هريـــرة موقوفـــا. رواه أبـــو داود (٥٢٠٠) ، والبخاري في الأدب المفـرد (١٠١٠) ، وأبـو يعلى (٦٣٥٠) كلهم من طريق معاوية بن صالح، عن أبي مـريم، عن أبي هريـرة قال: إذا لقي أحدكم أخـاه فليسـلم عليـه، فـإنْ حـالتْ بينهمـا شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.

وإسناده حسن من أجل أبي مريم وهو الأنصاري فإنه صـدوق، والحكم لمن وصل، فلعل أبا هريرة كان يحدّث بوجهين.

• عن أنس بن مالك قال: كنا إذا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتفرق بيننا الشجرة، فإذا التقينا يسلم بعضا على بعض.

حسـن: رواه الطـبراني في الأوسـط (٧٩٨٣) عن موسـى بن هارون، ثنا سهل بن صالح الأنطـاكي قـال: رأيت يزيـد بن أبي منصور، فقال: ثنا أنس بن مالك، فذكره.

وقال: الله يُروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد".

قلت: وهو إسناد حسن من أجل يزيـد بن أبي منصـور وسـهل بن صالح الأنطاكي فإنهما حسنا الحديث.

وقــد حسّــنه ابن حجــر في التلخيص (٤/ ٦٤) ، والهيثمي في المجمع (٨/ ٣٤) .

وقـد رُوي عن أنس من وجـوه أخـرى لكن دون ذكـر المعيـة النبوية.

فقد رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٤٦) عن أبي القاسم بن منبع قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا ثابت وحميد، عن أنس قال: حدثنا ثابت وحميد، عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم عيماشون، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة، فتفرقوا يمينا وشمالا، ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض.

وإسناده حسن من أجـل عبـد الأعلى بن حمـاد النرسـي فإنـه حسن الحديث.

ورواه البخاري في الأدب المفرد (١٠١١) من طريـق الضـحاك بن نـبراس، عن ثـابت البنـاني، عن أنس أن أصـحاب النـبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكونون، فتستقبلهم الشجرة، فتنطلق طائفة منهم عن يمينها، وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض.

والضّحاك بن نـبراس فيـه ضـعف، لكن لا بـأس بـه في

المتابعات.

تنبيه: وقع في الإسناد الأول في المعجم الأوسط: "سـهيل بن صالح" والصـواب: "سـهل" مكـبرا كمـا في مجمـع البحـرين ( ٣٠٢٨) .

٩ - بــاب في الســلام إذا جــاء إلى المجلس وإذا قــام من المحليد

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن

يقوم فليسلّم، فليست الأولى بأحق من الآخرة" .

حسـن: رواه أبـو داود (۵۲۰۸) ، والترمـذي (۲۷۰٦) ، والبخـاري في الأدب المفـرد (۱۰۰۷، ۱۰۰۸) ، وأحمـد (۷۱٤۲) ، وصـحّحه ابن حبـان (٤٩٤ - ٤٩٦) كلهم من طـرق عن محمـد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" اهـ.

قلت: الصواب: قـول من قـال: عن سـعيد المقـبري، عن أبي هريرة كما قـال الـدارقطني في العلـل (١٠/ ٣٩٠) فـإن جمعـا كبيرا من الـرواة رووه عن ابن عجلان هكـذا. وإسـناده حسـن من أجل ابن عجلان.

وتابعه يعقوب بن زيد الـتيمي على هـذا الوجـه، رواه البخـاري في الأدب المفرد (٩٨٦) ، وصحّحه ابن حبان (٤٩٣) كلاهمـا من طريق يعقوب، عن المقبري، عن أبي هريرة، وسـياقه أطـول وهو مذكور في موضعه.

۱۰ - باب ما جاء في رد السلام

• عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: السلام عليكم فرد عليه، ثم جلس. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "عشر" ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه، فجلس فقال: "عشرون" ثم جاء آخر فقال: "ثلاثون" .

حسـن: رواه أبـو داود (٥١٩٥) ، والترمـذي (٢٦٨٩) ، وأحمـد (١٩٩٤) ، والنسـائي في عمـل اليـوم والليلـة (٣٣٧) كلهم عن محمد بن كثير، حدثنا جعفر بن سليمان، عن عوف - وهـو ابن أبي جميلة الأعـرابي - عن أبي رجـاء العطـاردي، عن عمـران بن حصين، فذكره.

وقال الترمذي: "حسن غريب" .

وهو كما قال: فإنّ إسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان وهو الشُبعِي البصري فإنه حسن الحديث. وقال الحافظ في الفتح (١١/ ٦): "إسناده قوي" .

ونحـوه روي عن معاذ بن أنس ولكن زاد في آخـره: ثم أتى آخر فقال: "السلام عليكم ورحمـة اللـه وبركاتـه ومغفرتـه" . فقال: "أربعون" وقال: "هكذا تكون الفضائل" .

رواه أبو داود (٥١٩٦) عن إسحاق بن سويد الرملي، حـدثنا ابن أبي مريم، قال: "أظن أنّي سمعت نافع بن يزيد، أخـبرني أبـو مرحوم، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، فذكره" .

وإسناده ضعيف فيه أبو مرحوم وهـو عبـد الـرحيم بن ميمـون المدني المعافري، مختلف فيه. فقـال ابن أبي خيثمـة عن ابن معين: "ضعيف الحديث". وقـال أبـو حـاتم: "يُكتَب حديثـه ولا

وقــال النســائي: "أرجــو أنــه لا بــأس بــه" . ولم يُتــابَع على قوله: "ومغفرته" وضعّفه أيضا الحافظ في الفتح.

• عن أبي هريرة أنّ رجلا مـرّ على رسـول اللـه - صـلى اللـه عليكم" . عليـه وسـلم - وهـو في مجلس، فقـال: "سـلام عليكم فقال: "عشر حسنات" . ثم مرّ رجل آخر فقال: "سلام عليكم ورحمـة اللـه" . فقـال: "عشـرون حسـنة" . فقـال: "ثلاثـون فقال: "سلام عليكم ورحمـة اللـه وبركاتـه" . فقـال: "ثلاثـون حسـنة" . فقـام رجـل من المجلس ولم يسـلّم، فقـال النبي - صلى الله عليه وسلم - "مـا أوشـك مـا نسـي صـاحبكم! إذا جـاء أحـدكم إلى المجلس فليسـلّم، فـإن بـدا لـه أن يجلس فليجلس، فـإن بـدا لـه أن يجلس فليجلس، فـإن قـام فليسـلّم، فليسـت الأولى بـأحق من الآخرة" .

صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد (٩٨٦) عن عبد العزيــز بن عبد الله قــال: حــدثني محمــد بن جعفــر بن أبي كثـير، عن يعقوب بن زيد الـتيمي، عن سـعيد المقـبري، عن أبي هريـرة،

فذكره.

وصـــَحّحه ابن حبــان (٤٩٣) ، وأخرجــه عن عمــر بن محمــد الهمداني، قال: حدثنا محمـد بن إسـماعيل البخـاري، فـذكره. وإسناده صحيح.

١١ - باب كراهية أن يقول: عليك السلام

• عن أبي جري جابر بن سليم، قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: عليك السلام يا رسول الله، مرتين، قال: "لا تقل: عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قبل: السلام عليك" قبال: قلت: أنت رسول الله؟ قبال: "أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته، أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء - أو فلاة - فضلت راحلتك فدعوته، ردها عليك" ، قبال: قلت: اعهد إلى، قبال: "لا تسبن ردها عليك" ، قبال: قلت: اعهد إلى، قبال: "لا تسبن أحدا" قال: فما سببت بعده حرا، ولا عبدا، ولا بعيرا، ولا شاة،

قال: "ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلـك من المعـروف، وارفـع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شـتمك وعيرك بما يعلم فيك، فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلـك عليه" .

صحيح: رواه أبو داود (٤٠٨٤) واللفـظ لـه، والترمـذي (٢٧٢٢) ، والــبيهقي في الشـعب (٥٧٣٠) كلهم من حــديث أبي غفــار المثنى بن سعيد الطـائي، عن أبي تميمـة الهُجيمي، عن جـابر بن سليم، فذكره.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" .

وصحّحه الجاكم (٤/ ١٨٦) وأخرج نحـوه أحمـد (٢٠٦٣٥) كلاهمـا من طريق أبي تميمة الهجيمي، عن جابر به نحوه.

والكلام عليه مبسوط في كتاب اللباس.

قوله: "عليك السلام تحيـة الميت" قـال الخطـابي: "يـوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له: عليـك السـلام كمـا يفعلـه كثير من العامة".

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دخل المقبرة فُقال: "السلام عليكم أهل دار قوم مِؤمنين" فقدم الدعاء على اسم المدعو له كهـو في تحيـة الأحيـاء، وإنمـا قـال ذلـك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات، إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر:

عليك سلام الله قيس بن عاصم

ورحمته ما شاء أن يترحما

وكقول الشماخ:

عليك سلام من أديم وباركت

. . .

## ويد الله في ذاك الأديم الممرّق

فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات ". اهـ. ١٢ - باب من ردّ فقال: عليك السلام

• عن أبي هريرة: أن رجلا دخل المسجد، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم " وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل "فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال:" وعليك السلام، فارجع فصل، فإنك لم تصل "فقال في الثانية، أو في التي بعدها: علمني يا فإنك لم تصل "فقال في الثانية، أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله! فقال:" إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، ثم افعل حتى تطمئن جالسا، ثم افعل حتى تطمئن والسا، ثم افعل حتى تطمئن الأخير:" حتى تستوى قائما".

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٥١) ومسلم في الصلاة (٣٩٧) كلاهما من طريق عبيد الله (هـو ابن عمـر) ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره. واللفظ للبخاري.

١٣ - باب في ردّ سلام الواحد عن الجماعة

• عن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي عن أبيه، عن جده قال: قيل: يا رسول الله! القوم يأتون الدار، فيستأذن واحد منهم أيجزئ عنهم جميعا؟ قال:" نعم "قيل: فيرد رجل من القوم أيجزئ عن الجميع؟ قال:" نعم "قيل: القوم يمرون

فيسلم واحد منهم أيجزئ عن الجميع؟ قال:" نعم "، قيل: فيرد رجل من القوم أيجزئ عن الجميع؟ قال:" نعم ".

حسـن: رواه الطـبراني في الكبـير (٣/ ٨٤) عن إبـراهيم بن هاشم البغوي، ثنا كثير بن يحيى، ثنا حفص بن عمر الرقاشي، ثنا عبد الله بن حسـن بن حسـن بن علي عن أبيـه، عن جـده، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل حسن بن حسن بن علي وكثير بن يجيى فإنهما حسنا الحديث.

وأما الهيثمي فقال في المجمع (٨/ ٣٥) :" فيه كثير بن يحيى، وهو ضعيف ".

قُلت: هو صدوق كما قال أبو زرعة، وقال أبو حاتم:" محله الصدق "، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو مترجم في الجرح والتعديل (٧/ ١٥٨) ، ولسان الميزان (٤/ ٤٨٥) .

تنبيـه: وقـع في مطبوعـة المعجم الكبـير:"حفص بن عمـر الرقاشي"ـ الرقاشي "، والأشبه بالصواب: "حفص بن عمرو الرقاشي"ـ

وهو ابن ربال الربالي من رجال التهذيب.

وَفي معناه ما روي عن علي بن أبي طالب مرفوعا: "يجزئ عن الجماعة إذا مرّوا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم" .

رواه أبو داود (٥٢١٠)، والـبزار (٥٣٤)، وأبـو يعلى (٤٤١) كلهم من طريـق سـعيد بن خالـد الخـزاعي، حـدثني عبـد اللـه بن الفضل، حدثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، فذكره.

وســعيد بن خالــد ضــعفه أبــو زرعــة وأبــو حــاتم، وقــال البخارى: "فيه نظر" .

وساق الدارقطني في العلل (٤/ ٢٢) الاختلاف في إسـناده، ثم قال: "والحديث غير ثابت، تفرد به سعيد بن خالد المدني، عن عبد الله بن الفضل، وليس بالقوي يعني خالد بن سعيد" . وقال ابن حيان: "كان ممن يخطئ حتى فحش خطؤه، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد" .

وقال ابن عبد البر: هذا حديث حسن لا معارض له.

قلت: لعله قال ذلك لشواهده منها ما سبق، ومنها:

ما رواه مالك في السلام (١) عن زيد بن أسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يسلم الـراكب على الماشي، وإذا سلّم من القوم واحدٌ أجزأ عنهم" . وهذا مرسل.

وللحديث شواهد أخرى لكنها معلولة.

وَبهــذا الحــديث قـال جماعـة من أهـل العلم منهم مالـك والشافعي أنه إذا سلم رجل على جماعـة، فررد عليه واحد منهم أجزأ عنهم، ودخل في معنى قوله: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: ٨٦].

وقَالَ غَيرهم: "إنه لا بد لكل من سمع أن يرد عليه.

١٤ - باب كيف يجاب إذا قال: فلان يقرئك السلام

• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " يا عائشة! هذا جبريل يقرأ عليك السلام "قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٤٩) ، ومسلم في فضائل الصحابة (٩١:٢٤٤٧) كلاهما من طريـق الزهـري، عن أبي سـلمة بن عبـد الـرحمن، عن عائشـة، فذكرتـه، واللفـظ للبخاري.

١٥ - بأب البخل بالسلامِ

• عن جابر: أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: إِنَّ لِفُلانِ فِي حَائِطِي عَـذْقًا، وَإِنَّهُ قَـدْ آذَانِي وَشَـقَ عَلَيَّ عَلَيَّ مَكَانُ عَذْقِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَانُ عَذْقِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَـال: لا فَقَـال: لا قَـال: لا قَال: " فَهِنْهُ لِي ". قَـال: لا قَال: " فَهِنْهُ لِي ". قَال: لا قَال: " فَهِنْهُ لِي ". قَال: لا قَال: " فَهُنْهُ لِي الْجَنَّةِ ".

قَال: لا. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم " مَا رَأَيْتُ الَّذِي هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ إلَّذِي هُوَ أَبْخَلُ بِالسَّلام".

حسن: رواه أحمد (١٤٥١٧) عن أبي عامر العقدي، حدّثنا زهير، عن عبد الله بن محمدِ بن عقيل، عن جابر، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل الكلام في عبـد اللـه بن محمـد بن عقيل إلّا أنه حسن الحديث.

١٦ - باب التسليم على النائم

• عن المقداد بن الأسود، قال: أقبلت أنا وصاحبان لي، وقد ذِهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نُعرض أنفسنا عُلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فليس أحـد منهم يقبلنا، فأتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "احتلبوا هذا اللبن بيننا" ، قال: فكنّا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي - صلى الله عليه وسلم -نصيبه، قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقـظ نائمِـا، ويسمع اليقظان، قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شـرابه فيشـرب، فأتـاني الشـيطان ذات ليلـة وقـد شـربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه، ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلمـا أن وغلت في بطـني، وعلمت أنـه ليس إليهـا سـبيل، قـال: نـدمني الشيطان، فقال: ويحك، ما صنعت أشربت شراب محمد، فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتـذهب دنيـاك وآخرتـك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت، قال: فجاء النبي - صلى الله عليـه وسلم -، فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتًى شرابه فكشف عنه، فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسـه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو على فأهلك، فقال: "اللهم، أطعم

من أطعمني، وأسق من أسقاني"، قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن، فأذبحها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هي حافلة، وإذا هن حفل كلهن، فعمدت إلى إناء لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أشربتم شرابكم الليلة"، قال: قلت: يا رسول الله! اشرب، فشرب، ثم ناولني، فقلت: يا رسول الله! اشرب، ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد روي وأصبت دعوته، النبي - صلى الله عليه وسلم "إحدى سوآتك يا مقداد"، فقلت: يا رسول الله! كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "إحدى سوآتك يا مقداد"، فقلت: يا رسول الله! عليه وسلم "ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها"، قال: فقلت: والذي بعثك

بالحق! ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من

الناس.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٥٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن المقداد بن الأسود، فذكره.

۱۷ - باب كراهية التسليم على من يبول

• عن عبد الله بن عمر أن رجلا مرّ، ورسول الله - صلى الله عليه الله وسلم - يبول، فسلّمَ، فلم يردّ عليه.

صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣٧٠) عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

۱۸ - باب ما رُوي في السلام قبل الكلام

رُوي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه الله عليه وسلم "السلام قبل الكلام" .

رواه الترمذي (٢٦٩٩) عن الفضل بن الصباح حدثنا سعيد بن زكريا، عن عنبسة بن عبد الـرحمن، عن محمـد بن زاذان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، فذكره.

وبهذا الإسناد عن النـبي - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* - قـال: "لا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يُسلّم" .

قال الترمذي: "هذا حديث منكر لا نعرف الا من هذا الوجه، سمعت محمدا (يعني البخاري) يقول: عنبسة بن عبد الـرحمن ضــعيف في الحــديث، ذاهب، ومحمــد بن زاذان منكــر الحديث".

قلت: عنبسة بن عبد الرحمن هذا الأموي ضعيف باتفاق أهل العلم، وقد قال أبو حاتم: متروك الحديث كان يضع الحديث، وكذلك شيخه محمد بن زاذان قال عنه أبو حاتم: "متروك الحديث".

۱۹ - بـاب كراهيـة ابتـداء أهـل الكتـاب بالسـلام، وكيفيـة الـرد عليهم

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه" .

صحيح: رواه مسلم في السلام (٢١٦٧) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز (يعني الدراوردي) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه أبو داود (٥٢٠٥) من طريق شعبة، عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبى إلى الشام، فجعلوا يمرون بصوامع، فيها نصارى، فيسلمون عليهم فقال أبي لا تبدؤوهم بالسلام؛ فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر نحوه.

• عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: السام عليكم، ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله" فقلت: يا رسول الله! أولم تسمع

ما قالوا؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فقد قلت: وعليكم" .

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٥٦) ، ومسلم في السلام (٢١٦٥) كلاهما من طرق عن الزهـري، عن عـروة، عن عائشة، فذكرته.

وفي روايـة عنـد البخـاري (٦٠٣٠) : "أولم تسـمعي مـا قلت؟ رددتُ عليهم فيُستجاب لي فيهم، ولا يُستجاب لهم فيّ" .

وعند مسلم: قلت: بل عليكم السام والذام.

• عن ابن عمـر قـال: قـال رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسلم* - "إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السـام عليكم، فقل: عليك".

متفق عليه: رواه مالك في السلام (٣) عن عبد الله بن دينــار، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

ورواه البخاري في الاستئذان (٦٢٥٧) من طريق مالك به. ورواه مسلم في السلام (٢١٦٤) من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار به.

• عن جابر بن عبد الله، يقول: سلم ناس من يهود على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، فقال: "وعليكم" فقالت عائشة: وغضبت ألم تسمع ما قالوا؟ قال: "بلى، قد سمعت فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا".

صحيح: رواه مسلم في السلام (٢١٦٦) من طرق عن حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: فذكره.

• عن أبي بصرة الغفاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه عليه عليه وسلم - لهم يوما: "إني راكب إلى يهود فمن انطلق معي فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم" فانطلقنا فلما جئناهم وسلموا علينا فقلنا وعليكم.

حسـن: رواه أحمـد (۲۷۲۳۵) ، واللفـظ لـه، والنسـائي في الكبرى (۱۰۱٤۸) مختصرا من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، أخبرني يزيـد بن أبي حـبيب، عن مرثـد بن عبـد اللـه، عن أبي بصرة الغفاري، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الحميد بن جعفر؛ فإنه صدوق. ورواه أحمد (٢٧٢٢٦) من طريق ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير (وهو مرثد بن عبد الله) قال: سمعت أبا بصرة فذكر نحوه مختصراً. وفيه زيادة: "فلا تبدؤوهم بالسلام". وابن لهيعة فيه كلام معروف.

• عن أنس بن مالك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم".

وفي لفظ لمسلم: إن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم إن أهـل الكتـاب يسـلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: "قولوا: وعليكم" .

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٥٨) ، ومسلم في السلام (٢١٦٣: ٦) من طرق عن هشيم، أخبرنا عبيـد اللـه بن أبي بكر بن أنس، عن جده أنس بن مالك، فذكره.

ورواه مسلم (٢١٦٣: ٧) من طرق عن شعبة، عن قتادة عن أنس باللفظ الثاني.

• عن أنس بن مالَّك قال: مرَّ يهودي برسول الله - صلى الله عن أنس بن مالَّك قال: السام عليك، فقال رسول الله - صلى عليه وسلم - فقال: السام عليك، فقال رسول الله - صلى

الله عليه وسلم "وعليك" فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك" . قالوا: يا رسول الله! ألا نقتله؟ قال: "لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم" .

صحيح: رواه البخاري في استتابة المرتدين (٦٩٢٦) عن محمـد بن مقاتـل أبي الحسـن، أخبرنـا عبـد اللـه، أخبرنـا شـعبة، عن هشام بن ِزيد بن أنس بن مالك، قال: سمعت أنس بن مالـك،

يقول: فذكره.

• عن عائشة قالت: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أناس من اليه ود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم قال: "وعليكم" قالت عائشة: قلت بل عليكم السام والذام، فقالط رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا عائشة: لا تكوني فاحشة" فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: "أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا، قلت: وعليكم".

وفي رواية: ففطنت بهم عائشة فسبتهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مه يا عائشة! فإن الله لا يحب الفحش والتفحش" وزاد فأنزل الله عنز وجل {وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ } [المجادلة: ٨] إلى آخر الآية.

صحَّيحَ: رواهُ مسَلمَ في السلام (٢١٦٥: ١١) عن أبي كريب، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، قالت: فذكرته.

ثم رواه عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يعلى بن عبيد، حدثنا الأعمش، بهذا الإسناد غير أنه قال: ففطنت بهم عائشة

... الخ.

۲۰ - بــاب التســليم في مجلس فيــه أخلاط من المســلمين والمشركين • عن أسامة بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب حمارا، عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد، وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي ابن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا

تغبروا عليناء فسلم عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه، قال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك، فاستب المسلمون والمشركون واليهود، حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال: "أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب عبادة، فقال: "أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي - قال كذا وكذا" قال: اعف عنه يا رسول الله! واصفح، فوالله! لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه، فيعصبونه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه النبي - صلى الله عليه فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٥٤) ، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٩٨) كلاهما من طريق معمـر، عن الزهـري، عن عروة بن الزبير، أخبرني أسامة بن زيد، فذكره. ٢٢ - باب المصافحة والمعانقة • عن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم.

صـحّيح: رواه البخـاري في الاسـتئذان (٦٢٦٣) عن عمـرو بن عاصم، حدثنا همام، عن قتادة، فذكره.

• عن أنس أن رسطول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا منكم"، وهم أول من حاء بالمصافحة.

صحيح: رواه أبو داود (٥٢١٣) ، وأحمد (١٣٢١٢) ، والبخاري في الأدب المفرد (٩٦٧) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن

حميد، عن أنس، فذكره.

وليس عند أبي داود: "هم أرق قلوبا منكم". وإسناده صحيح. قوله: "وهم أول من جاء بالمصافحة" من قول أنس كما جاء صريحا عند أحمد (١٣٦٢٤) عن عفان، حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا حميد، عن أنس قال: إنه لما أقبل أهل اليمن قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قد جاءكم أهل اليمن، هم أرق منكم قلوبا". قال أنس: وهم أول من جاء مالمصافحة.

• عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلوبا للإسلام منكم". قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبه محمدا وحزبه فلما أن قدموا تصافحوا، فكانوا

هم أول من أحدث المصافحة.

صحيح: رواه أحمد (١٢٥٨٢) ، وصحّحه ابن حبان (٧١٩٣) كلاهما من طريق يحيى بن أيـوب، عن حميـد الطويـل قـال: سـمعت أنس بنِ مالك يقول: فذكره.

وهو مذكور في كتاب فضائل الصحابة.

وقال أنس: كان أصحاب النبي - *صلى اللـه عليـه وسـلم* - إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا.

رواه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين (٣٠٣٤) عن أحمد بن يحيى بن سليمان بن يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا يحيى عن قتادة، الجعفي، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، فذكره.

وقال الطبراني: "لم يروه عن شعبة إلا عبد السلام، تفـرد بـه الحعفي،

قلت: يحيى بن سليمان الجعفي وإنْ كـان من رجـال الصـحيح إلا أن فيه كلاما ينزل حديثه إلى درجة الحسن.

وشيخ الطبراني حسن الحديث أيضا، فقد روى عنه جمع، وأكثر عنه الطبراني، ومع شهرته لم يطعن.

وقال الشعبي: إن أصحاب النـبي - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* -كانوا إذا التقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا.

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٨١) ، والـبيهقي (٧/ ١٠٠) كلاهما من طريق شعبة، عن غالب التمار، عن الشـعبي، فذكره. واللفظ للطحاوي.

وإسناده حسن من أجل غالب التمار فإنه حسن الحديث.

• عن البراء بن عازب قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم " ما من مسلمين يلتقيان، فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا ".

حسن: رواه أبو داود (٥٢١٢) ، والترمذي (٢٧٢٧) ، وابن ماجه (٣٧٠٣) ، وأحمـــد (١٨٥٤٧) كلهم من طريـــق الأجلح، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، فذكره.

وقال الترمذي:" هذا حديث غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء، وقد روي هذا الحديث عن البراء من غير وجه ". وفي نسخة:" حسن غريب ". قلت: إسناده حسن فإن الأجلح هو ابن عبد الله الكندي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم يتبين خطؤه ونكارته في متنه.

ورواه أبو داود (٥٢١١) بإسناد آخر عن البراء ولفظه:" إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله عز وجل، واستغفراه غفر لهما". وفي إسناده جهالة إلا أن أحدهما يقوي الآخر، لعل الترمذي يقصد هذا الإسناد في قوله: وقد روي هذا الحديث عن البراء من غير وجه.

• عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيه، فقال: "يا حذيفة! ناولني يدك فقبض يده، ثم الثانية، ثم الثالثة فقال: ما يمنعك؟ فقال: إني جنب، فقال:" إن المؤمن إذا لقي المؤمن فأخذ بيده تحاتت خطاياه كما تحات ورق الشجر ".

حسن: رواه أبن وهب في الجامع (٢٥٠) فقال: وأخبرني ابن لهيعة، عن الوليد بن أبي الوليد، عن العلاء بن عبد الـرحمن، عن أبيه، أنه سمع حذيفة بن اليمان يذكر: فذكر الحديث.

وإسـناده حسـن فيـه ابن لهيعـة، والكلام فيـه معـروف، لكن احتمل بعض الأئمة ما رواه العبادلة عنه منهم ابن وهب، وهذا منه.

وأما الوليد بن أبي الوليد هو أبو عثمان المدني مولى ابن عمر ويقال: مولى لآل عثمان بن عفان سئل أبو زرعة عنه فقال: ثقة الجرح والتعديل (٩/ ٢٠) ، وقال ابن معين: "ثقة يروي عنه أهل مصر "تاريخ الدوري (٥١٥٨) ، وهذا مما فات ابن حجر في التهذيب فلم يذكره.

• عن سلمان الفارسي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تتحات الورق من الشجرة اليابسة في يـوم ريح عاصف وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر ".

حسـن: رواه الطـبراني في الكبـير (٦/ ٣١٥) ، والـبيهقي في الشـعب (٨٥٤٩) كلاهمـا من طريـق عبيـد اللـه بن عمـر القواريري ثنا سالم بن غيلان قـال: سـمعت جعـدا أبا عثمـان يقـول: حـدثني أبـو عثمـان النهـدي عن سـلمان الفارسـي، فذكره.

قال المنذري في الـترغيب (٤١٣٦) :" رواه الطـبراني بإسـناد

تسن ".

وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد (٨/ ٣٧) :" رواه الطـبراني، ورجاله رجال الصحيح غير ٍسالم بن غيلان وهو ثقة ".

قلت: إسناده حسن من أجل سالم بن غيلان وهو التجيبي المصري فإنه لا بأس به كما قال أبو داود والنسائي وأحمد.

وأما ما روي عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وأما ما روي عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه والما وسلم - قال:" من تمام التحية الأخذ باليد "فهو ضعيف.

رُواه الترمذي (٢٧٣٠) من أحمد بن عبدة الضّبي قال: حدثنا يحيى بن سُليم الطائفي، عن سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عن رجل، عن ابن مسعود، فذكره.

قال الترمذي: " هَـذا حـديث غـريب، ولا نعرفه إلا من حـديث يحيى بن سُليم، عن سفيان قال: سـألت محمـد بن إسـماعيل

عن هذا الحديث فلم يعدِّه محفوظا"ٍ.

• عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوة بايعنه على الإسلام فقلن: يا رسول الله! نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا

نـزني، ولا نقتـل أولادنـا، ولا نـأتي ببهتـان نفتريـه بين أيـدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، فقـال رسـول اللـه: - صـلى الله عليه وسلم - "فيما استطعتن وأطقتن" قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إني لا أصافح النساء إنما

قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثـل قـولي لامـرأة واحدة" .

صحيح: رواه مالك في البيعة (٢) عن محمـد بن المنكـدر، عن

أميمة بنت رقيقة، فذكرته. وإسناده صحيح.

ورواه الترمــذي (۱۵۹۷) ، والنســائي (٤١٨١) ، وابن ماجــه ( ٢٨٧٤) ، وأحمـــد (٢٧٠١٩) ، وصــــحّحه ابن حبـــان (٤٥٥٣) ، والحاكم (٤/ ٧١) كلهم من طرق عن محمد بن المنكدر به.

وقال الترمذي: "حسن صحيح لا نعرف إلا من حديث محمد

بن المنكدر" .

• عن أسماء بنت يزيد قالت: دعا رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - نساء المؤمنين إلى البيعة، فقالت أسماء: يا رسول الله! ألا تحسر لنا يدك؟ قال: "إني لا أصافح النساء".

حسن: رواه إسحاق بن راهويه كما في المطالب (٢١٠٩)، واللفظ له، وأحمد مختصرا (٢٧٥٩٤) من طريقين عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، فذكرته.

قال أبن حجر في المطالب (٩/ ٦١٠) بعد مـا أورده من مسـند

ابن راهویه: إسناده حسن.

قلت: هو كما قال فإن شهرا يحسن حديثه إذا لم يخالف، ولم يأت بما ينكر عليه، لا سيما إذا روى عنه عبد الحميد بن

بهرام. وهذا منه.

٢٢- بأب من الأدب ألا يترك الرجل يد رجلٍ حتى يتركها الآخر عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقول: "أستودع الله دينك، وأمانتك، وآخر عملك".

حُسن: رَواه الترمَذي (٣٤٤٣، ٣٤٤٣) ، وأبو داود (٢٦٠٠) ، وابن ماجـه (٢٨٢٦) ، وابن حبـان (

٢٦٩٣) ، والحاكم (١/ ٤٤٢) كلهم من طرق عن ابن عمـر إلا أن بعض الطـرق فيهـا مقـال، ولكن يقـوّي بعضـه بعضـا كمـا أن بعضهم اقتصر علي دعاء التوديع فقط.

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن أحد يأخذ بيده فينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي يرسله ولم يكن ترى ركبتاه، أو ركبته خارجة عن ركبة جليس ولم يكن أحد يصافحه إلا أقبل عليه بوجهه، ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه.

حسـن: رواه الـبزار في مسـنده (٨٥٤٨) ، والطـبراني في الأوسط (٨٦٨٨) كلاهما من طريق عبـد اللـه بن صـالح، حـدثنا الليث (هـو ابن سـعد) ، عن سـعيد المقـبري، عن أبي هريـرة، فذكره.

قال الهيثمي في المجمع (٩/ ١٥) : "إسناد الطبراني حسن" . قلت: وهو كما قال فإن عبد الله بن صالح حسن الحديث.

• عن أنس بن مالك قال: ما رأيت رجلا التقم اذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينحي رأسه، حتى يكون الرجل هـو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيـده فـترك يـده، حـتى يكون الرجل هو الذي يدع يده.

حسن: رواه أبو داود (٤٧٩٤) ، والترمذي (٢٤٩٠) ، وابن ماجه (٣٧١) ، وابن حبان (٦٤٣٥) كلهم من طرقٍ عن أنس بن مالك، فذكره.

وهذه الطرق لا يخلو منها أحدٌ من مقال إلا أنه يقوّي بعضها بعضا إذْ ليس فيهم متهم فيصير الحديث حسنا.

٢٣ - باُب ما جاء في التقبيل

عن البراء بن عازب قال: دخلت مع أبي بكر على أهله،
 فإذا عائشة ابنته مضطجعة، قد أصابتْها حمى، فرأيت أباها،
 فقبّل خدها، وقال: كيف أنت يا بنية؟

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٩١٨) عن أحمد بن عثمان، حدثنا شريح بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يحدث: فذكره في آخر حديث طويل.

ورواه أبو داود (٥٢٢٢) عن عبد الله بن سالم الكوفي، عن إبراهيم بن يوسف به نحوه، وفيه: دخلت مع أبي بكر أول ما

قدم المدينة.

• عن أبي هريرة قال: قبّل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلتُ منهم أحدًا، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "من لا يرحم لا يرحم".

متفق عليه: رُواْه البخاري في الأدب (٥٩٩٧) ، ومسلم في الفضائل (٢٣١٨) كلاهما من طريق الزهري، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره. واللفظ للبخاري.

• عن عائشة، قالت: ثم قال: تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - "أبشري يا عائشة! فإن الله قد أنزل عذرك" وقرأ عليها القرآن، فقال أبواي: قومي فقبّلي رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: أحمد الله عنز وجل لا إباكما.

صحیح: رواه أبو داود (۵۲۱۹) - ومن طریقه البیهقی (۷/ ۱۰۱) -عن موسی بن إسماعیل، حدثنا حماد (هو ابن سلمة) ، أخبرنـا هشام بن عروة، عن عروة، أن عائشة، قالت: فذكرته.

وإسناده صحيح.

والحديث - أعني حديث الإفك - في الصحيحين من طـرق عن عائشة، وليس فيها ذكر التقبيل.

 عن أسامة بن شريك قال: قمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبلنا يده. حسن: رواه المحاملي في أماليه (٢٤٧) ، وأبو بكر بن المقرئ في الرخصة في تقبيل اليد (٢) ، والخطيب في الجامع لأخلاق الـراوي (٣١٤) كلهم من طريـق محمـد أبي هشـام الرفـاعي، حدثنا سعيد بن عـامر، حـدثنا شـعبة، عن زيـاد بن علاقـة، عن أسامة بن شريك فذكره.

في إسناده أبو هشام الرفاعي هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة العجلي الكوفي مختلف فيه، فضعّفه أكثر أهـل العلم ومشّــاه ابن معين والــدارقطني وغيرهمــا، وقــد قــال الحافظ في الِفتح (١١/ ٥٧) : "سنده قوي" ِ .

قلت: وتابعه أبو سعيد الحارثي عند ابن الأعرابي في معجمه (٢٠٤٧) وهو لا بأس به في المتابعات وهو من رجال اللسان.

• عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه قال: كان أسيد بن حضير رجلا صالحا ضاحكا مليحا، فبينما هو عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدث القوم ويضحكهم فطعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خاصرته، فقال: أوجعتني قال: "اقتص قال: يا رسول الله! إن عليك قميصا، ولم يكن علي قميص، قال: فرفع رسول الله - صلى الله ولم يكن علي قميص، قال: فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قميصه، فاحتضنه، ثم جعل يقبل كشحه، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أردت هذا.

حسن: رواه الحاكم (٣/ ٢٨٨) - وعنه البيهقي (٨/ ٤٩) - عن عبد الله بن محمد الصيدلاني، ثنا محمد بن أيوب، أنا يحيى بن المغيرة السعدي، ثنا جرير (هو ابن عبد الحميد) ، عن حصين، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل يحيى بن المغيرة السعدي فإنه صدوق مترجم في الجرح والتعديل (٩/ ١٩١) ، ومحمد بن أيوب هو: ابن يحيى بن الضريس ثقة مترجم في السير. قال الذهبي في المهذب (١٢٤٤٦) :" إسناده قوى ".

ورواه أبو داود (۵۲۲٤) من طريـق خالـد (وهـو الطحـان) ، عن حصين، عن عبـد الـرحمن بن أبي ليلى، عن أسـيد بن حضـير، فذكر نحوه.

فأسلَقط من الإسلناد" عن أبيله "فصار منقطعا لأن عبد الرحمن بن أبي ليلي لم يدرك أسيد بن حضير.

٢٤ - باب إنزال الناس منازلهم

عن جابر، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحـد - يعـني في القـبر - ثم يقـول:" أيّهما أكثر أخذًا للقرآن؟ " فإذا أشير إلى أحدهما قدّمه في اللّحد.

صحيح: رواه البخـاريّ في الجنـائز (١٣٤٣) عن عبـد اللـه بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابن شهاب، عن عبـد الـرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

• عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "إنّ من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط".

حسن: رواه أبو داود (٤٨٤٣) عن إسحاق بن إبراهيم الصواف، عن عبد الله بن حمران، أخبرنا عوف بن أبي جميلة، عن زيـاد بن مخراق، عن أبي كنانة، عن أبي موسى، فذكره.

وإســناده حســن من أجــل عبــد اللــه بن حمــران فإنه "صدوق" وبقية رجاله ثقات.

وفي الباب ما رُوي عن ميمون بن أبي شبيب، أن عائشة، مـرّ بها سائل، فأعطته كسرة، ومر بها رجـل، عليـه ثيـاب وهيئـة، فأقعدته، فأكل، فقيل لها في ذلك، فقـالت: قـال رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم "أنزلوا الناس منازلهم".

ذكره مسلم في المقدمة تعليقا، ووصله أبو داود (٤٨٤٢)، وأبو يعلى (٣٧٩) ، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٧٩) كلهم من طريق يحيى بن يمان، حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت،

عن ميمون بن أبي شبيب قال: فذكره، وفي إسناده انقطاع، قال أبو داود عقب الحديث: "ميمون لم يدرك عائشة" . وسئل أبو حاتم: "ميمون بن أبي شبيب عن عائشة متصل؟ قال: لا" .

قال البيهقي في الشعب (١٠٤٨٩) : "مرسل" . وله طريق آخر رواه عن يحيى بن اليمان، حـدثنا سـفيان، عن أسامة بن زيد، عن عمر بن مخراق

قال: دخل على عائشة رجل ذو هيئة، فدعثْه فقعد معها، ومـر آخر فأعطته كسرة فقيل لها فقالت:

فذكر الحديث.

قال البيهقي: "لم يرو عن سفيان إلا يحيى بن يمان، وعمر بن مخراق عن عائشة مرسل" .

وأما ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم "إذا أتاكم كريم قوم، فأكرموه"، فقد روي من حديث عبد الله بن عمر، وجرير بن عبد الله البجلي، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وعدي بن حاتم، وأنس بن مالك، وأبي راشد عبد الرحمن بن عبد وغيرهم، وليس شيء منها على شرط الجامع الكامل لأن أسانيدها كلها ضعيفة.

٢٥ - باب الترحيب بالضيف، والزائر، والوافد

عن ابن عباس قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي
 صلى الله عليه وسلم - قال: "مرحبا بالوفد الذين جاؤوا غير
 خزايا ولا ندامى ..." الحديث.

متفَــق عليــه: رواه البخــاري في الأدب (٦١٧٦) ، ومســلم في الإِيمان (١٧: ٢٤) كلاهما من

طريق أبي جمرة، عن ابن عباس، فذكره. واللفظ للبخاري. • عن أبي مـرة مـولى أم هـانئ بنت أبي طـالب، أخـبره أنـه سمع أم هانئ بنت أبي طالب، تقـول: ذهبت إلى رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال: "من هذه"، فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: "مرحبا بأم هانئ". متفق عليه: رواه البخاري في الصلة (٣٥٧)، ومسلم في صلاة المسافرين (٣٣٦: ٨٢) كلاهما من حديث مالك، عن أبي النضر، أن أبا مرة أخبره، فذكره.

• \* \*

## جموع ما جاء في آداب الجلوس والمجلس

۱ - باب خير المجالس أوسعها

• عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: أوذن أبو سعيد الخدري بجنازة، قال: فكأنه تخلف حتى أخذ القوم مجالسهم، ثم جاء بعد، فلما رآه القوم تسرعوا عنه، وقام بعضهم عنه ليجلس في مجلسه، فقال: لا، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خير المجالس أوسعها"، ثم تنحى فجلس في مجلس واسع.

حُسن: رواه أبو داود (٤٨٢٠) ، وأحمد (١١١٣٧) ، والبخــاري في الأدب المفــرد (١١٣٦) ، وصــحّحه الحــاكم (٤/ ٢٦٩) كلهم من طرفي عن عبد الرحمن بن أبي الموال، أخبرني عبد الــرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: فذكره.

بن بني عفرة التعاري على عامرة. وإسناده حسن من أجـل عبـد الـرحمن بن أبي المـوال فإنـه حسن الحديث.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري" .

۲ً- باب من قعد حيث ينتهي بـه المجلس، من رأى فرجـة في الحلقة فجلس فيها

• عن أبي واقد الليثي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينما هو جالس في المسجد، والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذهب واحد، فلما وقفا على مجلس رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - سلما، فأما أحدهما، فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فأوى إلى الله، فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه".

متفق عليه: رواه مالك في السلام (٤) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي مرة، مولى عقيل بن أبي طالب، عن أبى واقد الليثي، فذكره.

وأُخرجـــه البخــاري في العلم (٦٦) ، ومســلم في الســلام ( ٢١٧٦) كلاهما من طريق مالك به.

• عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس أحدُنا حيث ينتهي.

حَســن: رواه ٓأبــو داود (۸۲۵) ٓ، والترمــذي (۲۷۲۵) ، وأحمــد ( ۲۰۸۵۵) ، وصحّحه ابن حبان (٦٤٣٢)

كلهم من طرق عن شريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: فذكره.

قال الترمذي: "حسن غريب، وقد رواه زهير بن معاوية عن سماك أيضا".

قلت: وهو كما قال؛ فإن شريك بن عبد الله القاضي مختلف فيه لكنْ تابعه زهير بن معاوية كما قال الترمذي إلا أني لم أقف على رواية زهير بن معاوية.

رُويَ عن أبي مجلز قال: قعد رجل في وسط حلقة قال: فقال حذيفة: ملعون من قعد في وسط الحلقة على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - وقال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قعد في وسط الحلقة. رواه أبو داود (٤٨٢٦) ، والترمذي (٢٧٥٣) ، وأحمد (٢٣٣٧٦) كلهم من طرق عن قتادة، حدثني أبو مجلز لاحق بن حميد، فذكره.

قال الترمذي: "هذا حديث صحيح" .

وليس كُما قال؛ فإن أبا مجلز لاحق بن حميد لم يدركْ حذيفة ولم يسمع منه كما قال شعبة وابن معين.

وراية: "من قعد في وسط الحلقة" أي من جاء متأخرا، فتخطّى رقاب الناس، ثم أقام أحدا وجلس في مكانه.

"- باب النهي عن إقامة أحد من مكانه للجلوس فيه قيال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُـرُوا لَلْهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُـرُوا يَوْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١) } [المجادلة: ١١].

 عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقيم الرجل الرجلَ من مقعده، ثم يجلس فيه، ولكنْ تفسّحوا، وتوسّعوا" .

وَزاد في روايـة: وكـان ابن عمـر يكـره أن يقـوم الرجـل من مجلسه، ثم يجلس مكانه.

متفــق عليــه: رواه البخــاري في الاســتئذان (٦٢٦٩، ٦٢٦٠) ، ومسـلم في السـلام (٢١٧٧: ٢٨) كلاهمـا من طـرق عن عبيـد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. والزيادة للبخاري.

ورواه مسلم (٢١٧٧: ٢٩) من طريـق الزهـري عن سالم، عن ابن عمر، فذكره. وليس فيه: "ولكن تفسحوا وتوسّعوا" وزاد: وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.

قلت: وذلك تواضعًا منه وإلا فالحديث لا يمنع أن يقوم الرجل بنفسه ليجلس مكانه أحد تكريما له.

 عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم ليخالف إلى مقعده، فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا".

صحيح: رواه مسلم في السلام (٢١٧٨) عن سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيـه، ولكن افسحوا يفسح اللهُ لكم" .

حسـن: رواه أحمـد (١٠٧٧٦) عن عبـد الملـك بن عمـرو - هـو العقـدي -، حـدثنا فُليح، عن أيـوب، عن عبـد الـرحمن بن أبي صعصـعة، عن يعقـوب بن أبي يعقـوب، عن أبي هريـرة قـال:

فذكره.

وإسناده حسن من أجل فليح بن سليمان فإنه مختلف فيه غير أنه يحسن حديثه في غير الأحكام، ولحديثه هذا أصل صحيح. وأيوب بن عبد الرحمن ويعقوب بن أبي يعقوب كلاهما حسن الحديث أيضا.

٤ - باب كراهة الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحلُّ لرجلٍ أن يفرِّقَ بين اثنين إلا بإذنهما" .
 حسن: رواه أبو داود (٤٨٤٥) ، والترمذي (٢٧٥٢) ، وأحمد (٦٩٩٩) كلهم من طريق أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. وحسّنه أيضا الترمذي فقال: "هذا حديث حسن" .

٥ - بابِ من قام منِ مجلسه ثم عاد فهو أحق به

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قام أحدكم - وفي رواية: من قام - من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به" .

صحيح: رواه مسلّم في السلام (٢١٧٩) من طـرق عن سـهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن وهب بن حذيفة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قام الرجل من مجلسه فرجع إليه فهو أحق به، وإنْ كانتْ له حاجة، فقام إليها ثم رجع فهو أحق به".

صحيح: رواه الترمذي (٢٧٥١) ، وأحمد (١٥٤٨٤) ، والطحاوي في شرح المشكل (١٢٧٧) كلهم من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمّه واسع بن حبان، عن وهب بن حذيفة، فذكره. وإسناده صحيح.

قاًل الترمذي: "هذا حديثٍ حسن صحيح غريب".

وقوله: أإذا قام الرجل أي بنية الرجوع إليه في ذلك الـوقت، ويعرف ذلك بقرائن منها: أن يترك شيئا في ذلـك المكـان، أو يُخبر من هو جالس في جنبه.

• عن أبي رِفاعة قال: انتهيث إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسولَ الله! رجلٌ غريبٌ جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، قال: فأقبل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وترك الخطبة حتّى انتهى إليّ فأتي بكرسيٍّ حسِبتُ قوائمَه حديدًا، قال: فقعد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجعل يُعلّمُني ممّاً علّمه الله، ثمّ أتى خطبتَه فأتمّ آخرها.

صحيح: رواه مسلم في الجمعة (٨٧٦) عن شيبان بن فـرُّوخ، ثنا سليمان بن المغيرة، ثنا حميد بن هِلاكٍ، قال: قال أبو

رفاعة، فذكره.

٦ - باب كراهية الجلوس بين الظل والشمس

عن بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُقعـدَ
 بين الظل والشمس.

حسن: رواه ابن ماجه (٣٧٢٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن أبي المنيب، عن ابن بريدة، عن أبيه، فذكره.

وإسناده حُسن من أجـل أبي المـنيب عبيـد اللـه بن عبـد اللـه فإنه حسن الحديث. • عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى أن يجلس بين الضح والظل وقال: "مجلس الشيطان" .

حسن: رواه أحمد (١٥٤٢١) من طرقٍ عن همام، حدثنا قتادة، عن كثير، عن أبي عياض (وهو عمرو بن الأسود) ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

وإسناده حسن من أجل كثير هو ابن أبي كثير البصري روى عنه جمعٌ، ولم يجْرحْه أحدٌ، ووثّقه العجلي وابن حبان، ولحديثه أصل ثابت فيُحسّن به إلا أن قوله: "مجلس الشيطان" ولم يُتابع عليه.

وبمعناه ما رويَ عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم "إذا كان أحدُكم في الشمس فقلصَ عنه الظلّ، وصار بعضُه في الشمس، وبعضُه في الظل، فلْيقمْ". رواه أبو داود (٤٨٢١) ، والحميدي (١١٣٨) كلاهما من طريق سفيان - هو ابن عيينة -، عن محمد بن المنكدر قال: حدثني من سمع أبا هريرة يقول: فذكره.

وشيخ محمد بن المنكدر مجهول.

والحديث رُوِيَ بأسانيد أخرى كلها معلولة.

٧ - باب الجلُّسة المكروهة

• عن الشريد بن سويد، قال: مر بي رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: "أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟"

صحیح: رواه أبو داود (۵۸٤۸) ، وأحمد (۱۹٤٥٤) ، وصحّحه ابن حبان (۵۲۷٤) ، والحاکم (٤/ ٢٦٩) کلهم من طریق عیسی بن یونس، حدثنا ابن جریج، عن إبراهیم بن میسرة، عن عمرو بن الشرید، عن أبیه الشرید بن سوید قال: فذکره، وإسناده صحیح.

۸ - باب الجلوس محتبيا

• عن ابن عمّـر قـال: رأيت رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه* وسلم - بفناء الكعبة، محتبيا بيده، هكذا.

صحيح: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٧٢) عن محمد بن أبي غالب، أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا محمد بن فليح، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

٩ - باب من اتكاً بين يدي أصحابه

• عن أبي بكرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟" ثلاثا، قالوا: بلى يا رسول الله قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، - وجلس وكان متكئا فقال - ألا وقول الزور" قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٤) ، ومسلم في الإيمان (٨٧) كلاهما من طريق سعيد الجريري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، فذكره.

١٠ - باب من ألقيَ له وسادة للجلوس فاختار التواضع

• عن عبد الله بن عمرو، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذُكِـرَ له صـومي، فـدخل علي، فـألقيتُ له وسـادة من أدم، حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه ... فذكر الحديث.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٧٧)، ومسلم في الصيام (١١٥٩: ١٩١) كلاهما من طرق عن خالد بن عبد الله (هو الطحان)، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، قال: أخبرني أبو المليح، قال: دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو، فحدثنا، فذكره.

وفيه إكرام الكبير، وإيثار التواضع وحمل النفس عليه، وجواز رد الكرامة حيث لا يتأذى بذلك من تردد عليه كما في الفتح. ١١ - باب من قام من مجلسه أو تهيّأ للقيام ليقوم الناس • عن أنس بن مالك قال: لما تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش دعا الناس، طعموا ثم جلسوا يتحدثون قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء ليدخل فإذا

القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا قال: فجئت فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُـؤْذَنَ لَكُمْ } إلى قولـه {إِنَّ ذَلِكُمْ كَـانَ عِنْـدَ اللَّهِ عَظِيمًـا ( الأحزاب: ٥٣ ) .

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٧١) ، ومسلم في النكاح (٩٤:١٤٢٨) كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يذكر عن أبي مجلز، عن أنس بن مالك، فذكره. ١٢ - باب أن المجالس أمانة

• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه عليه الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "إذا حديث الرجل بالحديث، ثم التفت فهي أمانة".

حسـن: رواه أبـو داود (٤٨٦٨) ، والترمـذي (١٩٥٩) ، وأحمـد ( ١٤٤٧٤) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، أخـبرني عبـد الـرحمن بن عطاء، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك، عن جابر بن عبـد الله، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن عطاء القرشي فإنه مختلف فيه، وثّقه النسائي وابن سعد وقال أبو حاتم: "شيخ" ، وذكره ابن حبان في الثقات.

ولما ذكره البخاري في كتابه الضعفاء قال ابن أبي حاتم: قال أبى: "يُحوّل من هناك" .

وفيه إشارة إلى أن ضعفه ليس بشديد بـل هـو ممن يُحِسّـن حديثه وخاصة في غير الأحكام، وعليه يُحمـل قـول أبي أحمـد الحاكم وغيره: "هو ليس بالقوي" أي لا يبلغ حديثه درجة الصحيح.

وحسّنه أيضا الترمذي فقال: "هذا حـديث حسـن وإنمـا نعرفـه

من حديث ابن أبي ذئب" . قِوله: "فالتفت" أي في أثناء التحديث خوفا من أن يسمعه أحد، فهذه قرينة علَّي أنَّه سرٌّ فلا يجوز إفشاؤه.

وبمعناه ما رُوي عن أبي بكر بن محمد بن حرم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنما يجالس المتجالسون بأمانة الله، فلا يحل لأحد أن يفشي عن صاحبه ما يكره" .

رواه عبـد الـرزاق (١٩٧٩١) عن معمـر، عن سـعيد بن عبـد الـرحمن الجحشـي، عن أبي بكـر بن محمـد بن حـزم قـال: فذکرہ.

وابو بكر بن محمد بن حزم تابعي لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا المرسل يقوى ما قبله.

واما ما رُوي عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حـق" فهـو ضعیف. رواه أبو داود (٤٨٦٩) ، وأحمد (١٤٦٩٣) كلاهما مُن طريق عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن

ابن أخي جـابر بن عبـد اللـه، عن عمـه جـابر بن عبـد اللـه،

وابن ً أخي جابر بن عبد الله هـذا لم أجـدْ ترجمتـه في تهـذيب الكمال وفروعه، وكـذلك في كتب الرجـال الأخـري، فهـو في عداد المجهولين.

وكذلك لا يصح ما رُويَ عن ابن عباس قال: قـال رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم "إنكم تجالسون بينكم بالأمانة" . رواه الحاكم (٤/ ٢٦٩، ٢٧٠) بإسنادين في أحدهما: محمد بن معاوية، وفي الثاني: أبو المقدام هشام بن زياد.

قَـالَ الـذهبي: "هشـام مـتروك"، ومحمـد بن معاويـة كذّبـه

الدارقطني فبطل الحديث.

وكذلك لا يصح ما روي عن علي بن أبي طالب عن النبي السيم الله عليه وسلم - قال: "المجالس بالأمانة" . رواه العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٤٦) وفي إسناده حسين بن عبد الله بن ضميرة، قال أحمد: "لا يساوي شيئا" ، وقال أبو حاتم: "متروك الحديث كذاب" ، وقال البخاري: "منكر الحديث ضعيف" .

ورواه الخطيب في تاريخه (١٤/ ٢٣) بإسناد آخر وفيه مسعدة بن صدقة العبدي قال عنه الدارقطني: "متروك" .

ُوكَذلك لا يصح ما رُويَ عن ابن مسعود مرفوعا نحوه. أخرجه الديلمي، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن المغيرة قال عنه العقيلي: "حِدّث بما لا أصل له".

وبهذا تبيّن أنه لا يصح في هذا الباب إلا ما ذكرته.

• \* \*

## جموع ما جاء في آداب الأكل والشرب

۱ - باب التسمية على الطعام والشراب

• عن عمر بن أبي سلمة، يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا غلام، سمِّ الله، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يليك" فما زالت تلك طعمتي بعد.

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمـة (٥٣٧٦) ، ومسـلم في الأشربة (٢٠٢٢: ١٠٨) كلاهما من طريق سفيان بن عيينــة، عن الوليد بن كثير، عن وهب بن كيسان، أنه سمع عمر بن أبي سلمة، يقول: فذكره.

• عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما لم نضع أيدينا، حتى يبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، فأخذ بيده، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيدها، فأخذت بيدها، بيده، والذي نفسي بيده، إن يدى مع يدها" .

وزاد في رواية: ثم ذكر اسم الله وأكل.

صُحيح: رواه مسلم في الأشـربة (٢٠١٧: ١٠٢) من طريـق أبي معاوية، عن الأعمش، عن خيثمة، عن أبي حذيفة، عن حذيفة، قال: فذكره.

والرواية الأخـرى من طريـق عيسـى بن يـونس، عن الأعمش به.

• عن جابر بن عبد الله، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: المبيت لكم، ولا عشاء، وإذا دخل، فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠١٨) عن محمد بن المثـنى العـنزي، حـدثنا الضـحاك، يعـني أبـا عاصـم، عن ابن جـريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره. وفي الباب عن أمية بن مخشي - وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه". رواه أبو داود في الأطعمة (٣٧٦٨)، والنسائي في الكبرى (٦٧٢٥) كلاهما من طرق عن جابر بن صبح، حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي، عن عمه أمية بن مخشي، فذكره. والمثنى بن عبد الرحمن الخزاعي، الخزاعي مجهول كما قال ابن المديني وغيره.

٢ - باب من نسي التسمية في أوله فليذكره في آخره

• عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر: بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعامه جديدا، ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه".

صــحيح: رواه ابن حبـان (٥٢١٣) ، وابن الســني (٤٦٠) ، والطـبراني في الكبـير (١٠/ ٢١٠) كلهم من طريـق خليفـة بن خيـاط، قـال: حـدثنا عمـر بن علي المقـدمي قـال: سـمعت موسى الجهني، يقـول: أخـبرني القاسـم بن عبـد الـرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده، قال: فذكره. وإسناده

٣ - باب الأكل والشرب باليمين

• عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله".

صحيح: رواه مالك في الجامع (١٩٣١ - موطأ برواية أبي مصعب الزهري) ، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبيد الله بن عمر، فذكره.

ووقع في موطأ يحيى الليثي: عن أبي بكر بن عبد الله بن عبد

الله بن عمر.

قال ابن عبد البر في التمهيد (١٠٩/١١): "هكذا قال يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر وهو وهمٌ وغلطٌ لا شك عند أحد من أهل العلم والآثار والأنساب، والصحيح أنه أبو بكر بن عبيد الله وكذلك قال جماعة من أصحاب مالك عنه في هذا الحديث ..." اهـ. والحـديث رواه أيضا مسلم في الأشربة (٢٠٢٠: ١٠٥) من

والحــديث رواه ايضــا مســلم في الاشــربة (۲۰۲۰: ۱۰۵) من طريق سفيان (هو ابن عيينة) ، عن الزهري به مثله.

ورواه من طريق مالك، وعبيد الله بن عمر - فرّقهما - كلاهمـا

عن الزهري به ولم يسق لفظهما.

• عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله".

حسن: رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٥٥٦، ٥٥٥ - طبعة اللحام) ، وأحمد (١٣٠٩٧) ، وأبو يعلى (٤٧٧٢ - ٤٧٧٤) كلهم من طرق عن هشام بن حسان، عن عبد الله بن دهقان، عن أنس بن مالك، فذكره.

وذكره البخاري في التاريخ الكبير من طرق عن هشام به. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن دهقان، ويقال: عبيد الله بن دهقان مـولى أنس بن مالـك روى عنـه هشـام بن عـروة، وهشـام بن حسـان، وذكـره ابن حبـان في الثقـات (٥/ ٦٨) ، وقـال البخـاري: "حديثـه في البصـريين" التـاريخ الكبـير (٥/ ٣٨١) .

• عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "ليأكل أحدكم بيمينـه، وليشـرب بيمينـه، وليأخـذ بيمينـه، وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشـرب بشـماله، ويعطى بشماله، ويأخذ بشماله".

صحیح: رواه ابن ماجه (۳۲٦٦) عن هشام بن عمار، حدثنا الهقل بن زیاد، حدثنا هشام بن حسان، عن یحیی بن أبي کثیر، عن أبي سلمة، عن أبي هریرة، فذكره. وإسناده صحیح.

١٠) فقال: "هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات" ـ

ورواه أحمد (٨٣٠٦)، وأبو يعلى (٥٨٩٩) كلاهما من حديث ابن جيريج، أخبرني نعمان بن راشد، عن ابن شهاب، أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله".

وفي إسناده النعمِان بن راشد، الغالب عليه الضعف.

٤ - باب تحريم الأكل بالشمال من غير عُذْرٍ

• عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تأكلوا بالشمال؛ فإن الشيطان يأكل بالشمال".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠١٩) من طريق الليث (هـو ابن سعد) ، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

• عن ابن عمـر أن رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قـال: "لا يـأكلن أحـد منكم بشـماله، ولا يشـربن بهـا، فـإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بها" .

صحيّح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٢٠: ١٠٦) عن أبي الطاهر وحرملة، قال أبو الطاهر: أخبرنا، وقال حرملة: حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد، حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثه عن سالم، عن أبيه، فذكره.

ثم زاد عقبه: قال: وكان نافع يزيد فيها: "ولا يأخذ بها، ولا يعطي بها" ، وفي رواية أبي

الطاهر: "لا يأكلن أحدكم" .

وبيّن أبـو عوانـة في صـعيحه (٨١٧٨) أن القائـل هـو عمـر بن محمد. وهو عمر بن محمـد بن زيـد بن عبـد اللـه بن عمـر بن الخطاب القرشي روى عن نافع وغيره.

وعليه فالزيادة موصولة بالإسناد السابق وهي صحيحة، إلا أني لم أقف إلى الآن على رواية نافع هذه فينظر.

• عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم - نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه.

صحيح: رواه مالك في صفة النبي - *صلى الله عليه وسـلم* - ( 0) عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره. ورواه مسلم في اللباس والزينة (٢٠٩٩: ٧٠) من طريق مالك به مثله.

عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشماله، فقال: "كل بيمينك" ، قال: لا أستطيع، قال: "لا استطعت" ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه.

صحيْح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٢١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع، أن أباه، حدثه، فذكره.

وفي الباب رُويَ عن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله وإذا شرب فلا يشرب بشماله وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله وإذا أعطى فلا يعطى بشماله".

رواه أحمد (١٩٤٢٠) عن محمد بن أبي عدي، عن الحجـاج، عن يحيى بن أبي كثير، قـال: حـدثني عبـد اللـه بن أبي طلحـة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره.

العبي الله بن أبي طلحة هـو: أخـو أنس بن مالـك لأمـه - قـال الحافظ في "الإصابة" (٣/ ٦٠) في القسـم الثـاني: ثبت ذكـره في حديث أنس في الصحيح [البخـاري (١٠٤٠) ومسـلم (٢١٤٤]، أنه لما ولدنه أم سـليم، قـالت: يـا أنس! اذهب بـه إلى النـبي - صلى الله عليـه وسـلم -، فليحنّكـه، فكـان أول شـيء دخـل جوفه ريق النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -، وحنكـه بتمـرة، فجعـل يتلمـظ، فقـال عليـه الصـلاة والسـلام "حب الأنصـار فجعـل يتلمـظ، فقـال عليـه الصـلاة والسـلام "حب الأنصـار وكان قليل الحديث.

قُلت: روى عنه جمع، ووثّقه ابن سعد والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات". ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، لأن عبد الله بن أبي طلحة من صغار الصحابة الـذين لهم رؤية فقط دون الرواية، وقد وُلدَ بعد غزوة حنين.

وذكُره الهيثميّ في "المجّمع" (٥/ ٢٦) وقال: رواه أحمـد، وهـو مرسل، ورجاله رجال الصحيح.

0 - باب الأكل مما يليه

• عن عمر بن أبي سلمة قال: أكلتُ يوما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعلتُ آخذ من لَحْم حول الصحفة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كُلْ مما يليك" . متفق عليه: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٢٢: ١٠٩) من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة، عن وهب بن كيسان، عن عمر بن أبى سلمة، فذكره.

ورواه مالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣٢) عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال: أُتيَ رسـول اللـه - صـلى اللـه عليه وسلم - بطعام، ومعه ربيبُه عمر بن أبي سلمة فقـال لـه رسول الله - صلى الله عليه وسلم "سمِّ اللهَ، وكُلْ مما يليك" . ورواه البخاري في الأطعمة (٥٣٧٨) عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بإسناده مثله.

قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٦): "هذا الحديث عند مالك ظاهره الانقطاع في الموطأ، وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فأسنده، وهو حديث مسند متصل لأن أبا نعيم سمعه من عمر بن أبي سلمة، وقد لقي من الصحابة من هو أكبر من عمر بن أبي سلمة" اها.

وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٥٢٤): "كذا رواه أصحاب مالك في الموطأ عنه، وصورته الإرسال، وقد وصله خالد بن مخلد ويحيى بن صالح الوحاظي فقالا: عن مالك، عن وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة ...

قال: وإنما استجاز البخاري إخراجه - وإن كان المحفوظ فيه عن مالك الإرسال - لأنه تبين بالطريق الذي قبله صحة سماع وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة، واقتضى ذلك أن مالكا قصر بإسناده حيث لم يصرح بوصله، وهو في الأصل موصول، ولعله وصله مرة فحفظ ذلك عنه خالد ويحيى بن صالح وهما ثقتان أخرج ذلك الدارقطني في الغرائب عنهما".

قلت: طريـق البخـاري الموصـولة سـبق تخريجهـا تحت بـاب التسمية على الطعام والشراب.

• عن أنس بن مالك قال: إن خياطا دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله - صلى الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك الطعام، فقرّب إليه خبرا من شعير ومرقا فيه دباء، قال أنس: فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم.

متفق عليه: رواه مالك في النكاح (٥١) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك، يقول: فذكره.

ورواه البخـاري في الـبيوع (٢٠٩٢) ، ومسـلم في الأشـربة ( ٢٠٤١: ١٤٤) كلاهما من طريق مالك بـه مثلـه وزاد فيـه: "دبـاء وقديد" .

وهذا الحديث ظاهره يعارض الحديث السابق الذي فيـه الأمـر بالأكل مما يليه.

قال الحافظ: "فجمع البخاري بينهما بحمل الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معه، فبوّبَ

له بقوله:" بـاب من تتبّع حـوالي القصـعة مـع صـاحبه إذا لم يُعْرف منه كراهية ".

وقال النووي في شرح مسـلم (١٣/ ٢٢٣) :" وأمـا تتبـع الـدباء مِن حوالي الصحفة فيحتمل وجهين:

أحدهما: من حوالي جانبه وناحيته من الصحفة لا من حـوالي جميع جوانبها فقد أمر بالأكل مما يلي الإنسان.

والثاني: أن يكون من جميع جوانبها وإنما نهى ذلك لئلا يتقذره جليسه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتقذره أحد بل يتبركون بأثاره - صلى الله عليه وسلم - "اهـ. يعني بريقه ومماسة بده.

وحمل بعض الشراح الجواز على ما إذا كان الطعام أكثر من لون، والمنع على ما إذا كان لونا واحدا، فلا يتعدى ما يليه. وقيل: إن المؤاكل لأهله وخدمه يباح له ذلك دون غيره. ينظر: فتح البارى (٩/ ٥٢٤, ٥٢٥) .

٦ - باب كراهية الأكلِ من وسط الطعام

• عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بقصعة من ثريد فقال: "كلوا من حولها، ولا تأكلوا من وسطها؛ فإن البركة تنزل في وسطها ".

صحیح: رواه أبو داود (۳۷۷۲) ، وأحمـد (۳۱۹۰) - والسـیاق لـه، کلاهما من طریق شعبة -، والترمذي (۱۸۰۵) من طریق جریـر بن عبـد الحمیـد -، وابن ماجـه (۳۲۷۷) من طریـق محمـد بن فضيل -، وأحمد (٢٤٣٩، ٣٢١٤) من طريق سفيان الثوري -كلهم عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده صحيح، عطاء بن السائب ثقة وثّقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره، لكن رواية شعبة والثوري عنه قبل اختلاطه.

وقال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب، وقد رواه شعبة والثوري عن عطاء بن السائب ".

وفيه إشارة إلى سماع شعبة والثوري عنه قديما.

وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح الإسناد ".

• عن عبد الله بن بسر المازني قال: بعثني أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدعوه إلى الطعام، فجاء معي، فلما دنوت من المنزل أسرعت، فأعلمت أبوي، فخرجا، فتلقيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورحبا به، ووضعنا له قطيفة كانت عندنا زئبرية، فقعد عليها، ثم قال أبي لأمي: هات طعامك، فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصدته بماء وملح، فوضعته بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: " خذوا بسم الله من حواليها، وذروا ذروتها؛ فإن

البركة فيها "، فأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأكلنا معه، وفضل منها فضلة، ثم قال رسول الله - صلى الله عليهم، ووسّع عليه وسلم " اللهم اغفر لهم، وارحمهم، وبارك عليهم، ووسّع عليهم في أرزاقهم ".

صحّیح: رواه أَحمْد (۱۷٦۷۸) عن أبي المغیرة، حدثنا صفوان بن عمـرو، قـال: حـدثني عبـد اللـه بن بسـر المـازني قـال: فذكره. وإسناده صحيح، وصحّحه أيضا ابن حبان (٥٢٩٩) فـرواه من وجه آخـر عن صـفوان بن عمـرو مختصـرا، وفي سـياقه بعض الخلاف.

٧ - باب الاجتماع على الطعام

• عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُجمعْ له غداء ولا عَشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. صحيح: رواه أحمد (١٣٨٥) ، والترمذي في الشمائل (١٣٨) ، وأبو يعلى (٣١٠٨) ، وابن حبان في صحيحه (٦٣٥٩) كلهم من طريق عفان بن مسلم، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا قتادة، عن أنس، فذكره. وإسناده صحيح.

قـالُ الهيتمُي في مجمع الزوائـد (٥/ ٢٠) :" رواه أحمـد وأبـو

يعلى، ورجالهما رجال الصحيح ".

قوله:" ۗ الضفف "قيل من معانيه: اجتماع النـاس أي لم يأكـل خبزا ولحما وحده، ولكن يأكل مع الناس.

• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه

الايدى ".

حست: رواه أبو يعلى (٢٠٤٦) ، والطبراني في الأوسط ( ٧٣١٣) كلاهما من طريق خلاد بن أسلم، حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره. وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد المجيد بن عبد العزيز فإنه حسن إذا لم يخطئ.

وفي معناًه أحاديث أُخرى ذكرتها في تفسير سورة النور آيـة ( ٦١) ، وهي كلها معللة.

٨ - باب صفة القعود للأكل

• عن أنس بن مالــك قــال: رأيت النــبي - *صــلى اللــه عليــه وسلم* - مُقْعيا ياكل تمرا. صـحیح: رواه مسـلم في الأشـربة (۱۲۰: ۱٤۸) من طریــق حفص بن غیاث، عن مصعب بن سُلیم، حـدثنا أنس بن مالـك، فذكره.

قوله: " مقعيا" أي جالسًا على إليتيُّه ناصبًا ساقيه.

• عن أنس، قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -بتمر، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسمه وهو محتفز،

يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية: أكلا حثيثاـ

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (١٠٤٤: ١٤٩) من طريق سفيان بن عيبنة عن مصعب بن سليم، عن أنس، فذكره. قوله: "محتفز" قال النووي في شرح مسلم (١٢٦/ ٢٢٦): "هو بالزاي أي: مستعجل مستوفز غير متمكن في جلوسه وهو بمعنى قوله: مقعيا وهو أيضا معنى قوله - صلى الله عليه بمعنى قوله: مقيا وهو أيضا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر في صحيح البخاري وغيره لا آكل متكئا على ما فسره الإمام الخطابي فإنه قال: المتكئ هنا المتمكن في جلوسه من التربع وشبهه المعتمد على الوطاء تحته قال: وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ ومعناه لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد له متمكنا بل أقعد مستوفزا وآكل قليلا.

وقوله:" أكلا ذريعا وحنينًا "هما بمعني أي: مستعجلا - صلى الله عليه وسلم - لاستيفازه لشغل آخر، فأسرع في الأكل وكان استعجاله ليقضي حاجته منه، ويرد الجوعة ثم يذهب

في ذلك الشغل" اهـ.<sub>.</sub>

٩ - باب ما جاء في الأكل متكئا

• عن أبي جحيفة قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم - فقال لرجيلٍ عنده: "لا آكيل وأنا متكئ". وفي لفظ: "لا آكل متكئا".

صحيح: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٩٩) عن عثمــان بن أبي شيبة، أخبرنا جرير، عن منصور، عن علي بن الأقمــر، عن أبي جحيفة قال: فذكره.

واللفظ الآخر (٩٨ ٥٠٠) عن أبي نعيم، حدثنا مسعر، عن علي بن

الأقمر به.

واختلف في صفة الاتكاء.

فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان.

وقيل: أن يميل على أحد شقيه.

وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض.

كما اختلفوا في حكم الأكل متكناً، فـزعم ابن القـاص أن ذلك من الخصائص النبوية، وتعقبه البيهقي فقال: فقد يكره لغـيره أيضـا لأنـه من فعـل المتعظمين، وأصـله مـأخوذ من ملـوك العجم، قال: فإن كـان بـالمرء مـانعٌ يتمكن معـه من الأكـل إلا متكئـا لم يكن في ذلـك كراهـة، ثم سـاق عن جماعـة من السلف أنهم أكلوا كـذلك، وأشـار على حمـل ذلـك عنهم على الضرورة.

قال الحافظ: "وفي الحمل نظر، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس، وخالد بن الوليد، وعبيدة السلماني، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن يسار، والزهري جواز ذلك مطلقا ...".

الفتح (٩/ ١٥١ - ٢٤٥) .

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما رُئيَ رسـول اللـه
 صلى الله عليه وسلم - يأكل متكئا قط،

ولا يطأ عقبه رجلان.

حسن: رواه أبو داود (۳۷۷۰)، وابن ماجه (۲٤٤)، وأحمد (ماجه) کلهم من طریق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن شعیب بن عبد الله بن عمرو، عن أبیه، فذکره. وإسناده حسن من أجل شعیب بن عبد الله بن عمرو، وهو شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو،

وقوله: "عن أبيه" يريد به أباه الأعلى وهو جده عبد الله بن عمرو بن العاص.

وقد جاء التصريح بـذلك عنـد أحمـد (٦٥٤٥) في إسـناد حـديث آخر: ... حدثنا حماد بن سلمة، عن ثـابت البنـاني، عن شـعيب بن عبد الله بن عمرو ".

قوله:" ولا يطأ عقبه رجلان "أي لا يمشي رجلان خلفه، يعني أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يتقدم أصحابه في المشي.

• عن عبد الله بن بسر، قال: أهديت للنبي - صلى الله عليه عليه وسلم - على وسلم - شاة، فجثا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ركبتيه، يأكل، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: " إن الله جعلني عبدا كريما، ولم يجعلني جبارا عنيدا ".

حسن: رواه ابن ماجـه (٣٢٦٣)، وأبـو داود (٣٧٧٣) كلاهمـا عن عمرو بن عثمان بن سـعيد بن كثـير بن دينـار الحمصـي قـال: حدثنا أبي قال: أنبأنـا محمـد بن عبـد الـرحمن بن عـرق قـال: حدثنا عبد الله بن بسر، قال: فذكره.

واللفظ لابن ماجه، وفي لفظ أبي داود بعض الزيادات. وإسناده حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن الحمصي فإنـه حسن الحديث.

١٠ - باب إذا سقطت اللقمة فلا تتركها للشيطان

• عن جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة، فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها، ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة ".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٣: ١٣٥) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: فذكره.

• عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان "، وأمرنا أن نسلت القصعة، قال: " فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٤) من طريق بهز، حـدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت،

عن أنس، فذكره.

١١ - باب ما جاء في لعـق الأصـابع والصـحفة والتمـاس بركـة الطعام

• عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها، أو يلعقها".

متَّفق عَليه: رواه البخاري في الأطعمـة (٥٤٥٦) ، ومسـلم في الأشربة (٢٠٣١: ١٢٩) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة) ، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.

عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بلعق
 الأصابع والصحفة، وقال: "إنكم لا تدرون في أيه البركة".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٣: ١٣٣) عن أبي بكـر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينـة عن أبي الزبـير، عن جـابر، فذكره.

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنـه لا يـدري في أيتهن البركة" .

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٥) عن محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة، فذكره.

۱۲ - باب استحباب الأكل بثلاثة أصايع

• عن كعب بن مالك، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يلعق أصابعه الثلاث من الطعام، وفي رواية: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل بثلات أصابع، ويلعق يده قبل أن يمسحها.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٢: ١٣١) من طريق ابن مهدي، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن ابن كعب بن

مالك، عن أبيه، قال: فذكره.

وفي إحدى الروايات: عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه. والرواية الأخرى: رواها مسلم عقب الرواية الأولى من طريق هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سـعد، عن ابن كعب بن مالك به.

١٣ - باب في المسح بالمنديل بعد لعق الأصابع

• عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يَلْعقها، أو يُلْعِقها".

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمـة (٥٤٥٦) ، ومسـلم في الأشربة (٢٠٣١: ١٢٩) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة) ، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.

• عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: لا، قد كنا زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.

صحيح: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٥٧) عن إبراهيم بن المنذر، حدثني محمد بن فليح، حدثني أبي، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

قوله: "لم یکن لناً منادیل" قال ابن حجر: ومفهومه یـدل علی أنهم لـو کـانت لهم منادیـل لمسـحوا بهـا فیحمـل حـدیث النهی (یعنی قوله: لا یمسح یده بالمندیل حـتی یلعـق أصـابعه کمـا في حديث جابر السابق عند مسلم) على من وجد ولا مفهوم لـه بـل الحكم كـذلك لـو مسـح بغـير المنـديل ". فتح البـاري (٩/ ٥٧٧) .

• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم " إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة ".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٣: ١٣٤) عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

١٤ - باب ترك الوضوء قبل الطعام

 عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء، فأتي بطعام، فذكروا له الوضوء فقال:" أريد أن أصلي فأتوضأ؟ ".

صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣٧٤) من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن

عباس، فذكره.

ورواه أبــو داود (٣٧٦٠) ، والترمــذي (١٨٤٧) ، والنسـائي (١٣٢) كلهم من حـديث إسـماعيل ابن عليــة، حـدثنا أيــوب السـختياني، عن عبـد اللـه بن أبي مليكـة، عن عبـد اللـه بن عباس أن رسـول اللـه - صلى اللـه عليـه وسـلم - خـرج من الخلاء فقُدّمَ إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء فقـال:" إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة". وإسناده صحيح.

وقال الترمذي: وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري يكره غشل اليد قبل الطعام، أي تشريعا لا تنظيفا، وهذا التأويل لا بد منه.

وأما ما روي في الوضوء قبل الطعام وبعده فهو ضعيف.

رُويَ عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء لجده، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده.

رواه أبـو داود (۳۷٦) ، والترمــذي (۱۸٤٦) ، وأحمــد (۲۳۷۳۲) ، والحـاكم (۱۸٤٦) ، كلهم من طريــق قيس بن الربيـع، عن أبي هشام، يعني الرماني، عن زاذان، عن سلمان، فذكره.

قال أبو داود: "وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام".

قال أبو داود: "وهو ضعيف".

وقال الترمذي: الا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يُضعّف في الحديث، وأبو هاشم اسمه: يحيى بن دينار".

وقال الحاكم: "تفرد به قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، وانفراده على علو محله أكثر من يمكن تركها في هذا الكتاب".

> وتعقبه الذهبي فقال: "مع ضعف قيس، فيه إرسال". وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكر" العلل (١٥٠٢). ١٥ - باب غسل اليدين بعد الطعام

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر، ولم يغسله، فأصابه شيء، فلا يلومن إلا نفسه.

صحيح: رواه أبو داود (٣٨٥٢) ، وابن ماجه (٣٢٩٧) ، والبخاري في الأدب المفـرد (١٢٢٠) ، وأحمـد (٢٥٦٩) ، وصـححه ابن حبان (٥٥٢١) ، والبيهقي في السنن (٧/ ٢٦٧) كلهم من حـديث سـهيل بن أبي صـالح، عن أبيـه، عن أبي هريـرة، فـذكره. وبإسناده صحيح.

وَصِحَّحه أيضا الحافظ في الفتح (٩/ ٥٧٩) فقـال: "سـنده على شرط مسلم" . وتـابع الأعمشُ سـهيلَ بن أبي صـالح فـرواه عن أبي صـالح بإسـناده، ومن طريقـه رواه الترمـذي (١٨٦٠) ، والحـاكم (٤/ ١٣٧) .

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حـديث الأعمش إلا من هذا الوجه" .

ولأبي حاتم في كتاب العلل (٢٢٠٢) ، والدارقطني في العلـل (١٩٧٢) كلام حول هذا الحديث، والـذي ظهـر لي ذكرتـه. واللـه

أعلم بالصواب.

وقد تم الحصول على نسخة سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فنشرها الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه: "دراسات في الحديث النبوي"، وفيه هذا الحديث. وأما ما رواه الترمذي (١٨٥٩) عن أحمد بن منبع قال: حدثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعا: إن الشيطان حسّاس لحّاس فاحذروه على أنفسكم فمن بات وفي يده ريح غمر، فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه فهو ضعيف.

فيه يعقوب بن الوليد الأزدي المدني قال أحمد: كان يضع الحديث، وقال ابن حبان: يضع

الحـديث على الثقـات، لا يحـل كتب حديثـه إلا على سـبيل التعجب، وضعّفه أيضا جمهور أهـل العلم، فلعـل أول الحـديث من وضعه.

وقد أشار الذهبي إلى هذا في تلخيص المستدرك فإن الحاكم رواه أيضا (٤/ ١١٩) من طريق أحمد بن منبع بإسناده وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ".

فتعقبه الذهبي بقوله: "بل موضوع؛ فإن يعقوب بن الوليد كذّبه أحمد والناس" . وأما الترمذي فاكتفى بقوله: "هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقال: وقد رُويَ من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، ثم أخرجه من طريق الأعمش، عن أبي صالح، ولم يخرجه من طريق سهيل بن أبي صالح وهو مخالف لمنهجه.

١٦ - باب لا يُعَابُ الطعامُ

• عن أبي هريـرة، قـال: مـا عـاب النـبي - صـلى اللـه عليـه وسلم - طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه.

وَفي رُواية: كان إذا الشتهاه أكله، وإنْ لم يشتهه سكت.

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعَمـة (٥٤٠٩) ، ومسـلم في الأشــربة (٢٠٦٤) كلاهمـا من طريــق الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.

والرواية الأخرى لمسلم (٦٤ ٢٠٠) من طريـق أبي معاويـة، حــدثنا الأعمش، عن أبي يحــيي مــولي آل جعــدة، عن أبي

هريرة، فذكره.

۱۷ - باب طعام الواحد يكفي اثنين

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة ".

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢٠) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، في في ذكره. ورواه البخاري في الأطعمة (٥٣٩٢)، ومسلم في الأشربة (٢٠٥٨) كلاهما من طريق مالك به مثله.

• عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفى الثمانية".

صحّيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٥٩: ١٧٩) من طريق روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكره. ورواه (۲۰۵۹: ۱۸۱) من طریق أبي سفیان، عن جابر نحوه.

۱۸ - باب المؤمن يأكل ويشرب في معىً واحدٍ، والكـافر يأكـل ويشرب في سبعة أمعاء

 عن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "يأكل المسلم في معىً واحد، والكافر يأكل في سـبعة أمعاء".

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٩) عن أبي هريرة، وسلم - (٩) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. ورواه البخاري في الأطعمة (٥٣٩٦) من طريق مالك به مثله.

ورواه مسلم في الأشـربة (٢٠٦٠) من طريـق عبيـد اللـه، عن

نافع به نحوه.

• عَن أَبِي هَرِيرة، أَن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا، فأسلم، فكان يأكل أكلا كثيرا، فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء".

صحيح: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٩٧) عن سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن

أبي هريرة، فذكرهٍ.

"عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم طافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح، فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى، فلم يستتمها، فقال معى واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء ".

صحيح: رواه مالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسـلم - (
١٠) عن سـهيل بن أبي صـالح، عن أبيـه, عن أبي هريـرة، فـذكره، ورواه مسـلم في الأشـربة (٢٠٦٣: ١٨٦) من طريـق مالك به مثله.

• عن نافع، قال: كان ابن عمر، لا يأكل حتى يـؤتى بمسـكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال: يا نـافع! لا تدخل هذا علي، سـمعت النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - يقول:" المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ".

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمـة (٥٣٩٣) ، ومسـلم في الأشربة (٢٠٦٠: ١٨٣) كلاهمـا من طريـق شـعبة، عن واقـد بن محمد بن زيد، عن نافع، قال: فذِكره.

- عن عمرو بن دينار قال: كان أبو نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء" فقال: فأنا أومن بالله ورسوله. صحيح: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٩٥) عن علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن عمرو (هو ابن دينار)، قال: فذكره.
- عن جابر، وابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن يأكل في معى واحد" والكافر يأكل في سبعة أمعاء ".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٦١) عن محمد بن المثنى، حـدثنا عبـد الـرحمن، عن سـفيان، عن أبي الزبـير، عن جـابر، وابن عمر، فذكراهِ.

ثم رواهِ من وجه آخر عن سفيان به عن جابر وحده.

عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٦٢) عن أبي كريب محمــد بن العلاء، حــدثنا أبـو أسـامة، حــدثنا بريــد، عن جــده، عن أبي موسى فذكره.

• عن رجل من جهينة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:" إن الكافريشرب في سبعة أمعاء، وإن

المؤمن يشرب في معى واحد ".

صحیّح: رواه اُحمد (۲۳۱۳۵) عن أبي سلمة الخزاعي، أخبرنا سلیمان یعني ابن بلال، عن عمرو بن یحیی بن عمارة، عن سعد بن یسار، عن رجل من جهینة، قال: فذکره. وإسناده صحیح.

• عن ميمونة بنت الحارث قالت: قال رسول الله - صلى الله عن ميمونة بنت الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في

معی واحد ".

صحيح: رواه أحمد (٢٦٨٤٥) عن وكيع قال: سمعت الأعمش قال: أظن أبا خالد الوالبي، ذكره عن ميمونة بنت الحارث،

قالت: فذكرته.

واختلف علَى الأعمش فرواه وكيع كما رأيت، ورواه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن الأعمش، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ميمونة، فذكرته.

وهـذا الـذي رجّحـه الـدارقطني في العلـل (٤٠١٨) ، وإسـناده صـحيح، وحصـين بن عبـد الـرحمن هـو السـلمي أبـو الهـذيل

الكوفي من رجال الجماعة.

وفي معناه ما روي عن نضلة بن عمرو الغفاري أنه لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمَربيّن، فهجم عليه شوائل له فسقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم شرب فضلة إناء، فامتلأ به، ثم قال: يا رسول الله! إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ قال: فقال رسول الله - صلى الله

عليه وسلم " إن المؤمن يشـرب في معى واحـد وإن الكـافر يشرب في سبعة أمعاء"ـ

رواه أحمد (١٨٩٦٢) عن علي بن عبد الله قال: حـدثني محمـد بن معن بن محمــد بن معن بن نضــلة بن عمــرو الغفــاري المدني قال: حـدثني جـدي محمـد بن معن، عن أبيـه معن بن نضلة، عن نضلة بن عمرو الغفاري، فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل معن بن نضلة لم يرو عنه غـير ابنـه، ولم يوثق أحد غير ابن حبان ذكـره في ثقاتـه، وهـو من رجـال التعجيل (١٠٥٧) .

وفي معناه ما روي عن أبي بصرة الغفاري.

رواه أحمـد (٢٧٢٢٦) عن يحـيى بن إسـحاق قـال: أخبرنـا ابن لهيعة، عن عبد اللـه بن هبـيرة، عن أبي تميم الجيشـاني، عن أبي بصرة الغفاري، قِال: فذكره. وفيه قصة.

وإسناده ضعیف من أجل یحـیی بن إسـحاق وهـو السـلیحینیــ ولم أقف من نص علی أنـه روی عن ابن لهیعـة قبـل احـتراق کتبه.

١٩ - باب ما جاء في الأكل حتى الشبع

• عن أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضعيفا، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي، وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فذهبت به فوجدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا في المسجد، ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم آرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت: نعم، قال: للطعام؟ قال: فقلت: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم آرسلك أبو طلحة؟ قال: وانطلقت بين عليه وسلم - لمن معه: قوموا، قال: فانطلق، وانطلقت بين

أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم! قد جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت: الله ورسوله أعلم، قال: فانطلق أبو طلحة، حتى لقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وأبو طلحة معه، حتى دخلا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رُسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمتهِ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجـوا، ثم قـال: ائـذن لعشـرة، فَـأُذن لهم، فـأكلوا حـِتى شـبعوا، ثم خرجـوا، ثم قـال: ائـذن لعشرة، فأذن لهم، فأكلوا حِتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فـأذن لهم، فِـأكلوا حـتي شـبعوا، ثم خرجـوا، ثم قال: ائذن لعشِـرة، حـتى أكـل القـوم كلهم وشـبعوا، والقـوم سبعون رجلا أو ثمانون رجلا.

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٩) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك، يقول: فذكره.

ورواه البخاري في الأطعمة (٥٣٨١) ، ومسلم في الأشربة (١٤٠ ٢٠٤٠) كلاهما من طريق مالك به مثله إلا أنه عند البخاري "ثمانون رجلا" بدون شك.

• عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه عليه وسلم - ثلاثين ومائة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "هل مع أحد منكم طعام" فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، بغنم يسوقها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "أبيع أم عطية" أو قال: "هبة" قال: لا، بل بيع، قال: فاشترى منه شاة

فصنعت، فأمر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بسواد البطن يشوى، وايم الله، ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأها له، ثم جعل فيها قصعتين، فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين، فحملته على البعير، أو كما قال.

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٨٢) ، ومسلم في الأشربة (٢٠٥٦) كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان، حـدثنا أبي، عن أبي عثمان، وحـدّث أيضا عن عبد الـرحمن بن أبي بكر، فذكره.

قوله: "بسُواد البطن" هو الكبد أو كـل مـا في البطن من كبـد وغيرها.

• عن عائشة قالت: توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - حين شبع الناسودين: التمر والماء، وفي لفظ: حين شبع الناس،

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٨٣) ، ومسلم في الزهد (٢٨٧٥: ٣٠) كلاهما من طريق منصور بن عبد الرحمن - صلى الله عليه وسلم -، عن أمه صفية، عن عائشة، قالت: فذكرته، واللفظ البخاري واللفظ الآخر لمسلم.

• عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم - أو ليلة - فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: "ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟" قالا: الجوع يا رسول الله! قال: "وأنا، والذي نفسي بيده! لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا"، فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة، قالت: مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أين فلان؟" قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، إذ جاء الأنصاري، فنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، قال: فانطلق، فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه، وأخذ

المدية، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إياك، والحلوب" ، فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر، وعمر: "والذي نفسي بيده! لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من

بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم ". صحيح: رواه مسلم في الأشـربة (٢٠٣٨) عن أبي بكـر بن أبي شيبة، حـدثنا خلـف بن خليفـة، عن يزيـد بن كيسـان، عن أبي حازم، عن أبى هريرة، قال: فذكره.

قوله: "حتى شبعواً "قال القرطبي فيه: "دليل على جواز الشبع من الحلال، وما جاء مما يدل على كراهة الشبع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن السلف: إنما ذلك في الشبع المثقل للمعدة، المبطئ بصاحبه عن الصلوات، والأذكار، المضرُّ للإنسان بالتخم، وغيرها، الذي يفضي بصاحبه إلى البطر، والأشر، والنوم، والكسل. فهذا هو المكروه. وقد يلحق بالمُحرَّم إذا كثرت آفاته، وعمَّت بليَّاته ... "أه.

وأما ما روي عن أبي جحيفة قال: تجشأت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما أكلت يا أبا جحيفة "فقلت: خبز ولحم فقال: إن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا "فهو ضعيف،

رواه البزار (٤٢٣٧) ، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١٢٦) كلاهما من طريق إسحاق بن منصور، ثنا عبد السلام بن حرب، عن أبي رجاء، عن أبي جحيفة، قال: فذكره.

وأبو رَجاء هو: محرز بن عبد الله الجـزري، وفيـه انقطـاع؛ لأن أبا رجاء لم يدرك أبا جحيفة بينهما رجل آخر مجهول.

كما رواه البيهقي في الشعب (٥٢٥٤) بإسناده من طريق عبــد السلام، عن محرز أبي رجاء، عمن حدثـه، عن أبي جحيفـة بــه مثله. وهذا هو الصواب لأن أبـا رجـاء محـرز بن عبـد اللـه من الطبقة السابعة ولا يمكن أن يدرك أبا جحيفة.

وفي معناه أحاديث أخرى عن عددٍ من الصحابة وليس شيءٌ منها على شرط" الجامع الكامل ".

۲۰ - باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام

• عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا وُضِعَ عشاءُ أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه ".

وكان ابن عمر: يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى

يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام.

متفَــق عليــه: رواه البخـاري في الأذان (٦٧٣) ، ومسـلم في المساجد (٥٥٩) كلاهما من حديث أبي أسامة، حدثنا عبيد الله،

عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

• عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" إذا قُدِّمَ العشاء، فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم".

متفــق عليــه: رواه البخــاري في الأذان (٦٧٢) ، ومســلم في المساجد (٥٥٧) كلاهما من حديث

ابن شهاب، عن أنس بن مالك، فذكره.

• عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وضع العشاءُ، وأقيمت الصلاةُ، فابدءوا بالعشَاء".

مُتفَّق عليه: رواه البخاري في الأَذان (٦٧١)، ومسلم في المساجد (٥٥٨) كلاهما من حديث هشام، قال: حدثني أبي، قال: سمعت عائشة، تقول: فذكرته.

قال أبو الدرداء كما ذكره البخاري: من فقه المرأ إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته، وقلبه فارغ.

وأما ما روي عن جابر بن عبد الله مرفوّعا: "لا تـؤخر الصلاة لطعام، ولا لغيره" فهو ضعيف. رواه أبو داود (۳۷۵۸) عن محمد بن حاتم بن بزیع، حدثنا معلی، یعنی ابن منصور، عن محمد بن میمون، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جابر، فذكره.

وفيه محمد بن ميمون وهو الزعفراني أبو النضر الكوفي وثقه ابن معين، وجمهور أهل العلم أنه منكر الحديث، ويُعَذَّ هذا الحديث من منكراته لمخالفته لحديث ابن عمر في الصحيحين.

• عن جابر بن عبد الله، أنه قال: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شعب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة، فدعوناه، فأكل معنا وما مس ماء.

حسن: رواه أبو داود (۳۷٦۲) ، وأحمد (۱۵۲۷۲) ، وصحّحه ابن حبـان (۱۱٦۰) كلهم من طــرق عن أبي الزبــير، عن جــابر، فذك. ه

ولفظ أحمد: "فدعوناه إلى عجوة بين أيدينا على ترس، فأكـل منها، ولم يكن توضأ قبل أن يأكل منها.

۲۱ - باب ما جاء في الشواء

قال الله تعالى: {وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُـلُنَا إِبْـرَاهِيمَ بِالْبُشْـرَى قَـالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَـا لَبِتَ أَنْ جَـاءَ بِعِجْـلٍ حَنِيـذٍ (٦٩) } [هـود: ٦٩] .

• عن عبد الله بن عباس قال: أُتيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحنُ في بيت ميمونة بضِين مشويين.

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٠٠)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٤٥) كلاهما من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن عباس، فذكره، واللفظ لمسلم.

۲۲ - باب ما جاء في عرق اللحم من العظام

 عن أبي قتادة السلمي قال: كنت يوما جالسا مع رجـال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في مـنزل في طريـق

مكة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نازل أمامنا، والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمـارا وحشـيا وأنـا مشغول أخصف نعلى، فلم يؤذنوني له، وأحبوا

لـِـو أني أبصــرته، فــالتفت فأبصــرته، فقمت إلى الفــرس فأســرجته، ثم ركبت ونســيت الســوط والــرمح، فقلت لهم: نـاولوني السـوط والـرمح، فقـالوا: لا واللـه! لا نعينـك عليـه بشيء فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت، فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونـه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حيرم، فرحنا، وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله - صلى الله عليـه وسـلم - فسـألناه عن ذلك، فقال: "معكم منه شيء؟" فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم.

متفق عليه: رُواهُ البخاري في الأطعمـة (٥٤٠٧) ، ومسـلم في إلحج (١١٩٤: ٦٣) كلاهما مِن طريق أبي حازم، عن عبد الله بن

أبي قتادة السلمي، عن أبيه، قال: فذكره.

قولهِ: "تعرّقها" أي أخـذ عن العـرق بأسـنانه، والعَـرْق: العظم إذا اخِذَ عنه معظم اللحم، النهاية (٣/ ٢٢٠).

• عن عبد الله بن عباس قال: انتشل النبي - صلِي الله عليــه وسلم - عرقا من قدرٍ، فأكل ثم صلى ولم يتوضأ.

متفق عليه: رواه البخَّاري في الأطعمة (٤٠٤٥, ٥٤٠٥) عن عبــد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد، عن أيوب وعاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

ورواه مسـلم في الحيض (٣٥٤) من وجــوه أخــرى عن ابن عباس نحوه.

وٍرواه البخاري (٥٤٠٤) من طريق حمـاد (هـو ابن زيـد) ، حـدثنا أيـوب، عن محمـد (هـو ابن سـيرين) ، عن ابن عبـاس بلفـظ: تعرَّقَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كتفا، ثم قام فصلي ولم يتوضّا.

لكنْ فيه انقطاع، محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس كما صرّح بذلك الإمام أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن المديني: "قال شعبة: أحاديث محمد بن سيرين عن عبد الله بن عباس إنما سمعها من عكرمة، لقيه أيام المختار".

قال الحافظ: "واعتماد البخاري في هذا المتن إنما هو على الإسناد الثاني، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن عيسى بن الطباع، عن حماد بن زيد، فأدخل بين محمد بن سيرين وابن عباس عكرمة، وإنما صح عنده لمجيئه بالطريق الأخرى الثانية فأورده على الوجه الذي سمعه.

• عن عمرو بن أمية أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة، فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ

مَتفق علَيه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٠٨)، ومسلم في الحيض (٣٥٥: ٩٢) كلاهما من طريق الزهري، أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أخبره، فذكره.

• عن المغيرة بن شعبة، قال: ضفت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فأمر بجنب فشوي، وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه.

حسن: رواه أبو داود (۱۸۸) ، والترمـذي في الشـمائل (۱٦۸) ، وأحمد (۱۸۲۱۲) كلهم من طرق عن وكيع، عن مسعر، عن أبي صخرة جامع بن شداد، عن المغيرة بن عبد الله، عن المغيرة بن شعبة، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل مغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل اليشكري الكوفي فإنه حسن الحديث، وثقه العجلي وابن حبان، وروى عنه جمع.

• عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شواء في المسجد.

حسن: رواه الترمذي في الشمائل (١٦٧) عن قتيبة (هو ابن سعيد) ، حدثنا ابن لهيعة، عن سليمان بن زياد، عن عبد الله بن الحارث، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن لهيعة إلا أن رواية قتيبة عنه صالحة كما أنه توبع في روايته وهو مخرج في

موضعه.

٢٣ - باب ما جاء في إكثار ماء المرقة

• عن أبي ذر، قال: إن خليلي - صلى الله عليه وسلم - أوصاني: "إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروف".

وفي لفظ: "يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثِرْ ماءَها، وتعاهَدْ

جير انَك" .

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٥: ١٤٣) من طرق عن ابن إدريس، أخبرنا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: فذكره.

ورواه مسلم أيضا (٢٦٢٥: ١٤٢) من طريق عبد العزيز بن عبــد الصمد العمي، عن أبي عمران الجوني باللفظ الثاني.

• عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم "لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طلق وإن اشتريت لحما أو قدرا فأكثر مرقته واغْرِفْ لجارك منه.

صحيح: رواه ابن ماجه (٣٣٦٢) عن محمد بن بشار - وابن حبان (٥٢٣) من حديث عبد الملك بن هوذة بن خليفة - كلاهما عن عثمان بن عمر، قال: حدثنا صالح بن رستم عن أبي غمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، فذكره، واللفظ لابن حبان.

ورواه مسَــلم في الــبر والصــلة (٢٦٢٦) عن أبي غســان المسمعي، حدثنا عثمان بن عمر بإسناده ولم يذكر فيه الحكم بإكثار المرق، وهي زيادة صحيحة. وتابع عثمان بن عمر على هذه الزيادة إسرائيل، عن صالح بن رستم بإسناده. ومن طريقه رواه الترمذي (١٨٣٣) .

قــال الترمــذي: "حســن صــحيح، وقــد روى شــعبة، عن أبي عمران الجوني" .

قلت: هو يشير إلى ما أخرجه مسلم من حديث شعبة عن أبي عمران الجوني كما سبقـ

• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق أو الماء فإنه أوسع أو أبلغ للجيران.

حُسن: رُواه أحمد (١٥٠٣٠) عن يحيى بن سعيد الأموي، حــدثنا الأعمش، قال: بلغني عن جابر بن عبد الله، قال: فذكره.

وهذا إسناد فيه انقطّاع؛ فإن الأعمش لم يسمع هذا الحديث

من جابر.

ولكن رواه الطبراني في الأوسط (٣٦١٥) عن روح بن الفرح قال: نا عمي عمرو بن قال: نا يحيى بن سليمان الجعفي قال: نا عمي عمرو بن عثمان قال: نا أبو مسلم قائد الأعمش، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقها، ثم ليناول جاره

وأبو مسلم قائد الأعمش هـو عبيـد اللـه بن سـعيد بن مسـلم الجعفي ضعيف عند جمهور أهل العلم.

وتابعه عبد الرحمن بن مغراء، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعا: إذا طبخت قدرا فأكثر ماءها - أو قال: المرق - وتعاهد جيرانك.

رواه البزار - كشف الأستار (١٩٠١) عن يوسف بن موسى، ثنا عبد الرحمن بن مغراء بإسناده.

وعبد الرحمن بن مغراء هذا في حديثه عن الأعمش كلام.

وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٩) : "رجال البزار فيهم عبد الرحمن بن مغراء، وثّقه أبو زرعة وجماعة، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح" .

وبقية رجاله رجال الصحيح". قلت: أحدهما يقوي الآخر، إذْ ليس أحد منهما متهما، وبذلك

صِار الحديث حسنا على رسم الترمذي.

وأما ما روي عن عبد الله المنزني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحما أصاب مرقة وهو أحد اللحمين. فهو ضعيف. رواه الترمنذي (١٨٣٢) ، والحاكم (٤/ ١٣٠) كلاهما من حنيث مسلم بن إبراهيم، حدثنا محمد بن فضاء، حدثني أبي، عن علقمة بن عبد الله المزنى، عن أبيه، قال: فذكره.

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضاء، ومحمد فضاء هو المعبر وقد تكلم فيه سلمان بن حرب وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد

الله المزني" .

قلت: محمد بن فضاء - بفتح الفاء - الأزدي أبو بحر البصري ضعّفه جمهور أهل العلم منهم: ابن معين وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وابن حبان وغيرهم

وأمنا الحاكم فقنال: "صحيح الإسناد"، وتعقبه الذهبي فقال: "محمد ضعّفه ابن معين".

٢٤ - باب كراهية أكل الطعام الحار

• عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره ثم تقول: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنه أعظم للبركة.

حسن: رواه أحمد من ثلاثة أوجه (٢٦٩٥٨، ٢٦٩٥٩) عن حسن بن موسى الأشيب، وعن قتيبة بن سعيد، وعن عتاب بن زياد الخراساني قال: حدثنا عبد الله بن المبارك - ثلاثتُهم - عن ابن لهیعـة قـال: حـدثنا عُقیـل بن خالـد، عن ابن شـهاب، عن عروة، عن أسماء بنت أبی بكر، فذكرتْه.

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة وفيه كلام معروف، ولكن رواية قتيبة بن سعيد وعبد الله بن المبارك عنه مستقيمة. ثم هو توبع، رواه ابن حبان (٥٢٠٧) ، والطبراني (٢٤/ ٨٤, ٨٥) ، والحاكم (٤/ ١١٨) كلهم من طريق ابن وهب، أخبرني قـرة بن عبد الرحمن المعافري، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبـير، عن أسماء بنت أبى بكر، فذكرت نحوه.

وقرة بن عبد الرحمن فيه ضعف يسير، وحديثه حسن إذا لم يخالف، ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه وهو من رجال مسلم.

وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٩): "رواه الطبراني، وفيه قرة بن عبد الرحمن، وتّقه ابن حبان وغيره، وضعّفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم في الشواهد، ولم يخرجاه، وقال: وله شاهد مفسر من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي، ثم رواه بإسناده عنه قال: حدثني أبي، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم أبردوا الطعام الحار؛ فإن الطعام الحار غير ذي بركة.

ومحمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي هذا متروك. ٢٥ - باب ما جاء في نهس اللحم

• عن أبي هريرة، قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في دعوة، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه فنهس منها نهسة. متفق عليه: رواه البخاري في كتاب الأنبياء (٣٣٤٠)، ومسلم في الإيمان (١٩٤) كلاهما من حديث أبي حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، فذكره في حديث طويل وهو مخرج في موضعه.

قوله:" فنهس منها نهسة" أي أخذ اللحم من العظم بالفم.

 عن صفوان بن أمية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: انهسوا اللحم نهسا؛ فإنه أهنأ وأمرأ.

حسَـن: رواه الترمـندي (١٨٣٥) ، وأحَمـد (١٥٣٠٠) كلاهمـا من طريق سفيان بن عيينـة، عن عبـد الكـريم بن أميـة، عن عبـد الله بن الحارث قال: زوّجني أبي فدعا أناسا فيهم صـفوان بن أمية فقال:

فذكر الحديث.

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكـريم، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم، منهم أيوب السختياني مِن قبل حفظه" .

وله طريق آخر وهو ما رواه أبو داود (٣٧٧٩) عن محمد بن عيسى، حدثنا ابن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن عثمان بن أبي سليمان، عن صفوان بن أمية قال: كنت آكل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فآخذ اللحم بيدي من العظم فقال "أن العظمَ من فيك، فإنه أهنأ وأمرأ".

وعبد الرحمن بن معاوية هو الزرقي أبو الحويرث المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، وباجتماع هذين الإسنادين يكون الحديث حسنا إن شاء الله.

وحسّنه أيضاً الحافّظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٥٤٧) بعد أن قال: "وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم من وجه آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن" .

٢٦ - باب قطع اللِحم بالسكين

• عن عمرو بن أمية، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة، فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمـة (٥٤٠٨) ، ومسـلم في الحيض (٣٥٥) كلاهما من حديث الزهري، عن جعفر بن عمــرو بن أمية الضمري، عن أبيه، فذكره.

وأما ما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله عليه عليه على الله عليه وسلم "لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانتهسوه فإنه أهنأ وأمرأ" فهو ضعيف.

رواه أبو داود (٣٧٩٨) وقال: "ليس هو بالقوي" .

قلت: وهو يقصد أبا معشر السندي وهـو ضـعيف باتفـاق أهـل العلم.

٢٧ - باب النهي عن قران تمرتين أو أكثر عنـد الشـدة إلا بـإذن أصحابه

• عن جبلة بن سحيم قال: كان ابن الزبير يرزقنا التمر، قال: وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد، وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل، فيقول: لا تقارنوا فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه.

قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان.

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمـة (٢٤٤٦) ، ومسـلم في الأشربة (٢٠٤٥: ١٥٠) كلاهما من طريـق شـعبة قـال: سـمعت جبلة بن سحيم قال: فذكره.

وقول شعبة: "لا أرى هذه الكلمة

.يعني اشتراط الإذن مدرج من قول ابن عمر وليس مرفوعا "

ولكن رواه مسلم أيضا عقبه من طريق سفيان (هو الثوري) عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه.

وهذا ظاهره عدم الإدراج مع احتماله كما ذكره الحافظ في الفتح (٩/ ٥٧١) متابعاً للثوري، وشاهدا لابن عمر من حديث أبي هريرة وهو ظاهر في الرفع، وخلص إلى عدم الإدراج، وكذلك صنع البخاري في مواضع أخرى من الصحيح حيث اعتمد هذه الزيادة وترجم عليها في كتاب المظالم والشركة. قال الحافظ: "ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع أن لا يكون مستنده فيه الرفع، وقد ورد أنه استفتي في ذلك فأفتى، والمفتي قد لا ينشط في بيان فتواه إلى بيان

وهذا وقد اختلف أهل العلم في العلة التي من أجلها نهيَ عن القـران، فقيـل: لأن في ذلـك شـرها وطمعا يُـزري بصـاحبه، وقيل: لأن فيه غُبنا وظلما برفقائه، وقيل: إنمـا نُهـوا عن ذلـك لما كانوا من شدة العيش وقلة الشيءـ

وكل ذلك محتمل فجاء الإرشاد إلى الاستئذان لما في ذلك من تطييب نفس الآخرين، تمَّ نسخ ذلك لما حصل التوسع. للمزيد يراجع فتح الباري (٩/ ٥٧١ - ٥٧٢).

قلت: وقد رويَ في نسخة عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن قران التمر فاقرنوا، فقد وسع الله الخير.

رواه البزار - كشف الأستار (٢٨٨٤) ، والطبراني في الأوسط ( ٢٠٦٤) كلاهما من حديث يزيد بن بزيع، عن عطاء الخراسـاني، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه فذكره.

قال البزار: "لا نعلم له طريقا عن بريدة إلا هذا، ولا نعلم رواه إلا آدم (ابن أبي إياس) عن يزيد" .

قلت: ليس كما قال؛ فإن الطبراني رواه عن محبوب العطار، عن يزيد وعطاء "أبا خالد". عن يزيد وعطاء "أبا خالد". ويزيد بن بزيع ضعيف، ضعّفه ابن معين والدارقطني وغيرهما، وبه أعلّه الهيثمي في المجمع (٥/ ٤١).

٢٨ - باب طلب الدعاء من الضيف بعد الأكل

• عن عبد الله بن بسر، قال: نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي، قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة، فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه، ويجمع السبابة والوسطى - قال شعبة: هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين - ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، قال: فقال أبي: وأخذ بلجام دابته، ادع الله لنا، فقال: "اللهم! بارك لهم في ما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٤٢) عن محمد بن المثنى العنزي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن عبد الله بن بسر، فذكره.

٢٩ - بابٍ ما جاء في الْأَكل عَلى الخِوان والسُّفرة والمائدة

عن أنس قال: ما علمت النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط، قيل لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على السفر.

صحيح: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٨٦) عن علي بن عبد الله، حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن يونس - هو الإسكاف - عن قتادة، عن أنس، فذكره.

قوله: "سكرجة" كلمة فارسية معربة قيل: هي الصحون الصغيرة للأكل، وقيل: هي قصعة ذات قوائم من عود كمائدة صغيرة قال الحافظ في الفتح (٩/ ٥٣٢) : "والأول أولى".

والعُلَّة في عدم أكله على سكرجة بأنهم كانوا يأكلون في الصحون الكبيرة مجتمعين، أو لم يكن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - سكرجة ليأكل فيه.

قوله: أعلى خوان ابكسر الخاء المعجمة ويجوز ضمها وهي كلمة أعجمية معربة قيل: هي المائدة ما لم يكن عليها طعام. قوله: "على السفر" جمع سفرة هي في الأصل، الطعام الذي يُصنع للمسافر ثم استعملت فيما يُحمل فيه هذا الطعام، واشتهرت لما يوضع عليها الطعام، وأكثر ما تُصنع من جلد.

عن أنس قال: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن.

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٨٧) عن ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا حميد أنه سمع أنسا

يقول: فذكره.

ورواه البخاري في الصلاة (٣٧١) ، ومسلم في النكاح (١٣٦٥: ٨٤) كلاهما من طريق إسماعيل ابن علية، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر ... الحديث بطوله.

وجاء في آخره: "فأصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعا فجعــل الرجــل يجيء

بالسمن ..." .

قوله: "بالأنطاع" جمع نطع وهو بساط من الجلد.

• عن ابن عباس، أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن، خالة ابن عباس أهدت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن، فأكلن على مائدته، وتركهن النبي - صلى الله عليه وسلم - كالمستقذر لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أمر بأكلهن.

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمـة (٥٣٨٩) ، ومسـلم في الصيد والذبائح (١٩٤٧) كلاهما من طريق أبي بشر، عن سـعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس يقول: فذكره.

قوله: "على مائدته" يعارض قول أنس في أول الباب: "ولا أكل على خواد:"

أكل على خِوان" .

فأجاب الحافظ ابن حجر بأن المراد بالمائدة هو كل ما يوضع على الأرض صيانة للطعام كالمنديل والطبق وغير ذلك فهو أعم من الخوان الذي نفاه أنس، قال: ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، وهذا أولى من جواب بعض الشراح بأن أنسا إنما نفى علمه ولا يعارضه قول من علم، اهـ.

قلت: ولكن يعكـر على توجيـه ابن حجـر مـا جـاء في صـحيح مسلم من حديث ابن عباس وفيه: "إذْ قرّب إليهم خوان عليـه لحم" كما سيأتي في باب أكل الضب.

٣٠ - باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما

عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة: فقلنا فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٢٤: ١١٣) عن محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس،

فذكره

• عن أبي سعيد الخدري، أن رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسلم* - نهى عن الشرب قائما.

صَـحيٰح: رواه مُسـلم في الأشـربة (٢٠٢٥: ١١٥) من طريــق شعبة، حدثنا قتادة، عن أبي عيسي الأسواري، عن أبي سـعيد الخدري، فذكره.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ" .

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٢٦) عن عبد الجبار بن العلاء، حدثنا مروان، يعني الفزاري، حدثنا عمر بن حمزة، أخبرني أبو غطفان المري، أنه سمع أبا هريرة، يقول: فذكره.

• عن أبي هريرة، عن النبي - *صلى الله عليه وسلم* - قال: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءـ صحيح: رواه أحمد (٧٨٠٨، ٧٨٠٩) من طريقين عن عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن رجل، عن أبي هريرة، فذكره. والطريق الثاني: عن عبد الرزاق، حـدثنا معمـر، عن الأعمش، في أبي صالح، عن أبي هريرة فذكره. وهو عند عبد الـرزاق (١٩٥٨٩).

والطريق الثاني إسناده صحيح، ومن هذين الطريقين رواه أيضا ابن حبان في صحيحه (٥٣٢٤) .

فالظاهر أن عبد الرزاق رواه عن معمـر على وجهين، والوجـه الأول فيه رجل مبهم، وهو عند عبد

الـرزاق (١٩٥٨٨) ، ولكن فيـه عن الزهـري، عن أبي هريـرة، وهذا خطأ.

• عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له: قِه، قال: لمـه؟ قـال: أيسـرّك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا، قال: فإنه قد شرب معـك من هـو شر منه الشيطان.

حســن: رواه أحمــد (٨٠٠٣) ، والــبزار - كشــف الأســتار (٢٨٩٦) كلاهما من طريق شـعبة، عن أبي زيـاد الطحـان، قـال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي زياد وهو مـولى الحسـن بن علي وتّقه ابن معين، وقال أبو جاتم: شيخ صالح الحديث.

 عن الجارود بن المعلّى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -نهى عن الشرب قائما.

حسن: رواه الترمذي (۱۸۸۱) عن حميد بن مسعدة، حدثنا خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مسلم، عن الجارود بن المعلى، قِال: فِذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي مسلم الجذمي فقد روى عنه جمع ووثّقه العجلي، وابن حبان.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". ثم أعلّه بقوله: "وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مسلم، عن الجارود، عن النبي - صلى الله بن عليه وسلم -، وروي عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبي مسلم، عن الجارود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ضالة المسلم حرق النار". انتهى.

قلت: قتادة كثير الرواية، وقد رواه أيضا عن أبي عيسى الأسواري، عن أبي سعيد الخدري كما في مسلم، وسبق ذكره، فلا يمنع أن يكون له حديثان عن الجارود، أحدهما في النهي عن الشرب قائما، والثاني: ضالة المسلم حرق النار. وسبق ذكره في كتاب الجهاد والمغازي.

۳۱ - باب جواز الشرب قائما

عن عبد الله بن عباس، قال: سقیتُ رسول الله - صلی الله علیه وسلم - من زمزم، فشرب وهو قائم.

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (٥٦١٧)، ومسلم في الأشربة (٢٠٢٧: ٢١٧) كلاهما من حديث عاصم الأحول، عن الشعبي، عن ابن عباس، فذكره.

• عن علي: أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماءٍ، فشرب وغسل وجهه ويديه، وذكر رأسه ورجليه، ثم قام، فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قياما، وإن النبى - صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ما صنعت.

صحيح: رواه البخاري في الأشربة (٥٦١٦) من طــرق عن عبــد الملك بن ميسرة، سمعت

النزال بن سبرة، يحدّث عن علي أنه صلى الظهر ... ... فذكره. عن النزال قال: أتى علي على باب الرحبة، فشرب قائما،
 فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل كما رأيتموني فعلت.

صحيح: رواه البخاري في الأشربة (٥٦١٥) عن أبي نعيم، حدثنا مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال، قال: فذكره.

• عن زاذان أن علي بن أبي طالب شرب قائما، فنظر إليه الناس كأنهم أنكروه، فقال: ما تنظرون؟ إن أشرب قائما فقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يشرب قائما، وإن أشرب قاعدا فقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يشرب قاعدا.

صحيح: رواه أحمد (٧٩٥) عن عفان، حدثنا حماد، عن عطاء

بن السائب، عن زاذان، فذكره.

وإسناده صحيح، وعطاء بن السائب ثقة، وثقه الأئمة إلا أنه اختلط، لكن حماد بن سلمة ممن روى عنه قبل اختلاطه

• عن أم الفضل بنت الحارث: أنها أرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدح لبن، وهو واقف عشية عرفة، فأخذ يبده فشريه.

متفق عليه: رواه البخـاري في الأشـربة (٥٦١٨) ، ومسـلم في الصيام (١١٢٣) كلاهما من حديث أبي النضر، عن عمـير مـولى ابن عباس، عن أم الفضل، فذكرته.

• عن كبشة الأنصارية قالت: دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشرب من قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته.

صحيح: رواه الترمذي في الجامع (١٨٩٢) ، وفي الشمائل (٢١٤) ، وأحمد (٣١٨) ، وصحّحه ابن حبان (٣١٨) كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن جدته كبشة قالت: فذكرته. ورواه ابن ماجـه (٣٤٢٣) من طريـق محمـد بن الصـباح الجرجرائي، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٥) من طريـق محمـد

بن عيسى الطباع، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر وزاد فيه: تبتغي بركة موضع في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وإسناده صحيح. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح

غريب".

عن ابن عمر قال: كنا نأكل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام.
 صحيح: رواه الترمذي (١٨٨٠) ، وابن ماجه (٣٣٠١) ، وأحمد (٥٨٧٤) ، وصحّحه ابن حبان (٥٣٢٢) كلهم من طريق حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

قال الترمذي: "هذا حديث صحيح غريب من حديث عبيـد اللـه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وروى عمران بن حـدير هـذا الحـديث عن أبي الـبزري، عن ابن عمـر، وأبـو الـبزري اسـمه

یزید بن عطارد" انتهی.

قلت: حديث أبي البزري الذي أشار إليه الترمذي رواه أحمد (٤٦٠) ، وابن حبان (٥٢٤٣) ، والسبيهقي (٧/ ٢٨٣) كلهم من طريق عمران بن حدير، عن يزيد بن عطارد، عن ابن عمر، فذكره.

وأبو البزري يزيد بن عطارد لم يرو عنه إلا عمران بن حدير، فهو مجهول، ولكن تابعه في الإسناد السابق نافع إلا أن البخاري أعلّه كما ذكره الترمذي في العلل الكبير (٢/ ٧٩١) فقال: "هذا حديث فيه نظر".

قلت: حفض بن غيات ثقة فلا يضر تفرده، ولذا أخرجه أصحاب الصحاح، وصحّحه الترمذي، والنووي وغيرهما، ولا يمنع أن يكون للحديث وجهان، وهو شيء معروف في رواية الحديث. والله أعلم. • عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - يشرب قائما وقاعدا.

حسـن: رواه الترمـذي في الجـامع (١٨٨٣) ، وفي الشـمائل ( ٢٠٩) ، وأبـــو داود (٦٥٣) ، وابن ماجـــه (٩٣١) ، وأحمـــد ( ٦٦٦٠) كلهم من طريق عمرو بن شـعيب، عن أبيـه، عن جـده عبد الله بن عمرو، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسـن الحـديث وقد حسّنه الترمذي أيضا.

• عن عائشة قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب قائما وقاعدا، ويصلي منتعلا وحافيا، وينصرف من الصلاة عن يمينه وعن يساره.

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (١٢٣٥) عن أحمد قال: نا يحيى بن حكيم المقوم قال: نا مخلد بن يزيد الحراني، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عطاء، عن عائشة، قالت: فذكرته،

ورجاله ثقات غير مخلد بن يزيد فهو متكلم فيه من قبل حفظه غير أنه حسن الحديث وهو من رجال الشيخين.

قـــال الهيثمي في المجمــع (٢/ ٥٥) : الرواه الطـــبراني في الأوسط ورجاله ثقات" .

ورواه أحمد (٢٤٥٦٧) عن عصام بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عمن سمع مكحولا يحدث عن مسروق بن الأجدع عن عائشة، فذكرته بنحوه. وإسناده ضعيف من أجل رجل لم يسم، وتكلم بعض أهل العلم في سماع مكحول عن مسروق.

وفي معناه ما روي عن مسلم أنه سأل أبا هريرة عن الشرب قائما، قال: يا ابن أخي! رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقل راحلته وهي مناخة، وأنا آخذ بخطامها أو زمامها واضعا رجلي على يدها، فجاء نفر من قريش فقاموا حوله،

فـأتي رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* - بإنـاء من لبن، فشرب وهو على راحلته، ثم

ناول الذي يليه عن يمينه، فشرب قائماً حتى شرب القوم كلهم قياماً.

رواه أحمد (٧٥٣٣) واللفظ له، والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٧٩) كلاهما من حديث عبـد الأعلى، عن يـونس بن عبيـد، عن الصلت بن غالب الهجيمي، عن مسلم، فذكره.

ومسلم هذا هو ابن بُديل العدوي البراوي عن أبي هريرة وغيره كما روى عنه الصلت بن غالب وآخرون كما في التعجيل (١٠٢٥) وذكره ابن حبان في الثقات.

وإسناده ضعيف من أجل جهالة الصلت بن غالب ترجمه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢٩٩) ، ولم يذكر من الرواة عنه غير يونس بن عبيد.

وكذا ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يـذكر من الرواة عنه غير يونس بن عبيـد، وكـذا قـال ابن معين وغـيره، ولم يوثقـه غـير ابن حبـان على قاعدتـه، فهـو في عـداد المجهولين.

كما أن البخاري يرى: روى عنه يونس بن عبيد مرسلا. وفي الباب أيضا ما روي عن عائشة بنت سعد بن أبي وقـاص، عن أبيهـا: أن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - كـان يشـرب قائما.

رواه الترمـــذي في الشــمائل (٢١٧) عن أحمــد بن نصــر النيسابوري، حدثنا إسـحاق بن محمـد الفـروي، حـدثنا عبيـدة بنت نائل، عن عائشة بنت سعد، فذكرته.

وإسناده ضعيف من أجل إسحاق بن محمد الفروي فــإن أكــثر أهل العلم على تضعيفه.

وعبيدة بنت نائل قال الترمذي: - وقال بعضهم: عبيدة بنت نابل - مجهولة.

فقه الباب: يستفاد من أحاديث هـذين البـابين جـواز الشـرب قائما، وبه قال جمهور أهل العلم، وحملـوا النهي عن الشـرب قائما على التنزيـه، فقـالوا: من الأفضـل والأولى هـو الشـرب جالسا؛ لأن هذا هو الأصل في الأكل والشرب إذا لم يكن فيـه

حرج.

ونقل مالك في الموطأ في كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - بلاغا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أنهم كانوا يشربون قياما. وروى أيضا عن ابن شهاب، أن عائشة أم المؤمنين، وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. وروي عن أبي جعفر القارئ، أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر

يشرب قائما. وروي عن عـامر بن عبـد اللـه بن الزبـير، عن أبيـه، أنـه كـان

يشرب قائما.

وأما ما جاء في حديث أبي هريرة: لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستق، فإنه لم يعمل به، ولذا حمله النووي وغيره على التنزيه.

٣٢ - بابِ النهي عن التنفس في الإناء أثناء الشرب

• عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يتمسح فلا يتمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه".

متفق عليه: رواه البخـاري في الأشـربة (٥٦٣٠) ، ومسـلم في الأشربة (٢٦٧: ٦٣) كلاهما من طريـق يحـيى بن أبي كثـير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، فذكره. واللفظ للبخاري.

٣٣ - بابِ كراهية النفخ في الشِراب

• عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم، فدخل عليه أبو سعيد الخدري، فقال له مروان بن

الحكم: أسمعت من رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* - أنــه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم، فقال له رجل: يا رسـول اللـه! إني لا أروى من نفس واحـد، فقـال لـه رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فأبن القدح عن فيك، ثم تنفس" ، قال: فإني أرى القذاة فيه، قال: فأهرقها.

حسن: رواه مالك في صفة النبي - *صلى الله عليه وسلم* - ( ١٢) عن أيوب بن خبيب، مولى سعد بن أبي وقـاص، عن أبي المثنى الجهني، أنه قال: فذكره.

ومن طريقــه رواه الترمــذي (١٨٨٧) ، وابن حبــان (٥٣٢٧) ، والحاكم (٤/ ١٣٩) . قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" .

قلت: إسناده حسن من أجل أبي المثنى الجهني روى عنه اثنان، ووثّقه ابن حبان.

• عن عُبُد الله بن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -نهي أن يتنفس في الإناء، أو يُنفخ فيه.

صــحيح: رواه أبــُـو داود (٣٧٢٨) ، والترمـــذي (١٨٨٨) ، وابن ماجـه (۳٤۲۹) ، وأحمـد (۱۹۰۷) كلهم من حـديث سـفيان بن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمـة، عن ابن عبـاس، فذكره. وإسناده صحيح.

٣٤ - باب التنفس ثلاثا خارج الإناء أثناء الشرب

• عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفس في الإناء ثلاثا.

متِفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (٥٦٣١) ، ومسلم في الأشــربة (۲۰۲۸: ۱۲۲) كلاهمـا من حــديث عــزرة بن ثــابت الأنصاري، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن انس، فـذكره. واللفظ لمسلم.

وزاد البخاري في أوله: كان أنسٌ يتنفس في الإناء مـرتين أو ثلاثا. • عن أنس قال: كان رسول الله - *صـلِي اللـه عِليـه وسـل*م -يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول: "إنه أروى وأبرأ وأمرأ" .

قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٢٨: ١٢٣) من طريـق عبـد الوارث بن سعيد، عن أبي عصام، عن أنس، فذكره.

قوله: "أروى" أي أكثر ريًّاً. وقوله: "أبرأ" أي أسلم من مرض وأذى.

وَقُولُه: ِ"أُمْرَأَ" أَي أَجِمَلُ انْسِياغًا.

• عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم، فِدخل عليه أبو سعيد الخدري، فقال له مـروانِ بن الحكم: أسمعت من رسول الله - صلب الله عليه وسلم - أنــه نهى عن النفخ في الشراب؟ فِقال له أبو سعيد: نعم، فقال له رجل: يا رسول الله! إني لا أروى من نفس واحد، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم فأبن القدح عن فيك، ثم تنفس "، قال: فإني أرى القذاة فيه، قال: فأهرقها.

حسن: رواه مالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ١٢) عن أيوب بن خبيب، مولى سـعد بن أبي وقــاص، عن أبي

المثنى الجهني، أنه قال: فذكره.

ومن طریقــه رواه الترمــذي (۱۸۸۷) ، وابن حبـان (۵۳۲۷) ، والحاكم (٤/ ١٣٩) . قال الترمذي: " هَذَا حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم:" هذا حَدِيث صحيح الإسناد ".

قلت: إسناده حسن من أجل أبي المثنى الجهني روى عنه

اثنان، ووثّقه ابن حبان.

واما ما روي عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا شرب تنفس مرتين. فإسناده ضعيف.

رواه الترمذي في ِالسنن (١٨٨٦) ، وفي الشمائل (٢١٣) ، وابن ما جـه (٣٤١٧) ، وأحمـد (٢٥٧٨) كلهم من طريـق رشـدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس قال: فذكره. قـال الترمـذي:" هـذا حـديث غـريب لا نعرفـه إلا من حـديث رِشدين بن كِريب ".

أي ضعيف لأن رشدين بن كريب ضعيف باتفاق أهل العلم. وكذلك لا يصح عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم ".

قال الترمذي:" هذا حديث غريب، ويزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة الرهاوي ".

قلت: يزيد بن سنان مختلف فيه، والغالب عليه الضعف فلا يقبل إذا تفرد، وأطلق الحافظ عليه في التقريب:" ضعيف". ٣٥ - باب ما جاء في شرب الماء كرعا

عن جابر بن عبد الله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب

له، فسلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه، فرد الرجل فقال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي! وهي ساعة حارة، وهو يحول في حائط له، يعني الماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "إن كان عندك ماء بات في شنة، وإلا كرعنا" والرجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل: يا رسول الله! عندي ماء بات في شنة، فانطلق إلى العريش، فسكب في قدح ماء، ثم حلب عليه من داجن له، فشرب النبي حاء صلى الله عليه وسلم -، ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه.

صحيح: رواه البخاري في الأشربة (٥٦٢١) عن يحيى بن صالح، حدثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

قوله: "وإلا كرَعْنا" الكرع: تناول الماء بـالفم عن غـير إنـاء ولا كف. ٣٦ - باب النهي عن الشرب من أفواه الأسقية

• عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله علي الله علي الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها.

وفي رواية: أن يُشرب من أفواهها.

وفي رُواية: واختناتُها أن يقلب رأسها ثم يُشرب منه.

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربه (٥٦٢٥) كلاهما من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، فذكره، وليس عند مسلم يعني أن تكسر ... الخ.

والرواية الثانية لهما: البخاري في الأشربة (٥٦٢٦) ، ومسلم في الأشربة (٢٠٢٣: ١١١) كلاهما من طريق يونس، عن

الزهري به.

والرواية الثالثة لمسلم من طريق معمر، عن الزهري به. والاختناث من الخنث، وأصل هذه الكلمـة التكسـر والانطـواء، ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثا.

عن عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟
 نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من فم
 القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره.
 صحيح: رواه البخاري في الأشربة (٥٦٢٧) عن علي بن عبد
 الله، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب، قال لنا عكرمة، فذكره.

• عن ابن عباس قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -عن الشرب من في السقاء.

صحيح: رُواْه البخـارِي في الأشـربة (٥٦٢٩) عن مسـدد، حـدثنا يزيــد بن زريـع، حــدثنا خالــد، عن عكرمــة، عن ابن عبـاس، فذكره. عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المجثمة، ولبن الجلّالة، وعن الشرب من في السقاء صحيح: رواه أبو داود (٣٧٨٦) ، والترمذي (١٨٢٧) ، والنسائي ( ٤٤٤٨) ، وأحمـــد (١٩٨٩، ٢١٦١، ٢٦٧١) ، وابن حبــان (٣٩٩٥) ، والحاكم (٢/ ٢٠٢) كلهم من طرق عن قتادة، عن عكرمـة، عن ابن عباس، فذكره. وإسناده صحيح.

واختصره أبو داود مقتصرا عن النهي عن لبن الجلالة.

وعند الحاكم: "عن ركوب الجلالة" بدل "لبن الجلالة" .

وَالنهي عن ركوبُ الجلاَلة. انظر: جموع ما جاء في الآداب مع الحيوانات.

٣٧ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك

• عن كبشة قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشرب من في قربة معلقة قائماً، فقمت إلى فيها فقطعته.

صحیح: رواه الترمذي (۱۸۹۲) ، وابن ماجه (۳۲۳) ، وصحّحه ابن حبان (۵۳۱۸) کلهم من طـرق عن سـفیان بن عینـه عن یزیـد بن جـابر، عن عبـد الـرحمن بن أبي عمـرة، عن جدتـه کبشة قالت: فذکرته، وإسناده صحیح.

وكونها قطعت فم القربة لتحفظه للتبرك والاستشفاء به.

• عَنْ عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على المرأة من الأنصار، وفي البيت قربة معلقة فاختنثها، وشرب وهو قائم.

حسن: رواه أحمد (٢٥٢٧٩) عن الهيثم بن جميل، قال: حدثنا محمد بن مسلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل محمد بن مسلم وهو ابن سوسن الطائفي، روى عنه جمع، منهم الهيثم بن جميل ضعّفه أحمد، ومشّاه الآخرون، قال ابن عدي: له أحاديث حسان غرائب، وهو صالح الحديث لا بأس به لم أر له حديثا منكرا.

قوله: "فاخنتثها" أي كسر فمها.

وفَي معناه مـاْ روي أيضـاً عنْ عبـد اللـه بن أنيس قـال: رأيت النبي - *صلى الله عليه وسلم* - قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها.

رواه الترمذي (١٨٩١) عن يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن أنيس، أنيس، عبد الله بن أنيس، عن أبيه، قال: فذكره.

قالُ الترمذي: "هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد اللــه بن عمر العمري يضعف في

الحديث ولا أدري سمع من عيسى أم لا؟ ".

وأما ما رواه أبو داود (٣٧٢١) عن نصر بن علي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله الله الله عليه وسلم - دعا بإداوة يوم أحد فقال:" اخنث فم الإداوة "ثم شرب من فيها.

فهذا وهمٌ من عبد الأعلى؛ فإنه جعل شيخه عبيد الله بن عمر، وعبد الله وعبيد الله أخوان، والمصغر ثقة، والمكبر ضعيف، وهذا من حديث المكبر كما نص أبو داود في مسائل الآجري والبيهقي وغيرهما.

وَفي معناه أحايث أخرى مخرجة في الشمائل.

فقه الباب:

الرخصة في الشرب من فم القربة تـدل على الجـواز، والنهي عنه يحمل على التنزيه لأنـه قـد يكـون في القربـة مـا يؤذيـه، فالأفضل أن يؤخذ الماءَ من القربة في الكأس ويشرب.

٣٨ - باب البدء بالأيمن فالأيمن في السقيا

• عن أنس بن مالك: أنها حلبت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاة داجن، وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القدح، فشرب منه حتى إذا نـزع القـدح من

فيه، وعلى يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فقال عمر: وخاف أن يعطيه الأعرابي، أعط أبا بكر يا رسول الله! عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال:" الأيمن فالأيمن ".

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٥٢) ، ومسلم في الأشربة (٢٠٢٩) كلاهما من طريق الزهري، قال: حـدثني أنس

بن مالك، فذكره. واللفظ للبخاري.

• عن أنس، قال: قدم النبي - صلّى الله عليه وسلم - المدينة وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين، وكن أمهاتي يحثنني على خدمته، فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن، وشيب له من بئر في الدار، فشرب رسول الله - صلى الله عمر، وأبو بكر عن شماله: يا رسول الله! أعط أبا بكر، فأعطاه أعرابيا عن يمينه، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " الأيمن فالأيمن ".

متفق عليه: رواه البخـاَري في الأشـربة (٦١٢٥) ، ومسـلم في الأشربة (٢٠٢٩: ١٢٥) كلاهما من طريق الزهري قـال: أخـبرني

أنس، فذكره. واللفظ لمسلم.

• عن سهل بن سعد الأنصاري، أن رسول الله - صلى الله عليه وعن يمينه غلام، وعن عليه وسلم - أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: " أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ " فقال الغلام: لا والله! يا رسول الله! لا أوثر بنصيبي منك أحدا، قال: فتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

فی یده،

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسعد وسلم - (١٨) عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الأنصاري، فذكره.

ورواه اُلبَخـاري َفي الأشـربة (٥٦٢٠) ، ومسـلم في الأشـربة ( ٢٠٣٠: ١٢٧) كلاهما من طريق مالك به مثله. قوله: "فتلّه" بفتح المثناة وتشديد اللام أي وضعه، وقيل: وضعه بغُنف.

٣٩ - باب ما جاء في شرب اللبن بالماء

• عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بلبن قد شيب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرب، ثم أعطى الأعرابي، وقال: "الأيمن فالأيمن".

مُتفَـق عليـه: رواه مالـك في صـفة النبي - صـلى اللـه عليـه وسلم - (١٧) عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، فذكره.

ورواه البخـاري في الأشـربة (٥٦١٩) ، ومسـلم في الأشـربة ( ٢٠٢٩: ١٢٤) كلاهِما من طريق مالك به مثله.

قوله: "شيب" أي خُلِطَ.

• عن جابر بن عبد الله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم النبي دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي الله عليه وسلم - وصاحبه، فرد الرجل فقال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي! وهي ساعة حارة، وهو يحول في حائط له، يعني الماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "إن كان عندك ماء بات في شنة، وإلا كرعنا" والرجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل: يا رسول الله! عندي ماء بات في شنة، فانطلق إلى العريش، فسكب في قدح ماء، ثم بات في شنة، فانطلق إلى العريش، فسكب في قدح ماء، ثم حلب عليه من داجن له، فشرب النبي - صلى الله عليه عليه من داجن له، فشرب النبي - صلى الله عليه عليه من داجن له، فشرب النبي عليه معه.

صحيح: رواه البخاري في الأشربة (٥٦٢٦) عن يحيى بن صالح، حدثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن

عبد الله، فذكره.

٤٠ - باب شرب اللبن من الفطرة بخلاف الخمر قال الله تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْـقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِطًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} [النحـل: ٦٦] .

• عن أبي هريرة قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي ليلة أسـري بـه بإيليـاء بقـدحين من خمـر ولبن، فنظـر إليهمـا فأخذ اللبن، فقال لـه جبريـل عليـه السـلام الحمـد للـه الـذي هداك

للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك.

متفق عليه: رواه البخـاري في الأشـربة (٥٦٠٣) ، ومسـلم في الأشـربة (١٦٨: ٩٢) كلاهمـا من طِريـق يـونس، عن الزهـري، قال: قال ابن المسيب: قال أبو هريرة: فذكره. واللفظ

لمسلم ولفظ البخاري مختصر.

• عن أنس بن مالك، أن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -قال: "أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار، ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حــتي أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بـه الأنبياء"، قال "ثم دخلت المسجد، فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر، وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل - صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء ..." الحديث بطُوله.

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٦٢: ٢٥٩) عن شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك، فذكره.

٤١ - باب المضمضة بعد الأكل والشرب

• عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنا، ثم دعا بماء فتمضمض، وقال: "إن له دسما".

متفق عليه: رواه البخـاري في الأشـربة (٥٦٠٩) ، ومسـلم في الحيض (٣٥٨) كلاهمـا من طريـق الزهـري، عن عبيـد اللـه بن عبد الله، عن ابن عباس، فذكره.

٤٢ - باب تغطية قدح اللبن

• عن حميد الساعدي، قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: "ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا".

قَالَ أَبُو حَميد: إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن

تغلق ليلا.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠١٠) من طريق الضحاك أبي عاصم أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني أبو حميد الساعدي، قال:

فذكره.

قوله: "ليس مخمرا" أي ليس مغطى، والتخمير هو التغطية. وأمـا قـول أبي حميـد بـأن الأسـقية توكـأ ليلا: فليس هـذا التخصيص موجودا في الحـديث، ولـذا قـال النـووي في شـرح مسـلم: "والمختـار عنـد الأكـثر من الأصـوليين وهـو مـذهب الشـافعي وغـيره أن تفسـير الصـحابي إذا كـان خلاف ظـاهر اللفظ ليس بحجة، ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته

على تفسيره ".

والأُمر بتغطّية الإناء عام، فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي. ٤٣ - باب أن العظم والروث من طعام الجن

• عن علقمة قال: سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجنّ؟ قال: لا. ولكنّا كُنّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: ذات ليلةٍ، ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير، أو اغتيل! قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قومٌ. فلما أصبحنا إذا هو جاءٍ من قِبَل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قومٌ. فقال: " أتاني داعي الجنّ، فنهبت معه، فقرأت عليهم القرآن ". قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه الزاد. فقال: " لكم كلّ عظمٍ ذُكر اسم الله عليه يقع

في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا. وكـلُّ بعـرة علـفُ لـدوابكم ". فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " فلا تستنجوا بهمـا؛ فإنَّهما طعام إخوانكم ".

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٤٥٠)، عن محمد بن المثنى، حدَّثنا عبد الأعلى، عن داود، عن عامر، قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجنِّ؟ قال: فقال علقمة .. فذكره.

قال ابن خزيمة في صحيحه (٨٢) بعد ما أخرجه من طريق عبد الأعلى ويحيى بن أبي زائدة كلاهما عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي: هذا حديث عبد الأعلى، وفي حديث ابن أبي زائدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن".

• عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها، فقال: "من هذا؟" . فقال: أنا أبو هريرة، فقال: "ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة" فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي، حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت، حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والرَّوْثَة؟ قال: "هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما".

صحيح: رواه البخاري في المناقب (٣٨٦٠) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني جدي، عن أبي هريرة، قال: فذكره.

قولــه: "لا يمــروا بعظم ولا بروثــة إلا وجــدوا عليهـا طعاما" يحتمل أن يجعل الله ذلك عليها، ويحتمـل أن يـذيقهم منها طعاماً، قاله الحافظ في الفتح (٧/ ١٧٣). وقال أيضا: وفي حديث ابن مسعود عند مسلم أن البعر زاد دوابهم "ولا ينافي ذلك حديث الباب لإمكان حمل الطعام فيـه على طعام الدواب" اهـ.

٤٤ - باب ما جاءً أن ساقي القوم آخرهم شربا

• عن أبي قتادة، قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - فذكر الخطبة بطولها وفي آخره قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ساقي القوم آخرهم شربا".

صحيح: رواه مسلم في المساجد (٣١١: ٦٨١) عن شيبان بن فروخ، حدثنا شليمان يعني ابن المغيرة، حدثنا ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، فذكر الحديث بطوله، وهو مذكور في باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها.

• عن عبد الله بن أبي أوفى، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ساقي القوم آخرهم شربا" . وفي لفظ عنه: قال: كنا في سفر، فلم نجد الماء، قال: ثم هجمنا على الماء بعد، قال: فجعلوا يسقون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكلما أتوه بالشراب قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "ساقي القوم آخرهم" ثلاث مرات حتى شربوا كلهم.

حسـن: رواه أبـو داود (٣٧٢٥) ، وأحمـد (١٩١٢١) كلاهمـا من طريق شعبة، عن أبي المختار من بني أسد قال: سمعت عبـد الله بن أبي أوفى، فذكره.

واللفظُ الأول لأبي دِاود، واللفظ الثاني لأحمد.

وإسناده حسن من أجل أبي المختار واسمه سفيان بن أبي حبيبة، وقيل: سفيان بن المختار وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: "صدوق" الجرح والتعديل (٤/ ٢٢٠) ، وذكره ابن حبان في الثقات.

٤٥ - باب استعذاب الماء ولو من مكان بعيد

• عن عائشة أن النبي - *صلى الله عليه وسلم* - كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا<u>ـ</u>

قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان.

حســن: رواه أبــو داود (٣٧٣٥) ، وأحمــد (٢٤٦٩٣، ٢٤٧٠) ، وصححه ابن حبان (٥٣٣٢) ، والحاكم (٤/ ١٣٨) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمـد الـدراوردي، عن هشـام، عن أبيـه، عن عائشة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي فإنــه حسن الحديث.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . وجـوّدَ إسـناده ابن حجر في الفتح (١٠/ ٧٤٠) .

جموع أبواب ما جاء في آداب الضيافة، وإطعام الطعام

۱ - باب إكرام الضيف

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ومن وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٣٦) ، ومسلم في الإيمان (٤٧: ٧٥) كلاهما من طريق أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخـر فليكـرم ضـيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصـل رحمـه، ومن كـان يـؤمن بالله واليوم الآخر فليصـل رحمـه، ومن كـان يـؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت".

وفي لَفظ: "من كَان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يـؤمن باللـه واليـوم الآخـر فليكـرم جـاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه". متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٣٨) من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريـرة، فـذكره باللفـظ الأول.

ورواه مسلم في الإيمان (٤٧: ٧٤) من طريق يونس، عن الزهري به. فذكره باللفظ الثاني.

٢ - باب الإيثار في الضيافة

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَيُـؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَـوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩] .

• عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: والذي بعثك بالحق! ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى، فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق! ما عندي إلا ماء، فقال: "من يضيف هذا الليلة رحمه الله? ، فقام رجل من الأنصار، فقال: أنا، يا رسول الله! فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني، قال: فعلليهم بشيء فإذا شيء؟ فأطفئ السراج، وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل، فقومي إلى السراج حتى تطفئيه، قال: فقعدوا

وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي - صلى الله عليه وأكل الضيف، فقال: "قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٥٤: ١٧٢) عن زهير بن حرب، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن فضيل بن غزوان، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة، قال: فذكره.

۳ - باب لا خير فيمن لا پضيف

• عن عقبة بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "لا خير فيمن لا يضيف" . حسن: رواه أحمد (١٧٤١٩) عن حجاج (هو ابن محمـد) وحسـين بن موسى - والروياني في مسنده (١٧٦) من طريق ابن وهب - كلهم عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخـير، عن عقبة بن عامر، فذكره.

وإسناده حسن، وابن لهيعة فيه كلام معروف لكن ما رواه ابن وهب عنه احتمله بعض الأئمة، وهذا منه.

٤ - باب أن الضيافة ثلاثة أيام

• عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، وضيافته ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك، فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه".

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢٢) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، فذكره.

ورواه البخاري في الأدب (٦١٣٥) من طريق مالك به.

ورواه البخــاري في الأدب (٦٠١٩) ، ومســلم في اللقطـة (٤٨: ١٤) عقب الحديث (١٧٢٦) كلاهما من طريق الليث، عن سـعيد المقبري به أطول منه، وهو مذكور في جموع حقوق الجار.

• عن أبي سعيد الخدري أن سول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة".

صحيح: رواه أحمد (١١٦١٥) ، والبزار - كشف الأستار (١٩٣١، ١٩٣٢) كلاهما من طرق عن حماد (هو ابن سلمة) ، عن قتادة وسعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، فذكره، وإسناده صحيح.

• عن زيد بن خالد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم

ضيفه، من كان يـؤمن باللـه واليـوم الآخـر، فليقـل خـيرا أو ليسكت، والضيافة ثلاثة أيام، فما زاد، فهو صدقة ".

حسن: روّاه البزار - كشف الأستار (۱۹۲۵) عن محمد بن المثنى ثنا أبو عامر، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عبد عمرو بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي فإنه حسـن الحـديث، وعبـد الـرحمن بن أبي عمـرة هـو الأنصـاري النجاري ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال الهيثمي في المجمع (٨/ ١٧٦) :" رواه البزار والطـبراني، ورجال ِالبزار رجال الصحيح.

• عن أبي هربرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الضيافة ثلاثة أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة.

حســن: رواه أبــو داود (٣٧٤٩) ، وأحمــد (٨٦٤٥) كلاهمــا من حديث حمـاد بن سـلمة، عن عاصـم، عن أبي صـالح، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث.

وصــححه ابن حبــان (٥٢٨٤) ، ورواه من وجــه آخــر عن أبي هريرة.

• عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله - *صلى الله* عليه وسلم - الضيافة ثلاث فما زاد على ذلك فهو صدقة.

صــحيح: رواه أحمــد (١١٣٢٥) عن عبــد الــرزاق - وهــو في مصنفه (٢٠٥٢٨) - أخبرنا معمر، عن الجريري، عن أبي نضـرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: فذكره.

وإسناده صحيح، والجريري هو سـعيد بن إيـاس مختلـط ولكن سمع منه معمر بن راشد قبل الاختلاطـ • عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد، فهو صدقة، وكل معروف صدقة".

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (١٩٢٨) عن إسحاق بن بهلول، حدثني أبي، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن مسلم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، فذكره.

قال البزار: "تفرد بهذا الإسناد عبد ربه، ولم نسمعه إلا من إسحاق" .

قلت: عبد ربه بن نافع حسن الحديث، وثقه ابن معين، وإستحاق بن بهلول صدوق كما قال أبو حاتم. الجرح والتعسديل (٢/ ٢١٤) . قسال الهيثمي في المجمسع (٨/ ١٧٢) : "رجاله ثقات" .

عن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة".

حسـن: رواه الـبزار - كشـف الأسـتار (١٩٢٩) عن محمـد بن عامر بن إبراهيم، ثنا أبي، ثنا مبارك

ابن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

وإسناده حسن من أجل مبارك بن فضالة فإنه مختلف فيه وكان يدلس تدليس التسوية إلا أنه لا بأس في الشواهد.

قال البزار: "لا نعلم رواه عن عبيد الله إلا مبارك، ولا عنه إلا عامر، ولا نعلمه عن ابن عمر إلا من هذا الوجه".

وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ١٧٦) : "رجاله ثقات" .

قلت: فيه مبارك بن فضالة مختلف فيه، فقال ابن معين: ليس به بأس، يعني يحسن حديثه إذا كان لحديثه أصل وإلا فهو مدلس يدلس ويسوي، قال أبو زرعة: يـدلس كثيرا فإذا قال: حدثنا فهو ثقة.

0 - باب حق الضيف

• عن عقبة بن عامر قال: قلنا: يا رسول الله! إنك تبعثنا، فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٣٧) ، ومسلم في اللقطة (١٧٢٧) كلاهما من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: فذكره.

عن المقدام بن معدي كـرب أبي كريمـة أنـه سـمع رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليلة الضيف واجبـة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه".

صحيح: رواه أبو داود (٣٧٥٠) ، وابن ماجه (٣٦٧٧) ، وأحمد (١٧١٧) ، واللفظ له، والبخاري في الأدب المفرد (٧٤٤) كلهم من طرق، عن منصور (هو ابن المعتمر) ، عن الشعبي، عن المقدام بن معديكرب، فذكره. وإسناده صحيح.

• عن أبي هريـرة أن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "أيما ضيف نزل بقـوم فأصـبح الضـيف محرومـا فلـه أن يأخذ بقدر قراه، ولا حرج عليه" .

حسن: رواه أحمـد (٨٩٤٨) ، والطحـاوي في شـرح المشـكل ( ٢٨١٧، ٢٨١٧) كلاهمـا من طريـق معاويـة بن صـالح، عن أبي طلحة، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح وهو الحضرمي فإنـه حسن المحديث، وأبو طلحة هو نعيم بن زياد الإنماري.

قوله: "أَن يَأْخَذُ بِقَـدَرِ قَـرَاهُ" فيـه حَثُّ عَلَى أَهـل الـبيت أَن لا يحرموا ضيفهم من الطعام والشراب بالقدر الذي يسد جوعه، فإن ذلك من حقه، ومن منعه فقد ظلمه. ٦- باب الحث على قرى الضيف وإنْ أساء إلى المقري

• عن مالك بن نضلة الجشمي قال: قلث: يا رسول الله! الرجل أمرُّ به فلا يَقْرِيني، ولا يُضيّفني فيمرّ بي، أفأقْرِيه؟ قال: "لا، أَقْرِهِ" قال: ورآني رشَّ الثيابِ فقال: "هل لك من مالٍ؟" قلتُ: من كل المال، قد أعطاني الله من الإبل والغنم قال: "فلنُرَ عليك".

صحیح: رواه الترمذي (۲۰۰۱) ، وأبو داود (۲۰۰۳) ، والنسائي ( ۵۲۲۳) ، وأحمـــد (۱۵۸۸) ، وصـــــــــــــــــــان (۱۵۱۸) ، وصــــــــــــــــــــــان (۱۹۵۱) ، والحــاکم (۱/ ۲۵، ۲۵) کلهم من حــدیث أبي إســحاق، عن أبي الأحوص، عن أبیه، فـذکره، وبعضـهم اکتفی بـذکر الثـوب دون قصة القری، وإسناده صحیح،

وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة الجشميـ قوله: "أَقْرِه" أي أضفْه، والقرى: هو الضيافة

٧ - باب إن لزورك عليك حقا

• عن عبد الله بن عمرو، قال: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار" قلت: بلى، قال: "فلا تفعل، قم ونم، وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطول بك عليك حقا، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فإن بكل حسنة عشر أمثالها، فذلك الدهر كله" قال: فشدت فشدد علي، فقلت: فإني أطيق غير ذلك، قال: "فصم من كل جمعة ثلاثة أيام" قال: فشددت فشدد علي، قلت: أطيق غير ذلك، قال: "فصم صوم نبي الله داود؟ قال: "نصف الدهر".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٣٤) عن إسحاق بن منصور، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، قال: فذكره.

وروا مسلم في الصيام (١١٥٩: ١٨٣) عن زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة به إلا أنه لم يـذكر لفظـه كـاملا، بـل ذكـر مـا يفترق فيه عن اللفظ المذكور قبله وممـا قـال: ولم يقـل "إن لزورك عليك حقا" ولكن قال: ٍ"وإن لولدك عليك حقا".

وأكثر مسلم من ذكر طرقه وألفاظه، وكثير منها مـذكور في كتاب الصيام.

٨ - باب إجابة دعوة الطعام

• عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا دعي أحدكم إلى طعام، فليجب، فإن

شاء طعم، وإن شاء ترك ".

صــحیح: رواه مســلم في النکــاح (۱۰۵: ۱۰۵) من طریــق سفیان، عن أبي الزبیر، عن جابر، فذکره.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا دعي أحدكم، فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم ".

صُـحيح: رواه مُسـلَم في النكـاح (١٤٣١) عن أبي بكـر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: فذكره.

• عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " فكوا العاني، وأجيبوا الداعي، وعودوا المريض ". صحيح: رواه البخاري في النكاح (٥١٧٤) عن مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى، فذكره.

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في جمـوع حقـوق المسـلم على المسلمـ

٩ - باب إجابة الدعوة في الوليمة ولو في شيء حقير

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قـال:" لـو دعيت إلى كـراع لأجبت، ولـو أهـدي إلي كـراع لقبلت ".

صحيح: أخرجه البخاري في النكاح (٥١٧٨) عن عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.

 عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" إذا دعيتم إلى كراع، فأجيبوا".

صحیح: رواه مسلم في النکاح (۱۰۲: ۱۰۲) عن حرملـة بن یحیی، أخبرنا ابن وهب، حدثني عمر بن محمد، عن نـافع، عن ابن عمر، فذکره.

١٠- بـاب اسـتجابة النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - لـدعوة أصحاب المهن

• عن أنس بن مالك قال: إن خياطا دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك الطعام، فقرّب إليه خبرا من شعير ومرقا فيه دباء، قال أنس: فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم.

متفق عليه: رواه مالـك في النكـاح (٥١) عن إسـحاق بن عبـد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك، يقول: فذكره.

ورواه البخــاري في الــبيوع (٢٠٩٢) ، ومســلم في الأشــربة ( ٢٠٤١: ١٤٤) كلاهما من طريق ِمالك ِبه.

١١ - باب إذا اجتمع الداعيان فأجبُ أقربهما بابا

• عن رجل، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق".

حسـن: رواه أبـو داود (٣٧٥٦) ، وأحمـد (٢٣٤٦٦) كلاهمـا من حديث عبد السلام بن حرب، عن أبي خالـد الـدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجـل، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم يتبين العكس.

۱۲ - باب النهي عن طعام المتباريين

• عن ابن عباس قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل.

صـحیح: رواه أبـو داود (۳۷۵٤) ، وصـححه الحـاکم (٤/ ۱۲۸، ۱۲۸) کلاهما من حـدیث الزبـیر بن الخـریت، قـال: سـمعت عکرمة، یقول کان ابن عباس یقول: فذکره، وإسناده صحیح.

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".

قال الخطابي: "المتباريان: المتعارضان بفعلهما، يقال: تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة، ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من آكل المال بالباطل"

١٣ - باب النهي عن التكلف للضيف

• عن أنس قال: كُنا عند عمر فقال: نُهينا عن التكلف. صحيح: رواه البخاري في الاعتصام (٧٢٩٣) عن سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، فذكره.

• عن شقیق بن سلمة قال: ذهبت أنا وصاحب لي إلى سلمان الفارسي، فقال سلمان: لولا أن رسول الله نهانا عن التكلف لتكلفت لك، ثم جاء بخبز ولحم، قال صاحبي: لو كان في ملحنا صعتر، فبعث سلمان بمطهرته فرهنها، ثم جاء بصعتر، فلما أكلنا، قال صاحبي: الحمد لله الذي متعنا بما رزقنا، فقال سلمان: لو قنعت بما رزقك الله لم تكن مطهرتي مرهونة.

حسـن: رواه الطـبراني في الكبـير (٦/ ٢٨٨) عن محمـد بن عبدوس بن كامل السراج، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنـا حسـين بن محمـد، ثنـا سـليمان بن قـرم، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، قال: فذكره.

ورواه الحاكم (٤/ ١٣٢) وعنه البيهقي في شعب الإيمان ( ٩١٥٣) ، وفي الآداب (٩١) من طريق حسين بن محمد به.

وإسناده حسن من أجل الكلام في سليمان بن قرم، أبو داود البصري النحوي ضعيف عند جمهور أهل العلم في تفرطه في التشيع، وكان الإمام أحمد حسن البرأي فيه، وهو من رجال الشيخين، والخلاصة فيه أنه يحسن في غير تشيعه. قال ابن عدى: "وله أحاديث حسان أفرادات".

وقال العاكم: "صحيح الإسناد". وقال: "وله شاهد بمثل هذا الإسناد" قال: حدثنا علي بن عبد الله، ثنا العباس بن محمد، ثنا الحسين بن الرماس، ثنا عبد ثنا الحسين بن الرماس، ثنا عبد الرحمن بن مسعود العبدي قال: سمعت سلمان الفارسي يقول: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتكلف للضيف.

قال النهبي في سنده لين، والحسين بن الرماس ذكره البخاري في التاريخ الكبير، ولم يقل فيه شيئا، وساق له هذا الحديث بلفظ: "أمرنا أن لا نتكلف للضيف ما ليس عندنا، وأن نقدّم ما حضر".

قلت: وله إسناد آخر وهـو مـا رواه أحمـد (٢٣٧٣٣) ، والـبزار -كشـف الأسـتار (٢٥١٥) ، والطـبراني في الكبـير (٦/ ٢٨٧، ٢٨٨) كلهم من طـرق عن قيس بن الربيـع، حـدثنا عثمـان بن سابور رجل من بني أسد، عن شقيق أو نحـوه - شـك قيس -عن سلمان، فذكر نحوه.

وفي إسـناده كلام إلا أن جمـوع هـذه الأسـانيد يقـوي بعضـها بعضا. • عن لقيط بن صبرة قال أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذبح لنا شاة وقال: لا تَحْسَبَنَّ - ولم يقل: لا تَحْسَبَنَ الله أن الله أن الله أن الله ولكن لنا غنم فإذا بلغت مائة ذبحنا شاة. صحيح: رواه أحمد (١٦٣٨٢) عن وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن

أبيه، فذكره. وإسناده صحيح.

وفي الحـديث قصـة وهي ما رواه أحمـد (١٦٣٨٤) عن عبـد الـرزاق، وهـو في مصـنفه (٨٠)، والطـبراني في الكبير (١٩٨) قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثنا إسماعيل بن كثير أبـو هاشم المكي، عن عاصم بن لقيـط بن صـبرة، عن أبيـه وافـد بني المنتفق قـال: انطلقت أنـا وصـاحب لي حـتى انتهينـا إلى مائشة تمرا، وعصدت لنا عصيدة، إذ جـاء النـبي - صـلى اللـه عليه وسـلم - فلم نجـده، فأطعمتنـا يا رسول الله! فبينـا نحن كـذلك دفـع راعي الغنم في المـراح على يده سخلة، قال: هل ولـدت؟ قـال: نعم قـال: فـاذبح لنـا شاة، ثم أقبل علينا، فقال: لا تحسِبن - ولم يقـل لا تحسَبن - فإذا ولد الراعي بهمة أمرناه بذبح شاة، فقال: يا رسول اللـه! فإذا ولد الراعي بهمة أمرناه بذبح شاة، فقال: يا رسول اللـه!

توضأت فأسبغ وخلل الأصابع، وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائما قال: يا رسول الله! إن لي امرأة فذكر من طول لسانها وإيذائها فقال: طلقها، قال: يا رسول الله! إنها ذات صحبة وولد قال: فأمسكها وأمرها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك.

وإسناده صحيح، ولا يضر شك عبد الرزاق، فقد رواه يحيى بن سعيد، عن ابن جـريج قـال: حـدثني إسـماعيل بن كثـير، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه (بدون شك) .

وفي القصة زيادة ونقصان وذلك يعود على راوي الحديث فإنه يجمع مـرة، ويفـرق مـرة أخـرى، وبعض فقـرات الحـديث تمّ تخريجها في مواضعها.

١٤ - باب صنع الطعام والتكلف للضيف

قَالَ الله تعالى: {وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُـلُنَا إِبْـرَاهِيمَ بِالْبُشْـرَى قَـالُوا سَلَامًا قِالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِتَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ} [هود: ٦٩].

• عن أبي جحيفة وهب السوائي قال: آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان، وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم، قال: ما أنا بأكل حتى تأكل، فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان آخر الليل، قال سلمان: قم الآن، قال: فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "صدق سلمان".

صحيح: رواه البخـاري في الأدب (٦١٣٩) عن محمـد بن بشـار، حـدثنا جعفـر بن عـون، حـدثنا أبـو العميس، عن عـون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: فذكره.

• عن أبي موسى، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركب الحمار، ويلبس الصوف، ويعتقل الشاة، ويأتي

مراعاة الضيفٍ.

صحيح: رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣١٥) ، والحاكم (١/ ٦١) ، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٢٠) ، وفي الشعبان أبي طريق شيبان أبي معاوية، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره.

وإسناده صحيح.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . ولكن أعله البيهقي فقال: كذا أخبرناه وهـو بهـذا الإسـناد غـير محفوظ.

كذا أعله بالإجمال ولم يبين موضع الضعف، فلعله يقصد ما ذكره في أول الباب من حديث المغيرة بن شعبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة المسح قال: وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجها من أسفل الجبة. وهو متفق عليه.

قلت: لا تعارض بين حديث أبي موسى وبين حديث المغيرة بن شعبة فإن لباس الصوف في الغالب يُستعمل في الشاء، فقصة المغيرة وإنْ كانت وقعت مرة واحدة، ولكن لا يمنع استمرار استعماله في الشتاء، وهذا الذي يظهر من حديث أبي موسى،

ابي موسى.

وأما الحافظ ابن كثير فقال في البداية والنهاية (٦/ ٤٧): "هذا غـريب من هـذا الوجـه، ولم يخرجـوه، وإسـناده جيـد" فلعـل الغرابة عنده من قوله: "ويـأتي مراعـاة الضـيف" وهـذا الـذي قاله صحيح، فإني لم أجد له شاهدا.

١٥ - باب أول من ضيّف الضيف

عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
 كان أول من ضيّف الضيف إبراهيم عليه السلام

حسن: رواه ابن أبي الدنيا في "قرى الضيف" ، ومن طريقه البيهقي في الشعب (٩١٧) عن محمد بن عبد الله بن المبارك، حدثنا أبو أسامة، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي حسن الحديث.

١٦ - باب الرجل يدعو بالطعام في بيته

• عن عائشة، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: "ألم أر برمة على النار فيها لحم" فقالوا: بلى يا رسول الله! ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: "هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية" وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها: "إنما الولاء لمن أعتق".

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٣٠)، ومسلم في العتق (١٥٠٤: ١٤) كلاهما من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، فذكرته. واللفظ لمسلم.

١٧ - باب استئذان صاحب الطعام في الرجل غير المدعو
 عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كان رجل من الأنصار يقال
 له: أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله - صلى
 الله عليه وسلم - فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه:

ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة، قال: فصنع، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاه خامس خمسة واتبعهم رجل، فلما بلغ الباب، قال النبي - صلى الله عليه وسلم "إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له، وإن شئت رجع"، قال: لا، بل آذن له يا رسول الله.

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٣٤)، ومسلم في الأشربة (٢٠٣٦: ١٣٨) كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عِن أبي مسعود الأنصاري، فذكره، واللفظ لمسلم.

• عن أنس بن مالك أن جارا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله - صلى

الله عليه وسلم - ثم جاء يدعوه، فقال: "وهذه؟" - لعائشة -، فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا" ، فعاد يدعوه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "وهذه؟" ، قال: لا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا" ، ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "وهذه؟" ، يدعوه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "وهذه؟" ، قال: نعم في الثالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٧) عن زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن

انس، فذکره.

۱۸ - باب الرجل يصنع الطعام لضيوفه ولا يأكل معهم

• عن أنس قال: كنت غلاما أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غلام له خياط، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتتبع الدباء قال: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه، قال: فأقبل الغلام على عمله، قال أنس: لا أزال أحب الدباء بعد ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صنع ما صنع.

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٣٥) من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس، فذكره. ورواه مسلم في الأشربة (٢٠٤١) من وجوه أخرى عن أنس، فذكره.

١٩ - باب إُدخال المدعوبينَ للطعام جماعات جماعات إن لم

يتسع المكان لجميعهم

• عن أنس، أن أم سليم أمه، عمدت إلى مد من شعير جشته، وجعلت منه خطيفة، وعصرت عكة عندها، ثم بعثتني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتيته وهو في أصحابه فدعوته، قال: "ومن معي؟" فجئت فقلت: إنه يقول: ومن معي؟ فخرج إليه أبو طلحة، قال: يا رسول الله! إنما هو شيء صنعته أم سليم، فدخل فجيء به، وقال: "أدخل على

عشرة" فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: "أدخل علي عشرة" فدخلوا

فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: "أدخل علي عشرة" حتى عد أربعين، ثم أكل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قام، فجهلت أنظر، ها نقص منها شهري

فجعلت أنظر، هل نقص منها شيء. متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٥٠) عن الصلت بن

محمد، حدثنا حماد بن زيد، عن الجعد أبي عثمان، عن أنس.

وعن هشام (هو ابن حسان) ، عن محمد (هو ابن سـيرين) ، عن أنس.

وعن سنان أبي ربيعة، عن أنس، فذكره.

قَالَ ابن حجر: هذّه الأسـانيد الثّلاثـة لحَمـاد بن زيـد. الفتح (٩/ ٥٧٤) .

ورواه مسلم في الأشربة (٢٠٤٠) من وجوه أخرى عن أنس مطولا ومختصرا.

٢٠ - باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف

• عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أبا بكر تضيف رهطا، فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فافرغ من قراهم قبل أن أجيء، فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده، فقال: اطعموا، فقالوا: أين رب منزلنا، قال: اطعموا، قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا، قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه، فأبوا، فعرفت أنه يجد علي، فلما جاء تنحيت عنه، فقال: ما صنعتم، فأخبروه، فقال: يا عبد الرحمن، فسكت، ثم قال: يا عبد الرحمن، فسكت، ثم أن كنت تسمع صوتي لما جئت، فخرجت، فقلت: سلل أضيافك، فقالوا: صدق، أتانا به، قال: فإنما انتظرتموني، والله! لا أطعمه الليلة، فقال الآخرون: والله! لا نطعمه حتى تطعمه، قال: لم أر في الشر كالليلة، ويلكم، ما أنتم؟ لم لا

تقبلون عنا قراكم؟ هات طعامك، فجاءه، فوضع يده فقال: باسم الله، الأولى للشيطان، فأكل وأكلوا.

وزاد مسلم: فلما أصبح غدا على النبي - صلى الله عليه وراد مسلم - فقال: فأخبره، وسلم - فقال: فأخبره، فقال: "بل أنت أبرهم وأخيرهم" قال: ولم تبلغني كفارة.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٤٠) ، ومسلم في الأشربة (٢٠٤٠: ١٧٧) كلاهما من طريق سعيد الجريري، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، فذكره. واللفظ الأول للبخاري، ولفظ مسلم نحوه، والزيادة المذكورة له.

٢١ - باب قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتى تأكل

 عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: جاء أبو بكر بضيف لـه أو بأضياف له، فأمسى

عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما جاء، قالت لـه أمي: احتبسـت عن ضيفك - أو عن أضيافك - الليلـة، قـال: مـا عشيتهم؟ فقالت: عرضنا عليه - أو عليهم - فـأبوا - أو فـأبى - فغضب أبو بكر، فسب وجدع، وحلف لا يطعمه، فاختبـأت أنـا، فقال: يا غنثر، فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه، فحلـف الضيف أو الأضياف، أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه، فقال أبو بكر: كأن هذه من الشيطان، فـدعا بالطعام، فأكل فقال أبو بكر: كأن هذه من الشيطان، فـدعا بالطعام، فأكـل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، فقال: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ فقالت: وقـرة عيـني، إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل، فـأكلوا، وبعث بهـا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر أنه أكل منها.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٤١) من طريق ابن أبي عدي، عن سليمان، عن أبي عثمان، قال عبد الـرحمن بن أبي بكر، فذكره.

ورواه البخــاري في مــواقيت الصــلاة (٦٠٢) ، ومســلم في الأشربة (٢٠٥: ١٧٦) كلاهما من طريق المعتمــر بن سـليمان، عن أبيه سليمان به أطوِل منه وهو مذكور في موضعه.

٢٢ - بابِ إذا دُعِيَ الرجلُ إلى طعامِ فلا يسأل عِنه

 عن أبي هريرة روايةً قال: "إذا دُخلت على أخيك المسلم فأطعمك طعاما فكل، ولا تسأله وإذا سقاك شرابا فاشربه، ولا تسأله".

حسن: رواه الحاكم (٤/ ١٢٦) عن أبي بكـر بن إسـحاق، أنبـأ بشر بن موسى ثنا الحميدي، ثنا سـفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان فإنه حسن الحديث.

ورُواه أحمـد (٩١٨٤) ، والحـاكم (٤/ ٢٢٦) كلاهمـا من طريـق مسلم بن خالد، عن زيد بن أسلم، عن سُمي (هو مول أبي بكر بن عبد الـرحمن بن الحـارث) ، عن أبي صالح، عن أبي هريـرة، فذكر نحوه.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح على شرط مسلم وحده" ثم ساقه من طريق

أبي بكر المتقدم.

قلت: في هـذا الإسـناد مسـلم بن خـال الـزنجي وهـو سـيء الحفظ، لكن لا بأس به في المتابعات والشواهد.

۲۳ - باب لا يُدعى إلى الطعام إلا تقي

• عن أبي سعيد، عن النبي - *صلى الله عليه وسلم* - قال: "لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك

إلا تقى ".

حسـن: رواه أبـو داود (٤٨٣٢) ، والترمـذي (٢٣٩٥) ، وأحمـد (١٢٣٧) ، والدارمي (٥٥٤) ، والحاكم (٤/ ١٢٨) كلهم من طريق حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان، عن الوليد بن قيس، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

وورد عنـد البعض بالشـك عن سـالم - عن الوليـد بن قيس أو عن أبي الهيثم - عن أبي سعيد الخدري.

وإسناده حسن من أجل سالم بن غيلان فإنه حسن الحديث. والوليد بن قيس هو التجيبي المصري روى عنه جمعٌ، ووثّقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقاتِ فمثله يحسّنُ جِديثه في غير الأحكام في حين شـك سـالم أن يكـون هـو أو أبـو الهيثمّ وهو سليمان بن عمر المصرى ثقة.

وَقد حسَّنه الترمذي فَقال:" َ هذا حديث حسن إنما نعرف من

قوله: " لا يأكل طعامك إلا تقيُّ "هذا في طعام الدعوة العامـــة، ويُســتثني منهم أصــحاب الحقــوق من الجــيران والأقارب، وأصحاب الحاجة، والذين يُخاف من شرهم.

۲٤ - باب جواز ضيافة الكافر

• عن أبي هريرة، أن رسول الله - *صـلي اللـه عليـه وسـلم* -ضافه ضیف کافر، فأمر له رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بشاة فحلبت، فشـرب حلابهـا، ثم أخـري فشـربه، ثم آخِری فشربه، حـتی شـرب حلاب سـیع شـیاه، ثم إنـه أصـیح، فأسلم، فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى، فلم يستتمها، فقـال معي واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء "

صحيح: رواه مالك في صفة النبي - *صلى الله عليه وسـلم* - ( ١٠) عن سـهيل بن أبي صـالح، عن أبيـه، عن أبي هريـرة، فـذ کر ہ۔

ورواه مسلم في الأشربة (٢٠٦٣: ١٨٦) من طريـق مالـك بـه مثله.

٢٥ - باب السمر مع الضيف

• عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة، كانوا أناسا فقراء وأن النبي - *صلى اللـه عليـه وسـلم* - قـال:" من كـان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس" وأن أبا بكر جاء بثلاثة، فالطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - بعشرة، قال: فهو أنا وأبي وأمي - فلا أدري قال: وامرأتي وخادم - بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع، فلبث حتى تعشى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاء بعدما مضى

من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك - أو قالت: ضيفك - قال: أوما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا، قال: فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنثر فجدع وسب، وقال: كلوا لا هنيئا، فقال: والله! لا أطعمه أبدا، وايم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها - قال: يعني حتى شبعوا - وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، فأكل منها أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأصحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل، ففرقنا اثنا عشر رجلا، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم ففرقنا اثنا عشر رجلا، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال.

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٦٠٢)، ومسلم في الأشــربة (٢٠٥): ١٧٦) كلاهمــا من طريــق المعتمــر بن سليمان، قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو عثمـان، عن عبـد الـرحمن بن أبى بكر، فذكره.

٢٦ - باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيا

• عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طرفي النهار، بكرة وعشية، فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في ساعة لم يكن يأتينا فيها، قال أبو بكر: ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، قال: "إني قد أذن لي بالخروج".

صــحيحُ: رواهُ البخــاريُ في الأدبُ (٦٠٧٩) من طريــق ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته.

۲۷ - باپ من زار قوما فأكل عندهم وقال

• عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زار أهل بيت من الأنصار، فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج، أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط، فصلى عليه ودعا لهم.

صحيح: رواه البخاري في الأدب (٦٠٨٠) عن محمد بن سلام، أخبرنا عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين،

عن أنس بن مالك، فذكره.

عن أنس بن مالك: أن أم سليم كانت تبسط للنبي - صلى
 الله عليه وسلم - نطعا، فيقيل عندها على

ذلك النطع قال: فإذا نام النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذت من عرقه وشعره، فجمعته في قارورة، ثم جمعته في سك، قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة، أوصى إلى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك، قال: فجعل في حنوطه.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٨١) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس، فذكره.

ورواه مسلم في الفضائل (٢٣٣١) من طرق أخرى عن أنس نحوه مطولا ومختصرا، ولم يذكر وصية أنس.

قوله: "فلما حضر أنس بن مالك الوفاة" القائل هو ثمامة.

جموع ما جاء في آداب اللباس والزينة

١ - بابِ استحباب التيامن في اللباس

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم".

صَـحَيحَ: رواه أبــو داود (٤١٤١) ، والترمــذي (١٧٦٦) ، وابن ماجـه (٤٠٢) ، وأحمـد (٨٦٥٢) ، وصـحّحه ابن خزيمـة (١٧٨) ، وابن حبـان (١٠٩٠) كلهم من حـديث الأعمش، عن أبي صـالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة، فذكره.

ولفظ الترمذي: "كان إذا لبس ثوبا بدأ بميامنه" . وإسناده

صحيح.

ولكن أعلّه الترمذي فقال: "وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة (عن الأعمش) بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة".

كذا قال، وقد رفعه أيضا غير عبد الصمد كما أن شعبة توبع على رفعه، والحكم لمن زاد.

٢- باب إذا انتعل فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال

• عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمني أولهما تنعل، وآخرهما تنزع".

متفق عليه: رواه مالك في اللباس (١٥) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخاري في اللباس (٥٨٥٥) عِن مالك به مِثله.

ورواه مسـلم في اللبـاس (٢٠٩٧) من وجـه آخــر عن أبي هريرة.

• عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله. متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١٦٨) ، ومسلم في الطهارة (٢٦٨) كلاهما من حديث شعبة، قال: أخبرني أشعث

بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: فذكرته. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه.

٣ - بابِ النهي عن الانتعال قائما

• عن أبي هريـرة قـال: نهى رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسلم* - أن ينتعل الرجل قائما.

صحيح: رواه ابن ماجه (٣٦١٨) عن علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: فذكره. وإسناده صحيح.

ورواه الترمذي (١٧٧٥) عن أزهر بن مروان البصري، حدثنا الحارث بن نبهان، عن معمر، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل وهو قائم.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غـريب، وروى عبيـد اللـه بن عمرو الـرقي هـذا الحـديث عن معمـر، عن قتـادة، عن أنس، وكلا الحديثين لا يصح عنـد أهـل الحـديث، والحـارث بن نبهـان ليس عنـدهم بالحافـظ، ولا نعـرف لحـديث قتـادة عن أنس أصلا" .

قلت: الحـارث بن نبهـان هـذا مـتروك كمـا قـال أبـو حـاتم والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث.

وحديث أنس رواه الترمذي (١٧٧٦) عن أبي جعفر السمناني، حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم.

قال الترمذي: "هذا حديث غريب، وقال محمد بن إسماعيل: ولا يصح هذا الحديث، ولا حديث معمر، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة".

 عن ابن عمر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل قائما. حسن: رواه ابن ماجه (٣٦١٩) عن علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال:

فذکره.

وإسناده حسن من أجل علي بن محمد وهو ابن أبي الخصيب القرشي الكوفي، وقد ينسب إلى جده قال أبو محمـد بن أبي حاتم: سمعت منه بالكوفة ومحلـه الصـدق، وذكـره ابن حبـان في الثقات وقال: ربما أخطأ.

• عن جابر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

أن ينتعل الرجل قائما.

حسن: رواه أبو داود (٤١٣٥) عن محمد بن عبد الرحيم أبي يحيى، أخبرنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وقد حسنه أيضا النووي في رياض الصالحين.

فقه الحديث: النهي يحمل على التوجيه والإرشاد، فإن لبس النعال قاعدًا قد يكون أسهل وأمكن، وقد يكون في الجلوس إحراج للآخرين، مثل الخارج من المسجد، فلا بأس أن ينتعل قائما؛ لأن الشريعة جاءت لرفع الحرج، ولذا لا أعرف من حمل النهى على التحريم.

٤ - باب النهي عن المشي في نعل واحدة

• عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليحفهما جميعا".

متفقّ عليه: رواه مالك في اللباس (١٤) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخــاري في اللبــاس (٥٨٥٦) ، ومســلم في اللبــاس والزينة (٢٠٩٧: ٦٨) كلاهما من طريق مالك به. • عن أبي رزين، قال: خرج إلينا أبو هريرة، فضرب بيده على جبهته، فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله - صلى الله على الله عليه وسلم - لتهتدوا وأضل، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها".

صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (٢٠٩٨) من طــرق عن ابن إدريس، عن الأعمش، عن أبي رزين، فذكره.

• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم أو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: - "إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء".

صحيح: رواه مسلم في اللباس (٢٠٩٩: ٧١) من طـرق عن أبي الزبير، عن جابر، قال: فذكره.

قوله: "شسع" هـو سـيور النعـل، وهـو الـذي يُـدخل بين الإصبعين، ويدخل في الثقب الـذي في صـدر النعـل المشـدود في الزمام، وجمعه شسوع.

روي عن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه.

رواه أبو داود (۱۳۸ع) - ومن طريقه البيهقي في الشعب ( ٥٨٧٠) - عن قتيبة بن سعيد، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا عبد الله بن هارون، عن زياد بن سعد، عن أبي نهيك، عن ابن عباس، قال: فذكره.

ومن هـذا الطريــق رواه أيضـا البخـاري في الأدب المفـرد ( ١١٩٠) .

وعبد الله بن هارون هو الحجازي ويقال له الكوفي أيضا لعلـه سكن الكوفة أو بالعكس، لم يـرو عنـه إلا صـفوان بن عيسـۍ ولم يوثقــــه أحــــد فهــــو في عــــداد المجهــــولين، وفي التقريب: "<mark>مقبول</mark>" أي إذا توبع، ولم يتابع فهو لين الحديث.

٥ - باب ترجيل الشعر وتسريحه

عن عائشة، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت:
 كنت أرجل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا حائض.

متفـق عليـه: رواه مالـك في الطهـارة (١٠٢) عن هشـام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

ورواه البخاري في اللباس (٥٩٢٥) من طريق مالك به.

ورواه مسلم في الحيض (٢٩٧: ٩) من طريـق أبي خيثمـة (هـو زهير بن معاوية) ، عن هشام بن عروة به.

• عن عائشـة، عن النـبي - صـّلى اللّـه عليـه وسـلم أنـه كـان يعجبه التيمن ما استطاع، في ترجله ووضوئه.

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (٥٩٢٦) ، ومسلم في الطهارة (٢٦٨: ٦٧) كلاهما من طريق شعبة، عن أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، فذكرته.

٦ - باب استحباب التجمل للوفود والزائرين

• عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: قال لي سالم بن عبد الله: ما الإستبرق؟ قلت: ما غلظ من الديباج، وخشن منه - قال: سمعت عبد الله، يقول: رأى عمر على رجل حلة من إستبرق، فأتى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! اشتر هذه، فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. فقال: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" فمضى من ذلك ما مضى، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إليه بحلة، فأتى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: بعثت إلى بهذه، وقد قلت في مثلها ما قلت؟ قال: "إنما بعثت إليك ليكني، وقد قلت في مثلها ما قلت؟ قال: "إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا".

فكان ابن عمر، يكره العلم في الثوب لهذا الحديث.

متفـق عليـه: رواه البخـاري في الأدب (٦٠٨١) ، ومسـلم في اللباس والزينة (٨٦٠٦: ٩) كلاهما من طريق عبد الصمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق، قال: فذكره. واللفظ للبخاري، ولم يذكر مسلم من لفظه إلا ما يفترق بـه عن المتن قبله.

• \* \*

## جموع أبواب ما جاء في الأسماء والكني والألقاب

۱ - باب استحباب التسمى بعبد الله وعبد الرحمن

• عن جابر بن عبد اللهِ قال: وُلِدَ لرجل منا غلام فسمّاه القاسِّم، فقلِّنا: لا نكنيك أبا القاسـم ولا كراًمـة، فأخبر النبي

- صلى الله عليه وسلم - فقال: "سم ابنك عبد الرحمن".

متفـق عليـه: رواه البخـاري في الأدب (٦١٨٦) ، ومسـلم في الآداب (۲۱۳۳: ۷) كلاهما من طريـق سـفيان بن عيينـة، حـدثنا ابن المنكدر، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: فذكره.

• عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه *وسلم* "إن أحبَّ أسمائكم إلى الله، عبد الله وعبد الرحمن" . صحيح: رواه مسلم في الآداب (٢١٣٢) عن إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان، أخبرنا عباد بن عباد، عن عبيد الله بن عمر، وأخيه عبد الله، سمعه منهما سنة أربع وأربعين ومائـة،

يحدثان عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

وفي معناه ما رُوي عن خيثمـة بن عبـد الـرحمن، عن أبيـه أن رُسـُول اللـه - صـ*لَى اللـه عليـه وسـلم* - قـال: "إن من خـير أسمائكم: عبد الله، وعبد الرحمن، والحارث"

رواه أحمد (١٧٦٠٥) عن وكيع، حدثنا أبي، عن أبي إسحاق، عن

خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.

ورواه الـبزار - كشـف الأسـتار (١٩٩٣) من طريـق أبي وكيـع بإسناده قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما اسمك؟ قلت: عزيز، قال: الله العزيز، فسمّاني عبد الرحمن. وقــال الــبزار: "لا نعلم روى أبــو خيثمــة إلا هــذا، ولا رواه إلا الجراح أبو وكيع" .

قلت: رجاله ثقات غير الجراح أبو وكيع فهو صدوق، ووالد خيثمة اسمه عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي له ولأبيه صحبة كما في "تعجيل المنفعة" لكن اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي فرواه عنه أصحابه الكبار مرسلا.

فرواه أحمد (١٧٦٠٨) من طريق يونس - هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي - عن أبي إسحاق، عن خيثمة قال: ولدَ جدي غلاما فسماه عزيزا، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ولد لي غلام قال: فما سميته؟ قال: قلت: عزيزا، قال: لا، بل هو عبد الرحمن قال: (يعني خيثمة): فهو أبي.

ورواه ابن سـعد (٦/ ٢٨٦) ، وابن حبـان (٨٢٨) من طريــق سـفيان (هــو الثــوري) . ورواه الحـاكم من طريــق شـعبة، كلاهما (الثوري وشعبة) عن أبي إسحاق به نحوه.

ولـو خـالف الجـراح بن مليح واحـد من هـولاء لقُـدّمتْ روايتـه عليه، فكيف إذا اتفقـوا على مخالفتـه؟ ولا سـيما وأن الجـراح ليس في درجة الثقة الضابط الذي يقبل زيادته إذا تفرد.

وفي معنّاه أيضا ما روي عن أبي سبرة أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما ولدك؟ قال: فلان وفلان وعبد العزى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " هو عبد الرحمن إن أحق أسمائكم أو من خير أسمائكم إن سميتم عبد الله، وعبد الرحمن، والحارث ".

رواه أحمد (١٧٦٠٧) ، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٩٥) كلاهما من طريق الحجاج، عن عمير بن سعيد، عن سبرة بن أبي سبرة، عن أبيه، فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل الحجاج، هو ابن أرطاة مشهور بالتدليس وقد عنعن. وكذلك لا يصح ما روي عن أنس، قال رسول الله - *صلى اللـه* عليه وسلم " أحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الـرحمن، والحارث ".

رواه أبو يعلى في مسنده (٢٧٧٨) عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو معاوية، حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن أنس، قال: فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل إسماعيل بن مسلم وهو المكي وبه أعله الهيثمي في" المجمع "(٨/ ٤٩).

وكذلك في معناة ما روي عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن، وأصدقها حارث، وهمام، وأقبحها حرب ومرة ". رواه أبو داود (٤٩٥٠)، والنسائي (٣٥٦٧)، وأحمد (١٩٠٣٢)، كلهم من طريق هشام بن سعيد الطالقاني، أخبرنا محمد بن المهاجر الأنصاري، قال: حدثني عقبل بن شبيب، عن أبي

المهاجر الأنصاري، قال: حدثني عقيل بن شبيب، عن أبي وهب الجشمي، قال: فذكره.

والسياق لأبي داود، وهو عند أحمد والنسائي بسياق أطول. وإسناده ضعيف من أجل عقيل بن شبيب فهو مجهول.

وثمة علة أخرى وهي الإرسال، فقد رواه أحمد (١٩٠٣٣) عن أبي المغيرة، حدثنا محمد بن المهاجر، حدثنا عقيل بن شحجيب، عن أبي وهب الكلاعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

كذا نسبه الكلاعي ولم يقل: وكانت له صحبة.

ورجّح أبو حاتم الرّازي هذه الرّواية وأعللّ الحديث بالإرسال لأن أبا وهب الكلاعي هو من كبار أصحاب مكحول الشامي. انظر: العلل (٢/ ٣١٢، ٣١٣) .

وأما ما روي عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال:" لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال: سميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث، فعاش ذلك وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره". فهو ضعيف منكر.

رواه الترمـــذي (٣٠٧٧) ، وأحمـــد (٢٠١١٧) ، والحـــاكم (٢/ ٥٤٥) كلهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، حـدثنا عمـر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة، قال: فذكره. وإسناده ضعيف من أجل عمر بن إبراهيم هو العبدي البصــري وإنْ كان وُتَّقَ غير أنه يملَّم في حديثِه عن قتادة خاصة.

قاًل الإمام أحمد: "يروي عن قتادة أحاديث مناكير يخالف". تهذيب الكمال.

وقال ابن حبان في "المجروحين" (٦٤٥): "كان ممن ينفرد عن قتادة بما لا يُشبه حديثه فلا يُعجبني الاحتجاج به إذا انفرد فأما فيما وافق الثقات فإن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأسا".

ولـذلك قـال ابن حجـر في التقـريب: "صـدوق في حديثـه عن قتادة ضعف" .

وقال الترمذي عقبه: "لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم، عن قتادة" .

فائدة: قال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على استحسان الأسماء المضافِة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك.

وقال أيضا: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى، وعبد هبل، وعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب انتهى.

نقله ابن القيم في "تحفة المودود" (ص ١٨٧) وقال: "فلا تحـل التسمية بعبد على، ولا عبد الحسين، ولا عبد الكعبة" .

قلت: وكذا كل ما أضيف لغير الله تعالى، بما في ذلك أيضا "عبد المطلب" .

وأما ما جاء في الصحيحين: البخاري (٢٨٦٤) ، ومسلم ( ١٧٧٦) كلاهما من حديث البراء بن عازب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب"

فأجاب عنه ابن القيم بقوله: أما قوله: "أنا ابن عبد المطلب"، فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، والأخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان الصحابة يُسمون بني عبد شمس، وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز ما لا يجوز في الإنشاء "، تحفة المودود (ص ١٨٩).

٢ - باب استحباب التسمي بأسماء الأنبياء

• عن المغيرة بن شعبة، قال: لما قدمت نجران سألوني، فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألته عن ذلك، فقال: " إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم".

صحيح: رواه مسلم في الآداب (٢١٣٥) من طريق ابن إدريس، عن أبيه، عن سماك بن حرب،

عن علقمة بن وائل، عن المغيرة بن شعبة، قال: فذكره.

• عن أبي موسى الأشعري قال: ولد لي غلام، فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٩٨) ، ومسلم في الآداب (٢١٤٥) كلاهما من طريق أبي أسامة، قال: حدثني بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: فذكره. واللفظ للبخاري.

عن يوسف بن عبد الله بن سلام يقول أجلسني رسول الله
 صلى الله عليه وسلم - في حجره، ومسح على رأسي،
 وسمّاني يوسف.

صحيح: رواه أحمد (١٦٤٠٧) من طريق أبي أحمد الزبيري، والطبراني (٢٢/ ٢٨٥) من طريق أبي نعيم، وابن عيينة، ووكيع بن الجراح - فرقهم - كلهم عن يحيى بن أبي الهيثم، قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول: فذكره،

واللفظ لأحمد، وإسناده صحيح.

وصحّحهِ أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/ ٥٧٨) .

• عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه قال: إن عمر بن الخطاب جمع كل غلام، اسمه اسم نبي، فأدخلهم دارا، وأراد أن يغير أسماءهم، فشهد آباؤهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سماهم قال، وكان أبي محمد بن عمرو بن حزم فيهم.

حسن: رواه إسحاق بن راهويه - كما في المطالب (٢٧٩٦) - عن وكيع، حدثنا أسامة بن زيد، عن أبي بكر بن محمد بن

عمرو بن حزم، عن أبيه، فذِكره.

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد وهو الليثي حسن الحديث ما لم يخالف، ويأتي في حديثه بما ينكر عليه.

ولذلك قال الحافظ ابن حجر عقبه: "هذا إسناد حسن". وأما ما رُوي عن عبد البرحمن بن أبي ليلى قال: نظر عمر إلى أبي عبد الحميد شك أبو عوانة وكان اسمه محمدا ورجل يقول له: يا محمد فعل الله بك وفعل وفعل قال: وجعل يسبه قال: فقال أمير المؤمنين عند ذلك يا ابن زيد ادن مني، قال: ألا أرى محمدا يسب بك! لا والله لا تدعى محمدا ما دمت حيا، فسماه عبد البرحمن، ثم أرسل إلى بني طلحة ليغير أهلهم أسماءهم، وهم يومئذ أبسعة، وسيدهم وأكبرهم محمد، قال: فقال محمد بن طلحة: أنشدك الله يا أمير المؤمنين فوالله إن سماني محمدا - يعني

إلا محمد - صلى الله عليه وسلم - - فقال عمر: قوموا لا سبيل لي إلى شيء سماه محمد - صلى الله عليه وسلم -. ففيه انقطاع.

رواه أحمـــد (١٧٨٩٦) ، والطــبراني في المعجم الكبــير (١٩/ ٢٤٢) كلاهما من طريق أبي عوانة،

حدثنا هلال بن أبي حميد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قــال: فذكره.

ورجاله ثقات لكنه منقطع، فقد رجح ابن معين، وابن المديني، وشعبة، وأبو حاتم الرازي وغيرهم أنه لم يسمع عمـر - رضـي الله عنه -. تحفة التحصيل (ص ٢٠٥، ٢٠٤) .

وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٤٩) : "رواه الطبراني وأحمد، ورجال أحمد رجال الصحيح" .

وهذا لا يلزم صحة الحديث.

٣ - باب ما جاء في التفاؤلِ بالأسماء الحسنة

• عن بريدة بن الحصيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورئي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رئي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح ورئي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رئي كراهية ذلك في وجهه.

صحیح: رواه أبو داود (۳۹۲۰) ، والنسائي في الكبرى (۸۷۷۱) ، وأحمـــد (۲۲۹٤٦) ، وابن حبــان (۵۸۲۷) كلهم من طريـــق هشام (هو الدستوائي) ، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره. واللفظ لأبى داود.

وإسناده صحيح، إلا أن البخاري قال في التاريخ الكبير (٤/ ١٢) : "لا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة، وكذلك نقل الترمذي (٩٨٢) .

وهذا على مذهب البخاري في ثبوت اللقاء، والجمهور على أنه تكفى فيه المعاصرة إذا لم يكن الراوى مدلسا.

• عن يعيش الغفاري قال: دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بناقة يوما فقال: من يحلبها؟ فقال رجل: أنا قال:" ما اسمك؟ "قال: مرة، قال:" اقعد "، ثم قام آخر فقال:" ما اسمك؟ "قال: جمرة، قال:" اقعد "، ثم قام يعيش، فقال:" ما اسمك؟ "قال:" يعيش "قال: احلبها.

حسن: رواه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٧٧٢) من طريـ ق سـعيد بن أبي مريم، أنا ابن لهيعة، حدثني الحارث بن يزيد، عن عبـد الرحمن بن جبير بن نفير، عن يعيش الغفاري، قال: فذكره. ورواه ابن وهب في جامعـه "كمـا في تحفـة المـودود ص ( ٩٢) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٧٢).

ورواه ابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٢٣٩) من طريـق قتيبـة بن سعيد، كلاهما (ابن وهب وقتيبة) عن ابن لهيعة به.

وإسناده حسن من أجـل ابن لهيعـة ففيـه كلام معـروف، لكن ابن وهب وقتيبة بن سعيد من قدماء

أصحابه فروايتهما عنه حسنة ما لم يخالف.

قال الهيثميُّ في المجمع (٨/ ٤٧) : "رواه الطبراني وإسناده حسن" .

ورواه مالك في الاستئذان (٢٤) عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للقحة تحلب: من يحلب هيذه؟ الحيديث بمثليه إلا أنهاقال: "حرب" بدل "جمرة" . وإسناده معضل، ووصله ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة بالإسناد السابق.

قال ابن عبد البر: "وهذا عندي - والله أعلم - ليس من باب الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله، وإنما هو من باب طلب الفأل الحسن". • عن المسور بن مخرمة، ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قالا: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية

. . .

الحديث بطوله.

وفيه: قال معمـر: فـأخبرني أيـوب، عن عكرمـة أنـه لمـا جـاء سهيل بن عمرو قال النبي - *صلى الله عليه وسلم* لقـد سـهُلَ لكم من أمركم.

صحيح: هكنة أرواه البخاري معلقاً بعد حديث طويل في الشروط (٢٧٣١) وهو موصول بالإسناد الذي قبله وهو قوله: عن عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر. ولكن معمد الم يُسند الى رسول الله - صلى الله عليه

ولكن معمرا لم يُسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه قال: أخبرني أيوب، عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي - صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم، فالصحيح أنه مرسل، وكذا قال الحافظ أيضا في الفتح (٥/ ٣٤٢): "ولم أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه، ولكن له شاهد موصول عند ابن أبي شيبة". اهقلت: هذا الشاهد رواه ابن أبي شيبة (٣٨٠٠٦) عن عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: بعث قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ليصالحوه، فلما رآهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل قال: قد سهل من أمركم، القوم يأتون إليكم فيهم سهيل قال: قد سهل من أمركم، القوم يأتون إليكم فيهم سهيل قال: قد سهل من أمركم، القوم يأتون إليكم لعل ذلك يُليّن قلوبهم، فلبّوا من نواحي العسكر حتى ارتجت أصواتهم بالتلبية، قال: فجاؤوه فسألوا الصلح. انتهى.

الحوالهم بالتنبية، عال: عباووه التعلق الطهاى. وفي الإسناد موسى بن عبيدة وهو الربذي ضعّفه جمهور أهـل العلم، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وليس بحجة. قلت: المرسل يتقوى بمثله، والأحاديث في صلح الحديبية متواترة باختلاف الألفاظ واتحاد المعنى.

عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي
 صلى الله عليه وسلم - مر بأرض تسمى غدرة، فسماها

خضرة.

صحيح: رواه أبو يعلى (٤٥٥٦) ، والطبراني في الأوسط ( ١٥٥٢) ، وابن حبان (٥٨٢١) كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته، وإسناده صحيح.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا عبدة" . وقــــال الهيثمي في المجمـــع (٨/ ٥١) : "رواه أبـــو يعلى والطبراني في الأوسط، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح" . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة: "رواته ثقات" . وأما ما روي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنكم تُدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء

آبائكم فأحسنوا أسماءكم" ففيه انقطاع.

رواه أبو داود (٣٩٤٨) ، وأحمد (٢١٦٩٣) ، وابن حبان (٥٨١٨) ، والبيهقي (٩/ ٣٠٦) كلهم من طرق عن هشيم، حدثنا داود بن عمرو، عن عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي، عن أبي الدرداء فذكره.

وإسناده منقطع، فإن عبد الله بن أبي زكريا لم يسمع من أبي السدرداء شيئا كما قال أبو حاتم وغيره. انظر: جامع التحصيل (ص ٢١١).

وكذا قال البيهقي عقب الحديث: "هذا مرسل، ابن أبي زكريــا لم يسمع من أبي الدرداء" . وبه أعلّـه الحافـظ في الفتح (١٠/ ٥٧٧) فقال: "رجاله ثقات إلا أن في إسناده انقطاعــا بين عبــد الله بن أبي زكريا وبين أبي الدرداء فإنه لم يدركه" . وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس قال: كـان رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم - يتفاءل ولا يتطير، ويُعجبه الاسم

الحسن.

رواه أحمد (۲۳۲۸) عن عثمان بن محمد (هو ابن أبي شيبة)، وأبـو داود الطيالسـي (٢٨١٣) كلاهمـا عن جريـر، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذکره.

وإسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي سُليم.

وعبد الملك كذا جاء منسوبا عند أحمد، ووقع عنـد الطيالسـي مُهملا، فقال أبو داود: "أظنه ابن أبي بشير" كذا قال وهو

٤ - باب ما جاء في النهي عن التكـني بـأبي القاسـم في حيـاة

النبي - صلى الله عليه وسلم -

• عن أنس، قال: نادى رجل وجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال يا رسول الله، إني لم أعْنك، إنما دعوت فلانا، فقال رسول اللـه - صلَّى الله عليه وسلم "تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي" .

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٢١)، ومسلم في الآداب (٢١٣١) كلاهما من طرق عن حميد، عن أنس، فــذكره. والسياق لمسلم.

• عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: وُلِـدَ لرجـل منا غلامٌ فسماه القاسم، فقالت

الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم، ولا ننعمك عينا، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! ولـ د لي غلامٌ، فسميته القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم، ولا ننعمك عينا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "أحسنت الأنصار، سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم" . وزاد في لفظ: أقسم بينكمـ

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (٣١١٥) عن محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: فذكره.

ورواه مسلم في الآداب (٢١٣٣: ٥) من طريق وكيع عن الأعمش به مقتصرا على المرفوع فقط، والزيادة له.

وأكثر مسلم (٢١٣٣: ٣ - ٧) من تخريج طرقه وألفاظه، وفي بعضها اقتصر على المرفوع، وفي بعضها ذكر القصة، ووقع في بعضها أن الأنصاري سمى ولده محمداً.

ورواه البخاري (٣١١٤) من طرق عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبدٍ الله، وبيّن الاختلاف هل أراد الأنصاري أن يسـمي

ابنه محمدا أو القاسم،

قال ابن حجر: "وأشار (يعني البخاري) إلى ترجيح أنه أراد أن يسميه القاسم برواية سفيان - هو الثوري - له، عن الأعمش فسماه القاسم، ويترجح أنه أيضا من حيث المعنى لأنه لم يقع الإنكار من الأنصار عليه إلا حيث لـزم من تسـمية ولـده أن يصير يكنى أبا القاسم" اهـ. فتح الباري شـرح حـديث (٣١١٤،

• عن عبد الله بن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "تسموا بأسمي، ولا تكنوا بكنيتي".

حسن: رواه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٦٣) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمد بن جابر المحاربي، ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث، عن أبيه، عن بكر بن وائل، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي رجاء، عن ابن عباس، فذكره.

وإسـماعيل بن مسـلم المكي ضـعيف، وبقيـة رجالـه ثقـة وصدوق، وأبو رجاء هو العطـاردي اسـمه: عمـران بن ملحـان وهو ثقة مخضرم.

ولكن للحديث إسناد آخر رواه الطبراني أيضا (١٢/ ٣٣) من طريق إسماعيل بن موسى السدي، ثنا علي بن مسهر، عن

أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبـير، عن ابن عباس، فذکره.

وفيه أشعث بن سـوار وهـو ضـعيف وبقيـة رجالـه ثقـات غـير إسماعيل بن موسى السدي فهو صدوق يخطيء كما في التقريب، وبالجملة فالحديث حسن بمجموع الطريقين.

وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٤٨) : "رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات" كذا قال، وقد عرفت حالهما.

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* -قال: "سموا بالسمى، ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النارِ".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٩٧) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه مسلم (٢١٣٤، ٢٢٦٦) من طرق عن أبي هريرة مفرقا. • عن أبي هريــرة: قــال أبــو القاســم - صــلي اللــه عليــه وسلم "سموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي" .

متفـق عليـه: رواه البخـاري في الأدب (٦١٨٨) ، ومسـلم في الآداب (٢١٣٤) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن أيـوب، عن محمد بن سيرين قال: سمعت أبا هريرة، قال: فذكره.

0 - باب ما جاء في النهي عن الجمع بين كنيته واسمه - صلى الله عليه وسلم -

• عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تسـمی باسـمي فلا يتكـنی بكنيـتي، ومن تكـنی بكنيـتي فلا یتسمی باسمی"

حسـن: رواه أبـو داود (٤٩٦٦) ، وأحمـد (١٤٣٥٧) كلاهمـا من طريـق هشـام (هـو الدسـتوائي) ، عن أبي الزبـير، عن جـابر، فذكره. ورواه الترمذي (٢٨٤٢) ، وابن حبان (٥٨١٦) كلاهما من طريــق الحشين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر نحوه.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه".

وإسناده حسن من أجل الحسـين بن واقـد المـروزي وشـيخه أبي الزبير.

عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن
 يجمع أحدٌ بين اسمه وكنيته، ويسمِي محمدا أبا القاسم.

حسن: رواه الترمـذي (۲۸٤۱) ، وأحمـد (۹۵۹۸) ، وابن حبـان (۵۸۱۵) کلهم من طـــرق عن ابن عجلان، عن أبيــه، عن أبي هريرة، فذكره. واللفظ للترمذي.

وإسَـناده حسَـن من أجـل محمـد بن عجلان وأبيـه فهمـا

صدوقان.

• عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عمه قال: قـال رسـول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي". صحيح: رواه أحمد (٢٣٠٨١) عن وكيع، حدثنا سـفيان، عن عبـد الكريم الجـزري، عن عبـد الـرحمن بن أبي عمـرة، عن عمـه، فذكره، وإسناده صحيح.

قال الهيثمي في المجمع (٨/ ٤٨) : "رواه أحمد، ورجاله رجـال الصحيح" .

٦ - باب ما جاء في الرخصة في الجمع بينهما

عن علي قلت: يا رسول الله! إن ولد لي من بعدك ولد،
 أسمّيه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: "نعم".

وزاد في لفظ: فكانت هذه رخصة لي.

صَحيح: رواه أبو داود (٩٦٧ع) ، والترمذي (٢٨٤٣) ، وأحمد ( ٧٣٠) ، والحاكم (٤/ ٢٧٨) كلهم من طريق فطر بن خليفة، عن منذر الصوري، عن محمد بن الحنفية، عن علي، فذكره. وإسناده صحيح.

والزيادة للحاكم وهو في المسند بنحوها.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" .

وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين".

وأما ما روي عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذُكر لي أنك تكره ذلك، فقال: "ما الذي أحلّ اسمي، وحرّم كنيتي؟" أو "ما الذي حرم كنيتي، وأحل اسمي" فهو منكر.

رواه أبو داود (۲۸۹۸) ، وأحمد (۲۵۰۵۰) كلاهما من طريق محمد بن عمران الحجبي، عن جدته صفية بنت شيبة، عن

عائشة، فذكرته.

ومحمد بن عمران لا يعرف إلا بهذا الحديث قال الذهبي في الميزان (٣/ ٦٧٢): "له حديث منكر، وما رأيت لهم فيه جرحا ولا تعديلا"، وكذلك قال الحافظ في ترجمته من التهذيب (٩/ ٣٨٢): "متن منكر مخالف للأحاديث الصحيحة".

قلت: يعني الأحاديث الـتي تقـدمت في النهي عن الجمـع بين اسمه وكنيته في حياته - صلى الله عليه وسلم -.

٧ - بابِ في تحويل الاسم إلى ما هو أحسن منه

• عن أبي هريرة: أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب. متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٩٢) ، ومسلم في الآداب (٢١٤١) كلاهما من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، فذكره.

عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيّــرَ
 اسم عاصية وقال: "أنتِ جميلة" .

وفي رُواية: أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية

...

الحديث.

صـحيح: رواه مسـلم في الآداب (٢١٣٩: ١٤) من طـرق عن يحيى بن سعيد، عن عبيـد اللـه، أخـبرني نـافع، عن ابن عمـر، فذكره.

ورواه (۲۱۳۹: ۱۵) من طريق حماد بن سلمة، عن عبيد الله به باللفظ الثاني.

• عن ابن عباس، قال: كانت جويرية اسمها برة، فحوّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة.

صحيح: رواه مسلم في الآداب (٢١٤٠) من طريق سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مـولى آل طلحـة، عن كـريب، عن ابن عباس، قال: فذكره.

• عن زينب بنت أم سلمة، قالت: كان اسمي بـرة، فسـمّاني رسول الله - صـلى اللـه عليـه وسـلم - زينب، قـالت: ودخلت عليه زينب بنت جحش، واسمها برة فسماها زينب.

صحيح: رواه مسلم في الآداب (٢١٤٢: ١٨) من طريق الوليد بن كثير، حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، حـدثتني زينب بنت أم سلمة، قالت: فذكرته.

• عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم" فقالوا: بم نسميها؟ قال: "سموها زينب" . صحيح: رواه مسلم في الآداب (٢١٤٢: ١٩) عن عمرو الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، فذكره.

ونبه ابن عمار الشهيد في علله (٢٦) أن المصريين رووه عن الليث بزيادة "محمد بن إسحاق" بين يزيد وبين محمد بن عمرو. وكذلك رواه أبو داود (٤٩٥٣) عن عيسى بن حماد، أخبرنا اليث به.

لكن ذكر الحافظ المزي في بعض نسخ تحفة الأشراف (١١/ ٣٢٤) أن مسلما أخرجه بذكر "ابن إسحاق" في إسناده. وكذلك رآه الرشيد العطار في كتابه "غرر الفوائد" (٣٧) في بعض النسخ من كتاب الأطراف لأبي مسعود الدمشقيـ قال الرشيد العطار: "فلعله كذلك في أصلٍ صحَّ، وسـقط من بعض النسخ ذكر ابن إسحاق" اهـ.

• عن مطبع بن الأسود قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم فتح مكة: "لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة".

وزاد في روايـة: ولم يكن أسـلم أحـدٌ من عصـاة قـريش غـير مطيع، كان اسمه

العاصي فسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مطيعا. صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٨٢) من طريق علي بن مسهر، ووكيع، عن زكريا، عن الشعبي، قال: أخبرني عبد الله بن مطيع، عن أبيه، فذكره.

والزيادة من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا زكريا به.

• عن سهل بن سعد قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي الله عليه وسلم - حين ولد، فوضعه على فخذه، وأبو أسيد جالس، فلها النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه، فاحتمل من فخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه وسلم - فاستفاق النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أين الصبي" فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله! قال: "ما أسمه" قال: فلان، قال: "ولكن أسمه المنذر" فسماه يومئذ المنذر.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٩١) ، ومسلم في الآداب (٢١٤٩) كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، فذكره.

• عن المسيب بن حزن أن أباه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما اسمك؟" قال: حزن، قال: "أنت سهل" قال: لا أغير اسما سمانيه أبي قال ابن المسيب: "فما زالت الحزونة فينا بعد".

صحيح: رواه البخاري في الأدب (٦١٩٠) عن إسحاق بن نصر، حـدثنا عبـد الـرزاق، أخبرنـا معمـر، عن الزهـري، عن ابن المسيب، عن أبيه، يذكره.

ثم رواه علي بن عبد الله، ومحمود، هو ابن غيلان، قالا: حـدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبيه، عن جده، بهذا. فجعله من مسند جد سـعيد بن المسـيب واسمه حزن بن أبي وهب، ومثل هذا الخلاف ليس بمـؤثر لأن كلا من المسيب بن حزن ووالده صحابي، والظـاهر من صـنيع البخاري أن كل ذلك محفوظ.

وِقول سعيد: "فما زالت الحزونة" أي الغلظة والقساوة في

خُلقهم.

• عن أسامة بن أخدري، أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما اسمك؟" قال: أنا أصرم، قال: "بل أنت زرعة".

وفي لفظ: قال: أنت زرعة فما تريد؟ قـال: اسـم هـذا الغلام، قال: فهو عاصِم وقبض كفه.

حسن: رواه أبو داود (٤٩٥٤) عن مسدد، حدثنا بشـر يعـني ابن المفضل، قال: حدثني بشير بن ميمـون، عن عمـه أسـامة بن أخدري، فذكره.

وإسناده حسن من أجل بشير بن ميمون الشقري فإنه حسـن الحديث. والزيــادة رواهــا الحــاكم (٤/ ٢٧٦) من طريــق مســدد بــه، وقال: "حديث صحيح الإسناد" .

• عن بشير مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما اسمك؟" قال: زحم، قال: "بل، أنت بشير" ... الحديث.

حسن: رواه أبو داود (۳۲۳۰)، والنسائي (۲۰٤۸)، وابن ماجه (۱۵۸۸)، وصححه ابن حبان (۳۱۷۰) كلهم من طريق الأسود بن شيبان، عن خالد بن سُمير، عن بشير بن نهيك، عن بشير (هو ابن الخصاصية) فـذكره بطولـه، وهـو مـذكور في الجنائز، وإسناده حسن من أجل خالد بن سُمير فإنه حسن الحديث. ولـه طريـق أخـر رواه أحمـد (۲۱۹۵۱)، والبخاري في الأدب المفرد (۸۳۰) كلاهما من طريـق عبيـد اللـه بن إيـاد بن لقيـط الشيباني، عن أبيه، عن ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية، عن الشير قال: وكان قد أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قـال: اسمه زحم، فسماه النبي - صلى اللـه عليه وسلم - بشـيرا، وعبيد الله بن إياد صدوق.

عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ برجل يقال له: المضطجع، فسمّاه المنبعث.

حسن: رواه أبو داود في الكنى كما في الإصابة (٣/ ٤٥٨) عن محمد بن إسماعيل بن سالم، عن محمد بن فضيل، عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسماعيل وشيخه ابن فضيل بن غزوان فكلاهما صدوق.

وعلّقه أبو داود في سننه في كتاب الأدب (٤٩٥٨) فقال: "وغير النبي - صلى الله عليه وسلم - اسم العاص، وعزيـز، وعتلـة، وشيطان، والحكم، وغراب، وحباب، وشهاب، فسـماه هشـاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشـعب الضـلالة، سـماه شـعب الهـدى،

وبنو الزنية، سـماهم بـني الرشـدة، وسـمى بـني مغويـة، بـني رشدة" قال أبو داود: "تركت أسانيدها للاختصار" . والحديث صحّحه الحافظ في الإصابة.

• عن عائشة قالت: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يقول لرجل ما اسمك؟ قال: شهاب، فقال: "أنت

هشام" . ا

حسن: رواه أحمد (٢٤٤٦٥) ، والبخاري في الأدب المفرد ( ٨٢٥) ، وابن حبان (٥٨٢٣) ، والطبراني في الأوسط (٢٤٠٨) ، والحاكم (٤/ ٢٧٦، ٢٧٧) كلهم من طريق عمران القطان، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة، فذكرته. وإسناده حسن من أجل عمران - هو ابن داور القطان - مختلف فيه لكنه صدوق، وصحّح إسناده الحاكم.

• عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان اسمي في الجاهلية عبد عمرو فسمّاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن.

صــحيح: رواه الحــاكم (٤/ ٢٧٦) ، والضــياء في المختــارة ( ٩٠٤) كلاهما من طرق عن إبراهيم بن سـعد، حـدثني أبي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف، فذكره.

وإسـناده صـحيح إبـراهيم بن سـعد هـو ابن إبـراهيم بن عبـد الرحمن بن عوف.

وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين".

• عن أنس بن مالك قال: إن أمة لعمر - رضي الله عنه - كان لها اسم من أسماء العجم فسماها عمر - رضي الله عليه عنه - عنه - جميلة، فقال عمر: بيني وبينك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: "أنتِ وسلم - فقال لها: "أنتِ جميلة"، فقال عمر - رضي الله عنه - خذيها على رغم أنفك.

صحيح: رواه ابن أبي عمر العدني في مسنده كما في المطالب العالية (٢٨٠١) عن بشر بن السري، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، فذكره.

وإسناده صحيح. وصحّح إسناده أيضا البوصيري في "إتحاف المهرة" (٧٤٢٤) .

• عن هانئ بن شريح قال: وفد النبي - صلى الله عليه وسلم - في قومه، فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر، فقال له: "ما اسمك؟" قال: عبد الحجر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنما أنت عبد الله".

حســن: رواه ابن أبي شــيبة (٢٦٤٢١) ، والبخــاري في الأدب المفرد (٨١١) كلاهما من طريق يزيد بن المقدام، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن جده هانئ بن شريح قال: فذكره.

واللفظ لابن أبي شيبة، وسياق البخاري أطول، في أوله ذكر قصة أبي الحكم، وهو مذكور في باب التكني بأكبر الأولاد إلا أن البخاري قال: "هانئ بن يزيد" بدل "هانئ بن شريح".

وإسناده حسن من أجل يزيد بن المقدام فإنه حسن الحديث. ^ - باب تحريم التسمى بملك الأملاك

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "إن أخنع اسـم عنـد اللـه رجـل تسـمى ملـك الأملاك، لا مالك إلا الله عز وجل .

وفي رواية: "أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسـمى ملك الأملاك" .

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٢٠٦) ، ومسلم في الآداب (٢٠٦: ٢٠) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره، والسياق لمسلم.

والروايـة الثانيـة للبخـاري (٦٢٠٥) من طريـق شـعيب عن أبي الزناد به. قال مسلم: قال الأشعثي (واسمه سعيد بن عمرو وهو شيخ مسلم): قال سفيان: "مثل شاهان شاه"، وقال أحمد بن حنبل، سألت أبا عمرو عن أخنع؟ فقال: "أوضع".

وقوله: "أخنى" من الخنا هو الفحش في القول. وفُسِّرَ أخنع أيضا: بأذل وبأفجر وبأقبح. انظر: فتح البـاري (١٠/ ٥٨٩) .

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أغيظ رجل على الله يوم القيامة، وأخبثه وأغيظه عليه، رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله".

صحيح: رواه مسلم في الآدب (٢١٤٣: ٢١) عن محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر أحاديث منها: فذكره.

٩ - باب كراهة التسمي بأفلح ورباح ويسار ونجيح ونافع ويعلى وبركة

• عن سمرة بن جندب قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح، ورباح، ويسار، ونافع.

صحيح: رُواه مسلم في الآداب (٢١٣٦: ١٠) من طريق المعتمر بن سليمان، قال: سمعت الركين، يحدث عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: فذكره.

• عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك يسارا، ولا رباحا، ولا نجيحا، ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فيقول: لا إنما هن أربع فلا تزيدن على".

صحيح: رواه مسلم في الآداب (٢١٣٧) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا منصور، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن عميلة، عن سمرة بن جندب، فذكره.

• عن جابر بن عبد الله يقول: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن أن يسمى بيعلى، وببركة، وبأفلح، وبيسار، وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها، فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينه عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه.

صحيح: رواه مسلم في الآداب (٢١٣٨) عن محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه

سمع جابر بن عبد الله، يقول: فذكره.

ورواه أبو داود (٤٩٦٠) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بلفظ: "إن عشت - إن شاء الله - أنهى أمتي أن يسموا نافعا، وأفلح، وبركة" قال الأعمش: ولا أدري ذكر نافعا أم لا، فإن الرجل يقول: إذا جاء أثم بركة؟ فيقولون: لا.

وإسناده حسن من أجل أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع وهو صدوق، وروايته عن جابر صحيفة.

١٠ - باب التكني بأكبر الأولاد

• عن هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟" فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟" قال: لي شريح، ومسلم، وعبد الله، قال: "فمن أكبرهم؟" قلت: شريح، قال: "فأنت أبو شريح".

حسـن: رواه أبـو داود (٤٩٥٥) ، والنسـائي (٥٣٨٧) كلاهمـا من طريق يزيد بن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن جـده، شـريح عن أبيه هانئ، فذكره.

وإسناده حسن من أجل يزيد بن المقدام فإنه حسن الحــديث، وصحّحه ابن حبان (٥٠٤) من هذا الوجه.

ورواه الحــاكم (٤/ ٢٧٩) من طريــق قيس بن الربيــع، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن جده، فذكره.

قال الحاكم: "تفرد به قيس عن المقدام، وليس من شرط هذا الكتاب.

كذا قال، وهو متعقب برواية يزيد بن المقدام متابعا لقيس بن الربيع.

تنبيه: سقط من إسناد النسائي في المجتبي المطبوع" عن أبيه "فصارت الرواية يزيد بن المقدام بن شريح، عن شريح، والساقط ثابت في" السنن الكبرى "(٥٩٠٧)، والإسناد واحد. بل وثبت في أصل المجتبى كما في تحفة الأشراف (٩/ ٦٨) .

١١ - باب ما جاء في تكنية الصغير

• عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير، قال: أحسبه، قال: كان فطيما، قال: فكان إذا جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرآه، قال: " أبا عمير ما فعل النغير "قال: فكان يلعب به.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٢٠٣) ، ومسلم في الآداب (٢٠٥٠) كلاهما من طريق عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس بن مالك، فذكره.

• عن أم خالد بنت خالد: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: " من ترون أن نكسو هذه "فسكت القوم، قال: " ائتوني بأم خالد "فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها، وقال: " أبلى

وأخلقي "وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال:" يـا أم خالـد، هذا سناه" وسناه بالحبشية حسن.

صحيح: رواه البخاري في اللباس (٥٨٢٣) عن أبي نعيم، حــدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه سعيد بن فلان هو عمـرو بن سـعيد بن العاص، عن أم خالد بنت خالد، فذكرته.

قوله: "فأتِيَ بها تحمل" قال الحافظ: فيه إشارة إلى صغر سنها إذ ذِاك، لكِن لا يمنع ذلك أن تكون حينئذ مميزة.

قوله: "أبلي وأخلقي" الأمر بالإبلاء والإخلاق وهما بمعنى، والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق.

ووقع في رواية: "وأخلفي" بالقاء بدل القاف. قال الحافظ: وهي أوجه؛ لأن الأولى تستلزم التأكيد، والثانية تفيد معنى زائدا وهو أنها إذا أبلته أخلفت غيره. انظر: الفتح (١٠/ ٢٨٠). ١٢ - باب ما جاء في ترخيم الأسماء

عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا عائش! هذا جبريل يقرئك السلام" قلت: وعليه السلام ورحمة الله، قالت: وهو يرى ما لا نرى.

متفق علية: رواه البخاري في الأدب (٦٢٠١)، ومسلم في فضائل الصحابة (٩١:٢٤٤٧) كلاهما من طريق أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة قالت: فذكرته.

• عَن أَنسَ قال: كانت أم سلّيم في الثقل، وأنجشةُ غلام النبي - صلى الله عليه وسلم - يسوق بهن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "يا أنجش، رويدك سوقك بالقواريد"

متفــُقَ عَليــه: رواه البخــاري في الأدب (٦٢٠٢) ، ومســلم في الفضائل (٢٣٢٣: ٧١) كلاهما من طريـق أيـوب، عن أبي قلابــة، عن أنس، فـذكره. واللفـظ للبخـاري، ولفـظ مسـلم: "يـا أنحشة" .

١٣ - باب في تكنية الرجل بأكثر من كِنية

• عن سهل بن سعد قال: إن كانت أحب أسماء علي إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - غاضب يوما فاطمة فخرج، فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، فجاءه النبي - صلى الله عليه وسلم - يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار، فجاءه النبي - صلى الله عليه وسلم - وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح التراب عن ظهره ويقول: "اجلس يا أبا تراب".

متفق عليه: رواه البخاري في الآداب (٦٢٠٤) ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٠٩) كلاهما من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد، فذكره.

واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه وفي أوله قصة.

۱٤ - باب التكنية بدون أولاد

عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله! كل صواحبي لهن
 كنى، قال: "فاكتني بابنك عبد الله" يعني ابن أختها وهو: عبد الله بن الزبير، قال: فكانت تكنى بأم عبد الله.

صحیح: رواه أبو داود (٤٩٧٠) ، وأحمد (٢٤٧٥٦) كلاهما من حدیث حماد، عن هشام بن عروة، عن أبیه، عن عائشة، فذكرته. وإسناده صحیح.

• عن عائشة قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن الزبير، فحنّكه بتمرة وقال: "هذا عبدُ الله، وأنتِ أمُّ عبد الله"

صحیح: رواه أحمد (۲٤٦١٩) عن عبد الله بن محمد قال: حدثنا حفص عن هشام بن عروة، عن عباد بن حمـزة بن عبـد اللـه بن الزبير، عن عائشة، فذكرته. ورواه الحاكم (٤/ ٢٧٨) من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، وسعيد بن عبد الـرحمن كلاهمـا عن هشـام بن عـروة بـه. وإسناده صحيح. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

• عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - كناه أبا عبد الرحمن ولم يولد له.

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (٩/ ٥٨)، والحاكم (٣/ ٣١٣) كلاهما من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا عبيد الله بن موسى، عن سليمان بن أبي سليمان، عن أبي هاشم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، فذكره.

وإسناده صحيح، وأبو هاشم هو الرماني الواسطي اسمه يحيى بن دينار وقيل: ابن الأسود وقيل: غير ذلك، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وأبو كريب هو محمد بن العلاء الكوفي. وعزاه الحافظ في الفتح (۱۰/ ۵۸۲) للطبراني وصحح إسناده.

وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٥٦) : "رجاله رجال الصحيح" . وروى البخــاري في الجنــائز عقب الحــديث (١٣٩٠) عن هلال الوزان قال: "كناني عروة بن الزبير، ولم يولد لي" .

وقال الحافظ في الفتح (١٠/ ٥٨٢): "وكنية هلال المذكور أبو عمرو، ويقال أبو أمية ويقال: غير ذلك.

وروى البخـــاري في الأدب المفـــرد (٨٤٩) عن علقمـــة قال:" كناني عبد الله بن مسعود قبل أن يولد لي ". وروى فيه (٨٤٨) عن إبراهيم:" أن عبد اللـه كـنى علقمـة أبـا

شبك ولم يولد له ".

قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٥٨٢):" وأخرج سعيد بن منصور من طريق فضيل بن عمرو قلت: لإبراهيم إني أكنى أبا النضر وليس لي ولد، وأسمع الناس يقولون من اكتنى وليس له ولـد فهو أبو

جعفر، فقال إبراهيم: كان علقمة يكنى أبا شبل وكان عقيما لا يولد له ".

• عن حمزة بن صهيب أن عمر قال لصهيب: ما لكَ تكتني بأبي يحيى، وليس لك ولد؟ قال: كناني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي يحيى.

حسـن: رواًه ابن ماجـه (٣٧٣٨) ، وأحمـد (٢٣٩٢٦) كلاهمـا من طريق زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمـد بن عقيـل، عن حمزة بن صهيب، فذكره.

والسّياقُ لابنُ ماجه وهو في المسند بسياق أطول.

وظاهر الرواية الإرسال؛ لأن حميزة بن صهيب لا يعرف له سيماع من عمير، ولكن رواه أحميد (٢٣٩٢٩) ، والحياكم (٤/ ٢٧٨) من وجه آخر عن عبيد الله بن عميرو، عن عبيد الله بن محمد بن عقيل، عن حمزة بن صهيب، عن أبيه، فذكره. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ".

وحسّن إسناده البوصيري في"ً مصباح الزجاجة "(٣/ ١٨٠). وحمزة بن صهيب لم يوثقه غير ابن حبان إلا أنه توبع.

رواه أحمد (١٨٩٤٢) عن بهز، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال لصهيب: لـولا ثلاث خصـال فيك لم يكن بك بأس ... الحديث.

ورجاله ثقات غير أنه منقطع بين زيد بن أسلم وبين عمر. وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة، فرواه عنه بهز كذلك.

ورواه عمرو بن عاصم الكلابي عنه، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال لصهيب

... . الحديث. أخرجه البزار (٢٠٨٦)

فزاد في إسناده" عن أبيه "، ولا شك أن رواية بهـز بن أسـد أصحّ فهـو أوثـق الـرجلين، بـل هـو أثبت النـاس في حمـاد بن سلمة كما قاله العجلي، وأما عمرو بن عاصم الكلابي فهو صدوق وفي حفظه شيء كما قاله الحافظ في التقريب.

والحاصل أن الحديث حسن بمجموع الطريقين، أعني طريق ابن عقيــل، وطريــق بهــز، وقــد حسّـنه ابن حجــر في كتابه:" الإمتاع بالأربعين المتباينة المساع" ص (٤٢) .

١٥ - باب تكنية النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي ابن سلول بأبي جُباب قبل أن يُسلم

• عن أسامة بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ركب على حمار، عليه قطيفة فدكية، وأسامة وراءه، يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج، قبل وقعة بدر، فسارا حتى مرا بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال:

لا تغبروا علينا، فسلّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي ابن سلول: أيها المرء، لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا، فإنا نحب ذلك، فاستبَّ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخفضهم حتى سكتوا، ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دابته، فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله عليه وسلم - دابته، فسار عبد الله عليه وسلم "أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب - يريد عبد الله بن أبي - قال كذا وكذا" ... الحديث.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٢٠٧) ، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٩٨) كلاهما من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أسامة بن زيد، فذكره، والحديث بطوله مذكور في تفسير سورة آل عمران.

١٦ - باب ما جاءِ في التكني بأبي عيسي

• عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له يُكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كناني، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جلجتنا، فلم يزل يُكنى بأبي عبد الله حتى هلك.

حســن: رواه أبــو داود (٤٩٦٣) عن هــارون بن زيــد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن سعد، عن زيــد بن أسـلم، عن أبيه، فذكره.

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني، فهـو حسـن الحديث.

ومن طريــق أبي داود رواه الضـياء في المختـارة (٨٦) ثم قال: "كذا رواه أبـو داود في سـننه، وهـو بمسـند المغـيرة بن شـعبة أشــبه، لكن بعضـهم أخرجــه في مســند عمــر بن الخطاب".

قلت: ومسند المغيرة رواه الحاكم (٣/ ٤٧٧) من طريق هشـام بن سعد بهذا الإسناد عن المغيرة بن شعبة قال: كناني رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* - بأبي عيسى هكذا مختصرا.

١٧ - باب النهي عن التنابز بالألقابُ

• عن أبي جبيرة بن الضعاك قال: فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} [الحجرات: ١١] قال: قدم علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة،

فجعــل النــبي - *صــلى اللــه عليــه وســلم* - يقــول: "يــا فلان" فيقولون: مه

يا رسول الله! إنه يغضب من هذا الاسم، فأنزلت هذه الآية: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} .

صــحیح: رواه أبــو داود (٤٩٦٢) ، والترمــذي (٣٢٦٨) ، وابن ماجه (٣٧٤١) ، وأحمـد (١٨٢٨٨) ، والحـاکم (٤/ ٢٨١، ٢٨٢) کلهم من طریق داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، قـال: حـدثني أبو جبيرة بن الضحاك، فذكره. وإسناده صحیح.

وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".

١٨ - باب كتابة أسماء الناس في السجلات

• عن حذيفة، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحصوا لي كم يلفظ الإسلام" قال: فقلنا: يا رسول الله! أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قليلام لا تسلمون لعلكم أن تبتلوا" قال: "فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا" وفي لفظ: "فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل، فقلنا: نخاف وخمسمائة".

متفق عليه: رواه مسلم في الإيمان (١٤٩: ٢٣٥) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة، فذكره. وعلقه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٦٠) عن أبي معاوية به. واللفظ الآخر للبخاري في الموضع نفسه موصولا من طريق سفيان (هو الثوري) ، عن الأعمش به.

١٩ - بابِ الترهيبِ من ادعاء الرجل إلى غير أبيه

• عن أبي ذرّ، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار،

ومن دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله! وليس كـذلك إلا حـار عليه" .

وفي لفـظ البخـاري: "ومن ادعى قومـا ليس فيهم فليتبـوأ مقعده من النار" .

متفق عليه: رواه مسلم في الإيمان (٦١) عن زهير بن حـرب، حدثنا عبد الصـمد بن عبـد الـوارث، حـدثنا أبي، حـدثنا حسـين المعلم، عن ابن بريـدة، عن يحـيى بن يعمـر أن أبـا الأسـود، حدثه عن أبى ذر، فذكره.

ورواه البخـارَّي فَي المنَـاقب (٣٥٠٨) ، والأدب (٦٠٤٥) عن أبي معمر، عن عبد الوارث به مفرقا.

• عن واثلة بن الأسقع، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم تر، أو يقول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل".

صــحيح: رواه البخــاري في المنــاقب (٣٥٠٩) عن علي بن عياش، حـدثنا حريـز، قـال: حـدثني عبـد الواحـد بن عبـد اللـه النصري، قال: سمعت واثلة بن الأسقع، يقول: فذكره.

۲۰ - باب جواز قول الرجل لغير ابنه: يا بني ملاطفة

• عن أنس بن مالك قال: قـال لي رسـول اللـه - *صـلى اللـه* عليه وسلم "يا بُنَيَّ" .

صحيح: رواه مسلم في الآداب (٢١٥١) عن محمد بن عبيد الغُبري، حدثنا أبو عوانة، عن أبي عثمان، عن أنس، فذكره.

• عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: "أي بني! وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك" قال قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز، قال: "هو أهون على الله من ذلك".

صحيح: رواه مسلم في الآداب (٢١٥٢) من طرق عن يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: فذكره.

ثم ذكر مسلم عقبه أنه رواه غير واحد عن إسماعيل بهذا الإسناد، وليس في حديث أحد منهم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة: "أي بني!" إلا في حديث يزيد وحده.

٢١ - باب يُدعى الناسُ بآباتهم يوم القيامة قال الله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْـدَ اللَّهِ فَانْ لَمْ قَالَ الله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْـدَ اللَّهِ فَانْ لَمْ تَعْلَمُ وَلَيْسَ غَلَيْكُمْ تَعْلَمُ وَلَيْسَ غَلَيْكُمْ عُنَاكُمْ وَلَيْسَ غَلَيْكُمْ عُنَاكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأَتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُـوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: ٥] .

• عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الغادر يرفع له لـواء يـوم القيامـة، يقـال: هـذه غـدرة فلان بن فلان".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٧٧) ، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٣٥: ٩) كلاهما من طريق يحيى القطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

• \* \*

جموع ما جاء في آداب الكلام والألفاظ والرسائل

۱- باب في حفظ اللسان قـال تعـالى: {مَـا يَلْفِـظُ مِنْ قَـوْلٍ إِلَّا لَدَيْـهِ رَقِيبٌ عَتِيـدٌ} [ق: ۱۸] .

• عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار، أبعد ما بين المشرق والمغرب".

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٧٧) ، ومسلم في الزهد (٢٩٨٨) كلاهما من طريق يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسي بن طلحة، عن أبي هريرة، قال: فذكره. واللفظ لمسلم، ولم يذكر البخاري: "والمغرب".

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "إن العبد ليتكلم بالكلمـة من رضـوان اللـه، لا يلقي لهـا بـالا، يرفعـه اللـه بهـا درجـات، وإن العبـد ليتكلم بالكلمـة من سخط الله، لا يلقى لها بالا، يهوى بها فى جهنم".

صحیح: رواه البخاري في الرقاق (۱۹۷۸) عن عبد الله بن منیر، سمع أبا النضر، حدثنا عبد البرحمن بن عبد الله، یعنی ابن دینار، عن أبیه، عن أبی صالح، عن أبی هریرة، فذکره. ورواه مالك في كتاب الكلام (٦) عن عبد الله بن دینار، عن أبی صالح السمان أنه أخبره أن أبا هریبرة قال: فذکره موقوفا علیه. والحكم لمن رفعه وإنْ كان عبد البرحمن بن عبد الله بن دینار دون مالك في الحفظ والإتقان. لأن مثله لا يقال بالرأي.

• عن سهل بن سعد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من يضمنْ لي ما بين لحييه وما بين رِجْلَيْه، أضمنْ له الجنة".

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٧٤) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عمر بن علي، سمع أبا حازم، عن سهل بن سعد، فذكره.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من وقاه الله شر ما بين لحييه، وشر ما بين رجليه دخل الجنة" .

حســـن: رواه الترمـــذي (۲٤٠٩) ، وصـــححه ابن حبـــان (۵۷۰۳) كلاهمـا من حــديث أبي خالــد الأحمــر، عن ابن عجلان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.

قال التَّرمذي: "هذا حَـديثُ حَسـن غـريب" وقـال: "أبـو حـازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه: سلمان مولى عزة الأشجعية وهو كوفي، وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو: أبو حازم الزاهد مدني، واسمه: سلمة بن دينار ".

قلت: إسناده حسن من أجل ابن عجلان فإنه حسن الحديث. وأخرجه أيضا الحاكم (٤/ ٣٥٧) من طريق ابن عجلان معلقا، ورواه موصولا عن وهيب، عن أبي واقد، عن إسحاق مولي زائدة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، وقال: صحيح الإسناد، وأبو واقد هو صالح بن محمد" اهـ

• عن أبي موسى قال: كنت أنا وأبو الدرداء عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من حفظ ما بين فُقميه

ورجليه دخل الجنة".

حسن: رواه أبو يعلى (٧٢٧٥) ، والحاكم (٤/ ٣٥٨) ، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٣٧١) كلهم من حديث موسى بن أعين، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سليمان بن يسار، عن عقيل مولى ابن عباس، عن أبي موسى، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيـل، وعقيـل مولى ابن عباس فإنهما حسنا الحديث.

ورواه أحمد (١٩٥٥٩) من هذا الوجه غير أنه أبهم شيخ عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: عن رجل، عن أبي موسى قال: ولم يذكر فيه أبا الدرداء، وقد عرف المبهم وهو سليمان

بن يسار.

وقد حسَّنه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح (١١/ ٣٠٩).

قوله: "الفقم" بضم الفاء: اللحية.

• عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: أخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه للله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم "من وقاه الله عنز وجل شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة".

صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في الصـمت (٢٠) عن أبي خيثمـة، حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن زيـد بن أسـلم، عن أبيـه، قال: فذكره. وإسناده صحيح.

• عن أبي هريرة: قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: "تقوى الله وحسن الخلق". وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟

فُقال: "الفم والفرج" .

ىه.

حسن: رواه الترمذي (٢٠٠٤) ، وابن حبان (٤٧٦) ، والحاكم (٤/ ٣٢٤) كلهم من طريق عبد الله بن إدريس قال: حدثني أبي، عن جدي، عن أبي هريرة، فذكره، وإسناده حسن من أجل جد عبد الله وهو يزيد بن عبد الرحمن الأودي فإنه حسن الحديث.

> قال الترمذي: "هذا حديث صحيح غريب". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

ورواه أحمد (۷۹۰۷) من وجه آخـر عن داود بن يزيـد، عن أبيـه

وداود بن يزيد هو عم عبـد اللـه بن إدريس وهـو ضـعيف لكنـه توبع.

ورواه ابن ماجه (٢٤٤٦) من طريـق عبـد اللـه بن إدريس، عن أبيه، وعمه به، فجمع بين الأب والعم.

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من صمت نجا" .

حســن: رواه الترمــذي (٢٥٠١) عن قتيبــة بن ســعيد، وابن المبارك في الزهـد (٣٨٥) ، وعبـد اللـه بن وهب في الجـامع (٣٠٢) ، ثلاثتُهم عن ابن لهيعـة، عن يزيـد بن عمـرو المعـافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن لهيعة فإنه متكلم فيه، لكن رواية ابن المبارك وابن وهب وقتيبة بن سعيد عنه حسنة، وهذا منها.

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حــديث ابن لهيعة" .

قلت: وليس كما قال بل توبع ابن لهيعة.

رواه ابن وهب في الجامع (٣٠٢) ، ومن طريقه الطـبراني في الكبير (١٤/ ٨٧) عن عمرو بن الحـارث، حـدثنا يزيـد بن عمـرو المعـافري، عن أبي عبـد الـرحمن الحبلّي، عن عبـد اللـه بن عمرو به مثله.

قال ُالْمنـذري في الـترغيب (٤٣٥٩) : "رواه الطـبراني ورواتـه ثقات" .

عن سفيان بن عبد الله الثقفي، قال: قلتْ يا رسول الله!
 حدثني بأمر أعتصم به، قال: "قل ربي الله ثم استقمْ" ، قلتُ:
 يا رسول الله! ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه،
 ثم قال: "هذا" .

حسن: رواه الترمـذي (۲٤۱۰) ، وابن ماجـه (۳۹۷۲) ، وصـحّحه ابن حبان (۵۲۹۹) ، والحاكم (٤/ ٣١٣) كلهم من طريق الزهري، عن عبد الله الثقفي، عن عبد الله الثقفي، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن بن ماعز وقيل: هو عبد الرحمن بن ماعز، روى عنه جمع، ووثّقه ابن حبان.

وتابعـه عـروة في الجـزء الأول من الحـديث، رواه مسـلم في الإيمـان (٣٨) من طـرق عن هشـام بن عـروة، عن أبيـه، عن سفيان بن عبد الله الثقفي، فذكره.

• عن بلال بن الحارث المـزني، صاحب رسـول اللـه - صـلى الله عليـه الله عليـه الله عليـه وسلم - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليـه وسلم - يقول: "إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان اللـه مـا

يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه".

حسن: رواه الترمـذي (٢٣١٩) ، وابن ماجـه (٢٦٦٩) ، وصـحّحه ابن حبـان (٢٨٠) ، والحـاكم (١/ ٤٥) ، والـبيهقي في الشـعب ( ٤٦٠٦) كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الليثي قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: سمعت بلال بن الحارث المــزني، فذكره.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح وهكذا رواه غير واحد عن محمد بن عمرو نحو هذا، قالوا: عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن بلال بن الحارث وروى هذا الحديث مالك، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن بلال بن الحارث، ولم يذكر فيه عن جده" . اهـ

والصـواب فيـه مـا رواه الجماعـة عن محمـد بن عمـرو بن علقمــة، عن أبيــه، عن جــده، عن بلال بن الحــارث، وهم كثيرون.

وإسـناده حسـن من أجـل عمـرو بن علقمـة والـد محمـد فإنه "مِقبول" لأنه توبع. انظر تخريِجه في تفسير سورة ق.

• عن أبي سعيد الخدري قال: "الأعضاء تكفر اللسان، تقول: اتى الله الله الله فينا، فإناء أن الهوجية الله الله فينا، فإناء أن الهوجية العوجية العوجية الله الهوجية اللهوجية اللهوجية اللهوجية الهوجية اللهوجية اللهوجية الهوجية اللهوجية الموامية اللهوجية اللهوجية اللهوجية اللهوجية اللهوجية الموامية الموامية الموامي

حسن: رواه أبو داود الطيالسي (٢٣٢٣) عن حماد بن زيـد، عن أبي الصـهباء، عن سـعيد بن جبـير، عن أبي سـعيد الخـدري، فذكره.

قال حماد: ولا أعلمه إلا مرفوعاً.

ورواه الترمذي (٢٤٠٧) عن محمد بن موسى البصري قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أبي الصهباء، عن سعيد بن جبير، عن أبي سعيد الخدري، رفعه: فذكره. ورواه أحمد (۱۱۹۰۸) عن عفان، عن حماد بن زيد مثلـه، وفيـه قال الراوي (هو حماد بن زيد) لا أعلمه إلا رفعه، وهذا الشـك لا

يضر من رواه عنه بالجزم.

قال البيهقي في الشعب (٤٥٩٥) بعد أن رواه عن أبي بكر بن فورك بإسناده عن أبي داود الطيالسي قال: وفي رواية أبي بكر: قال حماد: ولا أعلمه إلا مرفوعا، وهو يشير إلى ترجيح حماد بن زيد بالرفع إلا أن الترمذي قال: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد، ولم يرفعوه". والله أعلم.

وَإِسِنادُهُ حَسِنٍ مِن أَجِل أبي الصهباء الكوفي روى عنه جمع،

ووثّقه ابن حبان.

• عن أبي بكر الصديق، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدّته".

حسن: رواه أبو يعلى (٥) ، وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٧) ، وابن أبي الدنيا في الصمت (١٣) ، والبيهقي في الشعب (٤٥٩٦) كلهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب اطلع على أبي بكر

وهو يمدّ لسانه قال: ما تصنع يا خليفة رسـول اللـه؟ قـال: إن هذا الذي أوردني الموارد، إن رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم - قال: فذكر الحديث.

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي فإنـه حسن الحديث.

• عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله فان كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي".

حســن: رواه الترمــذي (٢٤١١) ، والــبيهقي في الشــعب ( ٤٦٠٠) كلاهما من طريق إبراهيم بن عبد اللـه بن حـاطب، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فذكره.

وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن عبد الله وهو ابن الحارث بن الحاطب الجمحي روى عنه جمع، وقال ابن حبان في الثقات: "مستقيم الحديث".

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن جاطب".

٢ - بابِ أن المؤمن يتكلم بخير أو يسكت

• عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصصت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، وضيافته ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك، فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه".

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢٢) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، فذكره.

ورواه البخاري في الأدب (٦١٣٥) من طريق مالك به.

ورواه البخاري في الأدب (٦٠١٩) ، ومسلم في اللقطة (٤٨: ١٤) عقب الحديث (١٧٢٦) كلاهما من طريق الليث، عن سعيد المقبري به أطول منه.

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في آداب الضيافة.

۳ - باب طیب الکلام

• عن عدي بن حاتم، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر النار فتعوذ منها، وأشاح بوجهه ثلاث مرار، ثم قال: "اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا، فبكلمة طيبة".

متفق عليه: رواه البخاري في الآداب (٦٠٢٣) ، ومسلم في الزكاة (٦٠٢٦: ٦٨) كلاهما من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم، فذكره. واللفظ لمسلم.

٤ - باب جواز الهمس

 عن صهیب قال: كان رسول الله - صلى الله علیه وسلم -إذا صلى العصر هَمَسَ.

صحیح: رواه الترمذي (۳۳٤۰) من طرق عن عبد الـرزاق، عن معمر، عن ثابت البنـاني، عن عبـد الـرحمن بن أبي ليلی، عن صُهيب، فذكره بسياق طويل وهو مخرج في موضعه.

وأُخْرِجه أحمدُ (١٨٩٣٧) بإسناد آخرَ عن ثَابتُ البناني نحوه غـير أنه لم يذكر "العصر" . وإسناده صحيح.

٥ - باب المتشدق في الكلام

• عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها".

حسـن: رواه أبـو داود (٥٠٠٥) ، والترمـذي (٢٨٥٣) ، وأحمـد (٢٥٣) كلهم من نافع بن عمر، عن بشـر بن عاصـم، عن أبيـه، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عاصم بن سفيان والد بشر، قال ابن حبان: "له صحبة" وقال البغوي وابن السكن: يقال له صحبة، سكن المدينة، والصحيح أنه تابعي من أهل مكة روى عنه جمع وهو صدوق كما قال الحافظ في التقريب، والذي له صحبة هو غير هذا.

قوله: "يُبغض البليغ من الرجال" أي المبالغـة في الكلام وأداء الحروف. وقوله: "يتخلل" أي يتشدق في الكلام، ويفخم لسانه، ويلُفّه كما تلُفُّ البقرة بلسانها.

قوله: "الباقورة" وهو بلغة اليمن البقرة كما جاء في كتاب الصدقة لأهل اليمن: "في ثلاثين باقورة" كما في النهاية.

٦ - باب ما جاء في حسن البيان والشعر والرجز والحداء

• عن عبد الله بن عمر أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس - يعني لبيانهما -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن من البيان لسحرا" أو: "إن بعض البيان لسحر".

صـحيح: رواًه البخـاري في الطب (٥٧٦٧) عن عبـد اللـه بن يوسف، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، قال: فذكره.

هكذا رواه عبد الله بن يوسف عن مالك متصلا، وكـذلك رواه عبد الله بن مسلمة القعنـبي عن مالـك متصـلا وهـو عنـد أبي داود (٥٠٠٧) .

ولكن رواه يحيى الليثي عن مالك، عن زيد بن أسلم مرسـلا ( ١٨٥٠) ، ونبّه على ذلك ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ١٦٩) ووقع الخطأ في نسخة المطبوعة للموطأ برواية يحيى الليثي فجعله المحقق متصلا.

والمعنى الصحيح للحديث أن فيه مدحا وثناء لحسن البيان الذي يؤثّر السامع فيصير كالمسحور.

• عَن أَبِي وائلٍ قَالَ: خَطِّبنا عَمَّارِ فَأُوجِزِ وأَبلغ، فلمَّا نزل قلنا: يا أَبا اليقظان! لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنتَ تنفَّستَ! فقال: إنَّي سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنَّ طولَ صلاة الرجل وقِصَرَ خطبته مَئنَّةُ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة، وإنَّ مِن البيان لسحرًا".

صحيح: رواه مسلم في الجمعة (٨٦٩) من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجـر، عن أبيـه، عن واصـل بن حَيَّان، قـال: قال أبو وائل، فذكره.

قوله: "مَئِنَّةُ" بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة، ثم نون مشددة مشتق من "أنَّ" الذي هو حرف تأكيد وتحقيق، والخطبة هي الموضع الذي يتحقق فيه أن المتكلم فقيه.

• عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن من البيان سحرا، وشرار الناس الله عليه وسلم - يقول: "إن من البيان سحرا، وشرار الناس الله الله عليه وسلم الساعة أحياء، والهنان يتخذون قبورهم مساحد".

حسـن: رواه أحمـد (٤٣٤٢) عن عفـان، حـدثنا قيس، أخبرنـا الأعمش، عن المراهيم، عن عبيدة السلماني، عن عبـد اللـه بن مسعود، فذكره.

وإسـناًده حسـن من أجـل قيس بن الربيـع فإنـه صـدوق في نفسـه، ولكن لمـا كـبر أدخـل عليـه ابنـه مـا ليس من حديثـه، فحدّث به.

وكان عفان بن مسلم من أخص تلاميذ قيس بن الربيع وكان يوثقه وقال: "وثقه الثوري وشعبة" ، ولعل هذا الحديث ليس مما أدخل عليه ابنه.

• عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن من الشعر حكمة" .

صحيح: رواه البخاري في كتاب الأدب (٦١٤٥) عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن، أن مروان بن الحكم، أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب، أخبره، فذكره.

 عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من الشعر حكمة" .

صحيح: رواه البزار - كشـف الأسـتار (٢١٠١، ٢١٠٢) من طـرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. ورواه أيضا عن علي بن حرب الموصلي، ثنا عبد الله بن إدريس، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته. قال البزار: "رواه غير واحد عن هشام، عن أبيه مرسلا، وأسنده يعقوب".

قُلت: ليس كما قال، فقد رواه الزهـري، عن عـروة موصـولا،

والحكم لمن وصل.

وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ١٢٣) : "رواه البزار والطبراني في الأوسط بأسانيد، وأحد أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن حرب الموصلي وهو ثقة" .

• عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل يتكلم بكلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكما" . حسن: رواه أبو داود (٥٠١١) ، والترمذي (٢٨٤٥) ، وابن ماجه (٣٧٥٦) ، وابن حبان (٥٧٧٨) كلهم من حديث سماك بن حرب، عن عكرمـة، عن ابن عباس، فـذكره. واللفـظ لأبي داود. وإسناده حسن من أجل الكلام في رواية سماك عن عكرمـة إلا أنه توبع كما سبق تفصيله في كتاب العلم، فظهـر منـه أنـه لم يضطرب في هذا الحديث.

وقد قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

وفي معناه أحاديث أخرى. انظر: كتاب العلم.

 عن الشريد قال: ردفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما، فقال: "هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟" قلت: نعم، قال: "هيه" فأنشدته بيتا، فقال: "هيه" ثم أنشدته بيتا، فقال: "هيه" حتى أنشدته مائة بيت.

زاد في رواية: "فلقد كاد يُسلم في شعره".

صحيح: رواه مسلم في الشعر (٢٢٥٥) من طريـق سـفيان بن عينــة، عن إبـراهيم بن ميسـرة، عن عمـرو بن الشـريد، عن أبيه، فذكره،

ورواه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان وعبد الـرحمن بن مهـدي كلاهمـا عن عبـد اللـه بن عبـد الـرحمن الطـائفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، فذكره.

وفي حديث ابن مهدي الزيادة المذكورة.

• عن أبي هريـرة قـال: قـال النـبي - صـلى اللـه عليـه وسلم "أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شـيء مـا خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم"

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٤٧) ، ومسلم في الشعر (٢١٤٧) كلاهما من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن أبي هريرة، فذكره.

وقد أكثر مسلم من ذكر طرقه وألفاظه.

• عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى على أزواجه، وسواق يسوق بهن يقال له: أنجشة، فقال: "ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير".

قال: قال أبو قلابة: تكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٤٩) ، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٣: ٧١) كلاهما من طرق عن إسماعيل ابن علية، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، فذكره. واللفظ لمسلم.

• عن أم سُليم أنها كانت مع نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وهن يسوق بهن سوّاق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "أي أنجشة رويدك سوقك بالقوارير".

صـحیح: رواه أحمـد (۲۷۱۱٦) ، والنسـائي في عمـل الیـوم واللیلة (۵۳۰) ، والطبراني (۲۵/ ۱۲۱) کلهم من طریق سـلیمان التیمي، عن أنس بن مالـك، عن أم سـلیم، فذکرتـه. وإسـناده صحیح. وذكــره الهيثمي في المجمــع (٣/ ٢١٤) وقــال: "رواه أحمــد والطبراني في الكبير، ورجالٍ أحمد رجال الصحيح" .

• عن الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريـرة في قصصـه، يذكر النبي - *صلى اللـه عليـه وسـلم* - يقـول: "إن أخـا لكم لا يقول الرفث" يعني بذاك ابن رواحة، قال:

وفينا رسول الله يتلو كتابه

. . .

إذا انشق معروف من الفجر ساطع

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا

. . .

به موقنات أن ما قال واقع

يبيت يجافي جنبه عن فراشه

. . .

إذا استثقلت بالكافرين المضاجع

صـحيح: رواه البخـاري في الأدب (٦١٥١) عن أصـبغ قـال: أخـبرني عبـد اللـه بن وهب، قـال: أخـبرني يـونس، عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره، فذكره.

عن جندب بن سفيان، قال: دميث إصبعُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض تلك المشاهد، فقال: "هل أنتِ إلا إصبع دميتِ، وفي سبيل الله ما لقيتِ"

وفي رواية: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يمشي إذ أصابه حجر، فعثر، فدميت إصبعه، فقال: "هل أنت إلا إصبع دميت ... وفي سبيل الله ما لقيت"

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٠٢) ، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٩٦: ١١٢) كلاهما من طريـق أبي عوانـة، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان، قال: فذكره. والرواية الثانية أخرجها البخاري في الأدب (٦١٤٦) ، ومسلم في الجهاد (١٧٩٦: ١١٣) كلاهما من طريق ابن عيينة، عن الأسود به. واللفظ للبخاري ولم يسق مسلم لفظه.

• عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال

رجل من القوم لعامر: يا عامر! ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا حدًّاء، فنزل يحدو بالقوم يقول:

اللهم لولا أنت ما اهتدينا

. . .

ولا تصدقنا ولا صلينا

فاغفر فداء لك ما اتقينا

. . .

وثَبِّت الأقدام إن لاقينا

وألقين سكينة علينا

. .

إنا إذا صيح بنا أبينا

وبالصياح عولوا علينا

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من هذا السائق؟" قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به؟ فذكر الحديث. وفيه: فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذباب سيفه، فأصاب عين ركبة عامر، فمات منه. قال: فلما قفلوا، قال سلمة: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو آخذ بيدي، قال: "ما لك؟" قلت له: فداك أبي وأمي! زعموا أن عامرا حبط عمله؟ قال النبى - صلى الله عليه وسلم "كذب من قاله، إن لي

لأجرين - وجمع بين إصبعيه - إنه لجاهِـدُ مجاهـد، قَـلَّ عـربي مشى بها مثله" .

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤١٩٦) ورواه مسلم في الجهاد (١٨٠٢: ١٢٣) كلاهما من طريق حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، فـذكره. واللفـظ للبخاري، والحديث مذكور بطوله في غزوة خيبرـ

عن كعب بن مالك أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن الله عيز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل فقال: "إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل".

صحيح: رواه أحمد (٢٧١٧٤، ١٥٧٨٥) ، والطبراني في الكبير (١٩٨/ ٥٧) ، وصـحّحه ابن حبـان (٥٧٨٦) كلهم من طريــق عبــد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، فذكره. وإسناده صحيح.

۷ - باب ما جاء في إنشاد الشعر

• عن سـماك بن حـرب، قـال: قلت لجـابر بن سـمرة: أكنت تجـالس رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم -؟ قـال: نعم كثيرا، "كان لا يقـوم من مصـلاه الـذي يصـلي فيـه الصـبح، أو الغداة، حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكـانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون ويتبسم".

صحیح: رواه مسلم في الفضائل (۲۳۲۲: ٩٦٩) عَن يحـَـيی بن يحيی، قال: أخبرنا أبو خيثمة،

عن سماكِ بن حرب، قال: فذكره.

قوله: "فيأخـذُون َفي أمـر الجاهليـة" أي كـانوا يـذكرون أمـور الجاهلية ويتناشدون الشعر كما في الحديثِ الآتي:

• عن سماك قال: قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، وكان طويل الصمت، قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر، وأشياء من أمورهم، فيضحكون وربما تبسمـ

حسن: رواه أحمد (۲۰۸۱۰) ، واللفظ لـه، والترمـذي (۲۸۵۰) ، وصـححه ابن حبـان (۵۷۸۱) كلهم من طـرق عن شـريك، عن سماك بن حرب، قال: فذكره.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه زهير عن سماك أيضا" .

قلت: إسناده حسن من أجل شريك فإنه سـيء الحفـظ لكنـه توبع في أصل الحديث كما مضى وهو الذي أشار إليه الترمذي في قوله.

٨ - بابِ الترهيب من الشعر الذي يصدُّ عن ذكر الله

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا".

متفـو عليه: رواه البخـاري في الأدب (٦١٥٥) ، ومسـلم في الشعر (٢٢٥٧) كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

قوله: "يريه" بفتح الياء وكسر الراء من الوري، وهو داء يُفسد الجوف ومعناه: قيحا يفسد جوفه.

• عن ابن عمـر، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قـال: "لأن يمتلئ جـوف أحـدكم قيحـا خـير لـه من أن يمتلئ شعرا" .

صحيح: رواه البخاري في الأدب (٦١٥٤) عن عبيد الله بن موسى، أخبرنا حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، فذكره.

 عن سعد بن ابي وقاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه، خير من أن يمتلئ شعرا".

صحيح: رواه مسلم في الشعر (٢٢٥٨) من طريـق محمـد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن محمد بن سعد، فذكره.

• عن نوفـل بن أبي عقـرب قـال: سـألت عائشـة هـل كـان رسول الله - صلى الله عليه وسـلم - يتسـامع عنـده الشـعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه.

صحیح: رواه أحمد (۲۵۰۲۰، ۲۵۱۰۰) ، وإسحاق بن راهویه (۱۳۸۷) كلاهما من طریق الأسود بن شیبان قال: حدثنا أبو نوفل بن أبي عقرب، فذكره.

وإسناده صحيح. وقـال الهيثمي في المجمـع (٨/ ١١٩) : "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح" .

• عن أُبِي سعيد الخدري، قال: بينا نحن نسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعرج إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "خذوا الشيطان، أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا".

صحيح: رواه مسلم في الشعر (٢٢٥٩) عن قتيبة بن سعيد الثقفي، حدثنا ليث، عن ابن الهاد، عن يحنس، مولى مصعب بن الزبير، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

هذا الحديث خاص بهذا الرجل الذي لعلم كان ينشد في الفواحش والبواطل، ويحمل عليه كل من يفعل ذلك، وأما إن كان الشعر في مدح النبي - صلى الله عليه وسلم - والدفاع عنه، والدعوة إلى توحيد الله عيز وجل وإلى الإسلام، والردّ على الكفر والشرك فإنه حسن ومطلوب كما جاء في الأحاديث الصحيحة.

٩ - باب هجاء المشركين

• عن البراء بن عازب، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - يقول لحسان بن ثابت: "اهجهم، أو هاجهم، وجبريل معك".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٥٣) ، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٨٦) كلاهما من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، سمعت البراء بن عازب، فذكره.

• عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري: يستشهد أبا هريرة، فيقول. يا أبا هريرة، نشدتك بالله، هل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يا حسان، أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس" قال أبه هريرة: نعم.

بروح القدس" قال أبو هريرة: نعم. متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٥٢) ، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٨٥: ١٥٢) كلاهما من طريق الزهري، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

• عن عائشة قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هجاء المشركين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فكيف بنسبي" فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين.

وقال عروة: ذهبت أسبُّ حسان عند عائشة، فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٥٠)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٨٩) كلاهما عن عبدة، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

واللفظ للبخاري ولم يـذكر مسـلم لفظـه، وإنمـا أحـال على حديث قبله مع ذكر الفروق بينهما، وليس في اللفـظ المحـال عليه قول عروة. والحديث مذكور في فضائل الصحابة.

• عن أبي هريرة، أن عمر مرَّ بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد، وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أجب عني اللهم أيده بروح القدس" قال: اللهم نعم.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢١٢) ، ومسلم في الفضائل (٢٤٨٥) كلاهما من حديث سفيان، حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ لمسلم.

١٠ - باب الترهيب من التعدي في الهجاء

• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهجا القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه وزنى أمه".

صحیح: رواه ابن ماجه (۳۷۱۱) والسیاق له، والبخاری فی الأدب المفرد (۸۷۵)، وصیحه ابن حبان (۵۷۸۵) کلهم من طریق الأعمش، عن عمرو بن مرة (هو المرادی الجملی) عن یوسف بن ماهک، عن عبید بن عمیر، عن عائشة، فذکرته، وإسناده صحیح، وصححه أیضا البوصیری فی الزوائد.

١١ - باب إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث

قالُ اللّٰهُ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْغُدو بِالْإِثْمِ وَالْغُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [المجادلة: ٩] .

• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث".

متفق عليه: رواه مالك في الكلام (١٤) عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. ورواه البخاري في الاستئذان (٦٢٨٨) ، ومسلم في السِلام (٢١٨٣) كلاهما من طريق مالك به.

ورواه أبو داود (٤٨٥٢) من طريق أبي صالح، عن ابن عمر مرفوعا مثله وزاد: قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرّك.

هذا الحديث يُحمل إذا كانوا ثلاثة، أما إذا كـانوا أكـثر من ثلاثـة فلا بأس بالمسارة والمناجاة كما قـال ابن عمـر - رضـي اللـه عنه -. • عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، أجلَ أن يُحْزنَه".

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٩٠) ، ومسلم في السلام (٢١٨٤: ٣٧) كلاهما

> من طریق منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله، فذکره. ۱۲ - باب من پناجی بین پدی الناس

• عن عائشة أم المؤمنين قالت: كن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عنده، لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشى، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول اللـه - صلى اللـه عليه وسلم - شيئا، فلما رآها رحب بها، فقال: "مرحبا بابنتي" ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانيـة فضحكت، فقلت لها: خصك رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - من بين نسائه بالسرار، ثم أنتِ تبكين؟ فلما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سألتها ما قال لك رسول الله - صلى اللـه عليه وسلم -؟ قالت: ما كنت أفشى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سره، قالت: فلما توفي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قلت: عزمت عليك، بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أما الآن، فنعم، أما حين سارني في المرة الْأُولِي، فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كـل سِـنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، "وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتقي الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لـك" ، قالت: فبكيت بكائي الـذِي رأيت، فلما رأى جـزعي سارني الثانية فقال: "يا فاطمة! أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة" قالت: فضحكت ضحكي الذي رايت.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٨٥) ، ومسلم في فضائل الصحابة (٩٨:٢٤٥٠) كلاهما من طريق أبي عوانـة، عن فــراس، عن عـامر، عن مســروق، عن عائشــة، فذكرتــه. والسياق لمسلم.

• عن عبد الله بن مسعود قال: قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما قسمة، فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، قلت: أما والله! لآتين النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتيته وهو في ملإ فساررته، فغضب حتى احمر وجهه ثم قال: "رحمة الله على موسى، أوذي بأكثر من هذا فصير".

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٩١) ، ومسلم في الزكاة (٦٢٩١) كلاهما من طريق الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، فذكره، واللفظ للبخاري.

۱۳ - باب طول النجوي

عن أنس قال: أقيمت الصلاة، ورجل يناجي رسول الله
 صلى الله عليه وسلم -، فما زال يناجيه حتى نام أصحابه،
 ثم قام فصلى.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٩٢) ، ومسلم في الحيض (٣٧٦: ١٢٤) كلاهما

من حــدیث شــعبة، عن عبــد العزیــز بن صــهیب، عن أنس، فذکره،

١٤ - باب حفظ السر

• عن أنس بن مالك قال: أسر إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - سرا، فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٨٩) ، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٨٢: ١٤٦) كلاهمـا من طريـق المعتمـر بن سليمان، سمعت أبي، سمعت أنسا، فذكره. ١٥ - باب النهي عن سب الدهر

• عن أبي هريـرة، قـال: قـال النـبي - صـلى اللـه عليـه وانا وسلم "قـال اللـه تعـالى: يؤذيـني ابن آدم يسـب الـدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار".

وفي لفظ: "قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقول: إلى الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر، أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما".

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٩١)، ومسلم في الألفاظ من الأدب (٢٢٤٦: ٢) كلاهما من طرق عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره. واللفظ الأول للبخاري، واللفظ الثاني رواه مسلم (٢٢٤٦: ٣) من طريق معمر، عن الزهري به، وأكثر مسلم من ذكر طرقه وألفاظه.

• عَن عَبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول لله - صلى الله عليه وسلم "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر". صحيح: رواه أحمد (٢٢٥٥٢) عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد العزيز - يعني ابن رفيع - عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، فذكره.

وإسناده صحيح، وعبـد الـرحمن هـو ابن مهـدي، وسـفيان هـو الثوري.

١٦ - با ب كراهة تسمية العنب كرما

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: "لا تقولوا: كرم؛ فإن الكرم قلب المؤمن" .

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٨٣) ، ومسلم في الألفاظ من الأدب (٢٢٤٧: ٧) كلاهما من طرق عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره واللفظ لمسلم. وقد أكثر مسلم من ذكر طرق وألفاظه. ورواه أبيو داود (٤٩٧٤) من وجيه آخير وزاد فيه ولكن قولوا: "حدائق الأعناب".

فقه الحديث: نهى النبي - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* - أن يقـال للعنب الكرم كما كان العرب في الجاهلية يسمونه؛ لأنهم

كانوا يتخذون منه خمرا، وهو من أجود أنواع الخمـور عنـدهم، ولذا سموه كرما، فسكب النبي - صلى الله عليه وسلم - هـذا الاسم الحسن من هذا الشراب الخبيث وجعله صـفة للمسـلم الذي يتوقى شربها ويمنع نفسه عزة وكرامة.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم".

صحيح: رواه مسلم في الألف اظ من الأدب (٢٢٤٧) عن حجاج بن الشاعر، حدثنا عبد الـرزاق، أخبرنا معمـر، عن أيـوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "لا تسموا العنب الكرم، ولا تقولوا: خيبة الدهر، فإن الله

هو الدهر" .

صحيح: رُواه البخاري في الأدب (٦١٨٢) عن عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهـري، عن أبي سـلمة، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن وائـلُ بن حجـر أن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة" .

صحيح: رواه مسلم في الألفاظ من الأدب (١٢٤٨: ١٢) عن زهير بن حرب، حدثنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت علقمة بن وائل، عن أبيه، فذكره.

١٧ - باب النهي عن القول: هلك الناس

 عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: "إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم". صحيح: رواه مالك في الكلام (٢) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريـرة، فـذكره. ورواه مسـلم في الـبر والصلة (٢٦٢٣) من طريق مالك به.

قِـالِ مسلم: قـالَ أبـو إسـحاق: لا أدري أهلكَهم بالنصـب، أو

أهلكُهم بالرفع.

قال النووي: روي على وجهين، والرفعُ أشهرُ.

وقال أيضاً: "واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم ... قالوا: فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه".

۱۸ - باب الترهيب من القول: لا يغفر الله لفلان

• عن جندب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدث: "أن رجلا قال: والله! لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان،

وأحبطت عملك "أو كما قال.

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢١: ١٣٧) عن سويد بن سعيد، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، حدثنا أبو عمران الجوني، عن جندب، قال: فذكره.

قولهُ:" يتألَّى "أي يحلف والألية اليمين،

• عن أبي هريرة، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب، والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يـزال المجتهد يرى الآخر على الـذنب فيقول: أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر، فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله! لا يغفر الله لك، أو لا يـدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهـذا

المجتهد: أكنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار ".

قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده! لتكلم بكلمة أوبقت دنياه

واخرته.

حُسـن: رواه أبـو داود (٤٩٠١) ، وأحمـد (٨٧٤٩) ، وابن حبـان (٥٧١٢) كلهم من طرق عن عكرمة بن عمـار، حـدثني ضمضـم بن جوس قال: قال أبو هريرة، فذكر الحديث. وإسناده حسـن من أجل عكرمة بن عمار، فإنه حسن الحديث.

١٩ - بـاب مـا جـاء في إطلاق لفظـة: العبـد والأمـة والمـولى

والسيد

• عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا يقل أحدكم: أطعِمْ ربك، وَضِّئْ ربَّك، اسقِ ربَّك، وليقل: وليقل: وليقل: فتاى وفتاتى وغلامى ".

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (٢٥٥٢) ، ومسلم في الألفاظ من الأدب (٢٢٤٩: ١٥) كلاهما من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ للبخاري.

• عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي

وفتاتي ".

صَـحيَّح: رواه مسـلم في الألفـاظ من الأدب (١٣٤٩: ١٣) من طرق عن إسماعيل وهو ابن جعفـر، عن العلاء، عن أبيـه، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ولكن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه ولكن وسلم " لا يقولن أحدكم: عبدي، فكلكم عبيد الله، ولكن

ليقل: فتاي، ولا يقل العبد: ربي، ولكن ليقل: سيدي" وفي لفظ:

"ولا يقل العبد لسيده مولاي؛ فإن مولاكم الله عز وجل . صحيح: رواه مسلم في الألفاظ من الأدب (١٤:٢٢٤٩) عن زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه من طريق أبي معاوية عن الأعمش باللفظ الثاني.

۲۰ - باب كراهة قول الإنسان: خبثتْ نفسي

• عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي، ولكن ليقل: لَقَسَتْ نفسى".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٧٩) ، ومسلم في الألفاظ من الأدب (٢٢٥٠) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن عائشة، فذكرته.

• عن سهل بن حنيف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليقل الله عليه وسلم - قال: "لا يقل أحدكم: خبثت نفسي، وليقل أحدكم:

نفسی" ـ

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٨٠) ، ومسلم في الألفاظ من الأدب (٢٢٥١) كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، فذكره. قال النووي في شرح مسلم: "قال أبو عبيد وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم: لقست وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم، وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها وهجران خبيثها" اهـ.

٢٦ - باب من قال: "تعالَ أقامرَكْ، فليتصدّقْ"

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات والعزى،

فليقـل: *لا إلـه إلا اللـه،* ومن قـال لصـاحبه: تعـال أقـامرك، فليتصدق" .

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٣٠١) ، ومسلم في الأيمان والنذور (١٦٤٧: ٥) كلاهما من طريق الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، فذكره.

۲۲ - باب التكبير والتسبيح عند التعجب

• عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر - يريد به أزواجه حتى يصلين - رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة".

صــحيح: رواه البخــاري في الأدب (٦٢١٨) عن أبي اليمــان، أخبرنا شعيب، عن الزهـري، حـدثتني هنـد بنت الحـارث أن أم سلمة، قالت: فذكرته.

• عن صفية بنت حيي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته: أنها جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوره، وهو معتكف في المسجد، في العشر الغوابر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء، ثم قامت تنقلب، فقام معها النبي - صلى الله عليه وسلم - يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد، الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نفذا، فقال لهما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نفذا، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم "على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي" قالا: سبحان الله يا رسول الله! وكبر عليهما ما قال، قال: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، ما قال، قال: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، وإنى خشيت أن يقذف في قلوبكما".

مُتَفَـق علَيـه: رُواه البخـاري في الأدب (٦٢١٩) ، ومسـلم في السـلام (٢١٩٥) كلاهمـا من طريـق الزهـري، عن علي بن حسين، عن صفية، فذكرته. واللفظ للبخاري.

٢٣ - باب قول الرجل: كيفِ أصبحت َ

• عن عبد الله بن عباس أن علي بن أبي طالب خرج من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن! كيف أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: "أصبح بحمد الله بارئا".

صحيح: رواه البخـاري في الاسـتئذان (٦٢٦٦) من طـرق عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن عبـد اللـه بن عباس أخبره، فذكره.

وهو مذكور بطوله في مرض النبي - صلى الله عليه وسلم -. ٢٤ - باب من أجاب بقوله: لبيك وسعديك

• عن معاذ بن جبل، قال: كنت ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: "يا معاذ بن جبل" ، قلت: لبيك رسول الله، وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال: "يا معاذ بن جبل" قلت: لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال: "يا معاذ بن جبل" قلت: لبيك رسول الله وسعديك، قال: "هل تدري ما حق الله على العباد؟" قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "فإن حق الله على العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئا" ، ثم سار ساعة، ثم قال: "يا معاذ بن جبل" قلت: لبيك رسول الله، وسعديك، قال: "هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟" قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "أن لا يعذبهم" .

مَتَفَقَ عَلَيه: رَواه البخاري في الْاستئذان (٦٢٦٧) ، ومسلم في الإيمان (٣٠٠: ٤٨) كلاهما من طريق همام، حـدثنا قتـادة، حـدثنا أنس بن مالك، عن معاذ بن جبل، فذكره. واللفظ لمسلم.

• عن أبي ذر قال: كنت أمشي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد، فقال: "يا أبا ذر، ما أحب أن أحدا لي ذهبا، يأتي علي ليلة أو ثلاث، عندي منه دينار إلا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا

وهكذا وهكذا" وأرانا بيده، ثم قال: "يا أبا ذر" قلت: لبيك وسيعديك يبا رسيول الليه! قيال: "الأكيثرون هم الأقلون ..." الحديث.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٦٨) ، ومسلم في الزكــاة (٩٤: ٣٢) عقب الحــديث (٩٩١) كلاهمــا من طريــق الأعمش، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر فذكره.

واللفظ للبخاري وهو مذكور بطوله في الصدقات.

٢٥ - باب قول الرجل: جعليني الله فداك

• عن أنس بن مالك: أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية، مردفها على راحلته، فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقـة، فصرع النبي - صلى الله عليه وسلم - والمرأة، وأن أبا طلحـة - قال: أحسب - اقتحم عن بعيره، فأتى رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله! جعلـني اللـه فـداك، هـل أصابك من شيء؟ قال: "لا، ولكن عليك بالمرأة" فألقى أبـو طلحـة ثوبـه على وجهـه فقصـد قصـدها، فألقى ثوبـه عليها، فقامت المرأة، فشد لهما على راحلتهما فركبا، فسـاروا حـتى فقامت المرأة، فشد لهما على راحلتهما فركبا، فسـاروا حـتى النبي - صلى الله عليـه وسـلم "آيبـون تائبون عابـدون، لربنا النبي - صلى الله عليـه وسـلم "آيبـون تائبون عابـدون، لربنا حامدون" فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٨٥) ، ومسلم في الحج (١٣٤٥) كلاهما من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس بن مالك، فذكره.

واللّفظ للبخاري ولفظ مسلم مختصر، وليس فيه قصة عثار الناقة.

• عن أبي ذر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "يا أبا ذر" ، فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله، وأنا فداؤك. حسن: رواه أبو داود (٥٢٢٦) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر، فذكره. ورواه البخاري في الأدب المفرد (٨٠٣) ، وصحّحه ابن حبــان ( ١٩٥) كلاهمـا من طريـق حمـاد بن أبي سـليمان بـه في قصــة طويلة.

وإسناده حسن من أجل حماد بن أبي سليمان فإنه حسن الحديث.

والقصة رواها البخاري في الاستئذان (٦٢٦٨) ، ومسلم في الزكاة (٩٤: ٣٢) عقب الحديث (٩٩١) كلاهما من طريق الزكامش، عن زيد بن وهب عنه دون قوله: "وأنا فداؤك" وهي مذكورة في كتاب الزهد.

٢٦ - باب قول الرجل: فداك أبي وأمى

• عن علي قال: ما سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم أحد: "يا سعد! ارم فداك أبي وأمي".

متفق عليه: رواه اَلَبخاري في المغازي (٤٠٥٩) ، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤١١) كلاهما من طريـق سـعد بن إبـراهيمـ عن عبد الله بن شداد، عن علي، فذكره.

٢٧ - باب الرجل يقول للرجل: حفظك الله

• عن أبي قتادة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر له فعطشوا، فانطلق سرعان الناس، فلزمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الليلة، فقال: "حفظك الله بما حفظت به نبيه".

صحيح: رواه مسلم (٦٨١) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح الأنصاري، قال: حـدثنا أبـو قتـادة، فذكره في حديث طويل وهو مذكور في موضعه.

ورواه أبو داود (۵۲۲۸) عن موسى بن إسماعيل، حـدثنا حمـاد، عن ثابت البناني، بإسناده هكذا مختصرا.

۲۸ - باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء وهو ينوي أنـه ليس بحق • عن عائشة قالت: سأل أناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكهان، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ليسوا بشيء" قالوا: يا رسول الله! فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني، فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٢١٣) ، ومسلم في السلام (٢٢٢٨: ١٢٣) كلاهما من طريق الزهري، أخبرني يحيى بن عروة، أنه سمع عروة يقول: قالت عائشة: فذكرته.

٢٩ - باب ما جاء في قول الرجل: ويحك وويلك

• عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشة، يحدو، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٦١) ، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٣: ٧٠) كلاهما من

طريق ثابت البناني وأبي قلابة، عن أنس، فذكره.

• عَن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة، فقال له: "اركبها" قال: يا رسول الله! إنها بدنة، قال: "اركبها ويلك" في الثانية أو في الثالثة.

متفق عليه: رواه مالك في الحج (١٤٤) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخـاري في الأدب (٦١٦٠) ، ومسـلم في الحج (١٣٢٢: ٣٧١) كلاهما من طريق مالك به.

• عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسـوق بدنـة، فقـال: "اركبها" قـال: إنها بدنـة، قال: "اركبها ويلك".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٥٩) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس، فذكره.

ورواه مسلم في الحج (١٣٢٣) من طريق ثابت البناني، وبكـير بن الأخنس، عن أنس نحوه، وليس عنده: "ويلك" .

• عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! متى الساعة قائمة؟ قال: "ويلك وما أعددت لها؟" قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله، قال: "إنك مع من أحببت"، فقلنا: ونحن كذلك قال: "نعم"، ففرحنا يومئذ فرحا شديدا، فمرَّ غلام للمغيرة، وكان من أقراني، فقال: إن أُخِّرَ هذا فلن يدركه الهرمُ حتى تقومَ الساعةُ.

متفَـق عليـه: رواه البخـاري في الأدب (٦١٦٧) ، ومسـلم في الفتن وأشراط الساعة (٢٩٥٣: ١٣٩) كلاهما من طريـق همـام، عن أنس، فذكره.

واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه.

·۳- باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقرى حلقى

• عن عائشة، قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل الحجاب، فقلت: والله! لا آذن له حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله! إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته؟ قال: "ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك".

قال عروة: فبذلك كانت عائشة، تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.

متفَّقَ عُليَّه: رواه البخاري في الأدب (٦١٥٦) ، ومسلم في الرضاع (١٤٤٤) كلاهما من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاري. ورواه مالـك في الرضـاع (٣) عن الزهـري بـه نحـوه، وليس عنده: "تربت يمينك" .

• عن عائشة قالت: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينفر، فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، لأنها حاضت، فقال: "عقرى حلقى - لغة لقريش - إنك لحابستنا" ثم قال: "أكنت أفضت يوم النحر" - يعني الطواف - قالت: نعم، قال: "فانفري إذا".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٥٧) ، ومسلم في الحج (١٢١١: ٣٨٧) عقب الحديث (١٣٢٨) كلاهما من طريق شعبة، عن الحكم، عن الأسود، عن عائشة، فذكرته.

٣١ - باب قول الرجل للرجل السوء: اخسأ

• عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابن صائد: "قد خبأت لك خبيئا، فما هو؟" قال: الدخ، قال: "اخسأ".

صحيح: رواه البخاري في الأدب (٦١٧٢) عن أبي الوليد، حـدثنا سلم بن زريـر، سـمعت أبـا رجـاء، سـمعت ابن عبـاس، قـال: فذكره.

وخبر ابن صائد مذكور بطوله في كتاب الفتن.

٣٢ - بَابُ ما جاء في اَلَنهي عَنِ القول: لو قال الله تعالى: {يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا} [آل عمران: ١٥٤] .

هَاهُنَا} [آل عمران: ١٥٤] . وقال تعالى: {الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَـوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَـوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: ١٦٨] .

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "المؤمن القوي خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرصْ على ما ينفعك، واستعنْ بالله ولا تعجزْ، وإن أصابك شيء، فلا تقل: لو أني فعلتُ كان كذا

وكذا، ولكن قُلْ: قدَّرَ الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان".

صحيح: رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤) من طريق عبد الله بن إدريس، عن ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

٣٣ - باب ما يجوز من قول: لو

• عن القاسم بن محمد، قال: قال عبد الله بن شداد: وذُكِـرَ المتلاعنان عند ابن عباس، فقال ابن شداد: أهما اللذان قال النبي - صلى الله عليه وسلم "لو كنت راجما أحدا بغير بينة

لرجمتها "فقال ابن عباس: لا تلك امرأة أعلنت.

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (٧٢٣٨) ، ومسلم في اللعان (١٤٩٧: ١٣) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، فذكره. واللفظ لمسلم.

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك "زاد البخاري:" مع كل صلاة "، ولفظ مسلم:" عند كل صلاة ".

متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (١١٤) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره.

ورواه البخاري في الجمعة (٨٨٧) من طريق مالك به.

ورُواه مسلم في الطهارة (٢٥٢) من طريق سفيان، عن أبي

الزناد به.

• عن أنس قال: واصل النبي - صلى الله عليه وسلم - آخر الشهر، وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقين ".

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (٧٢٤١) ، ومسلم في الصيام (١١٠٤: ٦٠) كلاهما من حديث حميد، عن ثابت، عن أنس، فذكره. واللفظ للبخاري.

• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولحللت مع الناس حين حلوا ".

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (٧٢٢٩) عن يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، حدثني عروة، أن عائشة، فذكرته.

ورواه مسلم في الحج (١٢١١: ١٣٠) من طريـق ذكـوان مـولى عائشة، عن عائشة نحوه في نهاية حديث طويل.

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال: " لو كان عندي أحـد ذهبا، لأحببت أن لا يـأتي علي ثلاث وعندي منه دينار - ليس شيء أرصده في دين علي - أجد من يقبلـه "متفـق عليـه: رواه البخـاري في التمـني (٧٢٢٨) عن إسحاق بن نصـر، حـدثنا عبـد الـرزاق، عن معمـر، عن همـام، سمع أبـا هريـرة فـذكره، ورواه مسـلم في الزكـاة (٩٩١) من طرق عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وارى التراب بياض بطنه، وهو يقول: " والله! لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينة علينا ... إن الألى قد بغوا علينا

قال: وربما قال:

إن الملا قد أبوا علينا

. . .

## إذا أرادوا فتنة أبينا "ويرفع بها صوته.

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (٧٢٣٦)، ومسلم في الجهاد والسير (١٨٠٣) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، فذكره.

ويسَّتفاُد منَ الأحاديَث أنه لا يجوز استعمال" لو "في الاعتراض على أمور القدر والشرع، ويجوز استعمالها في

تمنى الخير.

٣٤ - ياب قُول الرجل: " أبشرْ "إذا أراد به إنجاز وعده

• عن أبي موسى قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، ومعه بلال، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له:" أبشر "، فقال: قد أكثرت علي من" أبشر "فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال:" رد البشرى فأقبلا أنتما "، قالا: قبلنا، ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه، ومج فيه، ثم قال:" اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما، وأبشرا "، فأخذا القدح فيعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه طائفة.

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٣٢٨) ، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٧) كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: فذكره.

٣٥ - باب قول الرجل: ليت كذا وكذا

• عن عائشة قالت: أرق النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فقال: "ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة "إذ سمعنا صوت السلاح، قال: " من هذا؟ " قيل: سعد يا رسول الله! جئت أحرسك، فنام النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى سمعنا غطيطه.

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (٧٢٣١)، ومسلم في فضائل الصحابة (٣٩:٢٤١٠) كلاهما من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عائشة فذكرته.

٣٦ - باب ما جاء في تمني الخير

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نفسي بيده! وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل" فكان أبو هريرة يقولهن ثلاثا، أشهد بالله.

متفَق عليه: رواه مالك في الجهاد (٢٧) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخاري في التمني (٧٢٢٧) من طريق مالك به.

ورواه مسلم في الإمارة (١٠٦:١٨٧٦) من طريق سـفيان، عن

ابي الزناد به.

• عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل، وآناء النهار، فسمعه جار له، فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل".

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٦) عن علي بن إلى المراهيم، حدثنا روح، حدثنا شعبة، عن سليمان، سمعت ذكوان، عن أبي هريرة، فذكره.

٣٧ - باب ما يكره من التمني

قال الله تعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء: ٣٢].

• عن أنس بن مالك قال: لولا أني سمعت النبي - *صلى اللـه* عليه وسلم - يقول: "لا تتمنوا الموت" لتمنيت.

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (٧٢٣٣) ، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٨٠) كلاهما من طريق عاصم، عن النضر بن أنس قال: قال أنس، فذكره.

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: "لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يـزداد، وإمـا مسيئا فلعله يستعتب ً .

وفي لفظ: "لا يتمنى أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا".

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (٧٢٣٥) عن عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد - اسمه سعد بن عبيد -، مولى عبد الرحمن بن أزهر، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه مسلم في الـذكر والـدعاء (٢٦٨٢) عن محمـد بن رافـع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر،

عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، فذكره. وفي الباب أجاديث أخرى مذكورة في كتاب الجنائز.

• عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته، فإذا فيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية".

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (٧٢٣٧)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٤٢: ٢٠) كلاهما من طريق موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، فذكره، واللفظ للبخاري وهو مذكور بطوله في الجهاد.

٣٨ - باب في الثناء الحسن والثناء السيء

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض".

متفق عليه: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٣٧: ١٥٧) عن زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هندة، فذكره

هريرة، فذكره.

ورواه البخاري في التوحيد (٧٤٨٥) من طريق عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به إلا أنه اقتصر على حزء المحنة.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما من عبد إلا له صيت في السماء، فإذا كان صيته في السماء حسنا وضع له في الأرض حسنا، وإذا كان صيته في السماء سيئا وضع له في الأرض سيئا".

حسن: رواه البزار (٩٢٠٢) ، والبيهقي في الزهد الكبير ( ٨٢٠ ) كلاهما من طريق أبي الوليد (هشام بن عبد الملك الطيالسي) ، عن أبي وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الجراح بن مليح - وهو أبو وكيع - مختلف فيه إلا أنه يحسن حديثه إذا كان له أصل، ولم يكن في حديثه شذوذ ولا نكارة.

قال البزار: "له في الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى جبريل ...

... الحديث. قـال الهيثمي في المجمـع (١٠/ ٢٧١) : "رواه الـبزار، ورجالـه رجال الصحيح" .

• عن أنس بن مالك قال: مرُّوا بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "وجبت" ثم مرُّوا بأخرى فأثنوا عليها شرَّا فقال: "وجبت فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟ قال: "هذا أَثنيتُم عليه خيرًا فوجبت له الجنة، وهذا أَثنيتم عليه شرَّا فوجبت له الأرض".

متفَىق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٦٧) عن آدم، عن شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صُهيب قال: سمعت أنس بن

مالك، فذكر الحديث.

ورواه مسلم في الجنائز (٩٤٩) من وجه آخر عن ابن علية، أخبرنا عبد العزيز بن صهيب بإسناده وفيه تكرار "وجبت وجبت وجبت" ثلاث مرات فقال عمر بن الخطاب: فدى لك أبى وأمى.

كما أن فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم "أنتم شهداء

الله في الأرضّ اثلاثِ مرات.

• عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنباوة أو البناوة - قال: والنباوة من الطائف - قال: "يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار" . قالوا بم ذاك يا رسول الله؟ قال: "بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله بعضكم على بعض".

حسن: رواه ابن ماجه (٤٢٢١) ، وأحمد (١٥٤٣٩) ، وابن حبان ( ٧٣٨٤) ، والحاكم (٤/ ٤٣٦) كلهم من طريق نافع بن عمر الجمحي، عن أمية بن صفوان، عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي، عن أبيه، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن أبي زهير الثقفي فقد ذكره ابن حبان في ثقاته وهو يحسن حديثه إذا كأنّه له أصل صحيح، وهذا منه. • عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنباوة أو بالنباة يقول: "يوشك أن تعرفوا لأهل الجنة من أهل النار" قالوا: يا رسول الله بم؟ قال: "بالثناء الحسن، والثناء السيء".

حسن: رواه البزار (۱۱۳٤) عن الحسن بن عرفة، قال: نا شجاع بن الوليد، قال: نا هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: فذكره.

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ولا نعلم رواه عن سعد إلا عامر ولا عن عامر إلا هاشم بن هاشم ولا عن هاشم بن هاشم إلا شجاع ولم نسمعه إلا من الحسن بن عرفة".

وإسناده حسن من أجل الحسن بن عرفة وشيخه شجاع بن الوليد فإنهما حسنا الحديث.

قــال الهيثمي في المجمــع (١٠/ ٢٧١) : "رواه الــبزار، ورجالــه رجال الصحيح غير الحسن بن عرفة وهو ثقة" .

قوله: "بالنباوة" هي موضع بالطائف.

• عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه علي وسلم - فقال: يا رسول الله! دلني على عمل إذا أخذت به دخلت الجنة ولا تكثر علي، فقال: "لا تغضب"، وأتاه رجل آخر فقال: يا نبي الله! دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: "كن محسنا" قال: وكيف أعلم أني محسن؟ فقال: "تسأل جيرانك فإن قالوا: إنك محسن فإنك محسن وإن قالوا: إنك مسيء فأنت مسيء".

صُحيح: رواه البزار (٩٢٤٥) ، والنسائي في جزء إملائه (١٦، ١٦٠) ، والحاكم (١/ ٣٧٨) كلهم من طريق الحسين بن واقد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكره.

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي عن أبي مالح، عن أبي هريرة إلا الحسين بن واقد".

وليس كما قال؛ فـإن الحسـين بن واقـد المـروزي صـدوق لم يتفرد بروايته عن الأعمش بـل تابعـه عن الأعمش أبـو حمـزة السكرى محمد بن ميمون وهو ثقة فاضل.

رواه الــدارقطني في العلــل (۱۰/ ۱۲۱) من طريــق علي بن الحسين بن واقد حـدثنا أبـو حمـزة، حـدثنا الأعمش بـه مثلـه.

وإسناده صحيح. وللحديث طرق أخرى، والذي ذكرته أحسنُها.

• عن عبد الله بن مسعود قال: قال رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم "إذا سمعت جيرانك يقولون: أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت، فقد أسأت

صحیح: رواه ابن ماجه (۲۲۳) ، وأحمد (۳۸۰۸) ، وابن حبان (۵۲۵، ۵۲۵) کلهم من طریـق عبـد الـرزاق، وهـو في مصـنفه (۱۹۷۵) ، حـدثنا معمـر، عن منصـور، عن أبي وائـل، عن عبـد الله بن مسعود، فذكره. وإسناده صحیح.

• عن الضحاك بن قيس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى الرجل القوم فقالوا: مرحبا فمرحبا به إلى يـوم يلقى ربه، وإذا أتى الرجل القوم فقالوا: قحطا فقحطا له يـوم القيامة".

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (٨/ ٣٥٨) ، وصحّحه الحاكم (٣/ ٥٢٥) كلاهما من طريـق حمـاد بن سـلمة، حـدثنا سـعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء يزيد بن عبـد اللـه بن الشـخير، عن الشخير، عن الشخير، عن الشخير، عن الضحاك بن قيس الفهري قال: فذكره.

وإسناده صحيح، سعيد بن إياس الجريري ثقة اختلـط في آخـر عمره لكن رواية حماد بن سلمة قبل اختلاطه. قــال الهيثمي في المجمــع (١٠/ ٢٧٢) : "رواه الطــبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير أبي عمـر الضـرير الأكبر وهو ثقة" .

• عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع".

حسـن: رواه ابن ماجـه (٤٢٢٤) ، والطـبراني في الكبـير (١٢/ ١٧٠) كلاهمـا من طريـق مسـلم بن إبـراهيم، حـدثنا أبـو هلال، حـدثنا عقبـة بن أبي ثـبيت، عن أبي الجـوزاء عن ابن عبـاس، قال: فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل أبي هلال وهـو محمـد بن مسـلم الراسبي فإنه حسن الحديث.

وأما ما روي عن أبي هريرة قال قال رجل: يا رسول الله! الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "له أجران أجر السر وأجر العلانية" . فالصواب أنه مرسل.

رواه الترمــذي (٢٣٨٤) ، وابن ماجــه (٢٢٦٦) ، وابن حبـان ( ٣٧٥) كلهم من طريـق أبي داود (هـو الطيالسـي) ، حـدثنا أبـو سنان الشيباني سعيد بن سنان، عن حبيب بن أبي ثـابت، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، فذكره.

هكذا وصله سعيد بن سنان، وخالف الأعمش فرواه مرسلا كما قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة".

قلت: المرسـل هـو الصـواب كمـا ذكـر الترمـذي، وذلـك لأن الأعمش من الثقات الحفاظ، وتابعه على إرساله الثوريُّ، وأما سـعيد بن سـنان الـذي وصـله فليس مثلهمـا في الحفـظ والإتقان.

وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على حبيب بن أبي ثـابت، ورجح المرسل على الموصول. انظر: علل الدارقطني (١٤٩٩) .

٣٩ - باب الاقتصاد في المدح وكراهية المبالغة فيه

 عن أبي موسى قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال: "أهلكتم - أو -قطعتم ظهر الرجل" .

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٠) ، ومسلم في الزهد (٣٠٠١) كلاهما عن محمد بن صباح، حدثنا إسماعيل بن زكرياء، حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى، فذكره.

عن همام بن الحارث، أن رجلا جعل يمدح عثمان، فعمد
 المقداد فحثا على

ركبتيه، وكان رجلا ضخما، فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم المداحين، فاحثوا في وجوهم التراب".

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (٣٠٠٢: ٦٩) من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، فذكره.

والمقداد - *رضي الله عنّه - ع*مل على ظاهر الحديث من أجل المبالغة في المدح.

ومعنى الحديث: فيه كناية عن زجر شديد لمن يبالغ في المدح لحصول المنافع الدنيوية.

• عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: احثوا في أفواه المداحين التراب.

صحيح: رواه ابن حبان (٥٧٦٩) ، والبرار (٥٤١٣، ٥٤١٤) ، والطبراني في مسند الشاميين (٢٧٥) كلهم من طرق عن زيد بن أسلم، قال: سمعت ابن عمر، فذكره. وإسناده صحيح. وأما ما رواه أحمد (٥٦٨٤) ، والبخاري في الأدب المفرد (٣٤٠) ، وابن حبان (٥٧٧٠) كلهم من طريق حماد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن الحكم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر نحوه.

ففيه انقطاع، فأكثر أهل العلم منهم: أحمد وابن معين، وعلي بن المديني ذهبوا إلى أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من

بن عمر.

• عن معبد الجهني قال كان معاوية قلما يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ويقول هؤلاء الكلمات قلما يدعهن أو يحدث بهن في الجمع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإن هذا المال حلو خضر فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، وإياكم والتمادح فإنه الذبح".

حسن: رواه أحمد (١٦٨٣٧، ١٦٨٤٦) ، وابن ماجه (٣٧٤٣) كلاهما من طريق شعبة قال: أنبأني سعد بن إبراهيم، عن معبد الجهني، قال: فذكره، واللفظ لأحمد، واختصره ابن ماجه. وإسناده حسن من أجل معبد بن خالد الجهني فإنه حسن

وإسادة حسن من أجيل معبيد بن حاجد الجهيبي فإنيه حسن الحديث.

ومعبد الجهني هو أول من أظهر القدر بالبصـرة لكن ليس في حديثه ما يؤيد بدعته.

٤٠ - باب من أثني على أخيه بما يعلم

• عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر في الإزار ما ذكر، قال أبو بكر: يا رسول الله! إن إزاري يسقط من أحد شقيه؟ قال: "إنك لست منهم".

صحيح: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٢) عن علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه، فذكره.

قال ابن حجـر: هـذا من جملـة المـدح، لكنـه لمـا كـان صـدقا محضا وكان الممدوح يؤمن معه الإعجاب والكبر مـدح بـه، ولا يدخل ذلك في المنع، ومن جملة ذلك الأحاديث في مناقب

الصحابة، ووصف كل واحد منهم بما وصـف بـه من الأوصـاف الحميلة.

٤١ - بابٍ إذا أثني على الرجل الصالح فهي بشرى ولا تضره

• عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير، ويحمده الناس عليه؟ قال: "تلك عاجل بشرى المؤمن".

وفي لفظ: "ويحبه الناس عليه" بدل "ويحمده الناس عليه". صحيح: رواه مسلم في القدر (٢٦٤٢: ١٦٦) من طرق عن حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، فذكره.

ورواه أيضا من طرق عن شعبة، عن أبي عمران به مثله غير أن في حديث أكثر الرواة عن شعبة: "ويحبه الناس عليه". ٤٢ - بـاب الـترغيب في قولـه: "ولا أزكّي على اللـه أحـدا" إذا

أثني على الرجل

• عن أبي بكرة قال: مدح رجل رجلا، عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فقال: "ويحك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبه لا قطعت عنق صاحبك" مرارا "إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا، والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه - إن كان يعلم ذاك - كذا وكذا".

وفي لفظ: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكـر عنـده رجل، فقال رجل: يا رسول الله! ما من رجل بعد رسول اللـه - *صلى الله عليه وسلم* - أفضل منه في كـذا وكـذا، فقـال رسول الله - *صلى الله عليه وسلم* -، فذكر نحوه.

مُتفَـق عليـه: رواه البخـاري في الأدب (٦١٦٢) ، ومسـلم في الزهـد (٣٠٠٠: ٦٥) كلاهمـا من طريـق خالـد الحـذاء، عن عبـد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، فذكره.

ورواه مسلم (٣٠٠٠: ٦٦) من طريق خالـد بـه، فـذكر في أولـه صيغة المدح.

٤٣ - باب النّهي عن الدعاء على النفس والولد والمال

• عن جابر بن عبد الله قال: سرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له، فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شأ، لعنك الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من هذا اللاعن بعيره؟" قال: أنا، يا رسول الله! قال: "انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أسال فيها

عطاء، فيستجيب لكم "الحديث.

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (٣٠٠٩) من طرق عن حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكر الحديث بطوله.

عُعُ - بأب كيف يكتبُ الكتابِ إلى أهل الكتابِ

عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حبرب أخبره: أن هرقل
 أرسل إليه في نفر من قريش، وكانوا تجارا بالشام، فأتوه -

فذكر الحديث - قال: ثم دعا بكتاب رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - فقرئ، فإذا فيه: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، من محمد عبد الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد ".

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٦٠)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٧٣) كلاهما من طريق الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره: أن أبا سفيان بن حرب أخبره، فذكره، وهذا الاختصار للبخاري.

٤٥ - باب للحاكم أن يمنع من يُفشي عن أسرار الدولة

• عن علي بن أبي طالب قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا والزبير، والمقداد بن الأسود، قال:" انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة، ومعها كتاب فخذوه منها "فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - فيادا أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٠٧)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٤) كلاهما من طريق سفيان بن عينة، حدثنا عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت عليا، فذكره.

دري أن ما جاء في الأمثال عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" إنّ مثلي ومثلَ الأنبياء من قبلي، كمثل رجلٍ بنى بيتًا فأحسنه وأجمله إلّا موضع لبنة من زاوية، فجعل النّاس

يطوفونٍ به ويعجبون له، ويقولون: هلَّا وُضِعتْ هذه اللَّبنة؟ قال: وأنا اللّبنة، وأنا خاتم النّبيين"ـ

متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (٣٥٣٥) ، ومسلم في إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن

أبي هريرة، فذكره.

• عن جابر بن عبد الله، قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم "مثلي ومثل الأنبياء كرجل بني دارًا فأكملها وأحسنها، إِلَّا موضع لبنـة، فجعـل النَّـاسُ يـدخلونها ويتعجّبون منهـا ويقولُون: لولًا موضع اللّبنة" . قال رسولُ اللّه - صلَّى اللّه عَلَيه وسلم "فأنا موضع اللبنة، جئتُ فختمتُ الأنبياء".

متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (٣٥٣٤) ، ومسلم في الفضائل (۲۲۸۷) کلاهما من حـدیث سـلیم بن حیّان، حـدّثنا

سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

• عن أبي بن كعب، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: "مثلي في النّبيين كمثل رجل بني دارًا فأحسنها وأكملهــا وجمَّلها، وترك منها موضع لبنةِ، فجعل النَّاسُ يطوفون بالبناء، ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع تلك اللّبِنة، وأنا في النّبيين بموضع تلك اللّبنة".

حسـن: رواه الترمــذيّ (٣٦١٣) ، وأحمــد (٢١٢٤٣) كلاهمـا من طريق أبي عامر، حدَّثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمّــد بن عقيــل، عن الطّفيــل بن أبي بن كعب، عن أبيــه،

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن" .

قلت: وهو كما قال، فإنّ عبد الله بن محمد بن عقيل، مختلف فيه غير أنّه حسن الحديث.

 عن أبي موسى الأشعري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمُها طيب وريحُها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة، طعمُها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحُها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمُها مُرٌّ، ولا ريح لها".

وفي لفظ مسلم: "مثل المنافق" بدل "مثل الفاجر" .

متفق عليه: رواه البخـاري في فضـائل القـرآن (٥٠٢) ومسـلم في صلاة المسافرين (٧٩٧: ٣٤٣) كلاهما عن هدبـة - أو هـداب - بن خالد، حدثنا همَّام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالـك، عن

أبي موسى، فذكره.

• عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسًا، ما تقول ذلك، يُبقي من دَرَنه؟" قالوا: لا يُبقي من دَرَنه؟" قالوا: لا يُبقي من دَرَنه شيئًا، قال: "فذلك مثل الصلوات الخمس؛ يمحو الله به الخطابا".

مثَّفقٌ عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة واللفظ له (٥٢٨) ومسلم في المساجد (٦٦٧) كلاهما من طريق يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي

هريرة، فذكر الحديث.

وفي رواية: "مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فماذا يبقين من دَرَنه؟" . رواه أحمد (٩٦٩٢) من وجه آخر صحيح عن أبي هريرة.

• عَنْ جَابِرِ بِن عَبِدِ اللهِ قَـالَ: قَـالَ رِسـولَ اللـه - صـلى اللـه على عليه وسلم "مثل الصلوات الخمس كمثل نهرٍ جـارٍ غَمْـرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يومِ خمس مرات".

صحيح: رواه مسلم في المساجد (٦٦٨) من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ولا يزال وسلم "مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز، لا تهتز حتى تستحصد".

وفي لفظ: "مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء والفاجر كالأرزة، صماء معتدلة، حتى يقصمها الله إذا شاء".

متفق عليه: رواه مسلم في صفة القيامة (٢٨٠٩: ٥٨) من طريق الزهري، عن سعيد (هو ابن المسيب) ، عن أبي هريرة، فذكره باللفظ الأول.

ورواه البخـاري في المرضـى (٥٦٤٤) من طريـق عطـاء بن يسار، عن أبي هريرة، فذكره باللفظ الثاني.

قوله: "الأرزة" قيل: هو شجرة الصنبوبر.

وأما ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله قال: مثل المـؤمن القوي كمثل النخلة ومثل المؤمن الضعيف كمثل خامة الزرع، فالصواب أنه موقوف.

رواه أَبو الشيخ في الأمثال (٩١) عن عبدان، حدثنا سليمان بن أيوب صاحب البصري، حدثنا حماد بن زيد، عن علي بن سويد بن منجوف، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، فذكره.

كذا رواه سليمان بن أيوب صاحب البصري - وهـو صـدوق -، وخالفـه سـليمان بن حـرب الأزدي - وهـو ثقـة إمـام حافـظ -فرواه عن حماد بن زيد به موقوفا، وهو الصواب.

وهُذَا الَّذِي رجَّحه أَيضاً الدارقطني في العلل (١٦٤٣) .

فلعل أحد الرواة فسّره من عنده.

• عن كعب بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة

وتَعـدلها مـرة، ومثـل المنـافق كـالأرزة لا تـزال حـتى يكـون انْجِعافُها مرة واحدة" .

متفق عليه: رواه البخـاري في المرضـى (٥٦٤٣) ، من حـديث سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن

عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك، فذكره، واللفظ له. ورواه مسلم في صفات المنافقين (٢٨١٠: ٥٩) من طريق آخر، عن ابن كعب، عن كعب بن مالك به، وفيه: ومثل الكافر كمثل الأرزة.

• عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنّ من الشّجر شجرةً لا يسقط ورقُها، وإنّها مثل المسلم، فحدّثوني ما هي؟" . فوقع النّاسُ في شجر البوادي. قال عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي أنّها النّخلة، فاستحييتُ، ثم قالوا: حدّثنا ما هي يا رسول الله!

قال: "هي النّخلة" .

وفي رواية: "أخبروني شجرة مثلَها مَثَلُ المسلم، تُـؤتي أكلها كلَّ حين بإذن ربِّها، ولا تحت ورقها" فوقع في نفسي: التخلـة، فكـرهتُ أن أتكلّم وثمَّ أبـو بكـر وعمـر، فلمـا لم يتكلمـا قـال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم "هي التخلة". فلما خـرجتُ مـع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي التخلة. قـال: مـا منعـك أن تقولها؟ لو كنتَ قلتَها كـان أحبِّ إليَّ من كـذا وكـذا. قـال: مـا منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت ".

متفقّ عليه: رواه البخاريّ في العلم (٦١) ، ومسلم في صفات المنافقين (٢٨١) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فذكره.

والرواية الثانية عند البخاريّ (٤٤٤) من وجه آخر عن نافع، عن ابن عمر.

• عَن عَبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" إنما مثلكم واليهود والنصاري كرجل

استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين، فغضبت اليهود والنصارى، وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء ".

صحيح: رواه البخاري في الإجارة (٢٢٦٩) عن إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فذكره.

• عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تقحمون فيها".

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٨٣) ، ومسلم في الفضائل (٢٢٨٤: ١٧) كلاهما من طريق أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. واللفظ للبخاري.

• عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - يقول: "إنما الناس كالإبل المائة، لا تكاد تجد فيها راحلة".

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٩٨) ، ومسلم في الـبر والصلة (٢٥٤٧: ٢٣٢) كلاهما من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: فذكره.

وفسر القرطبي معنى الحديث بقوله: الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس، والحمالات عنهم، ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة.

• عن أنس بن مالك قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم "مثل أمتي مثل المطر، لا يُدرى أوله خير أو آخره" . حسن: رواه الترمذي (٢٨٦٩) ، وأحمد (١٢٣٢٧) ، والبزار (٦٨٩٦) كلهم من طريق حماد بن يحيى الأبَح، عن ثابت، عن أنس، قال: فذكره.

قالُ الترمذي: "حسن غـريب من هـذا الوجـه، ورُوي عن عبـد الرحمن بن مهدي أنـه كـان يُثبّت حمـاد بن يحـيى الأبح وكـان يقول: هو من شيوخنا"ِ .

وإسناده حسن من أجل حماد بن يحيى الأبح وهو حسن الحديث.

وقال البزار: "هذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت، عن أنس إلا حمـاد بن يحــيى - ولم يكن بـالقوي -، وقــد حــدّث عنــه المتقدمون" .

قلت: ولم يتفرد به حماد بن يحيى بل توبع، رواه الرامهرمـزي في الأمثال (٦٩) من طريق عبيد بن مسـلم صـاحب السـابري عن ثابت به.

وعبيد بن مسلم روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبان في الثقات فهو لا بأس به في المتابعات، ولذا قال الحافظ في الفتح (٧/ اهذا حديث حسن، له طرق يرتقي بها إلى الصحة". ورواه أحمد (١٢٤٦٢) عن حسن بن موسى، حدثنا حماد بن

ورواه احمـد (۱۱۰۱۱) عن حسـن بن موسـی، حـدننا حمـاد بر سلمة، عن ثابت وحمید ویونس، عن الحسن به مرسلا. وسئل أحمد عن هذا الحدیث فقال: "الصِواب مرسل" .

قُلت: لا شك أن حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت لكن رواية الاثنين تقوّي أيضا جانب الوصل، فلعل ثابتا حدّثَ على الوجهين.

• عن عُماْر بَن ياسر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مثل أمتي مثل المطر، لا يُدرى أوله خيرٌ أم آخره".

حسن: رواه البزار (۱٤۱۲) ، وابن حبان (۷۲۲۱) كلاهما من طريق الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن عبيد بن سليمان الأغر، عن أبيه، عن عمار بن ياسر قال: فذكره. والفضيل بن سليمان هو النميري تكلم فيه أهل العلم وهو ضعيف الحديث، ولكن للحديث إسناد آخر يقوّيه.

وهو ما رواه أحمد (١٨٨٨١) عن عبد الرحمن بن مهدي، حــدثنا زياد أبو عمر، عن الحسن، عن عمار بن ياسر به.

وهذا الإسناد منقطع لأن الحسن البصـري مـدلس وقـد عنعن، وهو لم يسمع من عمار بن ياسر.

وله إسناد آخر: رواه الطيالسي (٦٨٢) عن عمران هو القطان، عن قتادة، حدثنا صاحب لنا، عن عمـار، فـذكره. والـراوي عن عمار مجهول.

والحديث بهذه الطرق يرتقي إلى درجة الحسن إنْ شاء الله. وفي الباب أحاديث أخرى من مسند عمران بن حصين، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وفي كل منها مقال.

والحديث يُحمل على من جاء بعد: "خير القرون" المنصوص ذكرهم في الأحاديث الصحيحة، وأنهم بلا شك أفضل هذه الأمة، فلا بد أن يُحمل هذا الحديث على غيرهمـ

وقال ابن حبان: "عموم هـذا الخطـاب أريـد بـه بعضُ الأمـة لا الكل.

وقال العلائي: والأحاديث الثابتة في تفضيل الصحابة على من بعدهم صريحة لا تحتمل التأويل، وهي أصح وأكثر من هذه الأحاديث المحتملة فلا تكون معارضة" .

وهذا الذي قالـه هـو الحـق فلا بـد من الاسـتثناء الـذي ذكرتُـه ليستقيم معنى الحديثين، وهذا الحديث يُعـدّ من دلائـل النبـوة، فإن الواقع يشهد بذلك. جموع ما جاء في الحسبة والدعوة والخُطبة

الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيال الله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُونِ بِاللهِ وَلَـوْ آمَنَ أَهْلُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَـوْ آمَنَ أَهْلُ الْمُؤْمِنُ وَلَـوْ وَأَكْثَــرُهُمُ الْمُؤْمِنُ وَنَ وَأَكْثَــرُهُمُ الْمُؤْمِنُ وَنَ وَأَكْثَــرُهُمُ الْمُؤْمِنُ وَلَـوْ وَأَكْثَــرُهُمُ الْمُؤْمِنُ وَاللهِ عَمران: ١١٠].

• عن النعمان بن بشير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا".

صحيح: رواه البخاري في الشركة (٢٤٩٣) عن أبي نعيم، حدثنا زكرياء، قال: سمعت عامرا، يقول: سمعت النعمان بن بشير

يقول: فذكره.

• عن أبي سعيد الخدريّ قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - يقول: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٤٩) من طرق عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أوّل من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجلٌ فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد تُرك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أمّا هذا فقد قضى ما عليه، سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكر الحديث.

• عن عبد الله بن مسعود، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من نبيّ بعثه الله في أمّـة قبلي إلّا كان له من أمّته حواريّون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بـأمره،

ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ومن ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبّة خردل".

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٥٠) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي، عن صالح بن كيسان، عن الحارث، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن عبد الرحمن بن المسور، عن أبي رافع، عن ابن مسعود، فذكره.

• عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها

الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْهُا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: ١٠٥] وإنا سمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه".

صــحیح: رواه أبــو داود (٤٣٣٨) ، والترمــذي (٢١٦٨) ، وابن ماجه (٤٠٠٥) ، والنسـائي في الكـبرى (١١٠٩٢) ، وأحمـد (١) ، وصحّحه ابن حبان (٣٠٤) كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، فذكره، وإسناده صحيح.

وفي الباب عن أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشي، فقلت: يا أبا ثعلبة! كيف تقول في هذه الآية: {عَلَبْكُمْ فقلت: يا أبا ثعلبة! كيف تقول في هذه الآية: {عَلَبْكُمْ أَنفُسَكُمْ} ؟ قال: أما والله! لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك عنني - بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، يعني - بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله"، وزادني غيره قال: يا رسول الله! أجر خمسين منهم؟ قال: "أجر خمسين منكم".

رواه أبو داود (٣٤١) ، والترمذي (٣٠٥٨) ، وابن ماجه (٤٠١٤) ، وابن حكيم، قال: وابن حبان (٣٨٥) كلهم من حديث عتبة بن أبي حكيم، قال: حدثني عمرو بن جارية اللخمي، حدثني أبو أمية الشعباني، فذكره.

وفيه عمرو بن جارية لم يوثقه غير ابن حبان. ولذا قال الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا. وكذا شيخه أبو أمية لم يوثقه غير ابن حبان.

وفي معناًه ما روي عن جرير بن عبد الله أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من قوم يُعمل فيهم المعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمّهم الله بعقاب".

رواه أحمد (١٩٢٣٠) من طريق شعبة، وابن ماجه (٤٠٠٩)، وابن وأحمد (١٩٢٥٣) من طريق إسرائيل، وأبو داود (٤٣٣٩)، وابن حبان (٣٠٠، ٣٠٠) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، كلهم عن أبي إسحاق، عن عبيد الله بن جرير، عن أبيه، فذكره، إلا أن أبا داود قال: "عن ابن الجرير" ولم يسمه.

وعبيد الله بن جرير بن عبد الله البجلي لم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته، ولذا قال ابن حجر: "مقبول" أي عند المتابعة، ولم أجد له متابعا.

لكن سمى شريكٌ شيخَ أبي إسحاق: "المنـذر بن جريـر" رواه أحمد (١٩١٩٢) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن المنذر بن جرير، عن أبيه، فذكره.

وهذا وهمٌ فإن شريك سيء الحفظ، والصواب ما رواه شعبة وإسرائيل ومن تابعهما.

• عن العرس ابن عميرة الكندي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا عملت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها فكرهها - وقال مرة:" أنكرها" - كان كمن غاب عنها،

ومن غاب عنها فرضيها، كان كمن شهدها ".

حسـن: رواه أبـو داود (٤٣٤٥) ، والطـبراني في الكبـير (١٧/ ١٣٩) كلاهما من طريق أبي بكـر بن عيـاش، حـدثنا مغـيرة بن زيـاد الموصـلي، عن عـدي بن عـدي، عن العـرس بن عمـيرة الكندي، فذكره.

وإسناده حسن من أجل المغيرة بن زياد الموصلي وأبي بكر بن عياش فإنهما حسنا الحديث، وقد روي مرسلا عند أبي

داود (٢٩٤٦) ، والحكم لمن وصل.

• عن أبي البختري قال: أخبرني من سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" لن يهلك الناس حتى

يعذروا من أنفسِهم ".

صحیح: رواه أبو داود (٤٣٤٧) ، وأحمد (١٨٢٨٩) كلاهما من طـرق عن شـعبة، عن عمـرو بن مـرة، عن أبي البخـتري

الطائي، فذكره. وإسناده صحيح.

قوله:" يعذروا من أنفسهم "يقال: أعذر فلان من نفسه إذا أمكن منها يعني أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم، فيستوجبون العقوبة، ويكون لمن يعذبهم عذر، قاله صاحب

النهاية.

• عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: "كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يُغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس، قد مرجت عهودهم وأماناتهم، فاختلفوا، وكانوا هكذا؟ "- وشبك بين أصابعه قالوا: كيف بنا يا رسول الله! إذا كان ذلك؟ قال: " تأخذون بما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم، وتذرون أمر عوامكم ".

صحَيح: رواه أبو داود (٤٣٤٢) ، وابن ماجه (٣٩٥٧) ، وأحمد (٢٠٦٣) ، وصحّحه الحاكم (٤/ ٤٣٥) كلهم من طريق أبي حـازم، عن عمـارة بن عمـرو بن حـزم، عن عبـد اللـه بن عمـرو بن

العاص، فذكره.

وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد "وهو كما قال.

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: بينما نحن حول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ ذكر الفتنة، فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا "وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه، فقلت: كيف أفعل عند ذلك، جعلني الله فداك؟ قال: "الزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر إلعامة".

حسن: رواه أبو داود (٤٣٤٣) ، وأحمد (٦٩٨٧) ، والحاكم (٤/٢٨٢) كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن هلال بن خباب أبي العلاء، قال: حدثني عكرمة، حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل يـونس بن أبي إسـحاق وهلال بن خباب فإنهما حسنا الحديث.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" .

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كيف أنت يا عبد الله! إذا بقيت في حثالة من الناس" ؟ قال: وذاك ما هم يا رسول الله؟ قال: "ذاك إذا مرجت أماناتهم وعهودهم، وصاروا هكذا" وشبك بين أصابعه قال: فكيف بي يا رسول الله؟ قال: "تعمل ما تعرف، ودع ما تنكر، وتعمل بخاصة نفسك، وتدع عوام الناس".

حسـن: رواه ابن حبـان (٥٩٥٠، ٥٩٥١) ، والطحـاوي في شـرح المشكل (١١٨٢، ١١٨٣) ، والطبراني في الأوسط (٢٧٩٧) كلهم من طريق العلاء بن عبد الـرحمن، عن أبيـه، عن أبي هريـرة، فذكره.

وإسناًده حسـن من أجـل العلاء بن عبـد الـرحمن فإنـه حسـن الحديث.

• عن عائشة، قالت: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء، فتوضأ، وما

كلم أحدا، ثم خرج، فلصقت بالحجرة أسمع ما يقول، فقعد على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "يا أيها الناس! إن الله تبارك وتعالى يقول لكم: مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوني، فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم"، فما زاد عليهن حتى نزل.

حسن: رواه أحمد (۲۵۲٬۵۵)، وابن حبان (۲۹۰)، وابن ماجه (دیم کام من طریق عمرو بن عثمان بن هانئ، عن عاصم بن عمر بن عثمان، عن عاصم بن عمر بن عثمان، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. والسياق لابن حبان، وسياق أحمد قريب منه، عند ابن ماجه باختصار. وعاصم بن عمر بن عثمان لم يرو عنه إلا عمرو بن عثمان بن هانئ ولذا قال المزى: "مجهول".

وعمرو بن عثمان بن هانئ - ويقال: عثمان بن عمرو بن هانئ كما في مسند أحمد، روى عنه أكثر من واحد، وذكره ابن حبان في الثقات.

وله طريق آخر: رواه البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ١٧٨) عن قتيبة، حدثنا عبد الحميد بن سليمان، عن عمر بن عثمان بن الهدير، عن عروة، عن عائشة.

وعُمـر بن عثمـان بن الهـدير لا يعـرف حالـه إلا أن ابن حبـان ذكره في ثقاته، وبالإسنادين يصير الحديث حسنا.

وبمعناه أيضا عن حذيفة بن اليمان، عن النبي - صلى الله عليه عليه وسلم - قال: "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه، فلا يستجاب لكم".

رُواه التَّرمُـــُذي (٢١٦٩) ، وأحمــُـد (٢٣٣٠١) ، والــبيهقي (١٠/ ٩٣) كلهم من طريق عمرو بن أبي

عمرو، عن عبد الله بن عبد الـرحمن الأشـهلي الأنصـاري، عن حذيفة بن اليمان، فذكره.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن" .

قلت: عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي الأنصاري مجهول، تفرد بالرواية عنه عمرو بن أبي عمرو، ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته على قاعدته في توثيق من لم يعرف فيه الجرح، وقال ابن معين: "لا أعرفه"، وقال الذهبي في الميزان: "له حديث منكر".

وفي معناه أيضا روي عن أبي هريرة، وأنس، وابن عمر وغيرهم ولا تخلو من مقال، ومجموعها يدل على أن له أصلا.

• عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه" .

قال: فقال أبو سعيد الخدري: فما زال بنا البلاء حـتى قصّـرنا

وإنا لنبلغ في الشر.

صَحيح: رواه أحمد (١١٨٦٩) ، وصحّحه ابن حبان (٢٧٨) كلاهما من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره. وإسناده صحيح.

ورواه الترَّمذي (٢١٩١) - في أثناء حديث طويل -، وابن ماجه (٤٠٠٧) كلاهما من طريق علي بن زيد جـدعان، عن أبي نضـرة عنه.

وعلي بن زيد بن جـدعان ضـعيف ولكنـه توبـع على الفقـرة المذكورة.

• عن أبي سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب! رجوتك وفرقت من الناس".

حسن: رواه ابن ماجه (٤٠١٧) ، وأحَمد (١١٧٣٥) ، وصحَّحه ابن حبان (٧٣٦٨) كلهم من حديث يحيى بن سعيد، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة، حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: فذكره.

وإسناده حسن من أجل نهار العبدي فإنه حسن الحديث.

وروي أيضا عن أبي سعيد قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يحقر أحدكم نفسه" قالوا: يا رسول الله! كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: "يرى أمرا لله عليه فيه مقال، ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول خشية الناس، فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى".

رواه ابن ماجـه (٤٠٠٨) ، وأحمـد (١١٢٥٥) كلاهمـا من طريـق الأعمش، عن عمــرو بن مــرة، عن أبي البخــتري، عن أبي سعيد، فذكره.

وأبو البختري هـو سـعيد بن فـيروز الطـائي لم يسـمع من أبي سـعيد الخـدري، وبينهمـا رجـل، فقـد رواه أحمـد (١١٨٦٨) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن رجل، عن أبي سعيد، فذكره.

والقول قول شعبة كما قال الدارقطني في العلـل (١١/ ٣٥٤) ،

وفيه رجل مبهم.

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: انتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في قبة حمراء من أدم في نحو من أربعين رجلا فقال: "إنكم مفتوح عليكم منصورون ومصيبون فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر، وليصل رحمه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير ردي في بئر فهو ينزع منها بذنبه".

رواه أحمَـــد (٣٨٠١ و ٣٩٠٣) ، وأبـــو داود (٥١١٧، ٥١١٥) ، والترمــذي (٢٢٥٧) ، وابن ماجــه (٣٠) كلهم من طــرق عن سماك بن حرب، عن عبد الـرحمن بن عبـد اللـه بن مسعود، عن أبيه، فـذكره، والسـياق لأحمـد في الموضع الأول، ومنهم من اختصره.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

قلت: سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه محل خلاف، والصحيح أنه لم يسمع من أبيه إلا أربعة أحاديث، وليس هذا منها إلا أن لبعض فقراته أصول صحيحة، وتصحيح الترمذي وغيره يعود إلى أن الحديث من أهل البيت وهم معروفون، وليس فيهم متهم.

فائدة مهمة: الضوابط في الإنكار على المنكر:

قال العلامة ابن القيم في كتأب إعلام الموقعين (٣/٤): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر.

فإنكار المنكر أربع درجات؛ الأولى: أن ينزول ويخلف ضده، الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة: أن يخلف ما هو مثله، الرابعة: أن يخلف ما هو شر منه؛ فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع إجتهاد، والرابعة محرمة.

۲ - بـاُب التحـُذير من أن يـأمر الإنسَـان بـالمعروف ولا يأتيـه، وينهى عن المنكر ويأتيه

وَّالُ الله تعالى: { كَانُوا لَا يَتَنَـاهَوْنَ عَنْ مُنْكَـرٍ فَعَلُـوهُ لَبِئْسَ مَـا كَانُوا يَفْعَلُـوهُ لَبِئْسَ مَـا كَانُوا يَفْعَلُونَ } [المائِدِة: ٧٩] .

قالُ الله تعالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ( ٢) كَبُرَ مِقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } [الصف: ٢، ٣] .

 عن أسامة بن زيد، قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون

أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله! لقد كلمته فيما بيني وبينه، ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد، يكون على أميرا: إنه خير الناس بعد ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يوتى بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه".

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٩٨)، ومسلم في الزهد (٢٠٩٨)، واللفظ له، كلاهما من طريق سليمان الأعمش، قال: سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان ... فذكره.

• عن جندب بن عبد الله الأزدي صاحب النبي - صلى الله عليه عليه عليه عليه وسلم -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسئ نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه".

حسـن: رواه الطـبراني في الكبـير (٢/ ١٧٨) عن أحمـد بن المعلى الدمشـقي، والحسـن بن علي المعمـري، قـال: ثنـا هشام بن عمار، ثنا علي بن سليمان الكلبي، حدثني الأعمش، عن أبي تميمة، عن جندب بن عبد اللـه الأزدي صـاحب النـبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره، وفيه علي بن سـليمان الكلبي لا يعرف.

وذكره الهيثمي في المجمع (١/ ١٨٤، ١٨٥) فقال: "رجاله موثقون" اعتمادا على ابن حبان، فإن في الإسناد على بن سليمان الكلبي ذكره ابن حبان في ثقاته (٧) ٢١٣) وقال: "يغرب".

ثم عاد الهيثمي في حديث آخر من طريق علي بن سليمان الكلبي فقال في المجمع (٦/ ٢٣٢) : "علي بن سليمان الكلبي لم أعرفه" .

ويفُوّيه ما روي موقوفا عن جندب بن عبد الله: رواه أحمد في الزهد (۱۱۲۷) ، وأبو داود في الزهد (۳۹۲) كلاهما من حديث

حماد بن سلمة، حدثنا الجريري، عن أبي السوار العـدوي أنهم أتوا جندبا، فذكر نحوه.

وحماد بن سلمة ممن سمع الجريري قبل اختلاطه.

وبهـذين الإسـنادين يـرتقي الحـديث إلى درجـة الحسـن وقـد حسّنه المنذري في الترغيب والترهيب (٢٢٠) .

٣ - باب التيسير على الناس ما لم يكن إثما

• عن أنس بن مالك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "يسروا ولا تعسروا، وسكّنوا ولا تنفروا".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٢٥) ، ومسلم في اللقطة (١١٣٥) كلاهما من طريق شعبة، عن أبي التياح، عن أنس، فذكره.

• عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه ومعاذا إلى اليمن، فقال: "يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا".

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٣٠٣٨) ، ومسلم في اللقطة (١٧٣٣) كلاهما من حديث وكيع، عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، فذكره.

• عن عائشة أنها قالت: "ما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه في شيء قط، إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم لله بها".

متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق (٢) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته. ورواه البخاري في الأدب (٦١٢٦) ، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧: ٧٧) كلاهما من طريق مالك به.

• عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز، قـد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فـرس، فصـلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس، فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ، ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته، لم آت أهلي إلى الليل، وذكر أنه قد صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأى من تيسيره.

صحيح: رواه البخَاري فِي الأدب (٦١٢٧) عن أبي النعمان،

حدثنا حَماد بن زيد، عن الأزرق بن قيس، فذكره.

• عن الأزرق بن قيس، قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ، قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ست غزوات، أو سبع غزوات، أو ثمان وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلى من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق على.

صحيح: رُواهُ البخاري في الصّلاة (١٢١١) عن آدم، حدثنا شعبة،

حدثنا الأزرق بن قيس، قال: فذكره.

قوله: "إِذًا رَجِل يصلي" قال شعبةً: هو أبو برزة الأسلمي.

• عن أبي هريرة أن أعرابيا بال في المسجد، فثار إليه الناس ليقعوا به فقال الهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم "دعوه، وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين".

صحيح: رواه البخاري في الأدب (٦١٢٨) من طريق ابن شهاب الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أبا هريرة، أخبره، فذكره.

٤ - بأب النهي عن تقنيط عباد الله

• عن أبي هريرة قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال: "والذي نفسي بيده! لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا" ، ثم انصرف وأبكى القوم، وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد! لم تقنط عبادي؟ ، فرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أبشروا، وسددوا، وقاربوا" .

صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد (٢٥٤) ، وابن حبان (١١٣) ، والبيهقي في الشعب (١٠٢٧) كلهم من طريـق الربيع بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن زياد، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده صحيح.

قُال البيهقي: "ففي هـذا دلالـة على أنـه لا ينبغي أن يكـون خوفه بحيث أن يؤيسه، ويقنطه من رحمـة اللـه، كمـا لا ينبغي أن يكون رجاؤه بحيث يأمن مكر اللـه، أو يُجرئـه على معصـية الله".

0 - باب النهي عن الغلو في الدين قال الله تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَـابِ لَا تَغْلُـوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُـوا عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقّ} [النساء: ١٧١] .

وقالَ تعالَى: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي سِنِكُمْ غَيْـرَ الْحَوِقِّ وَلَا تَغْلُوا فِي سِنِكُمْ غَيْـرَ الْحَوِقَّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَـلُّوا مِنْ قَبْـلُ وَأَضَـلُّوا كَثِـيرًا وَضَـلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيل} [المائدة: ٧٧] .

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلي اللـه عليـه وسـلم - قال: "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحـد إلا غلبـه، فسـددوا وقـاربوا، وأبشـروا، واسـتعينوا بالغـدوة والروحـة وشـيء من الدلحة".

صحيح: رواه البخاري في الإيمان (٣٩) عن عبد السلام بن مطهر، قال: حدثنا عمر بن علي، عن معن بن محمد الغفاري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: فذكره.

٦ - باُب التألف على الإسلام

عن نصر بن عاصم الليثي، عن رجل منهم أنه أتى النبي
 صلى الله عليه وسلم - فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين،
 فقبل ذلك منه.

صــحیح: رواه أحمــد (۲۰۲۸۷، ۲۳۰۷۹) ، وابن أبي شــیبة في مسنده (۹۹۵) کلاهما من طریق

شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم الليثي، فذكره. وإسناده صحيح، وفيه تأليف قلوب المسلمين الجـدد، وأنهم لا يُحملون في بداية إسلامهم ما لا يطيقون.

اب من أدب الإصلاح أن لا يُخاطب المخطئ أمام الناس
 عن عائشة، قالت: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر، فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي
 صلى الله عليه وسلم -، فغضب حتى بان الغضبُ في وجهه، ثم قال: "ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله! لأنا

أعلمهم بالله وأشدهم له خشية" .

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٠١)، ومسلم في الفضائل (٢٣٥٦: ١٢٨) كلاهما من طريق الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، فذكرته.

ورواه أبو داود (٤٧٨٨) من طريق عبد الحميد، يعني الحماني، ثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا

وًاسناده حسن من أجل عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمـاني فإنه حسن الحديث.

<mark>٨ - باب استحباب رفع الـرأس إلى السـماء عنـد التحـدّث في</mark> الأوقاتِ المناسبة

• عن أبي موسى الأشعري قال: صلينا المغرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي

معه العشاء، قال: فجلسنا، فخرج علينا، فقال: "ما زلتم ها هنا؟" قلنا: يا رسول الله! صلينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: "أحسنتم أو أصبتم". قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: "النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أَمَنَةٌ لأصحابي فإذا ذهب أتى أصحابي أما يوعدون، وأصحابي أمّنةٌ لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون".

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣١) من طرق عن حسين بن علي الجعفي، عن مجمع بن يحيى، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: فذكره.

• عن عبد الله بن سلام قال: كـان رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم - إذا جلس يتحـدث يكـثر أن يرفـع طرفـه إلى السماء.

حسن: رواه أبو داود (٤٨٣٧) ، والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (٤) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٥/ ٣٦١) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، حدثني يعقوب بن عتبة، عن عمر بن

عبد العزيز، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه قال: فذكره.

وإسناًده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحـديث إذا صرّح.

٩ - باب قول الرجل في الخطبة: أما بعد

• عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما فينا خطيبا بماء يُدعى خمّا بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: "أما بعد، ألا أيها الناس ..." الحديث.

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٠٨) من طريـق أبي حيان، حـدثني يزيـد بن حيـان، عن زيـد بن أرقم، فـذكره. والحديث بطوله مذكور في موضعه.

۱۰ - باب قول الخطيب: ومنٍ يعص الله ورسولَه فقد غوى

• عن عُدي بن حاتم أَنَّ رَجَلًا خطب عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من يُطِعِ الله ورسولَه فقد رشد، ومن يعصِهما فقد غوى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بئس الخطيبُ أنتَ! قلْ: ومن يعص الله ورسولَه".

صحيح: رواه مسلم في الجمعة (٨٧٠) من طرق عن وكيعٍ، عن سفيان، عن عبد العزيز بن رُفَيعٍ، عن تَميم بن طَرَفَةَ، عن عدي بن حاتم، فذكره.

وفي الحــديث الإنكــار على التشــريك في الضــمير لتــوهم التسوية بين الله ورسوله، وإنْ كان ورد التشريك في الضـمير في بعض الأحاديث وأُقِرَّ به فنظـرًا للسـامعين الـذين لا يُعتقـد منهم التوهم بالتسوية.

## جموع ما جاء في آداب الليل والنهار

١- باب ما جاء في إطفاء النار والسرج في البيوت عند النوم
 عن عبد الله بن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

قال: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون" .

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٩٣) ، ومسلم في الأشـربة (٢٠١٥) كلاهمـا من طريـق سـفيان بن عيينــة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، فذكره.

• عَن أبي موسى قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشأنهم قال: "إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم".

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٩٤) ، ومسلم في الأشربة (٢٠١٦) كلاهما من طريـق أبي أسـامة، عن بريـد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: فذكره.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٩٥) عن قتيبة، حدثنا حماد، عن كثير، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

ورواه مسلم في الأشربة (٢٠١٢) من طرق عن أبي الزبير،

عن جابر بنحوه.

• عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أغلقوا الباب، وأوكوا السقاء، وأكفئوا الإناء، أو خمروا الإناء، وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا، ولا يحل وكاء، ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم".

صحيح: رواه مالك في صفة النبي - *صلى الله عليه وسـلم* - ( ٢١) عن أبي الزبـير المكي، عن جـابر بن عبـد اللـه، فـذكره. ورواه مسلم في الأشربة (٢٠١٢: ٩٦) من طريق مالك به.

• عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا كان جنح الليل، أو أمسيتم، فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، وأطفئوا مصابحكم".

متفقَ عليه: رواه البخـاري في الأشـربة (٥٦٢٣) ، ومسـلم في الأشربة (٢٠١٢: ٩٧) كلاهما من طِريق روح بن عبادة، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء:

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره.

• عن جابر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا الباب، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح بابا، ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عـودا، ويـذكر أسم الله، فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم

متفق عليـه: رواه مسلم في الأشـربة (٢٠١٢: ٩٦) من طريـق الليثُ بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله

- صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

ورواه البخــاري في الأشــربة (٥٦٢٤) من طريــق همــام، عن عَطَاء، عن جابر مِخْتصرا بِلفَظ: "أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأُبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب -وأحسبه قال - ولو بعود تعرضه عليه" .

• عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يقول: "غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة يـنزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠١٤) عن عمرو الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الليث بن سعد، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليـثي، عن يحـيي بن سـعيد، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن القعقاع بن حكيم، عن جـابر بن عبد الله، قال: فذكره،

ورواه مسلم أيضا من طريـق علي الجهضـمي عن الليث بن سعد قال: "فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول".

وفي معناه ما روي عن ابن عباس قال: جاءت فـأرة، فأخـذت تجر الفتيلة، فجاءت بها، فألقتها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الـدرهم، فقـال: "إذا نمتم فـأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم". رواه أبـو داود (٥٢٤٧) ، والبخـاري في الأدب المفـرد (١٢٢٢) ، وابن حبـان (٥١٩) ، والحـاكم (٤/ ٢٨٤، ٢٨٥) كلهم من طريـق عمـرو بن حمـاد بن طلحـة، حـدثنا أسـباط (هـو ابن نصـر الهمداني) ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

وقلت: رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، وأسباط بن نصر فيه ضعف يسير، وقال الساجي: "روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب".

۲- بـاب كـفّ الصـبيان والمواشـي من الخـروج بعـد غـروب الشمس

• عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء".

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠١٣: ٩٨) من طريـق أبي خيثمة زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

قوله: "فوانسيكم" الفواشي: كل شيء منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم.

وقوله: "فحمة العشاء" ظلمتها وسوادها، يقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء الفحمة، وللتي بين العشاء والفجر العسعسة.

٣ً- بابُ كراهية النوم قبل العشاء، والسمرِ بعدها إلا للحاجة • عن أبي برزة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كـان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٦٨) عن محمد بن سلام، قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي المنهال، عن أبي برزة، قال: فذكره. ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٦٤٧: ٢٣٧) من طريق آخر عن أبي المنهال سيار بن سلامة به نحوه.

• عن عروة قال: سمعتني عائشة وأنا أتكلم بعد العشاء الآخرة، فقالت: يا عري ألا تريح كاتبك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ينام قبلها ولا يتحدث بعدها. صحيح: رواه ابن حبان (٧٤٥٥) عن الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه عروة، قال: فذكره، وإسناده

• عن عائشة قالت: ما نام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل العشاء، ولا سمرَ بعدها.

حسن: رواه ابن ماجـه (۷۰۲) ، وأحمـد (۲٦٢٨٠) ، وأبـو يعلى (٤٧٨٤) كلهم من طريـق عبـد اللـه بن عبـد الـرحمن بن يعلى الثقفي، عن عبد الـرحمن بن القاسـم، عن أبيـه، عن عائشـة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ وهو من رجال مسلم، وأرجو أنه لم يخطئ في هذا الحديث؛ لأن معناه صحيح ثابت من حديث أبي برزة الأسلمي.

وقـالُ البوصـيرُي في زوائـد أبن ماجـه: "هـذا إسـناد صـحيح، رجاله ثقات" .

• عن عبد الله بن مسعود قال: جدبَ لنا رسول اللـه - *صـلى الله عليه وسلم* - السمر بعد العشاء - يعني

زجرنا -.

صحيح: رواه ابن ماجه (٢٠٣) ، وأحمد (٣٦٨٦) ، وابن خزيمـة ( ١٣٤٠) ، وابن حبان (٢٠٣١) ، والطحاوي في شرح المعـاني (٤/ ٣٣٠) كلهم من طـرق عن عطـاء بن السـائب، عن أبي وائـل، عن عبد الله، فذكره.

وعطاء بن السائب ثقة إلا أنه اختلط في آخره وممن روى عنه قبل الاختلاط حماد بن سلمة عند الطحاوي، وتابعه غيره ممن روى عنه بعد الاختلاط، فظهر من هذا أنه لم يختلط في هذا الحديث. وإسناده صحيح.

هذا الحديث. وإسناده صحيح. قوله: "جَدَبَ" بالجيم يعني: ذمَّ وعابَ.

وفي معناه ما روي عن أنس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النوم قبل العشاء، وعن السمر بعدها. رواه أبو يعلى (٤٠٣٩) عن أبي خيثمة، حدثنا جرير، عن ليث، عن أنس، فذكره، وليث هو ابن أبي سليم بن زُنيم ضعيف عند جمهور أهل العلم لأنه اختلط في آخر عمره، ولم يتميز حديثه فترك لذلك، ثم إنه لم يدرك أنسا ففيه انقطاع أيضا.

٤ - باب جواز السمر للمصلي والمسافر وكذا من له حاجة

• عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "لا سمر إلا لمصلُّ أو مسافرِ".

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (١٠٠ /٢٦٨) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي، ثنا سفيان بن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زياد بن حدير، عن عبد الله قال: فذكره، وإسناده صحيح.

وقد رواه أحمـد (۲۱۰۳) وغـیره من وجـه آخـر، وفیـه رجـل لم پُسم.

0 - باب النوم على السرير

• عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وسط السرير، وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة، فأكره أن أقوم فأستقبله، فأنسل انسلالا.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٧٦) ، ومسلم في الصـــلاة (٢٧٦: ٢٧٠) كلاهمـــا من طريـــق الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاري.

٦ - باب كراهية زيادة غرف النوم عن الحاجة

• عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان".

صحیح: روّاه مسلم في اللباس (٢٠٨٤) عن أبي الطاهر أحمــد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن

وهب، حدثني أبو هانئ، أنه سمع أبا عبد الـرحمن يقـول: عن جابر بن عبد الله أن رسـول اللـه - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* -قال: فذكره.

٧ - باب الاستلقاء

• عن عباد بن تميم، عن عمه، أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى.

قال سعيد بن المسيب: كان عمر، وعثمان يفعلان ذلك.

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (٩٣، ٩٤) عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه، فذكر المرفوع.

ورواه عقبه عن ابن شهاب، عن سعید بن المسیب، فذکر فعل عمر وعثمان.

ورواه البخــاري في الصــلاة (٤٧٥) ، ومســلم في اللبــاس والزينة (٢١٠٠: ٧٥) كلاهما من طريـق مالـك بـه إلا أن مسـلما لم يذكر قول ابن المسيب.

۸ - باب كراهية الاضطجاع على الوجه

• عن أبي أمامة قال: مـرّ النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -على رجـل نـائم في المسـجد منبطح على وجهـه، فضـربه برجله: وقال "قم واقعد، فإنها نومة جهنمية" .

حسن: رواه ابن ماجه (٣٧٢٥)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٨٨) كلاهما من طريق الوليد بن جميل الدمشقي، أنه سـمع القاسم بن عبد الرحمن، يحدث عن أبي أمامة، قال: فذكره. وإسناده حسـن من أجـل الوليـد بن جميـل والقاسـم بن عبـد الرحمن فإنهما مختلف فيهما غير أنهما حسـنا الحـديث مـا لم يتبين خطؤهما.

• \* \*

## جموع ما جاء في اللهو، واللعب، والحركات

١ - باب إباحة الرجل اللعب واللهو لزوجته

• عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل يتقمعن منه، فيسربهن إلى فيلعبن معى.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٣٠) ، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٤٠) كلاهما من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

• عن عائشة قالت: والله! لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه عليه عليه والحبشة يلعبون عليه وسلم - يقوم على باب حجرتي، والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله؟ - صلى الله عليه وسلم عليه بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي، حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، حريصة على اللهو.

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢٣٦) ، ومسلم في صلاة العيدين (١٨: ١٨) كلاهما من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته. • عن أنس قال: كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويرقصون ويقولون: محمد عبد صالح، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما يقولون؟" قالوا: يقولون: محمد عبد صالح.

صـحیح: رواه أحمـد (۱۲۵٤۰) ، وابن حبـان (۵۸۷۰) کلاهمـا من طریق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، فذکره.

٢ - باب في الغناء المباح، والغناء المنهى عنه

• عن السّائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا عائشة! أتعرفين هذه؟" قالت: لا يا نبي الله! فقال: "هذه قينة بني فلان تحبين أن تُغنيك" قالت: نعم قال: فأعطاها طبقا فغنتها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "قد نفخ الشيطان في منخريها".

صحيح: رواه أحمد (١٥٧٢٠)، والنسائي في الكبرى ( ٨٩١١) كلاهما من حديث مكي بن إبراهيم، حدثنا الجعيد (هو ابن عبد الرحمن) عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، فذكره، والسياق لأحمد، وإسناده صحيح،

وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ١٣٠) : "رواه أحمـد والطـبراني في الكبير، ورجال أحمد

رجال الصحيح ".

قُوله:" قينة "أي الجارية المتغنية، وفي الحديث جواز الغناء أحيانا لترويح النفس على أن لا يكون فيه المعاصي من الفحش وغيره، ولكن إذا اتخذت المرأة الغناء عادة ومهنة ينفخ الشيطان في منخريها فتُغني بما لا يجوز الغناء به كما جاء في الحديث.

٣ - باب إدخال الأصابع في الأذنين عند استماع المزامير

• عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارا قال: فوضع إصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع! هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع إصبعيه من أذنيه، وقال:

كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا.

وعند أحمد: سمع صوت زمّارة راع فصنع مثل هذا.

قُـال أبـو علي اللؤلـؤي: سَـمُعتُ أبـا داود يقـول: هـذا حـديث

منکر .

حسـن: رواه أبـو داود (٤٩٢٤) ، وأحمـد (٤٥٣٥) ، وصـحّحه ابن حبان (٦٩٣) كلهم من حديث الوليد بن مسلم، حدثنا سـعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع، فذكره.

وسليمان بن موسى هو الأشدق مختلف فيله وهو من رجال مسلم، غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، وقد تويع.

رواه أبــو داود (٩٢٥) عن مطعم بن مقــدام، و (٩٢٦) عن ميمون بن مهران كلاهما عن نافع به نحوه. ولكن قال أبو داود عن رواية ميمون بن مهران:" وهذا أنكرها ".

قلت: رجاله ثقات وإسناده صحيح ولا يعرف وجه النكارة إلا أن يقال: إن فيه إقرارًا من النبي - صلى الله عليه وسلم - من صوت" زمّارة راع "كما عند أحمد، كما أن ابن عمر لم يأمر نافعا أن يضع إصبعيه على أذنيه.

وأجيب: لعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على الراعي لأنه كان بعيدا منه في مكان لا يمكن الوصول إليه. وفي الحديث دليل على إدخال الأصابع في الأذنين عند استماع المزامير إذا لم يكن يستطيع أن يمنعها.

٤ - بابِ التغليظ في استعمال الجرس في أعناق الإبل

• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" لا تصحب الملائكةُ رفقةً فيها كلب ولا جرس ". صحيح: رواه مسلم في اللّباس والزّينة (٢١١٣) من طرق عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال:" الجرس مزامير الشيطان". صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (٢٤١٤) من طــرق عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء،

عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر.

صحيح: رواه النسائي في الكبرى (٨٧٥٨) من طريق خالد (هـو ابن الحارث) -، وأحمد (٢٥١٦٦) ، وابن حبان (٢٩٩٩، ٢٠٧٤) من طريق محمد بن جعفر - كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة، فذكرته، وليس عند النسائي: "من أعناق الإبل يوم بدر".

وإسناده صحيح فإن خالد بن الحارث ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. قال الدارقطني في العلل (١٥/ ٨٢، ٨٣) بعد ما ساق الاختلاف على قتادة: "والمحفوظ حديث سعيد بن أبي عروبة وهو صحيح".

وأما ما رواه ابن حبان (٤٧٠١) من طريـق القعنـبي، عن خالـد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس مرفوعا فهو وهمٌ من القعنبي كما قال الدارقطني (١٥/ ٨٢) .

وقال ابن عمار الشهيد: "وهو وهمٌ إما من القعنبي أو ممن دونه" . علل الأحاديث (ص ١١٤) .

وكُذلك لا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن مع كل جرسٍ شيطانا".

رواه أبو داود (٤٢٣٠) من طريـق حجـاج (هـو المصيصـي) ، عن ابن جريج، أخبرني عمر بن حفص، أن عـامر بن عبـد اللـه بن الزبير أخـبره، أن مـولاة لهم ذهبت بابنـة الزبـير إلى عمـر بن الخطاب، وفي رجلها أجراس، فقطعهـا عمـر، ثم قـال: فـذكر الحدث.

قال المنذري: "مولاة لهم مجهولة، وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر". مختصر السنن (٦/ ١٢١).

0 - باب تحريم اللعب بالنردشير

• عن بريدة بن الحصيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه".

صحيح: رواه مسلم في الشعر (٢٢٦٠) عن زهير بن حـرب، حـدثنا عبـد الـرحمن بن مهـدي، عن سـفيان، عن علقمـة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، فذكره.

٦ - باب النهي عن الخذف

• عن عبد الله بن مغفل قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخذف، وقال: "إنه لا يقتل الصيد، ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين، ويكسر السن".

متفـق عليـه: رواه البخـاري في الأدب (٦٢٢٠) ، ومسـلم في الصيد والذبائح (١٩٥٤: ٥٥)

كلاهما من طريق شعبة، عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صهبان الأزدي، يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني، فذكره.

٧ - باب رفع البصر إلى السماء لتذكّر عظمة الله

قال اللُّه تعالى: { أَفَلَا يَنْظُرُونَ إَلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (

١٧) وَإِلَى الْبِسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَأَلِى الْجَبَالَ كَيْفَ نُصِبَتْ (

١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ} [الغَأَشيَة: ٧ُ١ - ٢٠] .

• عن َجابر أنه سَمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ثم فتر عني الوحي، فبينا أنا أمشي، سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، قاعد على كرسي بين السماء والأرض.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٢١٤) ، ومسلم في الإيمان (١٦١: ٢٥٥) كلاهما من طريق ابن شهاب، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، يقول: أخبرني جابر بن عبد الله، فذكره. واللفظ للبخاري.

• عن عبد الله بن عباس قال: بن عباس قال الله الآخر، أو النبي الله عليه وسلم - عندها، فلما كان ثلث الليل الآخر، أو بعضه، قعد فنظر إلى السماء، فقرأ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: ١٩٠].

متفــق عليــه: رواه البخــاري في الأدب (٦٢١٥) عن ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني شريك، عن كريب، عن ابن عباس، فذكره.

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (٢٦٣: ١٩) من طريـق ابن أبي مريم به إلا أنه لم يذكر لفظ الحديث بكامله بل ذكر جزءا منه وقال: وساق الحديث.

<mark>٨ -</mark> باب النهي عن النظر إلى الكوكب إذا ِانقض ۖ

 عن محمد بن سيرين قال: كنا مع أبي قتادة على ظهر بيتنا، فرأى كوكبا انقض، فنظروا إليه، فقال أبو قتادة: إنا قد نهينا أن نتبعه أبصارنا.

صحيح: رواه أحمد (٢٢٥٤٩) - والسياق له -، وعبـد الـرزاق في مصـنفه (٢٠٠٠٧) ومن طريقـه الحـاكم (٤/ ٢٨٤) كلاهمـا من طرق عن محمد بن سيرين، فذكره، وإسناده صحيح.

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

٩ - باب نكت العود في الماء والطين

• عن أبي موسى: أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي - صلى الله عليه وسلم - عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "افتح

له وبشره بالجنة "فذهبت فإذا أبو بكر، ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر فقال:" افتح له وبشره

بالجنة "فإذا عمر، ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر، وكان متكئا فجلس، فقال: "افتح له وبشره بالجنة، على بلوى تصيبه - أو تكون - "فذهبت فإذا عثمان، فقمت، ففتحت له، وبشرته بالجنة، فأخبرته بالذي قال، قال: الله المستعان. متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٢٦١٦)، ومسلم في فضائل الصحابة (٣٤٠٠: ٢٨) كلاهما من طريق عثمان بن غياث، حدثنا أبو عثمان، عن أبي موسى، فذكره. واللفظ للبخاري.

١٠ - باب الرجل ينكت الأرض بعود

• عن علي بن أبي طالب قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنازة، فجعل ينكت الأرض بعود، فقال: "ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار "فقالوا: أفلا نتكل؟ قال: "أعملوا فكل ميسر" {فَأُمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} [الليل: ٥].

متفَىق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٢١٧) ، ومسلم في القدر (٢٦٤٧: ٧) كلاهما من طريق سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، فذكره.

واللفظ للبخاري، وقد روياه مطولا وهو مخرج في موضعه. \* \* •

جموع ما جاء في آداب الطريق، والسير، والسفر

۱ - باب فضل إزالة الأذى من الطريق

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينما رجل يمشي بطريق، إذ وجد غصن شوك على الطريق، فأخره، فشكر الله له، فغفر له".

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (٦) عن سُمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره. ورواه البخاري في المظالم (٢٤٧٢) ، ومسلم في البر والصلة ( ١٩١٤: ١٢٧) عقب الحديث (٢٦١٧) كلاهما من طريق مالك به. • عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله! لأنحين هـذا عن المسلمين لا يـؤذيهم فأدخـل الجنـة" وفي رواية: "لقـد رأيت رجلا يتقلب في الجنـة، في شـجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذى الناس".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (١٩١٤: ١٢٨) عقب الحديث (٢٦١) عن رهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبي هريرة، قال: فذكره.

ورواه (١٩١٤: ١٢٩) أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله، حدثنا شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره باللفظ الثاني.

ورواه أبو داود (٤٢٤٥) من طريق محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي هريرة نحوه وفيه: "نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق". وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث.

قوله: "لم يعمل خيرا قط" أي سوى الإسلام.

عن أبي برزة قال: قلت: يا نبي الله! علمني شيئا أنتفع بـه،
 قال: "اعزل الأذى، عن طريق المسلمين"

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦١٨) عن زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبان بن صمعة، حدثني أبو الوازع، حدثني أبو برزة، فذكره.

• عن أبي برزة الأسلمي، أن أبا برزة، قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم يا رسول الله! إني لا أدري، لعسى أن تمضي وأبقى بعدك، فزودني شيئا ينفعني الله به، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "افعل كذا، افعل كذا (أبو بكر نسيه) وأمراً الأذى عن الطريق".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦١٨: ١٣٢) عن يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب، عن أبي الوازع الراسبي، عن أبي برزة الأسلمي، فذكره.

• عن أبي ذر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عُرِضت علَّي أعمال أمتي، حسنُها وسيَّئُها، فوجدت في محاسن أعمالِها الأذى يُماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النُخاعة تكون في المسجد لا تُدفن".

صحیح: رواه مسلم في المساجد (٥٥٣) من طریـق مهـدي بن میمون، حدثنا واصـل مـولی أبي عُیینـة، عن یحـیی بن عقیـل، عن یحــیی بن یعْمَــر، عن أبي الأســود الــدیلي، عن أبي ذرِّ، فذکره.

• عن بريدة يقول: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه أن وسلم - يقول: "في الإنسان ثلاثمائة وستون مفْصلاً، فعليه أن يتصدق عن كل مفْصلٍ منه بصدقةٍ" قالوا: ومن يُطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: "النخاعة في المسجد تدفّئها، والشيءُ تُنحّيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضُّحى تُجزئك".

حسن: رُواه أبو داود (٥٢٤٢) ، وصحّحه ابن خزيمة (١٢٢٦) ، وابن حبان (١٦٤٢، ٢٥٤٠) كلهم من طريق حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة، قال: سمعتُ أبي بريدة، فذكر الحديث.

وإسناده حسن للكلام في حسـين بن واقـد المـروزيّ غـير أنّه حسن الحديث.

٢ - باب ما جاء في حقوق الطريق

• عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والجلوس بالطرقات" قالوا: يا رسول الله! ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه" قالوا: وما حقه؟ قال: "غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر"

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٢٩) ، ومسلم في السلَّام (٢١٢١) عقب الحَّديث (٢١٦١) كلاهِما من طرِّق عن زيدً بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري،

فذكره

• عن أبي طلحة: كنا قعودا بالأفنية نتحدث، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام علينا فقال: "ما لكم ولمجالس الصعدات اجتنبوا مجالس الصعدات" ، فقلنا إنما قَعدنا لغير ما باس قعدنا نتّذاكر ونتحدث، قال: "إما لا، فأدوا حقها غض البصر، ورد السلام، وحسن الكلام"

صحيح: رواه مسلم في السلام (٢١٦١) عن أبي بكـر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه، قالً:

قال

أبو طلحة، فذكره.

• عن أبي هريـرة قـال: نهي رسـول اللـه - صـلي اللـه عليـه وسلم - عن أن تجلسوا بأفنية الصعدات، قالوا: يا رسول الله! إنا لا نستطيع ذلك ولا نطيقه، قال: "إما لا، فأدوا حقها" قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ ، قال: "رد التحية، وتشميت العاطس إذا حمد الله، وغض البصر، وإرشاد السبيل".

حســن: رواه أبــو داود (٤٨١٦) ، وصــحّحه ابن حبــان (٥٩٦) ، والحاكم (٤/ ٢٦٤، ٢٦٥) كلهم من طريـق بشـر بن المفضـل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المقـبري، عن أبي هريرة، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق بن عبـد اللـه بن الحارث المدني فإنه حسن الحديث.

قوله: "الصعدات" هي الطرق، صعيد وصعُد وصعدات مثل طريق وطرق وطرقات. وفي معناه ما روي عن البراء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرس في الطريق وسلم - مرس في الطريق فقال: "إن كنتم لا بد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم، وأهدوا السبيل".

رواه الترمـــذي (٢٧٢٦) ، وأحمـــد (١٨٤٨٣) ، والطيالســـي ( ٧١١) كلهم من طريــق شـعبة، عن أبي إسـحاق، عن الـبراء، · . .

فذكره.

قال شعبة: ولم يسمعه منه، يعني أن أبا إسحاق لم يسمعُه من البراء.

وِقــوِل الترمــذي: "حسـن غــريب" يُحمــل على أنــه حسّـنه

لشواهده.

وأمـاً مـا رواه أحمـد (١٨٤٨٤) ، وابن حبـان (٨٩٧) كلاهمـا من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء مثلـه. وإسـرائيل لم ينص على أن أبا إسحاق سمعه من البراء، فعنعنتـه تحمـل على التدليس كما قال شعبة.

وأما ما روي عن أبي شريح بن عمرو الخزاعي قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إياكم والجلوس على الصعدات فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقه" قال: قال: يا رسول الله وما حقه؟ قال: "غضوض البصر، ورد التحية، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر". فهو ضعيف.

رواه أحمد (٢٧١٦٣) ، والطُبراني في الكبير (٢٢/ ١٨٧) كلاهما من طريق عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي شريح بن عمرو الخزاعي، فذكره.

وعبد الله بن سعيد هو ابن سعيد المقبري أبو عباد الليثي مولاهم ضعيف عند جمهور أهل العِلم.

وقاًل الْحاكم: "ذاهب الْحَكَم" وبه أعلَه الهيثمي في المجمـع ( ٨/ ٦١) .

٣ - باب كراهية ربط الإنسان بحبل في السير

• عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مـرَّ وهـو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسـان بسـير - أو بخيـط أو بشيء غير ذلك -، فقطعه النبي - صلى الله عليـه وسـلم - بيده، ثم قال: "قده بيده".

صــحيح: رواه البخــاري في الحج (١٦٢٠) عن إبــراهيم بن موسى، حـدثنا هشـام، أن ابن جـريج، أخـبرهم قـال: أخـبرني سليمان الأحول، أن طاوسا، أخبره عن ابن عباس، فذكره.

٤ - باب ما جاء في أدب المشي

• عن أنس قـال: كـان النـبي - *صـلى اللـه عليـه وسـلم* - إذا مشى كأنه يتوكأ.

صحيح: رواه أبو داود (٤٨٦٣) ، والترمذي (١٧٥٤) كلاهما من طرق عن حميد، عن أنس قال: فذكره. وإسناده صحيح.

قال الترمذي: "حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حــديث حميد" -

قوله: "كأنه يتوكأ" أي يتكئ على العصا، ومعناه أنه كان يميـل في مشيه إلى الأمـام، فلا يمشـي مشـي الجبـابرة المتكـبرين بارزا صدرَه.

• عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا، إذا مشى كأنما يهوي في صبوب.

صحيح: رواه أبو داود (٤٨٦٤) ، وابن قانع في معجم الصحابة ( ٢/ ٢٤٢) كلاهما من طريق عبد الأعلى، حدثنا سـعيد الجريـري، عن أبى الطفيل قال: فذكره.

وإسناده صحيح، وسعيد الجريـري هـو سعيد بن إيـاس ثقـة اختلط لكنْ رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي كان عنه قبل اختلاطهـ

ورواه مسلم (٢٣٤٠: ٩٩) من طريق عبد الأعلى، ولكنه اختصر على قوله: "كان أبيض مليحا" . قوله: "كأنما يهوي في صبوب" وورد عند ابن قانع "في صبب" وهو المكان المنحدر، ومعناه كأنه ينزل في موضع منحدر.

٥ - باب الإسراع في المشية لحاجة

• عن عقبة بن الحارث قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر فأسرع، ثم دخل البيت.

صحيح: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٧٥) عن أبي عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه، فذكره.

٦ - باب أدب المرور بمساكن قوم معذبين

• عن ابن عمر قال: لما مر النبي - صلى الله عليه وسلم -بالحجر قال: "لا تدخلوا مساكن الذين

ظلموا أنفسهم، أن يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي ".

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (١٩١٤)، ومسلم في الزهد (٣٩٠: ٣٩) كلاهما من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، فذكره، واللفظ للبخاري.

قوله:" بالحجر ": هو مساكن ثمود.

• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحاب الحجر: "لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم ".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٠٢) ، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٨٠: ٣٨) كلاهما من طريق عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر، فذكره.

قوله:" لأصحاب الحجر "في شأن أصحاب الحجر.

عن عبد الله بن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله - صلى
 الله عليه وسلم - على الحجر - أرض ثمود - فاستقوا من

آبارها، وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - أن يهريقوا ما استقوا، ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة.

زاد في رواية: فاستقوا من بئارها واعتجنوا به.

متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (٣٣٧٩)، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٨١) كلاهما من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

واللفظ لمسلم، والزيادة المذكورة له في رواية أخرى.

٧ - بـاب مراعـاٰة مصلحة الـدواُبُ في السليرُ، واختيار الليـل

للسفر

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا سافرتم في الخصب، فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة، فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل، فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل ". وفي لفظ: " فإنها طرق الدواب، ومأوى الهوام بالليل ". صحيح: رواه مسلم في الإمارة (١٩٢٦) عن زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه أيضا من طريق عبـد العزيـز بن محمـد، عن سـهيل بـه نحوه وباللفظ الثاني. ٍ

حظـه من الكلأ، وإذا أجـدبت فـانجوا عليهـا بنقيهـا بالدلجـة، وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ".

صحيح: رواه الترمذي في العلل الكبير (٢/ ٨٧٤)، واللفظ لـه، وابن خزيمـة (٢٥٥٥)، والحـاكم (١/ ٤٤٥) من طريـق رويم بن يزيـد اللخمي - وابن خزيمـة (٢٥٥٥)، والحـاكم (١/ ٢٤٥) من طريق قبيصة بن عقبة، كلاهما عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس، فذكره. وإسناده صحيح.

وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين ". ورواه أيضـا أبـو داود (٢٥٧١) من وجـه آخــر عن أبي جعفــر الــــــرازي، عن الربيـــــع بن أنس، عن أنس مختصـــــرا

بقوله:" عُلَّيكم بالدلجة، فإنَّ الأرض تطوى بالليل ".

وأبو جعفر الرازي التميمي مولاهم مشهور بكنيته مختلف فيه، فقال ابن معين:" ثقة "، وقال ابن سعد:" كان ثقة "وقال أبو حاتم:" ثقة ٍ"، وقالِ ابن عدي:" له أحاديث صالحة ".

وتكلُّم فيه أحمد وأبو زرعة والنسائي والخلاصة فيه أنه لا بأس

به في المتابعات وهذا منها.

ولكن رواه قتيبة بن سعيد كما في علل ابن أبي حاتم (٢٢٥٦)، وعبد الله بن صالح كاتب الليث كما في شرح المشكل للطحاوي (١١٤) كلاما عن عقيل، عن الزهري مرسلا.

قالَ مسلم بن الحجاج:" أخرج إلي عبد الملـك بن شـعيب بن الليث كتـــاب جـــده، فـــرأيت في كتــاب الليث مــا رواه

قتيبة "انتهى.

وقد رجِّح البخاري فيما نقل عنه الترمـذي في العلـل الكبـير، والدارقطني في العلل (١٢/ ١٩٢) المرسل.

قُلت: الصنعّة الّحديثية ترجح المرسل، ولكن لا يمنع أن يكـون الزهري نفسه رواه على وجهين: موصولا ومرسلا.

وتابعـُه في وصـُلُه الربيـع ُبنُ أُنس البكـَريُ أُو الحنفي وهـو لا بأس به في المتابعات.

وإسناده إليه حسن وهو يقوي الإسناد الأول. والأصل فيه الوصل لأنه كما يقال: مثل هذا لا يقال بالرأي ولكن الراوي رواه مرة مرسلا وأخرى موصولا.

وفي معناه ما روي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا سرتم في الخصب فأمكنوا الركاب أسنانها، ولا تجاوزوا المنازل، هاذا سرتم في الجدب فاستجدوا، وعليكم بالدلج فإن الأرض تطوى بالليل، وإذا

تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان، وإياكم والصلاة على جواد الطريق والنزول عليها فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة فإنها الملاعن".

رواه أحمد (۱۵۲۷۷، ۱۵۰۹۱) ، وأبو داود (۲۵۷۰) من طرق عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

واللفظ لأحمد ولم يذكر أبو داود لفظه.

والحسن لم يسمع من جابر بن عبد الله كما قال ابن معين، وابن المديني، وأبو زرعة وغيرهم.

وأما ما رواه ابن ماجه (٣٢٩) من طريق محمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير قال: قال سالم: سمعت الحسن يقول: حدثنا جابر بن عبد الله فذكر جزء منه.

فالظاهر أنه خطأ فإن سالما هذا هو الخياط وكان يخطئ لا سيما في صيغ الأداء كما بين ذلك أبو حاتم الرازي وابن حبان، والراوي عنه زهير بن محمد التميمي روى عنه أهل الشام مناكير حتى قال أحمد: كأن زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر، وقد روى عنه هذا الحديث عمرو بن أبي سلمة، وهو مشقى شامى.

٨ - باب الإسراع في المشي دون السعي

صحیح: رواه إسحاق بن راهویه - المطالب (۲۰۱۰) ، وصحّحه ابن خزیمـة (۲۵۳۷) ، والحـاکم (۱/ ٤٤٣) کلهم من طریـق روح بن عبادة، حدثنا ابن جریج، حدثني جعفر بن محمـد، عن أبیـه، عن جابر بن عبد الله، فذکره، وإسناده صحیح.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم". قوله: "النسلان" مصدر نسل، وهو الإسـراع في المشـي دون السعي. ٩ - باب استحباب التعجيل في الرجـوع إلى الأهـل بعـد قضـاء

الحاجة من السفر

• عن أبي هريرة أن رسول الله - *صلِى الله عليه وسلم* -قال: "السفر قطعة من العذاب، يمنع أحـدكم نومـه وطعامـه وشـرابه، فـإذا قضـى احـدكم نهمتـه من وجهـه، فليعجـل إلى أهله" .

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (٣٩) عن سُـمي مـولي أبي بكــر، عن أبي صــالح، عن أبي هريــرة، فــذكره. ورواه البخـــاري في العمـــرة (١٨٠٤) ، ومســلم في الإمـــارة ( ۱۹۲۷) کلاهما من طریق مالك به مثله.

قوله: "نهمته" أي حاجتهـ

قوله: "من وجهه" أي من مقصده.

۱۰ - باب ما جاء في كراهية السفر وحده

• عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لـو يعلم النـاس مـا في الوحـدة مـا أعلم مـا سـار راكب بليـل وحده".

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۹۹۸) من طرق عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبـد اللـه بن عمـر، عن أبيـه، عن ابن عمر، قال: فذكره.

• عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوحدة: أن يبيت الرجل وحده، أو يسافر وحده.

صحيح: رواه أحمد (٥٦٥٠) عن أبي عبيـدة الحـداد، عن عاصـم بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكره. وإسناده صحيح.

وأبو عبيدة الحداد هو عبد الواحد بن واصل السدوسي مولاهم البصري نزيل بغداد، ثقة وهو من رجال البخاري.

ولابن عمر حديثان أحدهما: النهي عن السفر وحـده، والثـاني: النهى عن المبيت والسفر وحده. فذكر جماعة من أصحاب عاصـم بن محمـد وهـو ابن زيـد بن عبـد اللـه بن عمـر بن

الخطاب - وهو من رجال الجماعة - النهي عن السفر وحده، وذكر الثاني أبو عبيدة.

والحكمة في النهي عن المبيت وحده أن الشيطان يوسـوس

فى قلبه.

• عن ابن عباس أن رجلا خرج، فتبعه رجلان، ورجل يتلوهما يقول: ارجعا قال: فرجعا قال: فقال له: إن هذين شيطانان، وإني لم أزل بهما حتى رددتهما، فإذا أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقرئه السلام، وأعلمه أنا في جمع صدقاتنا، ولو كانت تصلح له لأرسلنا بها إليه قال: فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك عن الخلوة.

صحيح: رواه أحمد (٢٥١٠, ٢٧١٩) ، والبزار - كشف الأستار (٢٠٢٢) ، وأبو يعلى (٢٥٨٨) ، والحاكم (٢/ ١٠٢) كلهم من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم (هو ابن مالك الجنري) ، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره. وإسناده

صحبح.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط البخاري". قال الهيثمي في المجمع (٨/ ١٠٤) : "رواه أحمـد، وأبـو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح، والبزار كذلك".

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب".

حسن: رواه مالك في كتاب الاستئذان (٣٦) عن عبد الـرحمن بن حرملة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره. ورواه أبـو داود (٢٦٠٧) ، والترمـذي (١٦٧٤) من طريـق مالـك به.

وصحّحه الحاكم (٢/ ١٠٢) من طريق محمدبت إسماعيل بن أبي فديك، عن عبد الرحمن بن حرملة به. وقال: "صحيح الإسناد" . وصحّحه ابن خزيمة (٢٥٧٠) من طريق محمد بن عجلان،

عن عمرو بن شعیب به،

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". وهو كما قال، فإن عمرو بن شعيب وأباه حسنا الحديث، ولذا قال ابن حجر في الفتح ( ٢/ ٥٣) : "حـديث حسـن الإسـناد"، وقـد صـحّحه ابن خزيمـة والحاكم ".

قال البغوي:" معنى الحديث عندي ما روي عن سعيد بن المسيب، مرسلا، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الشيطان يهم بالواحد وبالاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم

یهمم بهم" .

وقال الخطابي: "معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان أو هو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه وكذلك الاثنان ليس معهما ثالث فإذا صاروا ثلاثة فهم ركب أي جماعة وصحب، قال: والمنفرد وحده في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه، ولا عنده من يوصي إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله ويرد خبره إليهم، ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ فيها" اهـ.

قُوله: "والثلاثة رَكُّبٌ" بفتح فسكون أي جماعة.

١١ - بابِ استحباب جعل الأميرِ في السفر

• عن أبي سعيد الخدري، أو أبي هريرة أن رسوك الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم".

حسـن: رواه أبـو داود (۲٦٠٨، ٢٦٠٩) عن علي بن بحـر، حـدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عجلان، عن نـافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في محمـد بن عجلان غـير أنـه حسن الحديث. والتردد بين الصحابيين لا يـؤثر في صحة الحـديث، وكـذلك لا يضر ما رواه البزار (٥٨٥٠) من حديث حاتم بن إسـماعيل، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر نحوه.

ويؤيد معنى الحديث ما رواه عمر بن الخطاب قال: "إذا كنتم ثلاثة في سفر، فأمروا عليكم أحدكم، ذاك أمير أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فالصواب أنه موقوف.

رواه البزار (٣٢٩) عن عمار بن خالد الواسطي، حدثنا القاسم بن مالك المزني، حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمـر بن الخطاب، فذكره.

وقال البزار عقبه: "وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر موقوفا، ولا نعلم أسنده إلا القاسم بن مالك, عن الأعمش".

وصوّب الدارقطني في العلل (٢/ ١٥١) أنه من قول عمر.

وكذلك يؤيده أيضا قول ابن مسعود: "إذا كنتم ثلاثة في سفر، فأمّر وا عليكم أحدكم، ولا يتناجئ اثنان دون صاحبهما".

رواه الطـبراني في الكبـير (٩/ ٢٠٨) ، والطحـاوي في شـرح المشــكل (١٢٥٠) ، والســراج في حديثــه (١٢٥٠) كلهم من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود فذكره. وإسناده صحيح.

إذا عرفت هذا فلا يضر ما أعل به حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري بأنه رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة ( ٥٧٢٤) من طريــق ابن عجلان، عن نـافع، عن أبي سلمة مرسلا، وصحّح إرساله أبو زرعة (٢٢٥) ، والدارقطني ( ٣٢٦) فإن محمد بن عجلان فيه ضعف يسير، وهذا الاختلاف يرجع إليه فكونه رواه موصولا ومرسلا، فالحكم للوصل حسب المعنى، والحكم للمرسل حسب الصناعة الحديثية كما قال أبو حاتم والدارقطني.

١٢ - باب ينبغي لأمير الركب أن يكون في مؤخرتهم

• عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتخلف في المسـير فـيزجي الضـعيف، ويـردف،

ويدعو لهم.

حســن: رواه أبــو داود (۲٦٣٩) ، والحــاكم (۲/ ١١٥) ، وعنــه البيهقي (٥/ ٢٧٥) من طريق إسماعيل ابن علية، حدثنا الحجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله حدثهم، فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير.

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". قوله: "يزجي" أي يسوق بهم.

۱۳ - باب استحباب السفر يوم الخميس

• عن كعب بن مالك كان يقول: لقلما كان رسول الله - *صلى* الله عليه وسلم - يخرج، إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٤٩) فقال: وعن يونس، عن الزهري، قـال: أخـبرني عبـد الـرحمن بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك *رضي الله عنه،* كان يقول: فذكره. وهو معطوف على الإسناد الذي قبله (٢٩٤٨) : حدثنا أحمـد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يـونس، عن الزهـري بالإسـناد المذكور.

• عن كعب بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خـرج يـوم الخميس في غـزوة تبـوك، وكـان يحب أن يخـرج يـوم

الخميس.

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۹۵۰) عن عبـد اللـه بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا

مِعمر، عن الزهري، عن عبد الـرحمن بن كعب بن مالـك، عن أبيه، فذكره.

١٤ - بــاب النهي عن الســفر بالمصــحف إلى أرض العــدو المحار ب  عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وزاد في رواية: مخافة أن يناله العدو.

مَتَفَق عليه: رواه مالك في الجهاد (٧) عن نافع، عن ابن عمر، ...

فذکرہ.

ورواه البخــاري في الجهــاد والســير (۲۹۹۰) ، ومســلم في الإمارة (۱۸٦۹: ۹۲) كلاهما من طريق مالك بـه مثلـه. والزيـادة في رواية لمسلم عقبها.

١٥ - باب الرفق بالنساء في السفر

• عن أنس بن مالك، قال: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - حاد يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم "رويدك يا أنجشة, لا تكسر القوارير" قال قتادة: يعنى ضعفة النساء.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١) ، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٣: ٧٣) كلاهما من طريق همام، عن قتادة، عن

انس، فذکرہ۔

١٦ - من آداب المشي أن يمسك بعضهم يد بعض

• عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو آخذُ بيد عمر بن الخطاب.

صحيح: رواه البخـاري في الاسـتئذان (٦٢٦٤) عن يحـيى بن سليمان، قـال: حـدثني ابن وهب، قـال: أخـبرني حيـوة، قـال: حـدثني أبـو عقيـل زهـرة بن معبـد، سـمع جـده عبـد اللـه بن هشام، قال: فذكره.

• \* \*

جموع ما جاء في الرفق بالحيوانات

١ - باب الرحمة بالحيوانات

عن قرة بن إياس أن رجلا قال: يا رسول الله! إني لأذبح
 الشاة وأنا أرحمها - أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها -

فقال: "والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله" .

صحيح: رواه أحمد (١٥٥٩٢) ، والبخاري في الأدب المفرد (٣٧٣) ، والبزار (٣٣١) ، والطبراني في الكبير (١٩/ ٢٣، ٤٤) ، والحاكم (٤/ ٢٣١) كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية - حدثنا زياد بن مخراق، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، فذكره، وإسناده صحيح.

وقال الحاكم: أهذا حديث صحيح الإسناد".

• عن سوادة بن الربيع قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته فأمر لي بذود، ثم قال لي: "إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم، ومرهم فليقلموا أظفارهم، ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا".

حسن: رواه أحمد (١٥٩٦١) عن أبي النضر قال: حدثنا المرجى بن رجاء اليشكري، قال: حدثني سلم بن عبـد الـرحمن، قـال: سمعت سوادة بن الربيع، فذكره.

وإسناده حسن من أجل المرجى بن رجاء اليشكري فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وكذلك سلم بن عبد الرحمن وهو الجرمي حسن الحديث أيضا.

قولُه: "رباعهُم" الرباع بكسر الراء جمع رُبَع، وهو ما ولـد من الإبل في الربيع، وقيل: ما ولـد من

قوله: "ولا يعبطوا" يقال: أعبط الضرَع إذا أدماه.

۲ - بابِ فضل سقي البهائم

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها، فاستقت له به، فسقته إياه، فغفر لها به".

متفق عُليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٧)، ومسلم في السلام (٢٢٤٥) كلاهما من حديث عبد الله بن وهب، أخـبرني جريـر بن حـازم، عن أيـوب السـختياني، عن محمد بن سيرين،

عن أبي هريرة، فذكره.

قوله: "الموق" هو الخف.

وقوله: "الركية" البئر،

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم فوجد قال: "بينما رجل يمشي بطريق، إذ اشتد عليه العطش، فوجد بئرا، فنزل فيها فشرب، وخرج، فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر، فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، حتى رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له"، فقالوا: يا رسول الله! وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: "في كل كبد رطبة أجر".

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢٣) عن شُمي ملولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، فلذكره. ورواه البخاري في الساقاة (٢٣٦٣) كلاهما من طريق مالك به مثله.

• عُنَ عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن جده أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي، ورد على البعير لغيري فسقيته، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "في كل ذات كبد حرى أجر".

حسن: رواه أحمد (٧٠٧٥) عن هارون بن معـروف، حـدثنا عبـد الله بن وهب، أخبرني أسامة، أن عمرو بن شعيب، حدثـه عن أبيه، عن جده، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أسامة وهو ابن زيد الليثي وشيخه عمرو بن شعيب فإنهما حسنا الحديث.

عن سراقة بن جعشم قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضالة الإبل تغشى حياضي، قد لُطْتُها لابلي فهل لي من أجرٍ إن سقيتُها؟ قال: "نعم، في كل ذات كبدٍ حَدِّى أحر" -

حسّن: رُواه ابن ماجه (٣٦٨٦) ، وأحمد (١٧٥٨١) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهـري، عن عبـد الـرحمن بن مالك بن جعشم، عن عمه سراقة بن جعشم قال: فذكره.

وهو عند ابن إسحاق في سيرته كما في سيرة ابن هشـام (١/ ٤٩٠، ٤٨٩) في آخر قصـة الهجـرة، وفيهـا تصـريح ابن إسـحاق بالسماع من الزهري.

وفيه دليل لما أُقـول بأن الـرواة كانوا يتصـرفون في صيغة الأداء

ورواه البيهقي في الدلائل (٢/ ٤٨٧) من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم، عن عمه سراقة بن جعشم فذكره.

• عن محمود بن الربيع أن سراقة بن جعشم قال: يـا رسـول اللـه! الضـالة تـرد على حوضـي فهـل فيهـا أجـر إن سـقيتها قال: "اسقها، فإن في كل ذات كبد حرّى أجر".

صحيح: رواه ابن حبان (٥٤٢) عن ابن قتيبة قال: حدثنا حرملة، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، أن سراقة بن جعشم قال: فذكره. وإسناده صحيح، ومحمود بن الربيع من صغار الصحابة.

قوله: "حرى" على وزن فعلى من الحر، وهي تأنيث حران وهما للمبالغة يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش.

٣ - باب الرفق بالبهائم والعناية بها في الحضر والسفر

• عن سهل بن الحنظلية الأنصاري صاحب رسول الله - *صلى الله عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه* 

وسلم - في حاجة فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار، ثم مر به آخر النهار، وهو على حاله فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فابتغي فلم يوجد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اتقوا الله في هذه البهائم ثم اركبوها صحاحا وكلوها سمانا ..." الحديث.

وفي لفظ: مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير قد لحـق ظهـره ببطنـه، فقـال: "اتقـوا اللـه في هـذه البهـائم المعجمة، فاركبوها صالحة" .

صحيح: رواه أحمد (١٧٦٢٥) ، وصححه ابن حبان (٥٤٥، ٣٣٩٤) كلاهما من طريق علي بن عبد الله، حدثني الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني ربيعة بن يزيد، حدثني أبو كبشة السلولي أنه سيع سهل ابن الحنظلية الأنصاري يقول: فذكره باللفظ الأول في سياق طويل. وإسناده صحيح.

ورواه أبو داود (٢٥٤٨) ، وصحّحه ابن خزيمة (٢٥٤٥) عن عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا مسكين بن بكير، حدثنا محمد بن مهاجر، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي كبشة، عن سهل ابن الحنظلية، فذكره باللفظ الثاني.

وهـذا إسـناد حسـن من أجـل مسـكين بن بكـير فإنـه حسـن الحديث.

• عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته هدفا، أو حائش نخل، قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فمسح ذفراه فسكت، فقال: "ملاً رب هذا الجمل، لمن هذا الجمل؟" فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا

رسول الله! فقال: "أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ ، فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه" . صحيح: رواه أبو داود (٢٥٤٩) ، وأحمد (١٧٤٥) ، والحاكم (٢/ ٩٩، ١٠٠) كلهم من طرق عن مهدي بن ميمون، حدثنا ابن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي، عن عدد

الله بن جعفر، قال: فذكره. وإسناده صحيح.

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، وأصله في صحيح مسلم ( ٢٤٢٩، ٢٤٢٩) من هذا الطريق مقتصرا على قوله: "وكان أحب ما استتر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هدف أو حائشٍ نخل".

قوله: "تُدئبه" أي تُكده وتتعبه.

وقوله: "الهدف" هو: ما ارتفع من الأرض.

وقوله: ٍ "الحائش" حائش النخل هو البستان.

• عن أبي الـدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا". حسن: رواه أحمـد (٢٧٤٨٦) ، والـبيهقي في الشـعب (٥١٨٨) كلاهما من حديث هيثم بن خارجة قال: أخبرنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي، عن يونس بن ميسرة بن حلبس، عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء، فذكره مرفوعا.

وإسناده حسن من أجل أبي الربيع سليمان بن عتبة فإنه

حبسن الحديث.

وأما ما قال عبد الله بن أحمد عقب (٢٧٤٩٠) بعد ما روى عن أبيه، عن هيثم عدة أحاديث: حدثني الهيثم بن خارجة، عن أبي الربيع بهذه الأحاديث كلها إلا أنه أوقف منها حديث "لوغفر لكم ما تأتون إلى البهائم" وقد حدثناه أبي عنه مرفوعا "اهـ. فهيثم بن خاجـة روى على وجهين مرفوعا وموقوفا والحكم لمن رفع.

• عن أنس قـال: كنـا إذا نزلنـا مـنزلا لا نسـبح حـتۍ نحـل الرحال.

حسـن: رواه أبـو داود (٢٥٥١) عن محمـد بن المثـنى، حـدثني محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حمزة الضبي قال: سـمعت أنس بن مالك، فذكره.

وإسناده حسن من أجل حمزة الضبي وهو ابن عمرو البصـري

صدوق.

قول أي لا نسبح حتى تحل الرحال "أي لا نصلي سبحة الضحى حتى تحط الرحال، ويجسم المطي، وكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب إذا نزل المنزل حتى يعلف الدابة، قاله الخطابي في المعالم،

٤ - باب كراهية الوقوف على الدابة لغير حاجة

• عن أبي هريـرة عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال" إياكم أن تتخـذوا ظهـور دوابكم منـابر، فـإن اللـه إنمـا سـخرها لكم لتبلغكم إلى بلـد لم تكونـوا بالغيـه إلا بشـق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم".

حســن: رواه أبــو داود (٢٥٦٧) ، ومن طريقــه الــبيهقي (٥/ ٢٥٥) عن عبد الوهاب بن نجدة،

حدثنا ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمـرو السـيبانيـ عن ابن أبي مريم، عن أبي هريرةٍ، فذكِره.

وهذا إسناد حسن من أجل أبي مريم وهو الأنصاري فإنه حسن الحديث، وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل الشام وهذه منها فإن يحيى بن أبي عمرو السيباني حمصى ثقة.

قال الخطابي في المعالم (٣/ ٣٩٤ - ٣٩٥): "قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب على راحلته واقفا عليها فدلّ ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرب أو بلوغ وطر لا يدرك ح النزول إلى الأرض مباح جائز، وأن النهي إنما

انصرف في ذلك إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه، لكن بـأن يستوطنه الإنسان ويتخذه مقعدًا فيتعب الدابـة ويضـر بهـا من غير طائل" أهـ.

• عن معاذ بن أنس - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اركبوا هذه الدواب سالمة،

وابتدعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي".

حسـن: رواه أحمـد (١٥٦٤١، ١٥٦٣٩) ، وصـحّحه ابن خزيمـة (٢٥٤٤) ، وابن حبـان (٥٦١٩) كلهم من طــرق عن الليث بن سعد، عن يزيـد بن أبي حـبيب، عن سـهل بن معـاذ بن أنس، عن أبيه، فذكره.

وإسناده حسن من أجل سهل بن معاذ بن أنس فإنه حسن

الحديث إلا في روايات زبان عنه.

٥ - باب ركوب ثلاثة على دابة

• عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه وسلم - ذا قدم من سفر تُلقّي بصبيان من أهل بيته قال: وإنه قدم مرة من سفر، قال: فسبق بي إليه، قال: فحملني بين يديه، قال: ثم جيء بأحد ابني فاطمة - إما حسن وإما حسين - فأردف خلف قال: فدخلنا المدينة ثلاثة على داية.

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٢٨) من طرق عن أبي معاوية، حدثنا عاصم، عن مورق العجلي، عن عبد الله بن جعفر قال: فذكره.

٦ - باب النهي عن ركوب الجلالة

• عن ابن عمر قال: نُهيَ عن ركوب الجلّالة.

صــحيح: رواه أبــو داوَد (٢٥٥٧) ، ومن طريقــه الــبيهقي (٥/ ٢٥٤) عن مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

وإسناده صحيح، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني.

ورواه أبو داود (٢٥٥٨) ، والحاكم (٢/ ٣٤) كلاهما من وجه آخر عن عمرو بن أبي قيس، عن أيوب به فقال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلّالة في الإبل أن يركب عليها" هذا لفظ أبي داود وزاد

الحاكم: "وأن يشرب من ألبانها" . انظر للمزيد: كتاب الأطعمة.

قال الخطابي: "الجلالة" الإبل التي تأكل العذرة، والجَلة البعـر كـره - صـلى اللـه عليـه وسـلم - ركوبهـا كمـا نهى عن أكـل لحومها، ويقال إن الإبل إذا اجتلت أنتن روائحها إذا عرقت كما تنتن لحومها ".

٧ - باب صاحب المركب أولى بصدره إلا أن يجعله صاحبه

لغيره

• عن بريدة بن الحصيب، يقول: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار فقال: يا رسول الله! اركب، وتأخر الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لأنت أحق بصدر دابتك، إلا أن تجعله لي "قال: قد جعلته لك، قال: فركب.

حسـن: رواه الترمـذي (۲۷۷۳) ، وأبـو داود (۲۵۷۲) ، وأحمـد (۲۳۲۹۲) ، وصـحّحه ابن حبـان (۲۳۵۵) ، والحـاکم (۲/ ٦٤) کلهم من حدیث حسین بن واقد قـال: حـدثني عبـد اللـه بن بریـدة،

عن أبيه، فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ". وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد المروزي وثقه ابن معين، وقال أحمد والنسائي: "ليس به بأس ".

• عن عمر بن الخطاب قال: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن صاحب الدابة أحق بصدرها.

حسن: رواه أحمد (١١٩) عن الحكم بن نافع، حدثنا ابن عياش، عن أبي سبأ عتبة بن تميم، عن الوليد بن عامر اليزني، عن عروة بن مغيث الأنصاري، عن عمر بن الخطاب، فذكره.

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، وشيخه، وشيخ شيخه فكلهم حسن الحديث إلا عروة بن مغيث - وهو من رجال التعجيل - قد اختلف فيه فذكره ابن أبي خيثمة في الصحابة، وجعله البخاري من التابعين.

قال الهيثمي في المجمّع (٨/ ١٠٧) : " رجاله ثقات ".

• عن حبيب بن مسلمة أنه أتى قيس بن سعد بن عبادة في الفتنة الأولى، وهو على فرس، فأخر عن السرج، وقال: اركب، فأبى، وقال له قيس بن سعد: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صاحب الدابة أولى بصدرها" فقال له حبيب إني لست أجهل ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكنى أخشى عليك.

حسن: رواه أحمد (١٥٤٧٨) ، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٥) ، وفي الأوسط (١٩٤٨) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٨٥٣) كلهم من طريق حيوة قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن مُليل، عن عبد الـرحمن بن أبي أمية، أن حبيب بن مسلمة أتى قيس بن سعد بن عبادة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عبد العزيـز بن عبـد الملـك بن مُليـل البلوي القضاعي من رجـال التعجيـل، روى عنـه جمعٌ، ووثقـه ابن حبان، ومن أجل شيخه عبد الرحمن بن أبي أميـة الكنـاني الضـمري المكي ثم المصـري وهـو أيضـا من رجـال التعجيـل، روى عنه جمع، وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٢٥٧) أنـه سمع ابن عمر في غزوة البحر، وذكـره ابن حبـان في الثقـات في الطبقة الثالثة.

قال ابن حجر: "لو عرف ابن حبان رواية طلق التي ذكرها البخاري، لـذكره في التابعين لتصريحه بسـماعه من ابن عمر"

وقالَ أبو سعيد بن يونس: "عبد الرحمن بن أبي أمية الكناني الضمري يكنى أبا الوليد، كان رجلا صالحا، مات قريبا من سنة ثمان ومائة" . انتهى.

وقوله: "في الفتنة الأولى" لعله يقصد به فتنة مقتل عثمان - رضى الله عنه -.

وفي معناه ما روي عن عبد الله بن حنظلة قال: قـال رسـول الله - صلى الله عليه وسلم "الرجل أحق بصدر فراشه، وأحق بصدر دابته، وأحق أن يؤمَّ في بيته" .

رواه البرار - كشف الأستار (٤٧٠)، والبيهقي (٣/ ١٢٥) كلاهما من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، ثنا المسيب بن رافع ومعبد بن خالد، عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كنا في منزل قيس بن سعد بن عبادة، ومعنا ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا له تقدم، فقال: ما كنت لأفعل، فقال عبد الله بن حنظلة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث، فأمر مولى له فتقدم فصلى.

وإسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ضعيف عند جمهـور أهل العلم، وبه أعله الهيثمي في المجمع (٢/ ٦٥) إلا أنـه قـال: ووثّقه يعقوب بن شيبة، ووثّقه ابن حبان.

وكذلك لا يصح ما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الرجل أحق بصدر فراشه".

رواه البيهقي (٣/ ٦٩) مَن طُريق ُسُعيد بن زربيَّ، ثنَّا ثابت، عن أنس، فذكره.

وسعيد بن زربي - بفتح الزاي وسكون الـراء - ضـعيف باتفـاق أهل العلم حتى قال ابن حبان: كـان ممن يـروي الموضـوعات عن الأثبات.

۸ - باب النهي عن لعن الدواب

• عن عمران بن حصين، قال: بينما رسول الله - صلى الله على ناقة، عليه وسلم - في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة" قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس، ما يعرض لها أحد.

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٥) من طرق عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: فذكره.

• عن أبي برزة الأسلمي قال: بينما جارية على ناقة، عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم العنها، قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة". وفي لفيظ: "لا أيم الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٦) من طرق عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن أبي برزة الأسلمي، قال: فذكره.

قولُها: "حلَّ" بسكون اللام هي كلمة زجر للإبل واستحثاث.

• عن جابر بن عبد الله قال: سرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له، فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شأ، لعنك الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من هذا اللاعن بعيره؟" قال: أنا، يا رسول الله! قال: "انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على

أولادكم، ولا تـدعوا على أمـوالكم، لا توافقـوا من اللـه سـاعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم" .

صحیح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (٣٠٠٩) من طـرق عن حـاتم بن إسـماعیل، عن یعقـوب بن مجاهـد، عن عبـادة بن الولید بن عبادة بن الصـامت، عن جـابر بن عبـد اللـه، فـذکره في حديث طويل.

• عن أبي هريرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -في سفر يسير، فلعن رجل ناقة فقال: "أين صاحب الناقة؟" فقال الرجل: أنا، قال: "أخرها فقد أُجِبْت فيها".

حسن: رواه أحمد (٩٥٢٢) والسياق له، والنسائي في الكبرى (٨٧٦٤) كلاهما من طريق ابن عجلان، قال: سمعت أبي، يحدث عن أبي هريرة، قال: فِذكره.

وإسناده حُسَـن من أجـلُ ابن عجلان وأبيـه فإنهمـا حسـنا

الحديث.

• عن عائشة أنها كانت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فلعنت بعيرا لها فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرد، وقال: "لا يصحبني شيء ملعون".

حسن: رواه أحمد (٢٤٤٣٤) عن عارم، حدثنا سعيد بن زيد، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن عائشة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل سعيد بن زيد هو البصري أخـو حمـاد، وعمرو بن مالك وهو النكري، فإنهما حسنا الحديث.

• عن أنس بن مالك قال: سار رجل مع النبي - صلى الله عليه عليه عليه وسلم - فلعن بعيره، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، لا تسر معنا على بعير ملعون.

حسن: رواه أبو يعلى (٣٦٢٢) ، وابن أبي الدنيا في الصمت (٣٨٧) ، والطبراني في الدعاء (٢٥٨٨) ، والضياء في المختارة (٢١٧٩) كلهم من طريق إسماعيل بن أويس قال: حدثني أبي، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن أبي أويس وأبيه وشريك بن عبد الله بن أبي نمر، فإنهم حسان الحديث. قال المنذري في الـترغيب (٤٢٢٢) : "رواه أبـو يعلى وابن أبي الدنيا بإسناد جيد" . وبنحوه قال البوصيري في إتحاف الخـيرة

٩ - باب الترهيب من تعذيب الحيوان الذي لا يؤذي

المهرة (٥٣٤٣) ".

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " دخلت امرأة النار من جراء هرة لها، أو هر، ربطتها فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا ".

متفق عليه: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦١٩) عن محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم -، فذكره.

ورواه البخاري في بدء الخلق (٣٣١٨) ، ومسلم في البر والصلة (٢٣٤٢: ١٣٤) عقب الحديث (٢٦١٨) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ولم يذكرا لفظه، وإنما أحالا على حديث ابن عمر، وأكثر مسلم في السلام (٢٢٤٣) بذكر طرقه عن أبي هريرة.

• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: عندبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها، إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ".

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٨٢)، ومسلم في البر والصلة (١٥١: ١٥١) كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أسماء الشُّبعي، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

١٠ - باب في الحيوانات التي نُهي عن قتلها

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه
 وسلم - يقول: "قرصت نملة نبيا من الأنبياء،

فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح ".

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠١٩)، ومسلم في السلام (١٤٨: ١٤٨) كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة قال: فذكره.

عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة ".

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣١٩) ، ومسلم في السلام (٢٣٤١: ١٤٩) كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن

ابي هريرة، فذكره.

وفي الباب ما رواه أبو داود (٢٦٧٥، ٢٦٧٥) عن محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن ابن سعد، (وهو الحسن بن سعد) ، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة، فجعلت تفرش، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: " من فجع هذه بولدها؟ رُدُّوا ولدها إليها "ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: " من حرق هذه فقال: " من حرق هذه عذه بالنار إلا رب النار ".

ورواه البخـــاري في الأدب المفـــرد (٣٨٢) ، والحــاكم (٤/ ٢٣٩) كلاهما من طرق عن الحسن بن سـعد بـه مقتصـرا على الحمرة. ورواه أحمد (٤٠١٨) ، والنسائي في الكبرى (٨٥٦٠) كلاهما من طريق أبي إسحاق الشيباني به مقتصرا على قصة حرق قريـة النمل.

وسماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه محل خلاف، والراجح أنه لم يسمع من أبيه إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.

• عن ابن عباس قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. صحيح: رواه أبو داود (٥٢٦٧) ، وابن ماجه (٣٢٢٤) ، وأحمد (٣٠٦٦) كلهم من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنفه (٨٤١٥) ، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، فذكره.

ورواه ابن حبان (٥٦٤٦) من طريـق ابن جـريج وعقيـل، عن الزهري به مثله. وإسناده صحيح.

• عن أبن عمـر، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قال:" الذباب كله في النار إلا النحلة" وكان ينهى عن قتلهن، وعن إحراق الطعام.

قال سفيان: يشبه أن يكون إحراق الطعام في أرض العدو. صحيح: رواه الطبراني في الكبير (١٢/ ٣٨٩) وفي الأوسط ( ١٥٧٥) من طريق محمد بن عمار الموصلي، ثنا القاسم بن يزيد الجرمي، ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن عبيد بن عمير الليثي، عن ابن عمر، فذكره.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا القاسم، تفرد به محمد بن عمار".

وإسناده صحيح رجاله كُلهم ثقات، ومحمد بن عمار نسب إلى جده وهو محمد بن عبد الله بن عمار أبو جعفر البغدادي نزيل الموصل، ثقة حافظ.

قــال الهيثمي في المجمــع (٤/ ٤١): "رواه الطــبراني في الأوسط والكبير بأسانيد، رجال بعضها ثقات كلهم". تنبيه: أورده ابن الجَـوْزي في "الموضوعات" (٣/ ٢٦٥) وأعلّه بالقاسم بن يزيد فقال: "مجهول وهذا وهمٌ فاحش، ولذا تعقبه الذهبي في تلخيصه للموضوعات بقوله:" وهذا إسـناد جيـد مـا بال هذا هنا؟ "اهـ.

• عن عبد الله بن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال:" الذباب كله في النار إلا النحلة ".

حسن: رواه الطبراني في الكبير (١١٠٥٨) عن الحضرمي، ثنا إبراهيم بن أبي معاوية، ثنا أبي، عن الأعمش، عن مجاهد، عن

ابن عباس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل إبرهيم بن أبي معاوية محمد بن خازم الكوفي فهو صدوق، والحضرمي شيخ الطـبراني هـو الحافـظ محمد بن عبد الله بن سليمان المعروف بـ" مطين ".

وعـزاه الهيثمي في المجمـع (٤/ ٤١) للطـبراني وقـال: رجالـه رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن خازم وهو ثقة" .

قوله: "والذباب كله في النار" قال بعضَ أهلَ العَلمَ: كونـه في النار ليس تعذيبا له بل ليعذب أهل النار بـه. انظـر: الفتح (١٠/ ٢٥٠) .

• عن عبد الرحمن بن عثمان: أن طبيبا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها.

حسـن: رواه أبـو داود (٣٨٧١) ، والنسـائي (٤٣٥٥) ، وأحمـد (١٥٧٥) ، والحاكم (١٤/ ٤١٠) ، والبيهقي (٩/ ٣١٨) كلهم من طريــق ابن أبي ذئب، عن سـعيد بن خالــد، عن سـعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان، فذكره.

وإسناده حسن من أجل سعيد بن خالد وهو الكناني فإنه حسن الحديث.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

وقال البيهقي: "هذا أقوى ما ورد في الضفدع" .

• عن أبي زهير النميري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تقتلوا الجراد؛ فإنه جند من جنود الله تعالى". حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤٤٠)، والطيبراني في الكبير (٢٢/ ٢٩٧)، وفي الأوسط (٩٢٧٧)، ومسند الشاميين (١٦٥٦)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (عمد الشاميين طيرق عن إسماعيل بن عياش، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي زهير النميري، فذكره.

قال الطبراني: "تفرد به إسماعيل بن عياش".

وإسناده حسن من أجل ضمضم بن زرعة فإنه صدوق، وكذا إسماعيل بن عياش في روايته عن أهل بلده كما هنا فإنه رجال الإسناد شاميون كلهم، وصحابيه أبو زهير النميري لا يعرف اسمه وقيل: يحيى بن نفير، قال البغوي: سكن الشام. انظر: الإصابة ترجمة (٩٩٧٦).

قال البيهُقي في الشعب (٧/ ٢٣٢) : "وهذا إن صح فإنما أراد به - والله أعلم - إذا لم يتعرض لإفساد المزارع فإذا تعرض له جاز دفعه بما يقع به الدفع من القتال والقتل" . اهـ.

وأماً ما روي عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه واماً ما روي عن أكل الهرة وثمنها فهو ضعيف. رواه أبو داود ( ٣٨٠٧) ، والترميذي (١٢٨٠) ، وابن ماجيه (٣٢٥٠) كلهم من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنفه (٨٧٤٩) قال: أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

وإسناده ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني.

قال الترمذي: "هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق، " .

١١ - بأب في الحيوانات التي أمرَ بقتلها

• عن عائشـة قـالت: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "خمس فواسق، يقتلن في الحـرم: الفـارة، والعقـرب، والغراب، والحدياً، والكلب العقور". وفي رواية: "الحيّة" بدل "العقرب".

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣١٤) ، ومسلم في الحج (۱۱۹۸: ۲۹) كلاهما من طريق يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.

والرواية الأخرى لمسلم (٦٧) من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة.

وفي الباب أحاديث أخرى مِذكورة في كِتاب الحج.

 عن عائشة قالت: إني لأعجب ممن يأكل الغراب، فقـد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتله، وسماه فاسقا، والله! ما هو من الطيبات.

حسـن: رواه الـبزار - كشـف الأسـتار (١٢١٤) ، والـبيهقي (٩/ ٣١٧) كُلاهُما من طُرِيق إسـماعيل بن أبي أويس، حـدثني أبي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن أبي أويس وأبيه، وبقية رجاله ثقات، يحيى هو ابن سعيد الأنصاري.

قُــال الهيثمي في المَجمــع (٤/ ٤٠) : "رُواه الــبزار، ورجالــه ثقات".

تنبيه: ورواه شـريك القاضـي عن هشـام بن عـروة، عن أبيـه، عن ابن عمر، فذكر بمثله. رواه ابن ماجه (٣٢٤٨) ، والبيهقي ( ٩/ ٣١٧) كلاهما من طريق الهيثم بن جميل، ثنا شريك به. وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي تفرد بهذا الإسناد وهو سيئ الحفظ فلا يحتج بـه إذا انفـرد، فكيـف وقـد خـالف الثقة وهو يحيى الأنصاري كما سبق

وأما البوصيري فقال في زوائد ابن ماجه (٣/ ٦٨) : "إسناده صحبح" .

وفي قــول عائشــة أم المؤمــنين: إني لأعجب ممن يأكــل الغراب "ثم تعليلها ذلك بكون النبي - صلى الله عليه وسـلم - قد أذن في قتله صريح في أنها تذهب إلى حرمة أكل مـا أمـرَ بقتله وهو قول لأهل العلم، وكذا الحكم عندهم فيمـا نُهي عن قتله.

يقول الحافظ البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣١٨):" فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله إذ لو كان حلالا لما أمر بقتله في الحرم ولا في الاحرام وقد نهى الله عن قتل الصيد في الإحرام والذى نهى عن قتله يحرم أكله إذ لو كان حلالا لمر بذبحه ولما نهى عن قتله كما لم ينه عن قتل ما يحل ذبحه وأكله والله أعلم ".

وقال الخطابي في معالم السنن (٨/ ١١٣):" فأما الهدهد والصرد فنهيه في قتلهما يدل على تحريم لحومهما، وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه

كان ذلك لتحريم لحمه ".

• عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفارة فاسقة، والغراب فاسق" فقيل للقاسم أيؤكل الغراب؟ قال: من يأكله بعد قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاسقا؟ صحيح: رواه ابن ماجه (٣٢٤٩) عن محمد بن بشار، حدثنا الأنصاري، حدثنا المسعودي، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته. والمسعودي مختلط، والأنصاري هو محمد بن عبد الله بن والمثنى لا يعلم متى سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، ولكن رواه أحمد (٢٥٧٥٣) عن وكيع، عن المسعودي بإسناده نحوه، ووكيع سمع منه قبل الاختلاط.

• عن عائشـة أن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - قـال للوزغ: "الفويسق" ولم أسمعه أمر بقتله، وزعم سـعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣٠٦) ، ومسلم في السلام (٢٢٣٩) كلاهما من طريـق ابن وهب، اخـبرني يـونس، عن الزهــري، عن عــروة، عن عائشــة، فذكرتــه. والسـياق للبخاري.

قوله: "زعم سعد بن أبي وقاص" قال الحافظ في الفتح (٦/ ٤٥٥): "قائل ذلك يحتمل أن يكون عروة فيكون متصلا فإنه سمع من سعد ويحتمل أن تكون عائشة فيكون من روأية القرين عن قرينه ويحتمل أن يكون من قول الزهري فيكون من قول الزهر أرجح " منقطعا وهذا الإحتمال الأخير أرجح " من قول النوي النوي النوي أرجح المناسبة النوي الن

قلت: بل الثاني أرجح فقد جاء في صحيح مسلم: زاد حرملة قالت: ولم أسمعه أمر بقتله، فهو صريح أن القائلة عائشة، ثم إن الذي يأمر وينهى هو النبي - *صلى الله عليه وسلم* -.

 عن سعد بن أبي وقاص، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -أمر بقتل الوزغ، وسماه فويسقا.

صحيح: رواه مسلم في السلام (٢٢٣٨) من طرق عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، فذكره.

• عن أم شريك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بقتل الأوزاغ.

وزاد في رواية: وقال: "كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣٠٧)، ومسلم في السلام (٢٢٣٠: ١٤٢) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن سعيد بن المسيب، أن أم شيريك أخبرته فذكرته، والزيادة للبخاري في الأنبياء (٣٣٥٩) من طريق ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير به.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية".

وفي لفظ: "من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك".

وفي لفظ: "في أول ضربة سبعين حسنة" .

صحيح: رواه مسلم في السلام (۲۲٤٠) من طـرق عن سـهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه جرير، عن سهيل به باللفظ الثاني.

ورواه مسلم عن محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن سهيل، حدثتني أختي، عن أبي هريـرة، فـذكره باللفـظ الثالث.

وفي الباب عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت يا أم المؤمنين! ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ، فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا: أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر رسول الله - صلى الله عليه فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله، رواه ابن ماجه (٣٢٣١)، وأحمد (٣٤٥٦٤، وابن حبان (٦٣١١) كلهم من طرق عن جرير بن حازم، عن نافع، عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة، فذكرته. والسائبة المذكورة لم يرو عنها غير نافع، ولم يوثقها غير ابن حبان حيث ذكرها في ثقاته (٤/ ٣٥١).

وأما قول البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٦٦): "إسناده صحيح" فهو على اعتماده على توثيق ابن حبان وهو معروف بالتساهل في توثيق المجاهيل عند الجمهور.

۱۲ - باب النهي عن لعن الديك

• عن زيد بن خالد الجهني قال: لعن رجلٌ ديكا صاح عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لا تلعنه فإنه يدعو إلى الصلاة".

وفي رواية: "فإنه يوقظ للصلاة" .

صحيح: رواه أبو داود (٥١٠١) ، وعبد الرزاق (٢٠٤٩٨) وعنه أحمد (١٧٠٣٤) كلهم من طرق عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني، قال: فذكره. وإسناده صحيح.

وقد اُختلـف في وصـله وإرسـاله فـرجح الـدارقطني إرسـاله، ورجح غيره وصله، والحكم لمن وصل.

١٣ - باب النهي عن الضرب في الوجه

عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.
 صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١١٦) من طرق عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: فذكره.

• عن أبن عمر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله عليه وسلم - أن

تُضرب.

صحيح: رواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٥٤١) عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمـر أنـه كـره أن تُعلم الصورة. وقـال ابن عمـر: نهى النـبي - صـلى اللـه عليـه وسلم -، فذكر الحديث.

قول ابن عمر المرفوع موصول بالإسناد الذي قبله.

وقال البخاري: تابعه قتيبة، حـدثنا العنقـزي، عن حنظلـة قـال: تُضرب الصورة.

وقتيبة من شيوخ البخاري، وهو في حكم الموصول، وذكر هذه المتابعة لتفسير العنقزي في قولـه: "تُضـرب الصـورة" يعـني الوجه. ١٤ - باب النهي عن الوسم في الحيوان

عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ عليه حمار
 قد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه".

صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١١٧: ١٠٧) عن سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن

أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

ورواه أبو داود (٢٥٦٤) عن محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، فقال: "أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟" فنهى عن ذلك.

• عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

لعن من يسم في الوجه.

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٣٥) عن أحمد بن سليمان بن أيوب المديني الأصبهاني، ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، ثنا أبي، ثنا أبو حمزة (هو محمد بن ميمون السكري) ، عن عبد الكريم (هو ابن مالك الجزري) ، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره، وإسناده صحيح.

وقالَ المنذري في الـترغيب (٣٥٠٥) : "رواه الطّبراني بإسـناد جيد" .

وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ١١٠) : "رجاله ثقات" .

• عن ابن عباس قال: كان العباس يسير مع النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعير قد وسمه في وجهه بالنار، فقال: "ما هذا الميسم يا عباس؟" قال: ميسم كنا نسمه في الجاهلية فقال: "لا تسموا بالحريق".

حسن: رواه الطبراني (۱۱/ ۳۵۰) عن زكريا بن يحيى الساجي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، ثنـا عثمـان بن مـرة، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عثمان بن مرة، فإنه لا بأس به.

• عن أنس قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا موسوما في وجهه، فقال: "لعن الله من فعل هذا" . حسن: رواه البيزار (٧٣٤٢) ، والطبيراني في الأوسط (٤٣٠٤) كلاهما من طريق عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس، فذكره.

وقال الطبراني: "لم يروعن ثمامة إلا عبد الله بن المثنى". وإسناده حسن من أجل ثمامة وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك فإنه صدوق.

وصحّحه ابن حجر في مختصر الزوائد (١٧٥٨) .

وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ١١٠) : "رواه البزار والطبراني، ورجال البزار ثقات" . قلت: وكذلك رجال الأوسط.

١٥ - باب جواز الوسم في غير الوجه للعلم

• عن أنس قال: دخلتُ على النبي - صلى الله عليه وسلم -بأخ لي يُحنّكه وهو في مِربد له، فرأيته يسم شاة - حسبته قال: في آذانها.

متفق عليه: رواه البخاري في الـذبائح (٥٥٤٢)، ومسلم في اللباس والزينة (٢١١٩: ١١٠) كلاهما من حـديث شعبة، عن هشام بن زيد، قال: سمعت أنسا يحدث، فذكره.

• عن ابن عباس قال: ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال: فوالله! لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين.

صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١١٨) عن أحمد بن عيسى أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، أن ناعما أبا عبد الله، مولى أم سلمة حدثه أنه، سمع ابن عباس، يقول: فذكره.

قوله: "الجاعرتان" هم لحمتان تكتنفان أصل الذنب.

• عن طلحة بن عبيد الله قال: مُـرَّ على رسـول اللـه - صِـلى الله عليه وسلم - ببعير قد وسم في وجهه فقال: "لو أن أهـل هذا البعير عزلوا النار عن هذه الدابة؟" قال: فقلت: لأسمن في أبعد مكان من وجهها، قال: فوسمت في عجب الذنب. حســـن: رواه أبـــو يعلى (٦٥١) - ومن طريقـــه الضــياء في المختارة (۸۳۸) - عن يونس بن بكير، عن طلحة بن يحيى، عن يحيى، وعيسى إبني طلحة، عن أبيهما، قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل يونس بن بكير وطلحة بن يحيى فهما حسنا الحديث.

وقــال الهيثمي في المجمــع (٨/ ١٠٩، ١١٠) : "رواه أبــو يعلى،

ورجاله رجال الصحيح"

ورواه البزار (٩٤٨) عن أجمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير به نحوه وزاد في أوله: أن النبي - صلى الله عليه *وسلم* - نهى عن الوسم أن يوسم في الوجه.

وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ". وشيخ البزار ضعيف.

قوله:" عجب الــذنب" العجب بالســكون العظم الــذي في أُسَفل الصلب عند العجز، النهاية (٣/ ١٨٤) .

١٦ - باب ما روي في التحريش بين البهائم روي عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التحريش بين إلبهائم.

رَواه الترمـــذي (١٧٠٨) ، وأبــو داود (٢٥٦٢) كلاهمــا عن أبي كريب محمد بن العلاء، أخبرنا يحيى بن آدم، عن قطبة بن عبد العزيــز بن ســياه، عن الأعمش، عن أبي يحــيي القتــات، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: فذكره.

وأبو يحيى القتات لين الحديث.

وقد اختلف في إسناده اختلاف كثيرا، ساقه الترمذي في جامعه وعلله الكبير (٢/ ٧٢١) ، وابن أبي حاتم في علله ( ٢٢١٧) ، والدارقطني في العلل (١٣/ ٢١٤) .

والصواب أنه مرسل، فقد قال الترمذي في علله (٢/ ١٧٧): "سألت محمدا يعني البخاري فقال:" الصحيح إنما هو عن مجاهد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "اهـ.

وكَـذا نَصّ الـبيهقي في الكـبرى (١٠/ ٢٢) على أن المحفـوظ المرسل.

وممن رواه مرســلا الثــوري فقــد رواه الترمــذي (۱۷۰۹) من طريقه عن الأعمش، عن أبي يحيى القتــات، عن مجاهــد، عن النبي - *صلى الله عليه وسلم* -.

والثوري أثبت أصحاب الأعمش كما قال غير واحد من أهل

العلم.

قوله:" التحريش بين البهائم "هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرها. النهاية (١/ ٣٦٨).

۱۷ - باب كراهية أن يُنزى الحمر على الخيل

• عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدا مأمورا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس.

حســن: رواه الترمــذي (۱۷۰۱) ، وأبــو داود (۸۰۸) مطــولا، والنسائي (۱۱۰۱، ۳۵۸۱) ، وابن ماجـه (۲۲۱) مختصـرا، وأحمـد (۱۹۷۷) ، وصــحّحه ابن خزيمــة (۱۷۵) كلهم من طــرق عن أبي جضهم موسى بن سالم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عالى: فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي جهضم فإنه صدوق.

وعند أحمد وابن خزيمة: قـال موسـى بن سـالم: فلقيت عبـد الله بن حسن، فقلت: إن عبد الله بن عبيد اللـه حـدثني بكـذا وكذا فقال: إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة فأحب أن

یکثر فیهم.

• عن علي بن أبي طالب، قال: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون".

صحيح: رواه أبو داود (٢٥٦٥) ، والنسائي (٣٥٨٠) ، وأحمد (٧٨٥) ، وصحّحه ابن حبان (٢٨٢٤) ، والبيهقي (١٠/ ٢٢) كلهم من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير (هو مرثد بن عبد الله) ، عن عبد الله بن زرير، عن علي بن أبي طالب، فذكره، وإسناده صحيح.

وقد صحّحِه أيضا النـووي في المجمـوع (٦/ ١٧٨) ، ولـه طـرق

أخرى إلا أني ما ذكرتها أصحها.

وقال الخطابي في معالم السنن (٢/ ٢٥١): "يشبه أن يكون المعنى في ذلك - والله أعلم - إن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل، وقل عددها، وانقطع نماؤها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب، وعليها يجاهد العدو، وبها تحرز الغنائم، ولحمها مأكول، ويسهم للفرس كما يسهم للفارس، وليس للبغل شيء من هذه الفضائل، فأحب - صلى الله عليه وسلم - أن ينمو عدد الخيل، ويكثر نسلها، لما فيها من النفع والصلاح". اهـ

١٨ - باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير

• عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مقيلهم: "لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو قلادة - إلا قطعت".

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أرى ذلك من العين.

متفق عليه: رواه مالك في كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤١) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره: فذكره.

ورواه البخــاري في الجهــاد (٣٠٠٥) ، ومســلم في اللبــاس والزينة (٢١١٥: ١٠٥) كلاهما من طريق مالك به.

۱۹ - باب في الرجل يسمّى دابته

• عن أبي بن عباس بن سهل، عن أبيه، عن جده، قال: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حائطنا فرس يقال له: اللَّحَيف،

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٥٥) عن علي بن عبد الله بن جعفر، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا أبي بن عباس بن سهل، عن أبيه، عن جده، قال: فذكره.

• عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار يقال له: عفير.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٥٦)، ومسلم في الإيمان (٣٠: ٤٩) كلاهما من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن معاذ بن جبل، فذكره.

• عن أنس قال: كان فـزع بالمدينـة، فاسـتعار النـبي - صـلى الله عليه وسلم - فرسا لنا يقال له: مندوب،

فقال: "ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا" .

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٥٧) ، ومسلم في الفضائل (٢٣٠٧: ٤٩) كلاهما من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، فذكره.

۲۰ - باب ما جاء في قتل الكلاب

• عن جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن

قتلها، وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان".

صحيح: رواه مسلم في المساقاة والمزارعة (١٥٧٢) من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: فذكره.

• عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم".

صحيحً: رواه أبو داود (كالآلا) ، والترمذي (١٤٨٦) ، والنسائي ( ٢٨٤٠) ، وابن حبــان ( ٢٢٨٤) ، وابن حبــان ( ٢٢٨٥) ، وابن حبــان ( ٥٦٥٧) كلهم من طريق يونس بن عبيد، عن الحســن، عن عبــد الله بن مغفل، فذكره.

وإسناده صحيح، والحسن قد صرّح بالتحديث عند ابن حبان ( ٥٦٥٦) .

• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب.

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (١٤) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في بدء الخلق (٣٣٢٣) ، ومسلم في المساقاة (١٥٧٠: ٤٣) كلاهما من طريق مالك به مثله.

واســتثني في بعض الأحــاديث كلاب الصــيد والماشــية وهي مخرجةٍ في كتاب الصيد.

• عن أبي رافع قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقتل الكلاب، فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته، فإذا كلب يدور ببيت، فذهبت لأقتله، فناداني إنسان من حوف البيت: يا عبد الله ما تريد أن تصنع؟ قال: قلت: أريد أن أقتله هذا الكلب، فقالت: إني امرأة مضيعة، وإن هذا الكلب يطرد عني السبع، ويؤذنني بالجائي، فأت النبي - صلى الله عليه

وسلم - فاذكر ذلك له، قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فأمرني بقتله.

صحيح: رواه أحمد (٢٧١٨٨) عن أبي عامر (هو عبد الملك بن عمرو العقدي) ثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء، حدثنا أبو الرجال، عن سالم بن عبد الله، عن أبي رافع، قال: فذكره. ومن هذا الوجه رواه الطبراني في الكبير (٩٢٧).

وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات لكن نقل الحافظ في التهذيب (٣/ ٤٣٨) عن البخاري في التاريخ الصغير قال: "لا أدرى سالم، عن أبى رافع صحيح أم لا".

ثم قال الحافظ: "وقال غيره لما قدم سبي فارس على عمر كان فيه بنات يزدجرد فقومن، فأخذهن علي فأعطى واحدة لابن عمر فولدت له سالما".

قلت: فإن ثبت هذا فيكون سالم قد أدرك أبا رافع إدراكا بيّنا لأن سببي فارس كان في وقعة القادسية التي كانت في سنة (١٥ هـ) أي في أول خلافة عمر، فتكون ولادة سالم بعده بسنة أو سنتين، وكانت وفاة أبي رافع في أول خلافة علي على الصحيح كما في التقريب.

وله طريق آخر عند البزار - كشف الأستار (١٢٢٧) وفيه عباس بن أبي خداش لـه ترجمـة في الجـرح والتعـديل (٦/ ٢١٧) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وهو يرويه عن الفضل بن عبيد اللـه بن أبي رافع، عن أبي رافع، ولا أظن أنه أدرك جده.

۲۱ - باب ما جاء في قتل الحيات

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٣١) ، ومسلم في السلام (٢٢٣٤) كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، فذكره.

• عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه

وسلم - أمر محرما بقتل حية بمنى.

صحيح: رواًه مسلم في السلام (٢٢٣٥) عن أبي كريب، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله (هو ابن مسعود) ، فذكره.

ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين (١/ ١٣٥) في أفراد مسلم، وقال: ويقال: إنه طرف من حديثه: "كنا في غار،

فخرجت حية، فابتدرناها".

• عن أبي السائب، مولى هشام بن زهرة، أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري، فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته، فإذا حية، فقمت لأقتلها، فأشار إلي أبو سعيد أن اجلس، فلما انصرف، أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم، فقال: إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس، فخرج مع فقال: إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس، فخرج مع أذ أتاه الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الخندق، فبينا هو به، إذ أتاه الفتى يستأذنه، فقال: يا رسول الله! ائذن لي أحدث بأهلي عهدا، فأذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "خد عليك سلاحك، فإني أخشى عليك بني وريظة" فانطلق

الفتى إلى أهله، فوجد امرأته قائمة بين البابين، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها، وأدركته غيرة، فقالت: لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك، فدخل، فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فركز فيها رمحه، ثم خرج بها، فنصبه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح، وخر الفتى ميتا، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية؟ فذكرنا ذلك لرسول الله - صلى

الله عليه وسلم - فقال: "إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا، فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك، فاقتلوه، فإنما هو شيطان".

وفي لفظ: "إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر" وقال لهم: "اذهبوا فادفنوا صاحبكم".

صحيح: رواه مالك في الاستئذان (٣٣) عن صيفي، مـولى ابن أفلح، عن أبي السـائب، مـولى هشـام بن زهـرة، أنـه قـال: فذكره.

ورواه مسلم في السلام (٢٢٣٦: ١٣٩) من طريق ابن وهب، عن مالك به مثله إلا أن فيه: فجئنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادع الله يحييه لنا، فقال: "استغفروا لصاحبكم"، ثم قال: "إن بالمدينة حنا ..." الحديث.

ورواه (٢٢٣٦: ١٤٠) من طريـق أسـماء بن عبيـد، يحـدث، عن رجل يقال لـه السـائب وهـو عنـدنا أبـو السـائب، قـال: فـذكر القصة وفيها اللفظ الثاني.

• عن عائشة، قالت: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم عليه وسلم - بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣٠٩) ، ومسلم في السلام (٢٢٣٢) كلاهما من طريـق هشـام بن عـروة، عن أبيـه، عن عائشة، فذكرته. واللفظ لمسلم.

قوله: "ذو الطفيتين" بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء وهمــا الخطان الأبيضان على ظهر الحية.

وقوله: "الأبتر" أي قصير الدنب، وهو صنف من الحيات أرزق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. • عن ابن عمر أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب على المنبر يقول: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل".

قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بقتل الحيات قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٩٧)، ومسلم في السلام (٢٢٣٣: ١٢٨) كلاهما من طريق الزهري، عن ابن عمر، فذكره.

ورواه ابن حبان (٥٦٣٨) من طريـق ابن وهب قـال: أخـبرني يونس وغيره، عن ابن شهاب به المرفوع فقط.

ثم قال: قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وقال: "فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر فمن لم يقتلهما فليس منا" . وإسناده صحيح، وهو موصول بما قبله.

• عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان التي في السوت.

وفي رواية عنه: أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له، إذا هم بحية من عوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء. وفي رواية عنه: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جان فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه، قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر، ويتتبعان ما في بطون النساء

متفق عليه: رواه مسلم في السلام (٢٢٣٣: ١٣١) من طرق عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

ورواه (۲۲۳۳: ۱۳۵) من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره باللفظ الثاني.

ورواه (۲۲۳۳: ۱۳۲) من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، فـذكره باللفظ الثالث. وقد اعتنى مسلم بذكر طرقه وألفاظه.

ورواه البخاري في بدء الخلق (٣٣١٢, ٣٣١٢) من طريق جرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر مختصرا دون ذكر الاستثناء • عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا".

حســـن: رواه أبــو داود (٥٢٤٨) ، وأحمــد (٩٥٨٨، ١٠٧٤١) ، والطحـاوي في شـرح المشـكل (١٣٣٨) كلهم من طـرق عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه احمـد (۷۳٦٦) ، وابن حبـان (۵٦٤٤) کلاهمـا من طریـق سفیان (هو ابن عیینة) ، عن ابن

عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان، عن أبي هريرة، فذكره، فزاد في الإسناد "بكير بن عبد الله". والطريقان محفوظان، قال الدارقطني في العلل (١١/ ١٣٨) بعد ما ساق الاختلاف: "ولعل محمد بن عجلان سمعه عن أبيه، واستثبته من بكير بن الأشج".

• عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحيات: "ما سالمناهن منذ حاربناهن، فمن تركهن خيفتهن فليس منا".

صحيح: رواه الطحاوي في شرح المشكل (١٣٣٩) عن بكار (هو ابن قتيبة) ، قال: ثنا أبو داود (هو الطيالسي) ، حدثنا زائدة بن قدامة، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود فذكر مثل حديث أبي هريرة. أي لم يذكر الطحاوي لفظ حديث ابن مسعود، إنما أحال على لفظ حديث أبي هريرة الذي قبله، وهذا إسناد

ورواه أبو داود (٥٢٤٩) ، والنسائي (٦/ ٥١) كلاهما من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني".

و شريك هو أبن عبد الله النخعي القاضي سيء الحفظ، ووالد القاسم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا أربعة أحاديث، وليس هذا منها. ومعنى اللفظين متقارب.

• عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من ترك الحيات مخافة طلبهن، فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن".

صحیح: رواه أبو داود (۵۲۵۰) ، وأحمد (۲۰۳۷) کلاهما من حدیث عبد الله بن نمیر، حدثنا موسی بن مسلم، قال: سمعت عکرمة، یرفع الحدیث فیما أری إلی ابن عباس، قال: فذکره، وإسناده صحیح.

وفي الباب عن عباس بن عبد المطلب، أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان - يعني الحيات الصغار - فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن.

رواه أبــو داود (٥٢٥١) ، والضـياء في المختـارة (٨/ ٣٧٣، ٢٧٣) كلاهمـا من حـديث أحمـد بن مـنيع، حـدثنا مـروان بن معاويـة، عن موسـى الطحـان، قـال: حـدثنا عبـد الـرحمن بن سابط، عن العباس بن عبد المطلب، فذكره.

قال المنذري في مختصر السنن (٨/ ١٠٥) : "في سماع عبد الرحمن بن سابط من العباس بن عبد المطلب نظر، والأظهر

انه مرسل" .

قلت: يؤيده أن بين وفاة عباس بن عبد المطلب (٣٢ هـ أو ٣٤ هـ) وبين وفاة عبد الـرحمن بن سـابط (١١٨ هـ) نحـو خمس ثمانون سنة.

كما يؤيد رواية الفاكهي فقد رواه في أخبار مكة (١١٦٢) عن محمد بن يحيى الذهلي، عن محمد بن عبيد الطنافسي، عن موسى الطحان، عن عبد الرحمن بن سابط قال: أراد بنو العباس أن يكنسوا زمزم فقالوا: يا رسول الله ... الحديث. وأما ما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن حيات البيوت، فقال: "إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم، فقولوا: أنشدكن فقال: "إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم، فقولوا: أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن بوح، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن بواء أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن والترميذي (١٤٨٥) ، والنسائي في الكيري (١٤٨٥) ، والترميذي (١٤٨٥) ، والنسائي في الكيري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، فذكره، واللفظ للنسائي.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرف من حـديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى" .

قلت: ابن أبي ليلى الــراوي عن ثــابت هــو محمــد بن عبــد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف.

۲۲ - باب النهي عن تتبع الحمامة

عن أبي هريـرة، أن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم - رأى رجلا يتبع حمامة فقال: "شيطان يتبع شيطانة".
 حسـد: دواه أبـه داود (١٩٤٠) ، وابن واحـه (٣٧٦٥) ، وأحـه د (٢٠٥٠)

حسـن: رواه أبـو داود (٤٩٤٠) ، وابن ماجـه (٣٧٦٥) ، وأحمـد (٨٥٤٣) ، وصحّحه ابن حبـان (٥٨٧٤) كلهم من حـديث حمـاد بن سلمة، عن أبي هريـرة، فذكره.

وإسناًده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثيـ

وأخطأ فيه شريك بن عبد الله النخعي فرواه عن محمد بن عميرو وجعليه من مسيند عائشية. رواه ابن ماجيه (٣٧٦٤) وشريك هذا وصف بأنه سيء الحفظ، والمحفوظ أنه من حديث أبي هريرة.

وفي معناه روي أيضًا عن عثمان بن عفان وأنس بن مالك ولا يصح.

## جموع ما جاء في العدوى والطيرة

١ - بابٍ ما جاء في كراهية الطيرة في الإسلام وهي الشؤم

• عن أبي هريـرة، قـال: سـمعت النـبي - صـلى اللـه عليـه وسلم - يقول: "لا طيرة وخيرها الفأل" قيل: يـا رسـول اللـه! وما الفأل؟ قال: "الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم".

مُتفق عليه: رواه البخاري في الطب (٤٥٧٥، ٥٧٥٥) ، ومسلم في السلام (٢٢٢٣) كلاهما من طرق عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره.

• عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله يذهبه عليه وسلم "الطيرة من الشرك، وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل".

وفي لفظ: "الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا" . صــحيح: رواه أبـــو داود (٣٩١٠) ، والترمـــذي (١٦١٤) ، وابن ماجـه (٣٥٣٨) ، وأحمــد (٣٦٨٧، ٤١٧١) ، وصــحّحه ابن حبــان ( ٦١٢٢) ، والحاكم (١/ ١٨, ١٨) كلهم من طرق عن سلمة بن كهيل، عن عيسي بن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره، واللفظ الثاني لأبي داود، وإسناده صحيح.

وقال الترمذي: "وهذا حـديث حسـن صـحيح، لا نعرفـه إلا من حديث سلمة بن كهيل" اهـ.

وقال الحاكم: "هـذا حـديث صحيح سنده، ثقات رواته، ولم يخرجاه".

وقال الترمذي في العلل الكبير (٢/ ٦٩١): "قال محمد (يعني البخاري): وكان سليمان بن حرب ينكر هذا الحديث أن يكون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذا الحرف: " وما منا "، وكان يقول: هذا كأنه عن عبد الله بن مسعود قوله " اهـ.

• عن أم كرز أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أقروا الطير على مكناتها".

صحيح: رواه الطيالسي (١٧٣٩) ، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٦٨ ) كلاهما من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز الكعبية، فذكرته.

ورواه أبو داود (۲۸۳۵) ، وأحمد (۲۷۱۳۹) ، وصحّحه ابن حبان ( ۱۲۲۲) ، والحاكم (٤/ ۲۳۷) ، والبيهقي (٩/ ٣١١) كلهم من طرق عن سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز الكعبية، فذكرته.

وبعضهم يقرن معه هذا الحديث حديث العقيقة.

وذكره "أبيه" في الإسناد وهمٌ كما قـال أحمـد وغـيره، وسـبق الكلام عليه في العقيقة.

وإسناده صحيح، وسباع بن ثابت له صحبة كما قال بـه أكـثر أهل العلم.

قال البغوي في شرح السنة (١١/ ٢٦٦) : "قوله:" أقروا الطـير على مكناتها "قال أبو زياد الكلابي:" لا يعـرف للطـير مكنـات، وإنما هي الوكنات، وهي موضع عش الطائر، وقال أبو عبيد: المكنات بيض الضباب، واحدها: مكنة، فجعل للطير على وجه الاستعارة، وقيل على مكناتها، أي: أمكنتها، وقال شمر: هي جمع المكنة وهي التمكن، وهذا مثل التبعة للتبع، والطلبة للتطلب ".

ثم اختلفوا في المراد من إقرار الطير على مكناتها، فقال بعضهم: معناه: كراهية صيد الطير بالليل، وقيل: فيه النهي عن زجر الطير، معناه: أقروها على مواضعها التي جعلها الله بها من أنها لا تضر ولا تنفع. ويحكى عن الشافعي أنه حمله على النهي عن زجر الطير، وذلك أن العرب كانت تولع بالعيافة، وزجر الطير، فكان الواحد منهم إذا خرج من بيته لسفر أو حاجة، نظر هل يرى طائرا يطير، فإن لم ير، هيّ طائرا عن مكانه، فإن طار من جانب يساره إلى يمينه، سماه سانحا "وتفاءل به، ومضى لأمره، وإن طار من جانب يمينه إلى يساره، سماه بارحا "وتطير به، ولم يمض لأمره، ولا يمن النبي يمينه إلى يساره الصورة يكون يسار الطائر إليه، فأمرهم النبي حلى أمكنتها، ولا يظيروها ولا يزجروها "إهـ.

• عن أبي بردة، قال: أتيتُ عائشة، فقلتُ: يـا أمّتـاه! حـدِّثيني شـيئًا سـمعتيه من رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم " الطّير فقالت: قال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم " الطّير

تجري بقدر". وكان يعجبُه الفأل الحسن.

حسـن: رواه أحمـد (۲۵۹۸۲) ، والـبزّار - كشـف الأسـتار (۲۱٦۱) كلاهما من حديث حسان بن إبراهيم، قال: حدّثنا سـعيد بن مســروق، عن يوســف بن أبي بــردة بن أبي موســــ الأشعريّ، عن أبي بردة، فذكره.

وقد سبق الكلام عليه في الإيمان بالقدر.

• عن عائشة قالت: إن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -كان يكره الطيرة ويبغضها. حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (٩١٢) ، واللفظ له، وأبو يعلى - المطالب (٢٤٩٦) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣١٢) من طرق عن ابن أبي الزناد، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة، فذكرته.

وعند البخاري في أوله قصة: أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدوا، فتدعو لهم بالبركة، فأتيت بصبي، فذهبت تضع وسادته، فاذا تحت رأسه موسى، فسالتهم عن الموسى، فقالوا: نجعلها من الجن، فأخذت الموسى فرمت بها، ونهتهم عنها. وإسناده حسن من أجل أم علقمة بن أبي علقمة، واسمها مرجانة، قال ابن سعد: أم علقمة

مولاة عائشة، روت عن عائشة، روى عنها ابنها علقمة بن أبي علقمة أحاديث صالحة، وقال العجلي: "مدنية تابعية ثقة"، وذكره ابن حبان في ثقاته.

وفيه أيضا عبد الـرحمن بن أبي الزنـاد وهـو حسـن الحـديث أبضا.

• عن أبي هريرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه الفأل الحسن، ويكره الطيرة.

حسن: رواه ابن ماجه (٣٥٣٦) ، وأحمد (٨٣٩٣) ، وصحّحه ابن حبان (٦١٢١) كلهم من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث.

ورواه أحمد (٩٠٢١) عن عفان، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله! ما الطيرة؟ قال: "لا طائر" ثلاث مرات وقال: "خير الفأل الكلمة الطبية". ورواه البزار (٨٦٧٨) عن أبي كامل، حدثنا أبو عوانة بهذا الإسناد بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا طائر إلا طائرك" ثلاث مرات.

وعمر بن سلمة صدوق يخطئ، وكان يحيى بن سعيد القطان يختار محمد بن عمرو بن علقمة على عمر بن سلمة، فلفظ محمد هو الأشبه. والله أعلم.

قوله: "الطيرة" - بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكن - هي: التشاؤم بالشين وهو مصدر تطير مثل تحير حيرة، قال بعض أهل اللغة: لم يجيء من المصادر هكذا غير هاتين وتعقب بأنه سمع طيبة وأورد بعضهم التولة وفيه نظر، وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع، وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها فجاء الشرع بالنهي عن ذلك وكانوا يسمونه السانح - بمهملة ثم نون ثم حاء مهملة - والبارح - بموحدة وآخره مهملة - فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك، والبارح بالعكس وكانوا يستمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح الفتح (١٠/ ٢١٣) .

ثُم استعيرَت كلمة التطير لكل تشاؤم سواء كان بسبب الطير أو بغيره ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةٌ يَطَيِّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَـهُ أَلَا إِنَّمَـا طَـائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: ١٣١].

وَقوله تَعالَى َ: {قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُ وا لَنَـرْجُمَنَّكُمْ وَلَئِنْ لَمْ تَنْتَهُ وا لَنَـرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ } [يس: ١٨]

وأما ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه والله عليه وسلم - سلم كلمة فأعجبته، فقال: "أخذنا فألك من فيك" فإسناده ضعيف.

رواه أبــو داود (۳۹۱۷) وأحمــد (۹۰٤۰) كلاهمــا من طريــق وهيب (هو ابن خالد) ، حدثنا سهيل، عن رجل، عن أبي هريـرة، فذكره.

ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٩١) عن أبي يعلى، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا وهيب به. وإسناده ضعيف لمـا

فیه من راو مبهم.

وأما ما جاء في بعض طرق الحديث: "سهيل، عن أبيه" فأرى أنه وهم، سلك فيه الجادة بعض الرواة فوهم فيه، ولو كان عن سهيل، عن أبيه، لما احتاج إلى إبهامه.

٢ - باب إنْ كانت الطيرة (الشؤم) ففي ثلاث

• عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة

والمسكن" . يعني الشؤم.

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (٢٢) عن أبي حازم، عن سـهل بن سـعد، فـذكره. ورواه البخـاري في النكـاح (٥٠٩٥) ، ومسلم في السلام (٢٢٢٦) كلإهما من طريق مالك به.

وفيه نفي أيضا للطيرة في الأشياء الثلاثـة المـذكورة، ومعـنى الحديث لا طِيرة في هذه الثلاثة أيضا.

• عن جابر أنه يخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن كان في شيء ففي الربع، والخادم، والفرس" . صحيح: رواه مسلم في السلام (٢٢٢٧) عن إسلمان بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الله بن الحارث، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يخبر: فذكره.

قوله: "الربع" هو المنزل ودار الإقامة.

 عن ابن عمر قال: ذكروا الشؤم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "إن كان الشؤم في شيء ففي الدار، والمرأة، والفرس". متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٠٩٤) ، ومسلم في السلام (٢٢٢٥: ١١٧) كلاهما من طريق عمر بن محمد بن زيد العسقلاني، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكره.

وفيه نفي للشؤم، ومعنى الحديث أنه لا شؤم في شيء لأنه ثبت كما مضى: "لا طيرة" أي لا شؤم.

• عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس، والمرأة، والدار".

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٧٢)، ومسلم في السلام (٢٢٢: ١٦٦) كلاهما من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، وحمزة، أن عبد الله بن عمر، قال: فذكره.

ففي هذا التحديث إثبات الشؤم في ثلاث، وأكثر الروايات عن ابن عمر بلفظ: "إنْ كان الشؤم في شيء" وذهب أهل العلم إلى مذهبين:

أحدهما: أن الراوي رواه بـالمعنى فـوهم فيـه لأنـه جـاء النهي عن الطيرة في الأحاديث الصحيحة

المتواترة، ويرد عليه أيضا حديث عائشة وسعد بن أبي وقاص.

والثاني: على فرض صحة هذه الرواية قالوا: فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس يكره ارتباطها فليفارقها بأن ينتقل عن الدار، ويطلق المرأة، ويبيع الفرس لئلا يقع في وهم الشؤم المحرمة.

وقيل: إن شؤم الدار ضيقُها وسوءُ جارها، وشؤم المراة أن لا تلك تلك تلك تلك تلك المراة أن المراة أن المراة أن المراق المراق أن المراق الم

• عن سعد بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كان يقول: "لا هامة ولا عدوى، ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس، والمرأة، والدار". حسـن: رواه أبـو داود (۳۹۲۱) ، واللفـظ لـه، وأحمـد (۱۵۰۲) ، وأبو يعلى (۷۱۲) ، وصحّحه ابن حبـان (۲۱۲۷) كلهم من طريـق يحـيى بن أبي كثـير، عن الحضـرمي بن لاحـق، عن سـعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك (أبي وقاص) ، فذكره.

زاد أحمد (١٥٥٤) وأبو يعلى: "إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه، وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه".

وْإِسَـنَاده حسـن من أجـل الحضـرمي بن لاحـق قـال عنـه النسائي: "لا بأس به.

ومن هذّا الطريق رواه أيضا الإمام أحمد (١٥٥٤) عن سعد بن مالك، قال: قـال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسـلم " لا عـدوى ولا طـيرة ولا هـام إن تكن الطـيرة في شـيء ففي الفرس والمرأة والدار ".

• عن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا طيرة، والطيرة على من تطير، وإن تك في شيء ففي الدار والفرس والمرأة ".

حسن: رواه الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣١٤)، وصحّحه ابن حبان (٦١٢٣) ، والضياء في المختارة (٢٢٦٩) كلهم من طرق عن مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير بن معاوية، عن عتبة بن حميد، قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع عن أنس بن مالك يقول: فذكره.

وإسناده حسن من أجل عتبة بن حميد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه.

• عن أبي حسان قال: دخل رجلان من بني عامر على عائشة فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الطيرة من الدار والمرأة والفرس "، فغضبت فطارت شقة منها في السماء، وشقة في الأرض، وقالت: والذي أنزل الفرقان على محمد ما قالها رسول الله

- *صلى الله عليه وسلم* - قط، إنما قال:" كـان أهـل الجاهليـة يتطيرون من ذلك".

يوسيروي على وقول أن عائشة مَا أَصَابَ مِنْ مُصِـيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي

كِتَابٍ [الحديد: ٢٢] .

حسـًـــن: رواه أحمـــد (٢٦٠٨٨، ٢٦٠٣٤) ، والحـــاكم (٢/ ٤٧٩) مختصرا، وعنه الـبيهقي (٨/ ١٤٠) من طريـق قتـادة، عن أبي حسان الأعرج، فذكره. واللفظ لأحمد.

وإسناده حسن من أجل أبي حسان الأعرج - وهو مسلم بن عبد الله البصري - فإنه صدوق. قال أحمد: "مستقيم الحديث أو مقارب الحديث"، وقال أبو زرعة: لا بأس به، ووثقه ابن

معین.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ومع حسن إسناده يُحمل هذا على أن أبا هريرة لم يحفظ أول حديث فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحدث عن أهل الجاهلية بأنهم كانوا يتطيرون في الدار والمرأة والفرس، فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله.

روي نحو هذا عن مكحول عن عائشة، رواه الطيالسي في مسنده (١٦٤١) إلا أن مكحولا لم يسمع من عائشة.

فإن الروايات المتواترة كلها تنفي الشوم، وعائشة ممن أنكرت على أبي هريرة، فالخلاصة فيه أن الروايات المخالفة كلها شاذة أو منكرة.

ومن هذه الروايات ما رواه البزار (٩٦٦٠) ، والطبراني في الأوسط (٩٤٧٣) من طريق الصباح بن محارب، حدثنا داود الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "الشؤم في المرأة والدار والفرس".

وفي لفظ الطبراني: "إنْ كان الشؤم في شيء

. . .

## .وفي إسناده داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف "

رُواه أَبو يعلى (٢٢٩) عن أبي هشام (هو الرفاعي) حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عبد الله بن بديل بن ورقاء، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر، فذكره.

وفي إسناده عبد الله بن بديل بن ورقاء وهو المكي، قال عنه ابن معين: صالح، وقال ابن عدي: له أحاديث مما تنكر عليه الزيادة في متنه أو إسناده، وقال الدارقطني: ضعيف. وقد تفرد بهذا الحديث عن الزهري المحدث المكثِر المشهور.

وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٠٤): "رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن بديل بن ورقاء وهو ثقة، ولكن أبا هشام الرفاعي وهو شيخ أبي يعلى قال: إنه خطاء".

وكـذلك لا يصـح مـا روي عن حكيم بن معاويـة قـال: سـمعت النبي - *صلى الله عليه وسـلم* - يقـول: "لا شـؤم، وقـد يكـون اليمن في الدار والمرأة والفرس" .

رواه الترمذي (٢٨٢٤) عن علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر الطائي، عن معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم بن معاوية، فذكره.

ومعاویة بن حکیم مجهول تفـرد بالروایـة عنـه یحـیی بن جـابر الطائی.

ورواه ابن ماجه (۱۹۹۳) من وجه آخر عن إسماعيل بن عياش وفيه: عن حكيم بن معاوية، عن

عمه مخمر بن معاوية، وهذا خطأ والصحيح أنه حكيم بن معاوية كما قال أبو حاتم. علل الحديث (٢٤٠٩) . وضـعّفه أيضـا الحافـظ في الفتح (٦/ ٦٢) فقـال: في إسـناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة.

٣ - باب من سكن دارا فِتكدر عيشه فعليه أِن ينتقل منها

• عن يحيى بن سعيد، أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! دار سكناها، والعدد كثير، والمال وافر، فقال العدد، وذهب المال، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "دعوها ذميمة".

حُسـن: رواه مالـك في الاسـتئذان (٢٣) عن يحـيى بن سـعيد

الأنصاري، فذكره.

وهذا مرسل؛ فإن يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين فقد ثبت سماعه من أنس بن مالك.

وقـد روي نحـوه عن أنس موصـولا. رواه أبـو داود (٣٩٢٤)، والبخـاري في الأدب المفـرد (٩١٨)، والـبيهقي (٨/ ١٤٠)، والنياء في المختارة (١٥٢٩) كلهم من طـرق عن عكرمـة بن عمـار، عن إسـحاق بن عبـد اللـه بن أبي طلحـة، عن أنس بن مالك، قال: قال رجل يا رسول الله: إنا كنا في دار كثـير فيها عددنا، وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخـرى فقـل فيها عددنا، وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله - صلى اللـه عليـه عددنا، وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله - صلى اللـه عليـه نظر".

ولعل وجهه ما في عكرمة بن عمار من كلام، وقد تفرد به، فقال البزار (٦٤٢٧) عقب الحديث المذكور: "وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن أنس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد" اهـ.

وله طريق آخر مرسل رواه عبد الرزاق (١٩٥٢٦) ومن طريقه البيهقي (٨/ ١٤٠) عن معمر، قال: عن الزهري، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله! ما سكنا دارنا، ونحن كثير فهلكنا، وحسن ذات بيننا، فساءت أخلاقنا، وكثيرة أموالنا فافتقرنا، قال: "أفلا تنتقلون عنها ذميمة؟" ، قالت: فكيف

نصنع بها يا رسول الله؟ قال: "تبيعونها أو تهبونها" قال البيهقي عقبه: "هذا مرسل".

وروي هــذا موصــولا أيضــا رواه الــبزار - كشــف الأســتار (٣٠٥١) من طريــق صــالح بن أبي الأخضــر، عن الزهــري، عن سالم، عن أبيه، فذكره.

وقال البزار عقبه: "أخطأ فيه عندي صالح، إنما يرويه الزهـري عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث، عن عبـد اللـه بن شـداد مرسلا" اهـ.

وجملة القول أن مرسل يحيى بن سعيد يتقـوى بمرسـل عبـد الله بن شداد لاختلاف مخارجهما.

قال الخطابي: "قد يحتمل أن يكون إنما أمرهم بتركها والتحول عنها إبطالًا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب الدار وسكناها، فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك

الوهم وزال ما كان خامرهم من الشبهة فيها والله أعلم ". وروي في معناه عن سهل بن حارثة الأنصاري ولا يصح.

وكذلك لا يصح ما روي عن فروة بن مسيك المرادي قال: قلت: يا رسول الله! إن أرضا عندنا يقال لها: أرض أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا، وإنها وبئة - أو قال إن بها وباء شديدا - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " دعها عنك فإن من القرف التلف ".

رواه أبو داود (٣٩٢٣) ، وأحمد (١٥٧٤٢) من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنفه (٢٠١٦٣) قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن عبد الله بن بحير، قال: أخبرني من سمع فروة بن مسيك المرادي قال: فذكره.

وإسناده ضعيف لأن الرجل اك ي سمع فروة بن مسيك مبهم، ويحيى بن عبد الله بن بحير مستور. قوله:" أبين "بوزن أحمر وهي قرية على جانب البحر ناحية اليمن، وقيل: هو اسم مدينة عدن.

قوله:" أَرض ريفنا "هي الأرض ذات الزرع والخصب. قوله:" ميرتنا "معطوفة على ريفنا أي طعامنا المجلوب أو

المنقول من بلد إلى بلد.

قوله: "القَـرف الملابسة الـداء ومـداناة المـرض، والتلـف: الهلاك. والمعنى أن من ملابسة الداء ومداناة الوباء تحصل بها هلاكة النفس، فالدخول في أرض بها وباء ومرض لا يليق.

قال الخطابي:" وليس هذا من باب العدوى وإنما هو من باب الطب فإن استصلاح الأهوية من أعون الأشياء على صحة الأبدان وفساد الهواء من أضرها وأسرعها إلى إسقام البدن عند الأطياء وكل ذلك بإذن الله ومشيئته لا شريك له فلا حول ولا قوة إلّا به ".

٤ - باب كفارة من قال بالطيرة

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك "قالوا: يا رسول الله! ما كفارة ذلك؟ قال: " أن يقول أحدهم: اللهم! لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.

حسن: رواه أحمد (٧٠٤٥) عن حسن، حدثنا ابن لهيعـة، أخبرنـا ابن هبـيرة، عن أبي عبـد الـرحمن الحبلي، عن عبـد اللـه بن

عمرو قال: فذكره.

وابن لهيعة فيه كلام معروف ولكن رواه عبد الله بن وهب في جامعه من ثلاثة أسانيد أحدها (٦٥٨) عن ابن لهيعــة، عن عبيــد الله بن هبيرة بإسناده ولم يذكر لفظه وإنمـا أحـال على لفـظ فضالة بن عبيد الأنصاري كما يأتي وهو مختصر.

ولكن سأق ابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٩٢) لفظه كاملا من هذا الوجه، وابن وهب ممن سمع ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، ولذا حسّن إسناده أهل العلم، وإنما الضعف في حديث ابن لهيعة

في غير رواية العبادلة عنه.

وروي من فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب النبي - صلى الله عليه عليه عليه عليه عليه وسلم - أنه قال: "من ردّنه الطيرة فقد قارف الشركَ".

حسـن: رواه ابن وهب في جامعـه (٦٥٦) عن ابن لهيعـة، عن عيـاش بن عبـاس، عن أبي الحصـين، عن فضـالة بن عبيـد، فذكره موقوفا.

ورواه أيضاً (٦٥٧) عن الليث بن سعد، عن عياش بن عباس، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن فضالة بن عبيد مثله. وهذا الموقوف إسناده حسن، وحكمه الرفع كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو.

• \* \*

## جموع ما جاء في مساوئ الأخلاق

۱ - باب التحذير من قول أخيه: يا كافر

عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما".
 متفق عليه: رواه مالك في الكلام، والغيبة والثّقى (١) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ومن طريقه رواه البخارى في الأدب (٦١٠٤).

ورواه مسلم في الإيمان (٦٠) من وجه آخـر عن عبـد اللـه بن دينار بإسناده ولفظه: "أيما امرئ قال لأخيه يا كـافر فقـد بـاء بها أحدهما، إنْ كان كما قال، وإلا رجعت عليه".

• عن أبي ذر أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -يقول: "لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك" . متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٤٥) ، ومسلم في الإيمان (٦٠٤٠) كلاهما من طريق عبد الوارث، عن الحسين، عن عبد الله بن بريدة، حدثني يحيى بن يعمر، أن أبا الأسود الديلي، حدثه عن أبي ذر، فذكره. واللفظ لِلبخاري.

ولفظ مسلم: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه"

وهو عند البخاري (٣٥٠٨) أيضا مختصراً.

۲ - باب اجتناب الفواحش

• عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم "ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش".

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٥٢٠)، ومسلم في التوبة (٣٠٠: ٣٢) كلاهما من حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، فذكره.

ورواه مسلم (٢٧٦٠: ٣٥) من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود به مثله وزاد في آخره، "وليس أحـد أحب إليـه العـذر من اللـه، من أجـل ذلـك أنـزل الكتـاب وأرسـل الرسل<sub>:</sub>" .

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه".

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢٢٣) ، ومسلم في التوبة (٢٧٦١) كلاهما من حديث يحيى قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هربرة، فذكره.

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الإيمان.

٣ - بابِ ذم الكذب والتحذير منه

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صـلى اللـه عليـه وسـلم -قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلـف، وإذا اؤتمن خان" .

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٩٥) ، ومسلم في الإيمان (١٠٩٥) بكلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن سمرة بن جندب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "رأيت الليلة رجلين أتياني، قالا: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به إلى يوم القيامة".

صــحيح: رواه البخــاري في الأدب (٦٠٩٦) عن موســـی بن إسماعيل، حدثنا جرير، حدثنا أبو رجاء، عن سمرة بن جنــدب، فذكره.

٤ - باب من قال لصبي: تعال هاك ثم لم يُعطِه فهي كذبة

• عن عبد الله بن عامر، أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "وما أردت أن تعطيه؟" قالت: أعطيه تمرا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه عليك عليك وسلم "أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة".

حسن: رواه أبو داود (٤٩٩١) ، وأحمد (١٥٧٠٢) كلاهما من حديث الليث بن سعد، عن ابن عجلان، أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر، أنه قال: فذكره.

ومـولى عبـد اللـه بن عـامر اسـمه: زيـاد كمـا في الجـرح والتعديل (۳/ ۵۵۲) ، وكذلك سماه أيضا الفسـوي في المعرفـة والتاريخ (۱/ ۲۵۱) وعنه البيهقي في السـنن الكـبرى (۱۰/ ۱۹۸، ۱۹۹) من وجه آخر عن محمد بن عجلان، فيحسن هذا الحديث لما في معناه من أحاديث منها:

وفي الباب ما روي عن أبي هريـرة عن رسـول اللـه - صـلى الله عليه وسـلم - قـال: "من قـال لصـبي: تعـال هـاك، ثم لم يعطه فهي كذبة" .

رواه أحمد (٩٨٣٦) عن حجـاج قـال: حـدثنا ليث، قـال: حـدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن

أبي هريرة، فذكره. وابن شهاب لم يسمع من أبي هريرة.

٥ - باب من يُضحك القوم بكذباته

عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول
 الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويل للذي يُحدّث القوم،
 ثم يكذب ليُضحكهم ويل له، ويل له".

حسن: رواه أبو داود (۴۹۹۰) ، والترمذي (۲۳۱۵) وأحمد (۲۳۰۲) ، والحاكم (۱/ ٤٦) ، والبيهقي في الآداب (۳۷٤) كلهم من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، فذكره.

وإسناده حسن من أجل بهز بن حكيم وأبيه فإنهما حسنا الحديث.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن".

٦ - باب المعاريض مندوحة عن الكذب

• عن أنس بن مالـك قـال: اشـتكى ابن لأبي طلحـة، قـال: فمات، وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مـات هيـأت شيئا، ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحـة قـال: كيـف الغلام، قالت: قد هدأت نفسه، وأرجـو أن يكـون قـد اسـتراح، وظن أبو طلحة أنها صادقة، قال: فبات، فلمـا أصـبح اغتسـل، فلمـا أراد أن يخـرج أعلمتـه أنـه قـد مـات، فصـلى مع النبي الله عليه وسـلم -، ثم أخـبر النبي - صـلى اللـه عليـه وسلم - بما كان منهما، فقال رسـول اللـه - صـلى اللـه عليـه وسلم "لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما".

متفـق عليـه: رواه البخـاري في الجنـائز (١٣٠١) عن بشـر بن الحكم، حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا إسحاق بن عبد اللـه بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك يقول: فذكره.

ورواه مسلم في فضائل الصحابة (٢١٤٤ عقب الحديث ۲٤٥٧) عن محمـد بن حـاتم بن ميمـِون، حـدثنا بهـز، حـدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، فذكر القصة بسياق طویل قریبا منه.

٧ - باب ليس الكذّاب الذي يصلح بين الناس

• عن أم كلثوم بنت عقبة: أنها سمعت رسول الله - *صلى* الله عليه وسلم - يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرا، أو يقول خيرا" .

زاد مسلم: قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء ممــا يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.

متفـق عليـه: رواه البخـاري في الصـلح (٢٦٩٢) ، ومسـلم في البر والصلة (٢٦٠٥) كلاهما من طرق أن حميد بن عبد الرحمن أخبره، أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته، فذكرته، والزيادة لمسلم.

ووقع في بعض الروايات قالت (أي أم كلثوم) : ولم أسمعه يرخص

.إلى آخره

والصواب أنه مندرج من كلام الزهيري كمنا جنزم موسي بن هارون، والخطيب، وابن حجر وغيرهم. انظر: الفصل للوصل المدرج (۱/ ۲۵۸ - ۲۷۵) ، وفتح الباري شرح حديث (۲۹۲) .

٨ - باب تحريم الخصومة بالباطل

• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه *وسلم* أبغض رجال إلى الله: الألدّ الخصم. متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٥٧) ، ومسلم في العلم (٢٤٥٧) كلاهما من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، فذكرته.

قوله: "الألد" : معناه شديد الخصومة.

وقوله: "الخصم" معناه الحاذق بالخصومة.

ومعنى الحديث: أن الخصومة بالباطل في دفع الحق، أو إثبات الباطل حرامٌ.

٩ - باب الاجتناب من قول الزور

قال الله تعالى: {وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ ۖ الرُّورِ } [الحج: ٣٠] .

• عن أبي هريـرة، عن النـبي - صَـلَى اللـه عليـه وسـلم - قال: "من لم يدع قول الزور والعمل بـه والجهـل، فليس للـه حاجة أن يدع طعامه وشرابه".

صحيح: رواه البخاري في الأدب (٦٠٥٧) عن أحمـد بن يـونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن المقـبري، عن أبيـه، عن أبي هريـرة، فذكره.

۱۰ - باپ تحریم الظلم

• عن أبي ذر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: "يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا، يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي! كلكم جائع، إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي! كلكم عار، إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني ولن أغفر لكم، يا عبادي! إنكم أغفر الذوب جميعا، فاستغفروني ولن تبلغوا نفعي، فتنفعوني، يا عبادي! لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي! لو أن

أولكم وآخــركم وإنســكم وجنكم قــِاموا في صــعيد واحــد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحـر، يـا عبـادي! إنمـا هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا، فليحمد الله ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه ' قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني، إذا حدث بهـذا الحـديث،

جثا علی رکبتیه.

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧: ٥٥) عن عبـ اللـه بن عبد الرحمن بن بهرام الـدارمي، حـدثنا مـروان، يعـني ابن محمد الدمشقي، حدثنا سعيد بن عبد العزيـز، عن ربيعـة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر، فذكره.

• عن جابر بن عبـد اللـه، أن رسـول اللـه - صـلي اللـه عليـه وسلم - قال:" اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامـة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٨: ٥٦) عن عبـ د اللـه بن مسلمة بن قعنب، حـدثنا داود يعـني ابن قيس، عن عبيـد الله بن مقسم، عن جابر، فذكره.

• عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله *عليه وسلم* " إن الظلم ظلمات يوم القيامة ".

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٧) ، ومسلم في الـبرّ والصـلةُ (٢٥٧٩: ٥٧) كلاهمـا من طريـق عبـد العزيـز الماجشون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر فذكره.

• عن أبي هريرة، أن رسول الله - *صـلي اللـه عليـه وسـلم* -قال: " أتدرون ما المفلّس؟ "قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال:" إن المفلس من أمـتي يـأتي يـوم القيامـة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقـذف هـذا، وأكـل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من

حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبـل أن يقضـى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار ". صـحيح: رواه مسـلم في المظـالم (٢٥٨١: ٥٩) من طـرق عن إسماعيل وهو ابن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إن الله عز وجل يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} [هود: ١٠٢].

متفق عليه: رواه البخـاري في التفسـير (٢٦٨٦) ، ومسـلم في البر والصلة (٢٥٨٣: ١١) كلاهما

من طريق أبي معاوية، حدثنا بريد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، فذكره.

۱۱ - باب تحريم النميمة

عن عبد الله بن مسعود، قال: إن محمدا - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أنبئكم ما العَضه؟ هي النميمة القالة بين الناس" وإن محمدا - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الرجل يصدق حتى يكتب كذابا".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٠٦) من طرق عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا إسحاق، يحدث عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: فذكره.

قوله: "العضّه كالوجه قال أبن الأثير في النهاية: "هكذا يُروى في كتب العديث، والدي في كتب الغريب: " ألا أنبئكم ما العِصَةُ؟ "بكسر العين، وفتح الضاد، قال الزمخشري: أصلها: العِضْهةُ، فِعْلة من العضْه وهو البَهْتُ، فحذفتْ لامُه كما حُذِفتْ من السنة والشفه، وتُجمع على عِضين، يقال: بينهم عضة قبيحة من العضيهة " اه.

• عن أنس بن مالك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "أتدرون ما العَضْه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال:" نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم ".

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (٤٢٤) ، والـبيهقي (١٠/ ٢٤٧، ٢٤٦) كلاهما من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل سنان بن سعد فإنه مختلف فيـه غـير أنه حسن الحديث إذا لم يهم، فإنه كان يهم كثيرا.

• عن حذيفة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -يقول:" لا يدخل الجنة قتات ".

متفَـق عليـه: رواه البخـاري في الأدب (٦٠٥٦)، ومسـلم في الإيمان (١٠٥) كلاهما من طرق عن منصـور، عن إبـراهيم، عن همام بن الحارث، قال: كان رجـل ينقـل الحـديث إلى الأمـير، فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم: هذا ممن ينقل الحـديث إلى الأمير، قال: فجـاء حـتى جلس إلينـا فقـال حذيفـة: فـذكر الحديث.

واللفظ لمسلم وفي صحيح البخاري تصريح بأن الذي رُفِعَ إليه الحديث هو عثمان بن عفان.

• عن عبد الله بن عباس قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا: فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا: فكان يمشي بالنميمة "ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، فغرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا، ثم قال: " لعله يخفف عنهما ما لم يبسا".

متفــق عليــه: رواه البخــاري في الأدب (٦٠٥٢) ، ومســلم في الطهارة (٢٩٢) كلاهما من طريق وكيع، عن الأعمش، قال: سمعت مجاهدا، يحدث، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.

١٢ - باب تحريم الغيبة

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتدرون ما الغيبة؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "ذكرك أخاك بما يكره" قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨٩) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريـرة، فذكره.

• عن عائشة قال: حكيت للنبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا، فقال: "ما يسُرُني أني حكيت رجلا، وأن لي كنا وكذا" قال: فقلت: يا رسول الله! إن صفية امرأة - وقال بيده، كأنه يعني قصيرة - فقال: "لقد مَرَجت بكلمة لو مُرِج بها ماء البحر مَرَجت".

صحيح: رواه أبو داود (٤٨٧٥) والترمذي (٢٥٠٢، ٢٥٠٣) وأحمد (٢٥٠٦) كلهم من طريق سفيان الثوري، قال: حدثنا علي بن الأقمر، عن أبي حذيفة - وكان من أصحاب عبد الله، وكان طلحة يحدث عنه - عن عائشة، قالت: فذكرته، وإسناده صحيح.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

• عن جابر قال: هاجت ربح منتنة على عهد رسول الله - صلى الله عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين، فبعثت هذه الربح لذلك".

صــحیح: رواه عبــد بن حمیــد (۱۰۲۸) والبخــاري في الأدب المفرد (۷۳۳) والخرائطي في مساوئ الأخلاق (۱۸۷) کلهم من طريق فضيل بن عياض، عن سليمان - وهو الأعمش -، عن أبى سفيان، عن جابر، فذكره.

وإسناده صحيح، وأبو سفيان هو: طلحة بن نافع حسن الحديث ولكن ما رواه عنه الأعمش صحيح، وهذا منه.

• عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فارتفعت ربح جيفة منتنة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أتدرون ما هذه الربح؟ هذه ربح الذين يغتابون المؤمنين".

حسـن: رواه أحمـد (١٤٧٨٤) والبخـاري في الأدب المفـرد ( ٧٣٢) كلاهما من طريق عبـد الـوارث بن سـعيد، حـدثنا واصـل مولى أبي عيينة، حدثني خالد بن عُرْفُطة، عن طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد الله، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل خالد بن عُرفُطة الذي روى عنه عدد منهم قتادة وغيره، ووثقه ابن حبان.

وأما قول أبي حاتم والبزار بأنه مجهول فمعناه قليل الرواية.

وكذلك فيه واصل مولى أبي عيينة حسن الحديث.

• عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لما عُرِج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هولاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم".

صــعيخ: رواه أبــو داود (٤٨٧٨) وأحمــد (١٣٣٤٠) كلاهمــا من طريــق أبي المغـيرة الخــولاني، حـدثنا صـفوان السكسـكي، حدثني راشـد بن سعد وعبـد الـرحمن بن جبـير، عن أنس بن مالك، قال: فذكره. وإسناده صحيح.

• عن أنس قال: كانت العرب تخدّم بعضها بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما فنام، فاستيقظا ولم يهيئ طعاما، فقال: إن هذا لنؤوم بينكم، فأيقظاه فقال! ائت

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام، وهما يستأدمانك، فأتاه، فقال - صلى الله عليه وسلم "أخبرهما أنهما قد ائتدما" ففزعا، فجاءا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالا: يا رسول الله! بعثنا نستأدمك، فقلت: ائتدما فبأي شيء ائتدمنا؟ فقال: "بأكلكما لحم أخيكما، إني لأرى لحمه بين ثناياكم" فقالا: يا رسول الله! فاستغفر لنا، قال: "هو فليستغفر لكما".

حسن: رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (١٨٦) والضياء المقدسي في المختارة (١٦٦، ١٦٩٧) كلاهما من طريق أبي بدر عباد بن الوليد، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا ثابت البناني، عن أنس، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل عباد بن الوليد الغبري، فإنه حسن

الحديث.

• عن المستورد، أنه حدثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء، فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء، فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة".

حسن: رواه أبو داود (٤٨٨١) ، والبخاري في الأدب المفرد (٢٤٠) ، وأحمد (١٨٠١١) ، وأبو يعلى (٦٨٥٨) كلهم من طرق عن وقاص بن ربيعة عن المستورد، فذكره، وإسناده حسن من أجل وقاص بن ربيعة الشامي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات.

ويقوّيه ما رواه ابن المبارك في الزهد (٧٠٧) عن جعفر بن حيان، عن الحسن البصري مرسلا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث نحوه.

وجعفر بن حيان هو أبو الأشـهب العطـاردي البصـري ثقـة من رجال الجماعة. قوله: "من أكل برجل مسلم" أي أكل بسبب غيبته أو قذفه أو وقوعه في عرضه أو بتعرضه

بالأذية عند من يعاديه.

• عن عبد الله بن مسعود قال: كنا جلوسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام رجل، فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "تخلِّلْ" قال: وما أتخلل يا رسول الله! أكلت لحما؟ قال: "إنك أكلتَ لحمَ أُخيك".

حسن: رواه الطبرانِي في الكبير (١٠/ ١٢٦) عن محمد بن عبد الله الحضّرمي، ثناً أبـو بكـر بن أبي شـيبة، ثنـاً أبـو خالـد، عن يـونس بن أبي إسـحاق، عن أبي إسـحاق، عن أبي الأحـوص، عن عبد الله، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن

حيان الأزدى من رجال الجماعة حسن الحديث.

وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٤٢٩٦) وقال: "حـديث غريب، رواه ابو بكر بن أبي شيبة، والطبراني واللفظ له، ورواته رواة الصحيح" .

وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٩٤) : "رجاله رجال الصحيح" .

۱۳ - باب التحذير من تتبع عورات المسلمين

• عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتَّبع الله عورته، ومن يتَّبع الله عورته يفضحه في بيته" .

حســن: رواه أبــو داود (٤٨٨٠) وأحمــد (١٩٧٧٦) وأبــو يعلى ( ٧٤٢٣) والـبيهقي في الكـبرى (١٠/ ٢٤٧) كلهم من طريـُـق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن سعيد بن عبد الله بن جريج، عن أبي برزة الأسلمي، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجـل أبي بكـر بن عيـاش وسـعيد بن عبـد الله بن جريج، فكلاهما حسن الحديث. • عن البراء قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حـتى أسـمع العواتـق في بيوتهـا - أو قـال: في خـدورها - فقال: "يا معشـر من آمن بلسـانه، لا تغتـابوا المسـلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته".

حسن: رواه أبو يعلى (١٦٧٥) عن إبراهيم بن دينار، حدثنا مصعب بن سلام، عن حمزة بن حبيب الزيات، عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء، فذكره.

وحمزة بن حبيب الزيات حسن الحديث، قيـل: إنـه سـمع من أبي إسحاق السبيعي بعد اختلاطه ولكن حديثه هـذا لـه أصـل، وهذا دليل على حفظه وعدم اختلاطه في هذا الحديث.

• عن ابن عمر قال: صعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: "يا

معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيِّروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله ". قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة، فقال: ما أعظمك، وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك.

حُسـن: رواه الْترمـُذي (٢٠٣٢) وابن حبـان (٥٧٦٣) كلاهمـا من طريق الفضل بن موسى، حدّثنا الحسـين بن واقـد، عن أوفى بن دلهم، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فذكره.

وإسناده حسـن من أجـل الحسـين بن واقـد وشـيخه أوفى بن دلهم، فكلاهما حسن الحديث.

قال الترمذيّ:" هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث الحسين بن واقد ".

• عن معاوية قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم "فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاويةُ من رسول الله نفعه الله تعالى بها.

صحیح: رواه أبو داود (٤٨٨٨) ، وابن حبان (٥٧٦٠) ، والبیهقي في الكــبرى (٨/ ٣٣٣) كلهم من طریــق محمــد بن یوســف الفریـابي، عن سـفیان (هـو الثـوري) ، عن ثـور، عن راشـد بن سعد، عن معاویة، فذكره. وإسناده صحیح.

قوله:" إنك إن اتبعت . . . "أي إن كان التجسس لغرض الاطلاع على عورات الناس وعيوبهم، والتشهير بها، فهذه مفسدة كبيرة بلا شك، وأما إن كان لحفظ الأمن والأمان ومعرفة المخربين والمفسدين فهذا واجب على الدولة لحماية المجتمع وحفظ الأموال والأعراض والأنفس.

• عن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم "حسن: رواه الطبراني في مسند الشاميين (أفسدهم تحسن أحمد بن المعلى (هو الدمشقي) ، ثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن جبير بن نفير، وكثير بن مرة، عن المقدام بن معدي كرب وأبي أمامة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه حسن الحديث في روايته عن أهل الشام وهذا منها. وكذلك شيخ الطبراني أحمد بن المعلى الدمشقي وشيخه هشام بن عمار السلمي الدمشقي صدوقان.

ورواه أحمـد (٢٣٨١٥) من طريـق بقيـة بن الوليـد، حـدثني إسـماعيل بن عيـاش، عن ضمضـم بن زرعـة، عن شـريح بن عُبيد، عن جبير بن نفـير وعمـرو بن الأسـود، عن المقـداد بن الأسود وأبى أمامة به مثله.

وقولته:" المقداد بن الأسود" وهِمَ فيه بقية بن الوليد ولم يُتابع على ذلك، والحديث حديث

المقدام وأبي أمامة.

ورواه أبــو داود (٤٨٨٩) عن سـعید بن عمــرو الحضــرمي، والحاکم (٤/ ٣٧٨) من طریق محمـد ابن عبـد العزیـز الـرملي، کلاهما عن إسماعیل بن عیاش، حدّثنا ضمضـم بن زرعـة، عن شریح بن عبید، عن جبیر بن نفیر، وکثیر بن مـرة، وعمـرو بن الأسود، والمقدام بن معدی کرب، وأبی أمامة به مثله.

كذا وقع "والمقدام وأبي أمامة" وهو خطأ قديم لأنه مثله في "تحفة الأشراف" وكذا في "السنن الكبرى" للبيهقي.

والصواب: "عن المقدام وأبي أمامة" كما جاء عند الطبراني والصواب: "عن المقدام وأبي أمامة" كما جاء عند الطبراني في "مسند الشاميين"، وعند أحمد في "المسند"، وكذلك ذكره "بالعنعنة" ابنُ حجر في "إتحاف المهرة" (١٧٠٠٩)، و "أطراف المسند" (٢٣٩٢)؛ لأنه غير معقول أن يسمع التابعي من الصحابي وبعطف عليه التابعين، فالصواب كما قلت، فلعل هذا الخطأ يعود إلى إسماعيك بن عياش فإنه ليس من الثقات الحفاظ وكان يهم في رواياته، فلعله هو الذي قال مرة "عن المقدام" وذكر مرة بالواو "والمقدام".

١٤ - باب جواز اغِتياب أهل الفِساد والريب

• عن عائشة، أن رجلا استأذن على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "ائذنوا له، فلبئس ابن العشيرة، أو بئس رجل العشيرة" فلما دخل عليه ألان له القول، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! قلت له الذي قلت، ثم ألنت له القول؟ قال: "يا عائشة! إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، من ودعه، أو تركه الناس اتقاء فحشه"

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦٠٥٤) ، ومسلم في البر والصلة (٢٥٩١: ٧٣) كلاهما من طريـق سـفيان بن عيينـة، عن ابن المنكدر، سمع عـروة بن الزبـير، يقـول: حـدثتني عائشـة، فذكرته.

١٥ - باب النهي عن سبِّ الوالدين

• عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه؟ والديه" قيل: يا رسول اللَّه! وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: "يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه" متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٥٩٧٣) ، ومسلم في الإيمان (٩٠) كلاهما من طريق سعد بن إبراهيم، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، فذكره.

عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب، فأتاه رجل،

فقال: ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُسِرُّ إليك؟ قال: فغضب، وقال: ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُسِرُّ إليَّ فغضب، وقال: ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُسِرُّ إليَّ شيئًا يكتمه الناس، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع، قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال: "لعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منارَ الأرضِ"

صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (١٩٧٨) من طرق عن مروان بن معاوية الفزاري، حدّثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة، قال: فذكره.

قوله: "غيّرَ منار الأرض" أي أحدثَ فسادا ودمارًا.

١٦ً - باب الترهيب من سوء الظن، ومن التجسس والتحاسد والتباغض ونحوها

• عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا".

متفوّ عليه: رواه مالك في حسن الخلق (١٥) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: فذكره. ورواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٣) من طريق مالك به. ورواه البخاريّ في النكاح (٥١٤٣) عن جعفـر بن ربيعـة، بهـذا

الإسناد نحوه.

قال الترمذي (١٩٨٨) بعد أن رواه من طريق سفيان، عن أبي الزناد بإسناده: "وسمعت عبد بن حميد يذكر عن بعض أصحاب سفيان، قال: قال سفيان: الظن ظنان: فظن إثم، وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به" اهـ.

• عن أبي هريـرة، قـال: قـال رسـول الله -صـلى الله عليـه وسلم-: "لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا،

ولا تناجشوا۔ وكونوا عباد اللَّه إخوانا"

وفي لفظ: "لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا إخوانا كما أمركم الله"

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٣٠:٢٥٦٣) من طريق جريـر، عن الأعمش، عن أبي صـالح، عن أبي هريـرة، قـال: فذكره،

ورواه من طريق شعبة، عن الأعمش باللفظ الثاني.

• عن أبي هريـرة، أن رسـول الله -صـلى الله عليـه وسـلم-قـال: "لا تهجـروا، ولا تـدابروا، ولا تحسسـوا، ولا يبع بعضـكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا"

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٣: ٢٩) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا عبد العزيز، يعني ابن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أبي هَرَيرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا".

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٣: ٣١) عن أحمد بن سعيد الدارمي، حدّثنا حبان، حـدّثنا وهيب، حـدّثنا سـهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. • عن أبي هريــرة، أن النــبي -صــلى اللَّه عليــه وســلم-قال: "إياكم والحسد، فإن الحسـد يأكـل الحسـنات كمـا تأكـل النار الحطب -أو قال: العشب-"

حسن: رواه أبو داود (٤٩٠٣) ، وعبد بن حميد (١٤٣٠) كلاهما من طريـق أبي عـامر، يعـني عبـد الملـك بن عمـرو، حـدّثنا سليمان بن بلال، عن إبراهيم بن أبي أسيد، عن جده، عن أبي هريرة، فذكره.

وجَدّ َ إبراهيم َ بن أبي أسيد قال المزي في فصل المبهمات من تهذيبه: "إنْ لم يكن جـده سـالم بن عبـد الله الـبراد مـولى

القرشيين فلا أدري من هو؟

وسالم أبو عبد الله البرّاد ثقة فعلى هذا يكون إسـناد الحـديث حسنا لأن إبراهيم بن أبي أسيد اليراد حسن الحديث.

وإن لم يكن جده سالم أبو عبد الله البراد فإسناده ضعيف من أجل جهالته، ولعله لـذلك قـال البخـاري:" لا يصـح ". التـاريخ الكبير (١/ ٢٧٢، ٢٧٣) .

وتحريم الحسد قد ورد في أحاديث صحيحةٍ.

وفي معناه ما روي عن أنس، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" الحسد يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار ".

رواه ابن ماجـه (٤٢١٠) من طريـق عيسـى بن أبي عيسـى الحناط، عن أبي الزناد، عن أنس، فذكره

وعيسى بن أبي عيسى الحناط الغفـاري أبـو موسـى المـدني جمهور أهل العلم على تضعيفه.

• عْن ضمرة بن تعلبة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا".

حسن: رواه أبو الشيخ في التـوبيخ والتنبيـم (٨٠) ، والطـبراني في الكبير (٨/ ٣٦٩) كلاهما من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي بحرية، عن ضمرة بن ثعلبة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، وشيخه ضمضـم بن زرعة فإنهما حسنا الحديث وهما شاميان.

قال المنذري في الـترغيب (٤٣٨٠) : "رواه الطـبراني ورواتـه ثقات" ، وتبعه الهيثمي في المجمع (٨/ ٧٨) .

عن زيد بن وهب، قال: أتى ابن مسعود فقيل هذا فلان
 تقطر لحيته خمرا، فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس
 ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.

صحيح: رواه أبو داود (٤٨٩٠) ، وعبد الـرزاق في المصـنف ( ١٨٩٤٥) ، وصـــــــــــــــــــــــــــــــاكم (٤/ ٣٧٧) كلهم من طـــــــرق عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال: فذكره. وإسناده صحيح.

قوله: "هـذا فلان" جاء مسـهًى عنـد عبـد الـرزاق والحاكم أنه "الوليد بن عقبة" .

۱۷ - باب ما يجوز من الظن

• عن عائشة قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئًا". قال الليث: كانا رجلين من المنافقين.

وفي لفظ عنها: دخل عليّ النبي -صلى الله عليه وسلم- يوما، وقال: "يا عائشة! ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الــذي نحن عليه" -

صحيح: رواه البخـاريّ في الأدب (٦٠٦٧) عن سـعيد بن عفـير، حــدّثنا الليث، عن عقيــل، عن ابن شــهاب، عن عــروة، عن عائشة، فذكرته.

ورواه (٦٠٦٨) عن ابن بكير، عن الليث به باللفظ الثاني.

۱۸ - باب ذم الشحناء

• عن أُبي هريـرة، أن رسـول الله -صـلى الله عليـه وسـلم-قال: "تفتح أبواب الجنـة يـوم الاثـنين، ويـوم الخميس، فيغفـر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئًا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا"

صحيح: رواه مالك في حسّن الخلق (١٧) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٥: ٣٥) من طريق مالك به. ورواه مسلم من وجـه آخـر عن سـهيل بـه نحـوه غـير أنـه قال: "إلا المتهاجرين" وفي رواية: "إلا المتهجرين" .

١٩ - باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي

 عن أنس بن مالك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا

تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهاجر

أخاه فودتى ثلاث ليال ".

متفق عليه: رواه مالك في الأخلاق (١٤) عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، فـذكره. ورواه البخـاري في الأدب (٦٠٧٦) ، ومسلم في البرو الصلة (٢٥٥٩: ٢٣) كلاهمـا من طريـق مالـك به.

ورواه مسلم من طريق ابن عيينة، عن الزهري بهـذا الإسـناد، وقال: زاد ابن عيينة:" لا تقاطعوا ".

• عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فودتى ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".

متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق (١٣) عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليـثي، عن أبي أيـوب الأنصـاري، فـذكره. ورواه البخاريّ في الأدب (٦٠٧٧) ، ومسلم في الـبر والصـلة ( ٢٥٦٠: ٢٥) كلاهما من طريق مالك به.

• عن عوف بن مالك بن الطفيل -وهـو ابن أخي عائشـة زوج النبيّ -صلَّى اللَّه عليه وسلم- لأمهاً- أن عائشِهُ، حدثت: أنَّ عبيد الله بن الزبير قال: في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله! لتنتهين عائشة أوٍ لأحجرن عليها، فقالت: أهو قال هـذا؟ قالوا: نعم، قالت: هو للّه علي نذر، أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها، حين طالت الهجرة، فقالت: لا واللُّه! لا أَشفعُ فيه أبداً، ولا أتحنث إلى نذريٌ. فلما طال ذلك عَلِى ابن الزبير، كلم المسور بن مخرمة، وعبد الـرحمن بن إلأسود بن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما باللَّه لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لهـا أن تنِـذر قطيعـتي. فأقبـل بـه المسـور وعبـد الـرحمن مشـتملين بأرديتهمـا، حـتى اسـتأذنا على عائشـة، فقـالا: السـلام عليـك ورحمة الله وبركاته أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا، قالوا: كلنا؟ قَالَت: نعم، ادْخُلُوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير، فلمـا دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا مـا كلمته، وقبلت منه، ويقولان: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-نِهِي عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجـر أُخْاه فوق ثلاث ليال. فلمّا أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، طفقت تـذكرهما نـذرها وتبكي وتقـول: إني نـِذرت، والنذر شديد، فلم يـزالا بهـا حـتي كُلمت ابن الزبـير، وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك، فتبكى حتى تبل دموعها خمارها.

صحيح: رواه البخـارَيُّ في الأدب (٦٠٧٣، ١٠٧٤، ٦٠٧٥) عن أبي اليمانَ، أُخْبَرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني عوف بن

مالك بن الطفيل، فذكره.

• عن عبـد الله بن عمـر، أن رسـول الله -صـلى الله عليـه وسلم- قال: "لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦١) عن محمد بن رافع، حدّثنا محمد بن أبي فديك، أخبرنا الضحاك وهو ابن عثمان، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكر ه.

• عن أبي هريـرة، أن رسـول الله -صـلى الله عليـه وسـلم-

قال: "لا هجرة بعد ثلاث"

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٢) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا عبد العزيز، يعني ابن محمد، عن العلاء، عن أبيه،

عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه أبو داود (٤٩١٤) ، وأحمد (٩٠٩٢) كلاهما من طرق عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة به نحوه وزاد فيه: "فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار" .

واختلف في رفعه ووقفه فلعل أحد البرواة زاد من عنده للزجير والتوبيخ لأن هيذه الزيادة لم تبردٌ في الأحاديث

الصحيحة.

• عن سعد بن مالك أبي وقاص قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث". صحيح: رواه أحمد (١٥٨٩) ، والبزار - كشف الأستار (٢٠٥١) ، وأبو يعلى (٧٢٠) كلهم من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد بن مالك، عن أبيه، فذكره، وإسناده صحيح.

عن عائشة أن رسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مراركل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه"

حسن: رواه أبو داود (٤٩١٣) ، وأبو يعلى (٤٥٨٣) كلاهما من طريق محمد بن المثنى، حدّثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدّثنا عبد الله بن المنيب، يعني المدني، قال: أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل محمد بن خالد بن عثمة وشيخه عبد الله بن المنيب المدني فإنهما حسنا الحديث.

• عن هشام بن عامر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال، فإن كان تصارما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئا فسبقه بالفيء كفارته، فإن سلم عليه فلم يرد عليه وردّ عليه سلامه ردت عليه الملائكة، وردّ على الآخير الشيطانُ، فإن ماتا على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدًا"

صحيح: رواه أحمـد (١٦٢٥٧) ، والبخـاري في الأدب المفـرد ( ٤٠٢، ٧٠٤) ، وصــحّحه ابن حبـان (٥٦٦٤) كلهم من طــرق عن يزيد، عن معادة العدوية قالت: سمعت هشام بن عامر قال:

فذكره. وإسناده صحيح.

قــال الهيثمي في المجمــع (٨/ ٦٦) : "رجــال أحمــد رجــال

الصحيح".

وفي معناه ما روي عن أبي هِريرة، أن النبي -صلى الله عليــه وسلم- قال: "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث، فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقـد اشتركا في الأجر، وإن لم يردعليه فقد باء بالإثم"

رواه أبـو داود (٤٩١٢) ، والبخـاري في الأدب المفـرد (٤١٤) ، والبيهقي في الشعب (٦١٩٥) كلِهم من طِـرق عن محمـد بن هُلال بن أبي هلال، قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة، فذكره. وهلال بن أبّي هلال مجهول، قال أحمد: "لا أعرفُه" ، ومع ذلك قُـال الحَّافــظُ ابن حجــرُ في الفتح (١٠/ ٤٩٥) : "رواه أُبــوَ داود

ولو قالِ رحمه الله: "حديث صحيح" لَحُمِل على الشواهد. • عن أبي خراش السلمي، أنهِ سـمع رسـول الله -صـلى الله عليه وسلم- يقول: "من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه" صـحیح: رواه أبــو داود (٤٩١٥) ، وأحمــد (١٧٩٣٥) ، وصـحّحه الحاكم (٤/ ١٦٣) كلهم من طرق عن حيوة، عن أبي عثمان

الوليــد بن أبي الوليــد، عن عمــران بن أبي أنس، عن أبي خراش السلمي، فذكره، وإسناده صحيح،

وصحّح إسناده أيضًا العراقي في تخريّج أحاديث الاحياء (٣/ ١٥٦).

الوعيد الذي في هذه الأحاديث لمن هجر أخاه المسلم بـدون سبب شرعي، أما من هجر بسبب شرعي فلا شيء عليه.

قال أبو داود: "النبي -صلى الله عليه وسلم- هجر بعض نسائه أربعين يوما، وإبن عمر هجر ابنا له إلى أن مات" وقال: "إذا كانت الهجرة لله فليس هذا بشيء، وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل"

۲۰ - بابِ النهي عن الَحديث بكل ما يسمع ۖ

• عن أبي هريــرة عن النــبي -صــلي الله عليــه وســلم-قال: "كفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع" .

صحيح: رواه مسلم في المقدمة (٥) متصلاً عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا علي بن حفص، حدّثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، فذكره، وهذه الرواية الثانية عند مسلم.

وكـذلك رواه أبـو داود (٤٩٩٢) عن محمـد بن الحسـن، حـدّثنا علي بن حفص بإسناده متصلا.

قال أبو داود: "لم يُسند إلا هـذا الشـيخ يعـني: علي بن حفص المدائني.

قلنـا: لا يضـر تفـرد علي بن حفص المـدائني فهـو ممن وتّقـه علي بن المديني وأبو داود نفسه،

والنسائي وغيرهم.

وخالفه معاد العنبري وعبد الرحمن بن مهدي فقالا: حدّثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، ولم يذكرا أبا هريرة كما رواه مسلم أيضًا، وهي الرواية الأولى عند مسلم. وقع في نسخ مسلم في هـذه الروايـة: عن حفص بن عاصـمـ عن أبي هريرة وهو خطأ.

قال النووي: الطريق الأولى: رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة، وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله، والطريق الثاني: عن علي بن حفص، عن شعبة.

قال الدارقطني: الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ وابن مهدي وغندر.

ثُمْ قَـالٌ: وقـد رواه أبـو داود (٤٩٩٢) في سـننه أيضًا مرسـلا ومتصلا.

فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميري عن شعبة، ورواه متصلا من رواية علي بن حفص، وإذا ثبت أنه رُوي متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل، هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء، وأصحاب الأصول، وجماعة من أهل الحديث، ولا يضر كون الأكثر رووه مرسلا، فإن الوصل زيادة من ثقة، وهي مقبولة "انتهى.

قلت: وما قاله النووي سبق إليه الحاكم (١/ ١١٢) فقال بعد أن سـاقه من طريــق علي بن حفص، علي بن حفص المــدائني ثقــة، وقــد نبهنــا في أول الكتــاب على الاحتجــاج بزيــادات الثقات" .

ثم قال: "وقد أرسله جماعة من أصحاب شعبة فذكر منهم آدم بن أبي أياس وسليمان بن حرب وحفص بن عمر" .

۲۱ - باب التجذير من السباب والقتال

 عن عبد الله بن مسعود، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (٤٨) ، ومسلم في الإيمان (٢٤) كلاهما من حديث شعبة، عن زُبيد، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، فذكر الحديث.

قال زُبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعت من عبد اللَّه يرويه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم، ورواه أبو داود الطيالسي (٢٠٤) عن شعبة به مثله، وزاد في آخره: "ألا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق الثلاث!.

• عن سعد بن أبي وقاص، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق، ولا يحل

لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام"ً .

حســن: رواه النسـائي (٤١٠٤) ، وأحمــد (١٥١٩) كلاهمـا من حديث عبد الـرزاق -وهـو في مصـنفه (٢٥٢٢٤) - قـال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، حدّثنا سعد بن أبي وقاص، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عمر بن سعد فإنه حسن الحديث.

 عن أبي هريــرة، عن النــبي -صــلى الله عليــه وســلم-قال: "سباب المسلم فسوق، وقتالِه كفر"

حسن: رواه ابن ماجه (٣٩٤٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة قـال: حدّثنا محمد بن الحسن الأسدي قال: حدّثنا أبـو هلال، عن ابن

سيرين، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن الحسن الأسدي وشيخه أبـو هلال وهو محمد بن سليم الراسبي فإنهما مختلف فيهمـا غـير أنهما حسنا الحديث إذا لم يخالفا، ولم يأتيا مها ينكر عليهما.

 عن أنس بن مالك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر".

حسن: رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١١٠٤) عن علي بن الحسن بن أبي عيسى، حـدّثنا المقـرئ، حـدّثنا ابن لهيعـة، حـدثني يزيـد بن أبي حببب، عن سـنان بن سـعد الكنـدي، عن أنس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل سنان بن سعد وقيل: سعد بن سنان فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يتبين وهمه؛

لأنه كان يهم كثيرا، وكان لحديثه أصل، وأما ابن لهيعـة فـروى عنه عبد الله بن يزيد المقرئ، ورواية العبادلة عنـه أعـدل من

غيرهم

• عَن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: "المستبان ما قالا، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم" صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٨٧) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن أنس، عن النبيبي -صيلى الله عليه وسيلم-قال: "المستبان ما قالا، فعلى البادئ، حتى يعتدي

المظلوم" .

حسن أرواه البخاري في الأدب المفرد (٢٤) عن أحمد بن عيسى قال: حدّثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس، فذكره، وإسناده حسن من أجل الكلام في سنان بن سعد غير أنه حسن الحديث إذا لم يتبين وهمه.

٢٢ - باب ما جاء أن المستبين من الشيطان

• عن عياض بن حمار، قال: قلت: يا رسول الله! الرجل من قومي يشتمني وهو دوني؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، فما قالا فهو على البادئ حتى يعتدي المظلوم"

صــحیح: رواه أبــو داود الطیالســي (۱۱۷٦) -ومن طریقــه البیهقي (۱۰/ ۲۳۵) - وأحمد (۱۷٤۸٦ - ۱۷٤۸۸) کلاهما من طـرق عن همام، عن قتادة، عن یزیـد بن عبـد الله بن الشـخیر، عن عیاض بن حمار، فذکره. والسیاق للطیالسي.

ورواه أحمـد (١٧٤٨٣) ، وصـحّحه ابن حبـان (٥٧٢٦) من طريـق طريـق سـعيد بن أبي عروبـة - وأحمـد (١٧٤٨٩) من طريـق شـيبان - والطيالسـي (١١٧٦) من طريـق عمـران القطـان - كلهم عن قتـادة، عن مطـرف بن عبـد اللَّه بن الشـخير، عن عياض نحوه.

والإسناد صحيح، والاختلاف على قتادة يحمل على صحة الوجهين، وكل من يزيد ومطرف ثقة، فمهما دار الإسناد دار على ثقة.

قوله: "يتهاتران ويتكاذبان" أي يتقاولان ويتفاجران في القــول من الهتر -بالكسر- هو الباطِل من الكلام.

٢٣ - باَب النهي عن سب الأموات

• عن المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأموات، فتؤذوا الأحياء".

صحيح: رواه الترمذيّ (١٩٨٢) ، وصحّحه ابن حبان (٣٠٢٢) من طريـق أبي طريـق أبي داود الحفـري-، وأحمـد (١٨٢٠٩) من طريـق أبي نعيم الفضل بن دكين - كلاهما من طريق سفيان الثـوري، عن زيـاد ابن عِلاقـة قـال: سـمعت المغـيرة بن شـعبة، فـذكره، وإسناده صحيح.

قال الترمذي: "وقد اختلف أصحاب سفيان في هـذا الحـديث، فروى بعضهم عن سـفيان، فروى بعضهم عن سـفيان، عن زياد بن عِلاقة قال: سـمعتُ رجلا يُحـدث عن المغـيرة بن شُعبة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه".

قلت: أبو نعيم روى أيضًا مثل رواية العفري، والرجل المتحدث أمام المغيرة بن شعبة هو صحابي أيضًا، فالحديث يدور بين الصحابيين، انظر للمزيد: كتاب الجنائز.

٢٤ - بابِ في ذمّ اللعِن

• عن أبي هريـرة، أن رسـول الله -صـلى الله عليـه وسـلم-قال: "لا ينبغي لصِدّيق أن يكون لعانا"

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٧) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، حدثه عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. • عن أنس بن مالك قال: لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- سبابا، ولا فحاشا، ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: "ما له، ترب جبينه"

صحيح: رواه البخاريّ في الأدب (٦٠٣١) عن أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب، أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان، عن هلال بن أسامة، عن أنس بن مالك قال: فيذكره.

• عن أبي الدرداء، يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يكون اللعانون شفعاء، ولا

شهداء يوم القيامـة "صحيح: رواه مسلم في البر والصلة ( ١٥٥٢: ٨٥) عن سويد بن سعيد، حدثني حفص بن ميسـرة، عن زيد بن أسلم، أن عبد الملك بن مـروان، بعث إلى أم الـدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلـة، قـام عبـد الملـك من الليل، فدعا خادمه، فكأنه أبطأ عليه، فلعنه، فلما أصبح قـالت لـه أم الـدرداء: سـمعتك الليلـة، لعنت خادمـك حين دعوتـه، فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: فذكره.

قوله:" أنجاد "جمع نَجَد وهو متاع البيت من فـرش ونمـارق

ونحوها.

• عن أبي هريـرة، قـال: قيـل: يـا رسـول الله! ادع على المشــركين قـال:" إني لم أبعث لعانـا، وإنمـا بعثت رحمة "صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٩) من طـرق عن مروان الفزاري، عن يزيد وهو ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن تابت بن الضحاك -وكان من أصحاب الشجرة - حدثه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله "متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٤٧)، ومسلم

في الإيمان (١١٠) كلاهما من طريـق يحـيى بن أبي كثـير، عن أبي قلابة: أن ثابت بن الضحاك، فذكره.

• عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه عليه وسلم-:" إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء "حسن: رواه أحمد (١٩٤٨) ، والبخاري في الأدب المفرد (٣١٢) ، وصحّحه ابن حبان (١٩٢) ، والحاكم (١/) كلهم من طرق عن أبي بكر بن عياش، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله قال: فذكره، وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش فإنه حسن الحديث.

• عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا "حسن: رواه الترمني (۲۰۱۹) ، والبخاري في الأدب المفرد (۳۰۹) ، وصحّحه الحاكم (۱/ ٤٧) كلهم من طريق كثير بن زيد، عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد المدني فإنه حسن الحديث.

وحسّنه أيضًا الترمذيّ فقال:" هذا حديث حسن غريب".

 عن العيزار بن جرول الحضرمي عن رجـل منهم يكـنى أبـا عمير أنه كان صديقا

لعبد اللَّه بن مسعود، وإن عبد اللَّه بن مسعود زاره في أهله، فلم يجده، قال: فاستأذن على أهله، وسلم، فاستسقى قال: فبعثت الجارية تجيئه بشراب من الجيران، فأبطأت، فلعنتها، فخرج عبد اللَّه، فجاء أبو عمير، فقال: يا أبا عبد الرحمن ليس مثلك يغار عليه، هلا سلمت على أهل أخيك، وجلست، وأصبت من الشراب، قال: قد فعلت، فأرسلت الخادم، فأبطأت إما لم يكن عندهم، وإما رغبوا فيما عندهم، فأبطأت الخادم، فلعنتها، وسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

يقول: "إن اللعنة إلى من وجهت إليه، فإدن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا وإلا قالت: يا رب وجهت إلى فلان، فلم أجد عليه سبيلا، ولم أجد فيه مسلكا، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت" فخشيت أدن تكودن الخادم معذورة، فترجع اللعنة فأكون سببها.

حسن: رواه أحمد (٣٨٧٦) عن وكيع، حدّثنا عمر بن ذر، عن

العيزار بن جرول الحضرمي فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي عمير الحضرمي لم يوثق أحدٌ لكنْ كونه صديقا لعبد الله بن مسعود وكان عبد الله يـزوره في بيحه يدل على أنه حسن الحديث على أقل أحواله.

وحُسَّن إسناده أيضًا الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/ ٤٦٧). وقــال المنــذري: "إســناده جيــد إن شــاء الله". الــترغيب والترهيب (٤٢٣٢).

• عن جرموز الهجيمي قال: قلت: يا رسول الله! أوصني قال: "أوصيك أن لا تكودن لعانا"

صحيح: رواه أحمد (٢٠٦٧٨) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٨٣/٢) كلهم من والمثاني (١٨٣/٢) كلهم من حديث عبد الله بن هوذة القريعي، حدثني رجل أنه سمع جرموز الهجيمي، فذكره.

والرجلُ المبهم في هذا الإسناد جزم البغوي وابن السكن بأنه أبو تميمـة الهجيمي كمـا في ترجمـة جرمـوز الهجيمي من الإصابة.

وأبو تميمة الهجيمي هو طريف بن مجالد البصري ثقة، وجرموز له صحبة، حديثه في البصريين، وعلى هذا فالإسناد صحيح.

ورواه البخاريّ في التاريخ الكبير (٢/ ٢٤٧) ، وابن السـكن كمـا في الإصـابة (ترجمـة جرمـوز رقم ١١٨٣) من طريـق سـلم بن قتيبة، حدّثنا عبيد اللّه بن هوذة قال: حدثني جرموز، فذكره. قال ابن حجر: "وعلى هذا عبيد الله سمعه منه (أي من جرموز) بواسطة، ثم سمعه منه" .

• عن عبد الله بن عباس، أن رجلا لعن الريح عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا تلعن الريح

فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهـل رجعت اللعنـة عليه ".

صحیع: رواه أبو داود (٤٩٠٨) ، والترمذي (١٩٧٨) ، وصحّحه ابن حبان (٥٧٤٥) کلهم من طریـق بشـر بن عمـر، حـدّثنا أبـان بن یزید، عن قتادة، عن أبي العالیة، عن ابن عباس، فذکره.

قال الترمذيّ:" هـذا حـديث غـريب لا نعلم أحـدا أسـنده غـير بشر بن عمر ". وورد في النسخ الأخرى:" حسن غريب ".

قلت: بشر بن عمر ثقة، ولا يضر تفرده ولكن خالف مسلم بن إبراهيم فرواه عن أبان بن يزيد مرسلا لم يذكر ابن عباس. رواه أبو داود أيضًا. والحكم لمن وصل.

قال المنكري: وبشر هذا ثقة احتج به البخاري ومسلم وغيرهما، ولا أعلم فيه جرحا ".

فُلعلَ أبا العالية حدث الحديث على الـوجهين، وزيـادة الثقـة

مقبولة. ﴿ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

• عن أبي الدرداء، يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبوابها فتغلق أبوابها السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها "حسن: رواه أبيو داود (٩٠٥)، وابن أبي السدنيا في الصمت (٣٨٤) كلاهما من طريق يحيى بن حسان، حدّثنا الوليد بن رباح، سمعت نِمران يذكر عن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: فذكره:

وإسناده حسن من أجل نِمران هو ابن عتبة الذماري روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، ولحديثه أصول ثابتة فيحسن حديثه.

وجوّد أيضًا إسناده ابن حجر في الفتح (١٠/ ٦٧؏) .

• عن سـمرة بن جنـدب عن النـبي -صـلى الله عليـه وسـلم-قال:" لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضب الله، ولا بالنار ". صـحيح: رواه أبـو داود (٤٩٠٦) ، والترمـذي (١٩٧٦) ، وأحمـد (٢٠١٧) ، والبخــاري في الأدب المفــرد (٣٢٠) ، وصــحّحه الحـاكم (١/ ٤٨) كلهم من طـرق عن قتـادة، عن الحسـن، عن سمرة قال: فذكره. وإسناده صحيح.

قال الترمذيّ:" هذا حديث حسن صحيح ".

والحسن هو: ابن أبي الحسن البصري مدلس وقـد عنعن لكن سماعه عن سمرة صحيح ثابت.

٢٥ - باب التحذير من التعَلِّي على اللَّه

• عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" العز إزاره،

والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته "صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٠) عن أحمد بن يوسف الأزدي، حـدّثنا عمـر بن حفص بن غيـاث، حـدّثنا أبي، حـدّثنا الأعمش، حـدّثنا أبـو إسـحاق، عن أبي مسـلم الأغـر، أنـه حدثـه عن أبي سـعيد الخدري، وأبي هريرة قالا: فذكراه.

قوله: "العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته "قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ، فالضمير في إزاره وردائه يعود إلى الله تعالى للعلم به، وفيه محذوف تقديره: قال الله تعالى ومن ينازعني ذلك أعذبه، ومعنى ينازعني يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك اهـ.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قال الله عز وجل "الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما، قذفته في النار"

صحیح: رواه أبو داود (٤٠٩٠) ، وابن حبان (٥٦٧١) من طریق حماد بن سلمة - ورواه أحمد (٨٩٤) من طریق سفیان (وهو ابن عیینة) - کلاهما عن عطاء بن السائب، عن سلمان الأغر، عن أبی هریرة قال: فذکره.

وإسناده صحيح، وعطاء بن السائب ثقة، وثقه الأئمة ولكنه اختلط في آخر عمره إلا أن رواية حماد بن سلمة، وابن عيينة كانت عنه قبل اختلاطه.

ورواه ابن ماجه (٤١٧٥) من طريق عبد الترحمن المحاربي-، وابن حبان (٥٦٧٢) من طريق محمد بن فضيل - كلاهما عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: فذكره،

وعبـد الـرحمن المحـاربي لا يعلم أنـه روى عن عطـاء قبـل الاختلاط أو بعده، ومحمـد بن فضـيل روى عنـه بعـد الاختلاط، فالظاهر أن الحديث من مسـند أبي هريـرة كمـا رواه سـفيان وحماد وغيرهم.

٢٦ - باب التجذير من الكبر

• عن عبد الله بن مسعود، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس"

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٩١: ١٤٧) من طريق فضيل الفقيمي، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، فذكره.

• عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله -صلى الله علي عليه وسلم-: "لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل

من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٤٨: ٩١) من طـرق عن علي بن مسهر، عن الأعمش، عن

إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، فذكره.

قال الترمذيّ (١٩٩٩) : "وقال بعض أهل العلم في تفسير هـذا الحديث:" لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة مِن إيمان "، إنما معناه لا يخله في النار. وهكذا روي عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وقد فسر غير واحد من التابعين هذه الإِية: {رَبِّنِا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدُّ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ } [آل عَمـران: ١٩٢] فَقـال:

من تخلِد في النار فقد أخزيته. انتهيّ.

• عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-وكان رجلا جميلا، فقـال: يـا رسـول اللهِ! إني رجـل حبب إلي الجمال، وأعطيت منه ما ترى، حتى ما أحب أن يفوقني أحـد، إما قال: بشراك نعلي، وإمـا قـال: بشسـع نعلي، أفمن الكـبر ذلك؟ قال " لا، ولكن الكبر من بطر الحق، وغمط الناس "صحيح: رواه أبو داود (٤٠٩٢) ، والبخاري في الأدب المفــرد (٥٥٦) ، وصــحّحه ابن حبــان (٦٧٤) ، والحــاكم (٤/ ١٨١) كلهم من طريــق هشــام بن حســان، عن محمــد بن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.

قال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد ".

قوله:" غمط الناس "أي أزرى الناس واستخفّهم واحتقرهم ولم يرهم شيئًا.

ويم يرسم نمية. قوله:" بطر الحق "أي دفعه وأنكره ترفّعا وتجبّرا. • عن سلمة بن الأكوع، أن رجلا أكل عنـد رسـول اللّه -صـلى اللَّه عليه وسلم- بشَّماله، فقال:" كل بيمينك "، قال: لا أستطيع، قال:" لا استطعت"، ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه.

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٢١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا زيد بن الحباب، عن عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع، أن أباه، حدثه، فذكره.

واسم هذا الرجل: بسر بن راعي العيرَ كما رواه أحمد (١٦٤٩٩) عن بهز بن أسد العمي، قال: حدّثنا عكرمة بن عمار اليمامي، حدّثنا إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لرجل يقال له: بسر بن راعي العيرَ أبصره يأكل بشماله فقال: كل بيمينك فقال: لا أستطيع، فقال: لا استطعت قال: فما وصلت يمينه إلى فمه بعدُ.

وقال أبو النضر في حديثه: ابن راعي العير من أشجع. وأبو النضر هو هاشم بن القاسم، وعنه رواه عبد بن حميد في المنتخب (٣٨٨) هذه القصة وقال فيه: يقال له: بسر بن راعي العبر.

وبسر بن راعي العير لم يذكره ابن عبد البر من الصحابة في الاستيعاب، ولكن ذكره ابن منده

وأبو نعيم من الصحابة.

وقوله: "لا أستطيع" قاله تكبرا كما تدل عليه القصة وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا استطعت" هو دعاء عليه،

وفد وفع.

• عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص على المروة، فتحدثا ثم مضى عبد الله بن عمرو، وبقي عبد الله بن عمر يبكي، فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال هذا يعني عبد الله بن عمرو: زعم أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

يقول: "من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كـبر أكبـه الله على وجهه في النار" .

حسـن: رواه أحمـد (٢٠١٥) ، وابن أبي الـدنيا في التواضـع ( ١٩٦) كلاهما من حديث مروان بن شجاع أبي عمـرو الجـزري، حدثني إبراهيم بن أبي عبلـة العقيلي من أهـل بيت المقـدس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: فذكره.

ورواه أحمـد (٦٥٢٦) ، وابن أبي شـيبة (٢٧١١٣) كلاهمـا من طريق أبي حيان، عن أبيه قال: التقى عبد الله بن عمرو وابن عمر. . . الحديث وفيه: "لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل مِن كبر" .

وإسناده حسن أيضًا من أجل والد أبي حيان وهو سعيد بن حيان التيمي الكوفي، ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي وقد توبع.

۲۷ - باب ما جاء في ذم المستكبرين

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يُزكّيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملِك كذّاب، وعائل مستكبر".

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٠٧) من طريق الأعمش،

عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه الــبزار (٩٧٧٦) ، والطــبراني في الأوســط - مجمـع البحرين (٢٥٨٥) كلاهما من طريق محمـد بن عمـر بن هياج، حدّثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، حدّثنا عبيدة بن الأسـود، عن القاسـم بن الوليـد، عن أبي حـازم، عن أبي هريـرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قـال: "ثلاثـة يبغضـهم الله: ملـك كذوب، وعائل مستكبر، وغني بخيل".

قالُ البزار: "وهذا الحديثُ لا تعلمه بيروى عن أبي حازم، عن أبي حازم، عن أبي هريـرة، عن النـبي -صـلى الله عليـه وسـلم- إلا بهـذا الإسناد" .

وقــال الهيثمي في المجمــع (٥/ ٢٤٨) : "وفيــه يحــيى بن عبــد الرحمن الأرحبي₄ وبقية رجاله ثقات" .

قلت: يحيى بن عبد الـرحمن الأرحـبي حسـن الحـديث إلا أنـه يروي عن عبيدة بن الأسود

الغرائب كما قال أبو حاتم، وقد خولف في لفظ هذا المحديث.

عن سلمان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو"

حسن: رواه البزار (٢٥٢٩) عن العباس بن أبي طالب، قال: أخبرنا منجاب بن الحارث، قال: أخبرنا حفص بن غياث، عن عاصم (هو الأحول)، عن أبي عثمان، عن سلمان، فذكره. وإسناده حسن من أجل العباس بن أبي طالب، وهو العباس بن جعفر بن عبد الله البغدادي صدوق.

وقــال المنــذري في الــترغيب (٣٦٥٥) : "رواه الــبزار بإسـناد حبد" .

• عن حارثة بن وهب الخزاعي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦٠٧١) ، ومسلم في الجنة (٢٠٥٣) كلاهما من طريق معبد بن خالد القيسي، عن حارثة بن وهِب الخزاعي، فذكره.

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في صفة الجنة والنار.

۲۸- باب التحذير من احتقار المسلم ولو كان من الضعفاء
• عن أبي هريـرة، قـال: قـال رسـول الله -صـلى الله عليـه وسلم-: "حسبُ امرئ من الشر أن يحقر أخـاه المسـلم، كـل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه"

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤: ٣٢) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدّثنا داود يعني ابن قيس، عن أبي سعيد، مولى عامر بن كريز، عن أبي هريرة، قال: فذكره في حديث طويل.

ومعنى قوله: "حسب امرئ من الشر" أي يكفيه في الشر أن يحقر مسلما أي لو كان الشر مطلوبا لكفى منه هذا القدر،

وفيه إعظام لذلك.

• عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: "رب أشعث، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره" صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٢) عن سويد بن سعيد، حدثني حفص بن ميسرة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره،

۲۹ - باب النهى عن العُجب

• عن أنس، قـال: قـال رسـول الله -صـلى الله عليـه وسلم-: "لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكـثر منـه العُحْث".

حسن: رواه البزار (٦٩٣٦) عن محمد بن عبد الملك القرشي، حدّثنا سلام أبو المنذر، عن ثابت، عن أنس، فذكره.

وإسـناده حسـن من أجـل محمـد بن عبـد الملـك بن أبي الشـوارب، وسـلام بن سـليمان أبـو المنـذر فإنهمـا حسـنا الحديث.

وجوّدَ إسناده المنذري في الترغيب (٤٤٣٢) ، وتبعه الهيثمي. وفي إسناد البزار سـلّام أبو المنـذر هـو سـلام بن سـليمان المـزني قـال الـبزار: "وهـو رجـل مشـهور روى عنـه عفـان والمتقدمون".

ورواه البيهَقي في الشعب (٦٨٦٨) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب، حدّثنا سلام بن أبي الصهباء، عن ثـابت، عن أنس بـه مثله. وسلام بن أبي الصهباء هو الفزاري العدوي ضعيفٍ.

وَفرِّقُ الْجَمهُوْرِ بِينْ سلام بن سليَمان وسَلام بن أبي الصهباء وهو الصواب؛ فإن كل واحد منهما من أصحاب ثابت ورويا عنه، وقد ذكرهما الدارقطني في أصحاب ثابت البناني في العلل (٢٣٨٥) إلا أن ابن عدي جعلهما واحداً،

معنى الحديث: أن الإنسان فُطِرَ على الخطأ والنسيان، ولـولا كان ذلك لوقـع في عجب وهـو من أشـد الـذنوب. وليس فيـه ترغيب في ارتكاب المعاصي والذنوب.

٣٠ - باب مّا جَاء في الشرك الأصغر والخفي

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه"

صحيح. رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٨٥) عن زهير بن حرب، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا روح بن القاسم، عن العلاء بن عبد الـرحمن بن يعقـوب، عن أبيـه، عن أبي

هريرة، فذكره.

• عَنَ جند بَ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من يسمّع يسمّع الله به، ومن يرائي يرائي الله به" متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (١٤٩٩) ، ومسلم في الزهد (٢٩٨٧) كلاهما من طرق عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت جندبا، فذكره.

• عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من سمع سمع الله به، ومن راءى راءى الله به" صحيح: رواه مسلم في الزهد (٢٩٨٦) عن عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، عن إسماعيل بن شُمَيع، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: فذكره.

• عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه، وصغره وحقره".

صـحيح: رواه الطـبراني في الكبـير (١٤٤١٤) ، وأبـو نعيم في الحلية (٤/ ١٢٣/ ١٢٤) كلاهما من طريق القاسم بن زكريا، قال: أعطاني عبـد الـرحيم بن محمـد السـكري كتابـا، فكتبت منه: حدَّثنا عباد بن العـوام، ثنـا أبـان بن تغلب، عن عمـرو بن مرة، عن خيثمة، عن عبد الله بن عمرو، فذكره. وإسناده

ورواه أحمد (٩٠٩) من وجه آخر عن عميرو بن مرة سمعت رجلا في بِيت أبي عبيدة أنه سـمع عبـد الله بن عمـرو يحـدث ابنَ عمر أن رسول الله -صلى الله عليـه وسـلم- قـال: فـذكر الحديث مثله. وقال: فذرفتْ عينا عبد اللّه.

والرجل المبهم هو خيثمة بن عبد الرحمن كما تقدم وهو ثقة. وورد عند أحمد أيضًا (٧٠٨٥) بكنيته (أبي يزيد) .

وَٰفِيَ البابِ ما روي عن أبي سعيد الخدري، قال: قيال رسول اللَّهُ -صلى اللَّهِ عَلَيه وسلم-: "من يرائي يبرائي الله يه، ومن يسمع يسمع الله به، من لا يرحم النـاس لا يرحمـه اللهِ" فهـو ضعيفً. رواه الترمذيّ (٢٣٨١) ، وابن ماجـه (٢٠٦) ، وأحمـد ( ١١٣٥٧) كلهم من طـرق عن عطيـة العـوفي، عن أبي سـعيد الخدري، فذكره.

والســياق للترمــذي، ولم يــذكر أحمــد وابن ماجــه: "من لا يرحم. . ." الحديث.

وعطية العوفي هو ابن سعد الكوفي ضعيفٍ.

• عن أبي هند الداري أنه سمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم-يقول: "من قام مقام رياء وسمعة راءي الله تعالى بـه يوم القيامة وسمّع".

حَسْن: رواه أَحمد (۲۲۳۲۲) ، والبزار - كشف الأستار (۲۰۲۱) ، والطّبرانيّ في الكبير (٢٢/ ٣١٩) كلّهم من طريـق عبـد اللّه بن یزید المقرئ، حدّثنا حیوة، حدّثنا أبو صخر أنه سمع مکحولا یقول: حدثنی أبو هند الداری، فذکره.

وإسناده حسن من أجل أبي صخر حميد بن زياد الخرّاط فإنـه حسن الحديث إذا لم يخالف.

وللحديث شواهد صحيحة مما يـدل على أنـه لم يَهِمْ في هـذا الحديث.

وأما سماع مكحول عن أبي هند الداري فمختلف فيه غير أن الترمذيّ أكّد أنه سمع من واثلة وأنس وأبي هند الداري، ويقال: إنه لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من هؤلاء الثلاثة.

كـذا قـال، وقـال غـيره: ذُكِـرَ سـماعُه من عـددٍ من الصـحابة، ويحقق كل حديث في موضعه.

• عن أبي بكـرة قـال: قَـال رسـول الله -صـلى الله عليـه وسلم-: "من سمّع سمّع الله به، ومن راءى راءى الله به" .

حسن: رواه أحمد (٢٠٤٥٦) ، والبزار (٣٦٩١) كلاهما من طريق بكار بن عبد العزيز، حدثني أبي (هو عبد العزيـز بن أبي بكـرة) ، عن أبى بكرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل بكار بن عبد العزيز فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت بما يُنكر عليه، ولحديثه أصل ثابت، ولذا قال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس

وكذلك أبوه عبد العزيز بن أبي بكرة حسن الحديث. وذكــره الهيثمي في المجمـع (١٠/ ٢٢٢) وقــال: "رواه أحمــد، والبزار، والطبراني، وأسانيدهم حسنة".

وَيِمْعَنَاهُ رُوي عَن مَعاذَ بن جبل قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من عبدٍ يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رءوس الخلائق يوم القيامة"

رواه البزار (٢٦٥٧) ، والطـبراني في الكبـير (٢٠/ ١١٩) كلاهمـا من طريق صفوان بن عمرو قال: سمعت شرحبيل بن معشر يحدث عن معاذ بن جبل، فذكره.

وشرحبيل بن معشر هو العنسي ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه غيره، وابن حبان معروف في توثيق من لم يُعرف فيه جرحٌ، وأعلّه البزار بالانقطاع.

وأمــا الهيثمي فحسّــنه في المجمــع (١٠/ ٢٢٣) اعتمــادا على

ِ تُوثيق ابن حبان.

• عن شداد بن أوس قال: كنا نعد الشرك الأصغر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرياء.

حُسن: رواه البزار - كشف الأستار (٣٥٦٥) ، والطبراني في الأوسط - مجمع البحرين (٤٩٤١) كلاهما من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم، قال: نا يحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزية، عن يعلى بن شداد بن أوس، عن أبيه، فذكره.

وعند الطبراني: "الشرك الأكبر" ولعله تصحيف.

وإسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب ويعلى بن شداد فإنهما حسنا الحديث.

قال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٢٢) : "رواه الطبراني والـبزار، ورجالهما رجال الصحيح غير يعلى بن شداد وهو ثقة" .

• عن محمود بن لبيد قال: خرج النبي -صلى الله عليه وسلم-فقال: "أيها الناس! إياكم وشرك السرائر" قالوا: يا رسول الله! وما شرك السرائر؟ قال: "يقوم الرجل فيصلي، فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك

وفي رواية: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر" قالوا: يا رسول الله! وما الشرك الأصغر؟ قال: "الرياء، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم

تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاءًا".

صحيح: رواه ابن خزيمــة (٩٣٧) ، وابن أبي شــيبة (٨٤٨٩) ، وأحمد (٢٣٦٣١) ، والبغوي في شرح السنة (٤١٣٥) ، والـبيهقي في شعب الإيمان (٦٨٣١) كلهم من طرق عن عاصم بن عمـر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، فذكره. وإسناده صحيح.

واللفظ الأول لابن خزيمة وابن أبي شيبة، واللفظ الثاني للبغوي والبيهقي، والإمام أحمد لم يسق لفظه بهذا الإسناد،

وإنما أحال على لفظ حديث قبله.

• عن شهر بن حوشب أنه سمع، يقول: لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت، فأخذ يميني بشماله ويشمال أبي الدرداء بيمينه، فخـرج يمشـي بيننـا ونحن ننتجي واللّه أعلم بما نتناجي وذاك قوله، فقال عبادة بن الصامَّت: لئن طال بكما عمر أحدكما أو كلاكما لتوشِكان أنَّ تريا الرجل من ثبج المسلمين -يعني من وسط- قرأ القرآن على لسان محمـد -صـلي الله عليـه وسـلم-. فأعـاده وأبـدأه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، ونزل عند منازله، أو قرأه على لسان أخيه قراءة على لسان محمد -صلى الله عليه وسلم-، فأعاده وأبداه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، ونزل عند منازله، لا يحـور فيكم إلا كمـا يحـور رأس الحمـار الميت. قـال: فبينـا نحن كُذُلُك إذ طلع شِداد بن أوس وعوف بن مالك، فجلسا إلينا، فقال شداد: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من الشهوة الخفية والشرك" فقال عبادةٍ بن الصامية وأبو الـدرداء: اللهم غفـرا، أولم يكن رسـول الله -صـلي الله عليـه وسلم- قد حدِّثنا: "إن الشيطان قـد يئس أن يعبـد في جزيـرة العـرب" ؟ فأمـا الشـهوة الخفيـة فقـد عرفناهـا، هي شـهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يـا شداد؟ فقـال شـداد: أرأيتكم لـو رأيتم رجلا يصـلي لرجـل، أو يصوم له، أو يتصدق لـهُ، أتـرونَ أنَّـه قَـدُ أشِـرك؟ قـالوا: نعمَ واللَّه، إنه من صلى لرجل، أو صام له، أو تصدق له، لقد أشرك. فقال شداد: فإني قد سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك" فقال عوف يرائي فقد أشرك" فقال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد إلى ما ابتغي فيه وجهه من ذلك العمل كله، فيقبل ما خلص له، ويدع ما يشرك به؟ فقال شداد عند ذلك: فإني قد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئًا فإن حشده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشركه به، وأنا عنه غني".

حسن: رواه أحمد (١٧١٤٠) واللفظ له، والطبراني في الكبير ( ٧/ ٣٣٧) ، والحاكم (٤/

٣٢٩) ، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢٨٦، ٢٦٩) كلهم من حديث عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الـرحمن

بن غنم يقول: فذكره.

إلا أن البعض لم يذكر فيه سماعه من عبد الرحمن بن غنم. وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب غير أنه حسن الحديث، فقد وثقه ابن معين وأحمد ويعقوب بن سفيان والبخاري وغيرهم، وتكلم فيه شعبة وأبو حاتم والنسائي وابن حبان وغيرهم، وسبب كلامهم أنه كان يخطيء كثيرا فإذا ثبت خطؤه ضعن وإلا فهو حسن الحديث.

وأما عبد الحميد بن بهرأم فهو ممن ضبط حديث شهر بن حوشب إلا أنه لم يرتق إلى درجة الثقة فإنه حسن الحديث أيضًا. وقد حسّنه أيضًا الهيثمي في المجمع (١٠/ ٥٣)

• عن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: "ألا أخـبركم بمـا هـو أخـوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟" قال: قلنا بلى. فقال: "الشرك الخفي: أن يقوم الرجل يصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل"

حسن: رواه ابن ماجه (٢٠٤) عن عبد الله بن سعيد، حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن كثير بن زيد، عن رُبيح بن عبد الـرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: فذكره، وإسناده حسن من أجل ربيح بن عبد الرحمن مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، قال أبو زرعة: شيخ، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، فيُحسّن حديثه إذا كان لـه أصل، وهذا منه، وقد حسّنه أيضًا البوصيري في الزوائد.

وفي معناه ما رُويَ عن أبي موسى الأشعري قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك؟ فإنه أخفى من دبيب النمل، فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر، مأذون لنا أو غير مأذون، قال: بل أخرج مما قلت خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم فقال: "أيها الناس اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل" فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل عنا النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: "اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم"

رُواه أحمَـد (١٩٦٠٦) واللفـظ لـه، والطـبراني في الأوسـط (٣٥٠٣) كلاهما من طريق عبد الله بن نمير، حـدّثنا عبـد الملـك يعني ابن أبي سـليمان العـرزمي عن أبي علي رجـل من بـني كإهل قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: فذكره.

وأبو علي مجهول، وهو من رجال التعجيل (١٣٥١) لم يروه عنه سوى عبد الملك بن أبي سليمان. وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٢٤): "رجاله رجال الصحيح غير أبي علي، ووثقه ابن حبان".

وَفِّي معناًه مَا رويَ أيضًا عن أبي بكـر الصـديق، أخرجـه أبـو يعلى (٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١) بأسـانيد منهـا: من طريـق ليث بن أبي سليم، عن أبي محمد، عن حذيفة، عن أبي بكـر -إمـا حضـر ذلك

حذيفة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإما أخبره أبو بكر-أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل" .

وذكر فيه أشياء أخرى، هذا هو الإسناد الأول، وفيه ليث بن أبي سُليم وهو صدوق اختلط أخيرا، ولم يتميز حديثه فترك، وشيخه أبو محمد مجهول، وقد أشار إلى ذلك الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٢٤).

والإسناد الثاني من وجه آخر عن ليث بن أبي سليم، عن أبي محمد، عن معقل بن يسار قال: حدثني أبو بكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فذكر مثله، وفيه مع ليث بن أبي سليم وشيخه أبي محمد، شيخ أبي يعلى عمرو بن الحصين متروك،

وبه أعله الهيثمي.

والإسناد الثالث (٦٠، ٦٠) من وجه آخر عن ليث بن أبي سليم، عن أبي محمد، عن معقل بن يسار قال: شهدت النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أبي بكر -أو قال: حدثني أبو بكر- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: وهذا أحد ألفاظه: "الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل" ثم قال: "ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره؟ قل: اللهم إني أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره؟ قل: اللهم إني أعيوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم" وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم، وشيخه أبو محمد.

قال أبن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٣٣٩): "هـذا الحـديث رواه ليث بن أبي سُليم عن أبي محمد شـيخ لـه، عن حذيفة، عن أبي بكـر، وتـارة يقـول: عن أبي محمـد، عن معقـل بن يسـار، وتارة يقول: عن عثمان، عن رفيع، عن معقل بن يسـار عن أبي بكر. قال أحمد: "ليث مضطرب الحديث "، وقال أبـو حاتم وأبو زرعة: "لا نشتغل به "، وأطال في إعلاله.

وفي معناه ما روي أيضًا عن عائشة، وابن عباس وفي إسنادهما مقال، إلا أن كثرة الشواهد تدل على أن له أصلا، فيجب على المسلم أن يخاف من الشرك الأصغر والخفي وهو الرياء.

اً عَ بَابُ ذمّ الشح والجين

• عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم "صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٨: ٥٦) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدينا داود يعني ابن قيس، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، فذكره،

• عَن أبي هريرة قال: سـمعت رسـول اللَّه -صـلى اللَّه عليـه وسلم- يقول: " شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع" صـحيح: رواه أبـو داود (٢٥١١) ، وأحمـد (٣٢٠٠، ٣٢٦٣) ، وابن حبان (٣٢٥٠) ، والبيهقي (٩/ ١٧٠) كلهم من طـرق عن موسـى بن عُلي بن رباح، عن أبيه، عن عبد العزيز بن مروان، عن

أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.

۳۲ - باب ما جاء في ذم البخل

• عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! إن لفلان نخلة في حائطي فمره فليبعنيها أو ليهبها لي قال: في أبى الرجيل، فقال رسيول الله عليه وسلم-: "افعل، ولك بها نخلة في الجنة فأبى فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: هذا أبخل الناس ".

صحيح: رواه أحمد (٢٣٠٨٥) عن وكيع، حدّثنا الأعمش، عن أبي صالح ذكوان، عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكره. ذكـره الهيثمي في المجمـع (٣/ ١٢٧) وقـال:" رجالـه رجـال

الصحيح ".

• عن جابر أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن لفلان في حائطي عـذقا وإنه قـد آذاني وشـق علي مكان عذقه فأرسل إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: بعني عذقك الذي في حائط فلان "قال: لا، قال: فهبه لي "قال: لا، قال: فهبه لي "قال لا، قال: فهبه لي "قال لا، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل الله عليه وسلم-: ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام "حسن: رواه أحمد (١٤٥١٧) عن أبي عامر العقدي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، فذكره

وإسـناده حسـن من أجـل الكلام في عبـد اللّه بن محمـد بن

عقيل إلا أنه حسن الحديث.

ومنِ طريقه أخرجَه الحاكم (٢/ ٢٠) وجعله شاهدا لحديث أنس

وسكت عليه.

وأما ما رُوي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق ".

رواه الترمـــذيّ (١٩٦٢) ، والبخـــاري في الأدب المفـــرد ( ٢٨٢) كلاهما من حديث صدقة بن موسى، قال: حدّثنا مالك بن دينار، عن عبد الله بن غالب الحُدّاني، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

قال الترمذي: "غريب، لا نعرف إلا من حديث صدقة بن

موسی ".

وكُذلك لا يصح ما روي عن أبي بكر الصديق عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل ".

رواه الترمــذيّ: (١٩٦٣) عن أحمــد بن مــنيع، حــدّثنا يزيــد بن هارون، حدّثنا صدقة بن موسى، عن فرقد السبخي، عن مــرة الطيب، عن أبي بكر الصديق، فذكره.

وفيه صدقة بن موسى ضعيف، وشيخه فرقد السبخي ضعيف أيضًا، ومرة الطيب لم يدرك أبا بكر.

ورواه همام بن يحيى، عن فرقد السبخي، عن مرة، عن أبي بكر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا يدخل الجنة سيء الملكة".

رواه الترمذيّ (١٩٤٦) عن أحمد بن منيع، قال: حـدّثنا يزيـد بن هـارون، عن همـام بن يحـيى، فـذكره. قـال الترمـذيّ: "هـذا حديث غريب وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقـد السبخي من قبل حفظِه".

ورواه أحمد (١٣) عن أبي سعيد مولى بني هاشم قال: حدّثنا صدقة بن موسى صاحب الدقيق، عن فرقد بهذا الإسناد، ولفظه: "لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن ولا سيء الملكة، وأول من يقرع باب الجنة المملوكون إذا أحسنوا فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين مواليهم".

٣٣ - بايب الحذر من الغضب

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَـائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَـوَاحِشَ وَإِذَا مَا لَكُنُهُ وَالْفَـوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} [الشورى: ٣٧]

وقال تَعالَى: ﴿ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالظَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ ٤ [آل عمران: الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ ٤ [آل عمران: ١٣٤]

• عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أوصني، قال: "لا تغضب" فردد مرارا، قال: "لا تغضب" صحيح: رواه البخاريّ في الأدب (٦١٦١) عن يحيى بن يوسف، أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.

 عن جارية بن قدامة أن رجلا قال له: يا رسول الله! قل لي قولا وأقلل على لعلى أعقله قال: "لا تغضب" فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: "لا تغضب"

صحيح: رواه أحمد (١٥٩٦٤)، وابن حبان (٥٦٩٠) كلاهما من حديث يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف بن قيس، عن جارية بن قدامة، فذكره. وإسناده صحيح، ووقع اختلاف طويل في إسناده، وما ذكرته هو أسلمها كما لمح ابن حجر في ترجمته من الإصابة.

وجارية بن قدامة مختلف في صحبته، وجزم أبو حاتم وغيره بأن له صحبة، والختاره ابن حجر في التقريب.

• عن رجل من أصحاب رسول الله وسلم الله عليه وسلم-قال: قال رجل: أوصني يا رسول الله! قال: "لا تغضب" ، قال الرجل: ففكرت حين قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله.

وفي لَفظ: عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى قال: "اجتنب الغضب" ثم أعاد عليه، فقال: "اجتنب الغضب"

صــحیح: رواه أحمــد (۲۳۱۷۱) عن عبــد الــرزاق -وهــو في مصنفه (۲۰۲۸٦) - عن معمر، عن

الزهري، عن حميد بن عبد الـرحمن، عن رجـل من أصـحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكره. وإسـناده صـحيح، وجهالة الصحابي لا تضر. ِ

واللَّفِظ الثَانِي رواه أحمد (٢٣٤٦٨) ، وابن أبي شيبة (٢٥٣٨٦) كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكره،

وإسناده أيضًا صحيح إلا أن مالكا رواه في الموطاً عن الزهري

عن حميد مرسلا، والحكم لمن وصل.

• عن عبد الله بن عمرو أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسـلم- مـاذا يباعـدني من غضـب اللّه عـنّر وجـلّ ؟ قـال: "لا

حسن: رواه أحمد (٦٦٣٥) عن حسن (هـو ابن موسـی) ، حـدّثنا ابن لَهيعـَة، حـدّثنا دراج، عن عبـد الـرحمن بن جبـير، عن عبـد الله بن عمرو، فذكره.

وابن لهيعة فيه كلام معروف، وقد تابعه عمرو بن الحارث،

عن دراج بإسناده.

رِواْه ابَنْ حَبِـان (٢٩٦) عن أبي يعلى الموصـلي قـال: حــدّثنا أحمد بن عيسى المصري قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخــبرني عمرو بن الحارث، فذكره.

وإسناده حسن من أجـل درّاج وهـو ابن سـمعان أبـو السـمح،

روايته عن غير أبي الهيثم مستقيمة.

٣٤ - باب فضل من يملك نفسه عند الغضب

• عن عبد الله بن مسعود، قال: قـال رسـول الله -صـلي الله عليه وسلم-: "ما تعدون الرقوب فيكم؟" قال قلنا: الـذي لا يولُّد لهُ، قال: "ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئًا" قال: "فما تعدون الصـرعة فيكم؟" قـال قلنـا: الذي لا يصرعه الرجال، قال: "ليس بذلك، ولكنه الـذي يملـك نفسه عند الغضب

صحيح: رواه مسلم في الـبر والصـلة (١٠٦: ٢٦٠٨) من طـرق عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سـويد، عن عبد الله بن مسعود، قال: فذكرم

• عن أبي هريـرة، أن رسـول الله -صـلى الله عليـه وسـلم-قال: "ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الـذي يملـك نفسـه عند الغضب" متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق (١٢) عن ابن شهاب، عن سـعيد بن المسـيب، عن أبي هريــرة، فــذكره. ورواه البخاريّ في الأدب (٦١١٤) ، ومسـلم في الـبر والصـلة (٢٦٠٩: ١٠٧) كلاهما من طريق مالك به.

٣٥ - باب ما يُقال وما يُفعَل عند الغضب

• عن سليمان بن صرد، قال: استبّ رجلان عند النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن عنده جلوس،

وأحدهما يسب صاحبه، مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: "إني لأعلم كلمة، لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: إني لست بمجنون.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦١١٥) ، ومسلم في البر والصلة (٢٦١٠) كلاهما من طرق عن الأعمش، عن عدي بن

ثابت، جدّثنا سليمان بن صرد، قال: فذكره.

• عن أبي ذر قال: كان يسقي على حوض له فجاء قوم فقال: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه؟ فقال رجل: أنا، فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه، وكان أبو ذر قائما فجلس، ثم اضطجع، فقيل له: يبا أبا ذر! لم جلست ثم اضطجعت؟ قال: فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لنا: "إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغفسب، وإلا فليضطجع"

صحيح: رواه أحمد (٢١٣٤٨) عن أبي معاوية، حدّثنا داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبي الأسود، عن أبي ذري من أبي المستود، عن أبي الأسود، عن

أبي ذر، فذكره. وإسناده صحيح.

ورواه أبو داود (٤٧٨٢) عن أحمد بن محمد بن حنبل، عن أبي معاوية به ولم يذكر "أبا الأسود" بين أبي حرب وأبي ذر، فلعله كان هكذا (منقطعا) في نسخته، وبناء على ذلك أعله.

ورواه (٤٧٨٣) عن وهب بن بقيــة، عن خالــد، عن داود، عن بكر (هو ابن عبد الله المزني) أن النبي -صلى الله عليه وسـلم-بعث بهذا الحديث، وقال: "هذا أصحّ الحديثين".

وذكر المزي في تحفة الأشراف (٩/ ١٩٣) بعده: "إنما يروي أبو حرب عن عمه، عن أبي ذر، ولا يُحفظ له سماع من أبي

ذر " .

وذكر الدارقطني في العلل (١١٣٥) الاختلاف في هذا الحديث، ورجّح مرسل أبي حرب بن الأسود، عن أبي ذر يعني الإسناد المنقطع عن أبي ذر على الموصول الذي ذكره عن عباس بن يزيد، عن أبي معاوية.

وعباس بن يزيد كان يخطئ، ولم يذكر إساد أحمد

الموصول.

٣٦ - باپ متى يجوز إلغضب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [التوبة: ٣٠٠ والتحريم: ٩]

• عُن عَائشَة قَالَت: دُخَل علي النَبيَ -صلى الله عليه وسلم-وفي البيت قرام فيه صور، فتلوّنَ وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور"

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦١٠٩)، ومسلم في اللباس والزينة (٢١٠٧: ٩١) كلاهما من طريق الزهري، عن القاسم، عن عائشة، فذكرته، واللفظ للبخاري.

• عن أبي مسعود قال: أتى رجل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني لأتأخر عن صلاة الغداة، من أجل فلان مما يطيل بنا، قال: فما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، قال: فقال: "يا أيها الناس! إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريضر والكبير وذا الحاجة"

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦١١٠) ، ومسلم في الصلاة (٤٦٦) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد، حــدّثنا

قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود، فذكره. • عن عبـد الله بن عمـر قـال: بينـا النـبي -صـلى الله عليـه

وسلم- يصلي، رأى في قبلة المسجد نخامة، فحكها بيده، فتغيظ، ثم قال: "إن أحدكم إذا كان في الصلاة، فإن الله

حيال وجهه، فلا يتنخمن حيال وجههٍ في الصلاة"

متَفَى عَلْيه: رواه البخاريّ في الأدب (٦١١١) عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله، فذكره.

ورواه مالك في القبلَـة (٥) عن نـافع، عن عبـد الله بن عمـر نحـوه، وليس فيـه ذكـر التغيـظ. ورواه البخـاري في الصـلاة (

٢٠٤) ، ومسلم في المساجد (٥٤٧) من طريق مالك يه.

• عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة، فقال: "عرفها سنةً، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه" قال: يا رسول الله! فضالة الغنم؟ قال: "خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" قال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى احمرت وجنتاه -أو احمر وجهه- ثم قال: "ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يلقاها ربها"

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦١١٢) ، ومسلم في اللقطة (٦١٢٢: ٢) كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر، أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، فذكره.

۳۷ - باب النهي عن ضرب الوجه

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قاتل أحدكم أخاه، فليجتنب الوجه" وفي لفظ: "إذا قاتل أحدكم أخاه، فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته"

متفق عليه: رواه البخاريّ في العتق (٢٥٥٩) من طريـق أبي سعيد المقبري وهمام، ورواه

مسلم في البر والصلة (٢٦١٢: ١١٢) من طريـق الأعـرج وأبي سهيل وأبي أيوب، كلهم عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه مسلم (٢٦١٢: ١١٥) عن محمد بن حاتم، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن أبي هريرة، فذكره.

٣٨ - باب الوعيد الشُديد لمن عذّب الناسِ بغير حق

• عن هشام بن حكيم بن حزام، قال: أما إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا"

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦١٣: ١١٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حـدّثنا حفص ابن غياث، عن هشام بن عـروة، عن أبيه، عن هشام بن حكيم بن حزام، قال: مرَّ بالشام على أناس، وقد أقيموا في الشمس، وصب على رؤوسهم الـزيت، فقـال: ما هـذا؟ قيـل: يعـذبون في الخـراج، فقـال: أمـا إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: فذكره.

ورواه (٢٦١٣: ١١٨) من طـرق عن هشـام بـه نحـوه وزاد في رواية: "وأميرهم يومئذ عمير بن سـعد على فلسـطين فـدخل عليه فحدثه، فأمر بهم فخلوا" .

٣٩ - باب النهي عن الفحش

• عن عائشة، أن يهود أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم-فقالوا: السام عليكم، فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله، وغضب الله عليكم قال: "مهلايا عائشة! عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش" قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: "أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، فيستجاب لي فيهم، ولا يستجاب لهم في" متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦٠٣٠) عن محمد بن سلام، أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة، فذكرته.

ورواه مسلّم في السلام (٢١٦٥) من طريق مسـروق وعـروة،

عن عائشة نحوه.

٤٠ - باب ما جاء في ذم العصبية

• عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي، يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه"

صحيح: رواه مسلم في الإمارة (١٨٤٨) عن شـيبان بن فـروخ، حدّثنا جرير، يعني ابن حازم،

حدِّثنا غيلان بن جرير، عن أبي قيس بن رياح، عن أبي هريرة،

فذكره.

• عن جابر بن عبد الله قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "ما بال دعوى الجاهلية" قالوا: يا رسول الله! كسيع رجيل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: "دعوها فإنها منتنة" فسمع بذلك عبد الله بن أبي، فقال: فعلوها، أما والله! لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- فقام عمر فقال: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه" وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد.

متفــق عليــه: رواه البخــاريّ في التفســير (٤٠٩٥، ٤٩٠٧) ، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٤: ٦٣) كلاهما من طرق عن سفیانِ بن عیبنة، عن عمرو بن دینار قال: سمعت جابر بن عبد الله، فذكره. واللفظ للبخاري.

• عن جابر، قال: أقتتل غلامان غلام من المهاجرين، وغلام من الأنصار، فنادي المهاجر أو المها جيرون، يا للمهاجرين ونادي الأنصاري ياللأنصار، فخرج رسول الله -صلى الله عليــه وَسِلم- فِقال: أَنَّما هذا دعُوى أُهِّلِ الجاهلية" قالوا: لا يا رسول اللَّه! إلا أن غلامِين اقتتلا فكِسع أحدهما الآخر، قال: "فلاً بأسّ ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالمـا فلينهـه، فإنه له نصر هان كان مظلوما فلينصره"

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٨٤: ٦٢) عن أحمــد بن عبد الله بن يونس، حدَّثنا زهير، حدّثنا أبو الزبير، عن جابر،

• عن واثلة بن الأسقع قال: قلت: يا رسول الله! ما العصبية؟ قال: "أن تعين قومك على الظلم"

حسن: رواه أبو داود (٥١١٩) عن محمـود بن خالـد الدمشـقي، حـدَّثنَّا الْفَرِيـابِي، حَـدَّثنا سـلمةِ بن بشـر الدمشـقي، عن بنت واثلة بن الأسِقع، أنها سـمعت أباهـا، يقـول: فـذكره. وإسـناده حسـن من أجـل سـلِمة بن بشـر فإنـه "مقبـول" كمـا في التقريب، وهو كذلك لأنه تابعه عباد بن كثير من أهل فلسطين عن امرأة يقال لها: فسيلة أنها سمعت أباها يقول: فذكر الحديث.

رواه أحمد (١٦٩٨٩) ، وابن ماجه (٣٩٤٩) ، والبخاري في الأدب المفرد (٣٩٦) كلهم من طريق زياد بن الربيع قال: حدثني عباد بن کثیر، فذکرہ،

وعباد بن كثير الـرملي الفلسـِطيني مختلـف فيـه فوثّقـه ابن معين، وضعّفه غيره، ولكنه لا بأس به

في المتابعات، وهذا منها.

وأما ما روي عن جبير بن مطعم، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية"

رواه أبو داود (٥١٢١) عن ابن السرح، حدّثنا ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن المكي يعني ابن أبي لبيبة، عن عبد الله بن أبي سليمان، عن جبير بن مطعم، فذكره.

قَالَ أُبُو دِاود: "هذا مرسل، عبد الله بن أبي سليمان لم يسمع

من جبير" .

قلت: وفيـه محمـد بن عبـد الـرحمن بن أبي لبيبـة ضـعّفه الدارقطني.

٤١ - باب ذمّ التفاخر بالأحساب

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله عنز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، وفخرها بالآباء مؤمن تقي، وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن"

حسـن: رُواه أبـو داود (٥١١٦) واللفـظ لـه، والترمــذي (٣٩٥٦) كلاهما من حـديث هشـام بن سـعد، عن سـعيد بن أبي

سعيد، عن ابيه، عن ابي هريرة، قال: فذكره. قـال الترمــذيّ: "هــذا حــديث حســن، وهــذا أصـح عنــدنا من

الحديث الأول.

يعني به ما رواه (٣٩٥٥) هو وأحمد (٨٧٣٦) كلاهما من حديث هشام بن سعد، ولم يذكرا بين سعيد بن أبي سعيد وبين أبي هريرة" عن أبيه ".

ثم ُ قال الترمذيّ:" وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة ويرويه عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة ".

قلت: إسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني أبو عباد، فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن فيه مناكير ولم يختلف عليه.

ورواه أحمد (۸۷۹۲) من وجه آخر مختصراً بقوله:" ليدعن الناس فخرهم في الجاهلية، أو ليكونن أبغض إلى الله من

الخنافس ".

وفيه أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. وقوله:" العُبية "الكبر والنخوة، وأصله مهموز من العبء وهو الحِمْل الثقيل، ويقال: عُبية وعِبية - بضم العين وكسرها.

وقوله:" مؤمن تقي، وفاجر شقي" معناه أن الناس قسمان: مـؤمن تقي وهـو الخـير الفاضـل وان لم يكن ذا حسـبٍ في قومـه، وفـاجر شـقي هـو الـدنيء وإنْ كـان في أهلـه شـريفا رفيعا. أفاده الخطابي.

وقوله: "الجعلان" جمع جعل وهو ضرب من الخنافس تُدير

الأوساخ بانفها.

• عَن آبن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسه بيده! لما يُدَهدِه الجعل عن منخريه خير من أبائكم الذين ماتوا في الجاهلية"

صحيح: رواه أبو داود الطيالسي (٢٨٠٤) ، ومن طريقه أحمـد (٢٧٣٩) ، وابن حبان (٥٧٧٥) عن هشـام الدسـتوائي، عن أيـوب السـختياني، عن عكرمـة، عن ابن عبـاس، فـذكره. وإسـناده

صحیح،

قوله: "ماتوا" وفي رواية: "موِّتوا في الجاهلية" بتشديد الـواو على بناء المفعول، يقال: أماته الله وموّته.

٤٢ - بابِ التحذير من المجاهرة بالفسق ۖ

• عن أبي هريرة، يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من

المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه"

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦٠٦٩) ، ومسلم في الزهد (٢٠٦٥) كلاهما من طريق ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: فذكره. واللفظ للبخاري.

٤٣ - باب النهي عن الضحك عند الضرطة

عن غبد الله بن زمعة، قال: خطب رسول الله -صلى الله عن غبد الله عن غبد الله عن غبد الله عن المسلم عليه وسلم وعظهم في ضلحكهم من الضلم فقال: "إلام يضحك أحدكم مما يفعل؟"

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٢٩٤٢) ، ومسلم في الجنة (٢٨٥٥) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، قال: فذكره.

قوله: "الضرط" من ضرط يضرط ضرطا وضراطا، أخرج ربحا من استه صوت، وفي الحديث النهي عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره، بل ينبغي أن يتغافل عنها ويستمر على حديثه واشتغاله بما كان فيه من غير التفات، ويظهر أنه لم يسمعه، وفيه التوجيه إلى حسن الأدب والمعاشرة.

٤٤ - باب النهي عن كثرة الضحك

• عن أبي هُريَّرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب"

حسن: رواه ابن ماجه (٤١٩٣) ، والبخاري في الأدب المفرد (٢٥٣) كلاهما من طريق أبي بكر الحنفي (واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد البصري) ، حدّثنا عبد الحميد بن جعفر، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبي هريرة، فذكره.

وإِسناده حسن من أُجل عبد الحميد بن جعف ر الأنصاري فإنه حسن الحديث. ٤٥ - باب التحذير من كثرة السؤال والتنطع والغلو في الدين قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُـرْآنُ ثُبْـدَ لَكُمَّ عَفَـا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهَ غَفُورٌ جَلِّيمٌ } [الَمائدة: ١٠١]

وقال تعالى (يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى

الُّلَّهِ ۚ إِلَّا الْحَقَّ } ۚ [النساء: ١٧١]

• عنَ سعد بن أبي وقاص، أن النبي -صلى اللِّه عليه وسلم-قال: "إن أعظم المسلمين جرماً، من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام (٧٢٨٩) ، ومسـلم في الفضَّائل (١٣٨ كَالْأَهُما مِن طريقُ ابن شهابُ، عن عَامرُ

بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، فذكّره. • • عن أبيه عليه • عن أنس بن مالك قال: قـال رسـول الله -صـلى الله عليه وسلّم-: "لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خَالِق كُل شَيء، فَمن خلقَ اللّه" ۗ

وفي لفظ عِنه: عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-قَالَ: "قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون: مياً كـذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوًا: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله"

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام (٧٢٩٦) عن الحسن بن صباح، حلَّاتنا شبابة، حدَّتنا ورقاء، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، سمعت أنس بن مالك، يقول: فـذكره. ورواه مسلم في الإيمان (١٣٦) من طرق عن مختار بن فلفل، عن أنس بن مالُّك، فذكره باللفظ الثاني.

• عن أبي موسى الأشعري، قال: سئلٍ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أشياء كرهها، فلما أكثرُوا عَليه المِسـألة غِضب وقالً: "سلوني" ، فقام رجل فقال: يا رسول الله! من أبي؟ قال: "أبوك حذافة" ، ثم قام آخر فقال: يبا رسول الله! مَنْ أَبِي؟ فقالِّ: "أَبُوكُ سالم مولى شيبة" ، فلما رأى عَمر مـا

بوجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الغضب قال: إنـا نتوب إلى الله *عز وجل* 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام (٧٢٩١) ، ومسلم في الفضائل (٢٣٦٠) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن بريد بن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، قال: فذكره.

عن وراد، كاتب المغيرة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة:
 اكتب إلى ما سمعت

من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكتب إليه: إن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في دبر كل صلاة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم! لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام (٧٢٩٢) عن موسى، حدّثنا أبو عوانة، حدّثنا عبد الملك، عن ورّاد، كاتب المغيرة، قال: فذكره. ورواه مسلم في المساجد (٥٩٣) وفي الأقضية (٥٩٣) عِقب (١٧١٥) من طرق عن ورّاد مفرقا.

• عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نُهينا عن التكلف.

صحيح: روّاه البخاريّ في الأعتصام (٧٢٩٣) عن سليمان بن حرب، حدّثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، قال: فذكره

• عَن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هلك المتنطعون" قالها ثلاثا.

صحيح: رواه مسلم في العلم (٢٦٧٠) من طريـق ابن جـريج، عن سليمان بن عـتيق، عن طلـق ابن حـبيب، عن الأحنـف بن قيس، عن عبد الله، فذكره.

٤٦ - باب النهي عن أخذ متاع أخيه

• عن عبد اللَّه بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا، ولا جادا، وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليردُدها عليه"

صحيح: رواه أبو داود (٥٠٠٣) ، والترمذي (٢١٦٠) ، وأحمد (١٧٩٤) ، وأحمد (١٧٩٤) ، والحاكم (٣/ ٦٣٧) كلهم من حديث ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده، فذكره. وإسناده صحيح.

وألسائب بن يزيـد أدرك النـبي -صـلى اللَّه عليـه وسـلم- روى

عنه حديثا كما قال الحاكم.

وقال الترمذي: "وهذا حديث حسن غريب، لا نعرف إلا من حديث ابن أبي ذئب، والسائب ابن يزيد له صحبة قد سمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- أحاديث وهو غلام، وقبض النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن سبع سنين، ووالده يزيد بن سعيد له أحاديث هو من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمر" اهـ.

٧٤ - باب لا ينبغي أخذ الأجرة على قسمة الأشياء المشاعة

بين الناس

• عن أبي سعيد الخدري أخبره، أن رسول الله -صلى الله عن أبي سعيد الخدري أخبره، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال:

فقلنا: وما القسامة؟ قال: "الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه"

حسن: رواه أبو داود (۲۷۸۳) - ومن طريقه البيهقي (٦/ ٣٥٦) - عن جعفر بن مسافر التنيسي، حـدّثنا ابن أبي فـديك، حـدّثنا الـزمعي، عن الزبـير بن عثمـان بن عبـد الله بن سـراقة، أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره، أن أبا سـعيد الخـدري أخبره: فذكره.

والزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة لم يرو عنه غير الزمعي، وهو موسى بن يعقوب، ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته، ولذا قال الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة، ولم أجد له متابعا.

ولكن وجدت حديثا مرسلا بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إياكم والقسامة". قال: قال: فقلنا: وما القسامة؟ قال: "الرجل يكون على إلفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا"

رواه أبو داود (۲۷۸٤) ، والبيهقي (٦/ ٣٥٦) كلاهما من طرق عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، فذكره.

وهذا المرسل يقوي المرفوع، وبه يرتقي الحديا إلى درجة الحسن إن شاء الله.

قال الخطابي: "القُسامة -مضمومة القاف- اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة كالنشارة لما ينشر والفصالة لما يفصل والعجالة لما يعجل للضيف من الطعام.

قال: وليس في هذا تحريم لأجرة القسام إذا أخذها بإذن المقسوم لهم؛ وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم فكان عريفًا عليهم أو نقيبًا فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئًا لنفسه يستأثر به عليهم وقد جاء بيان ذلك في الحديث الآخر" اهـ.

• \* \*

جموع ما جاء في النفاق والمنافقين

١- باب ما جاء في علامات النفاق
 قال الله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُـوَ خَادِعُهُمْ
 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُـرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا
 يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: ١٤٢].

وقال تعالى: {مُذَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَـؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَـؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَـؤُلَاءِ وَمَنْ يُصْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} [النساء: ١٤٣] أي متردّدين، لا إلى الكافرين،

• عن أبي هريــرة، عن النــبي -صــلى الله عليــه وســلم-قال: "آية المنافق ثلاث، إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلـف، وإذا

ائتُمِن خان" .

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (٣٣)، ومسلم في الإيمان (٥٩) كلاهما من حديث إسماعيل ابن جعفر، قال: حدّثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه مسلم من وجه آخر من حـديث العلاء بن عبـد الـرحمن بن يعقـوب مـولى الحرقـة، عن أبيـه، عن أبي هريـرة، وزاد

فيه: "وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم".

• عن عبد الله بن عمرو، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خَصْلة منهن كانت فيه خصلة من النّفاق حتى يدَعها: إذا ائتُمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (٣٤)، ومسلم في الإيمان (٥٨) كلاهما من حديث سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرّة، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو، فذكره. وفي رواية عند مسلم من غير سفيان، بلفظ: "ومن كانت فيه خلّة منهن كانت فيه خلّة من نفاق".

و "الخلَّة" : يفتح الخاء وتشديد اللام هي بمعني الخصلة.

• عن عبد الله بن مسعود، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن كان فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف" صحيح: رواه البزار (١٦٦٢) عن عمرو بن علي، قال: نا أبو داود، قال: نا شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله، فذكره. وإسناده صحيح.

وقد اختلف في رفعه ووقفه، قال عمـرو بن علي الفلاس: "لا أعلم أحدا تابع أبا داود على رفعه، وأبو داود ثقة" .

قال ابن عدي: "وهذا الذي قال عمرو لا أعلم أحدا تابع أبا داود على رفعه إنما أراد من حديث شعبة عن منصور عن أبي وائل وأما عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله فقد رفعه غير واحد عن الأعمش منهم مالك بن سعيد ومحمد بن عبيد وغيرهما وقد أوقفه أيضًا جماعة عن الأعمش" . الكامل (٣/ ١١٢٩) .

إلا أن الدارقطني بعد ما ذكر الاختلاف في رفعه ووقفه قال: "والموقوف أصح" . العلل (٥/ ٨٥، ٨٨ٍ) .

• عن أنس قال: قلّما خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلّا قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له".

حسـقـ: رواه أحمـد (١٢٣٨٣) ، وأبـو يعلى (١٢٨٦٣) ، والـبزار -كشـف الأسـتار (١٠٠) ، والبغـويّ في شـرح السـنة (٣٨) كلّهم من طريــق أبي هلال، عن قتـادة، عن أنس، فــذكره. قــال البغويّ: "هذا حديث حسن" .

قلت: وهو كما قال.

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عليه وسلم-: "أكثر منافقي أمّتي قرّاؤها" . حسن: رواه أحمد (٦٦٣٧) ، والبخاريّ في التاريخ الكبير (١/ ٢٥٧) ، والبغويّ في شرح السنة (٣٩) كلهم من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الرحمن بن شريح المعافري، قال: حدثني شراحيل بن يزيد، عن محمد بن هديّة، عن عبد الله بن عمر و بن العاص، فذكره.

ورواه البخاريّ في خلق أفعال العباد (٦١٣) من وجـه آخـر عن المعافري، بإسناده، مثله. وإسناده حسن من أجل شراحيل بن يزيد فإنه حسن الحديث.

• عن عقبت بن عامر، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-

قال: "أكثر منافقي هذه الأُمّة قرّاؤها" . حسن: رواه الإمام أحمد (١٧٤١٠) عن أبي عبد الرحمن، حدّثنا ابن لهيعةً، حدثني أبو المصعب، قال: سمعت عقبة، فذكر

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فـإنّ فيـِه كلامًـا معروفـا إلا أنّ راويه هنا أبو عبـد الـرحمن هـو عبـد اللّه بن يزيـد الْمُقـرَىٰ وهو من الذين سمعوا ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، وقـد تابعـه على ذلك عددٌ لا بأس بهم، فقد رواه الفريابيّ في "صفة المنـــافقين" (٣٣) ، والخطيب في "تاريخـــه" (١/ ٣٥٧) ، والطبراني في الكبير (١٧/ ٨٤١) ، والإمام أحمـد (١٧٣٦٦) كلهم من أوجه عن ابن لهيعـة بإسـناده كمـا أن ابن لهيعـة أيضًا لم ينفرد به فقد تابعه الوليد بن المغيرة، عن أبي المصـعب وهـو مشرح بن عاهان، عن عقبة بن عامر، فذكر الحديث.

رواه البخاريّ في خلق أفعال العباد (٦١٤) بإسـناده عن الوليـد

بن المغيرة.

ومشرح بن عاهان فيه كلام إلَّا أنه يقبـل حديثـه في الشـواهد والمتابعات.

ومعنى هذا الحديث كما قال البغويّ في شرح السنة (١/ ٧٧) "أكثر منافقي هـذه الأمـة قرّاؤهـا" هـو أن يعتـاد تـرك الاخلاص في العمل كما جاء: "التاجر فاجر" وأراد إذا اعتاد التاجرُ الكذب في البيع والشِّراء، لا أنَّ نفس التجارة فجور، بل هي أمر مأذون فيه، مباح في اليشّرع" انتهي.

وقـول البغـويّ: "التـاجر فـاجر" لعلّـه يشيير إلى حـديث عبـد الـرحمن بن شـبل يقـول: قـال رسـول الله -صـلي الله عليـه

وسلم-: "إنّ التجار هم الفجّار ". قال: قيل: يا رسول اللّه! أُوليس قـد أحـل الله الـبيع؟ قـال:" بلي، ولكنّهم يحــدّثون فيكذبون، ويحلفون ويأثمون ".

رواه أحمد (١٥٥٣٠) عن إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام، يعـني الدّسـتوائي، قـال: حـدثني يحـيي بن أبي كثـير، عن أبي راشد الحبراني، قال: قال عبد الرحمن بن شبل، فذكر الحديث. وإسناده صحيح.

۲ - بابِ ذمّ ذي الوجهين

• عن أبي هريّـرة أن رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم-قال:" من شر الناس ذو الـوجهين الـذي يـأتي هـؤلاء بوجـه،

وهؤلاء بوجه ".

وفي لفظ:" تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهـؤلاء بوجـه "متفـق عليـه: رواه مالك في الكلام (٢١) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريـرة، فـذكره. ورواه مسـلم في الـبر والصـلة (٢٥٢٦: ۹۸) عقب (۲۲۰۶) من طریق مالك به،

ورواه البخاريّ في الأحكام (٧١٧٩) ، ومسلم في البر والصلة ( ٢٥٢٦: ٩٩) عقب (٢٦٠٤) من طريـق عـراك بن مالـك، عن أبي

هريرة، فذكره.

ورواه البخاريّ في الأدب (٦٠٥٨) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره باللفظ الثاني.

• عن أبي هريرة أن النِبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" ما ينبغي لـذي الـوجهين أن يكـون أمينـا "حسـن: رواه أحمـد ( ٨٧٨١) ، والخرائطي في مساوئ الأِخلاقِ (٢٩١) ، والْبيهقي في إلسنن (١٠/ ٢٤٦) كلهم من طريق أبي سلمة الخـزاعي، قـالي: أخبرنا سليمان بن بلال، عن مجمد بن عجلان، عن عبيـد الله بن سلمان الأغر، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث وقد توبع. رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (٢٨٣) من طريق ســليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليـد ابن ربـاح، عن أبي هريـرة، وزاد فيه في أخر الحديث:" عند الله".

وكُثير بن زيد الأسلمي المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ.

ورواه البخاريّ في الأدب المفرد (٣١٣) ولم يذكر بين سـليمان بن بلال وعبيد الله بن سلمان أحدًا.

• عن عائشة تقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون وجيها يوم القيامة" حسن: رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٢٩٤) عن أبي يوسف القلوسي، ثنا محمد بن عباد المكي، ثنا محمد بن سليمان، ثنا عبد الجبار بن الورد، عن ابن أبي ملكية قال: سمعت عائشة تقول: فذكر ثه.

وإسناده حسن من أجل محمد بن سليمان بن أبي ضمرة القاص الحمصي، قال أبو حاتم: حدّثنا عنه الوحاظي بأحاديث

مستقمة، وذكره ابن حبان في الثقات.  $_{\bar{w}}$ 

• عن عمــار، قــال: قــال رَســول اللّه -صــلی اللّه علیــه وسلم-: "من كان له وجهان في الـدنيا، كـان لـه يـوم القيامـة لسانان من نارٍ"

حسـن: روّاه أبـو داود (٤٨٧٣) ، والبخـاري في الأدب المفـرد ( ١٣١٠) ، وأبـو يعلى (١٦٢٠) ، وصـحّحه ابن حبـان (٥٧٥٦) كلهم من طريق شريك، عن الركين بن الربيع، عن نعيم بن حنظلة، عن عمار، فذكره.

وإسناده حسن من أجل شريك وهو ابن عبد الله القاضي النخعي سيء الحفظ، ونعيم بن حنظلة وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال علي بن المديني: "إسناده حسن ولا نحفظه عن عمار، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من هذا الطريق" . ذكره المزي في تهذيبه في ترجمة نعيم بن حنظلة.

قلت: تحسين علي بن المديني يدل على أن شريك بن عبد الله مع كونه سيء الحفظ فإنه أصاب في هذا الحديث لوجود

شواهد له.

منها: ما روي عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه على اللَّه لـه على اللَّه لـه على اللَّه لـه لسانان في الدنيا جعل اللَّه لـه لسانين من نار".

رواه أبــو يعلى (٢٧٧١، ٢٧٧٢) ، وهنــاد في الزهــد (١١٣٧) ، والبزار - كشف الأستار (٢٠٢٥) كلهم من طريق إسـماعيل بن مســلم المكي، عن الحســن وقتــادة، عن أنس، فــذكره، والسياق لأبي يعلى.

قًال البزّار: "لا نعلم رواه عن الحسن، عن أنس إلا إسماعيل،

تفرد به عن أنس" .

قلت: ليس كمــا قــال فقــد رواه الطــبراني في الأوســط ( ٨٨٨٠) عن مقدام قال: حدّثنا أسد، قال: حدّثنا أيوب بن خُــوط قال: حدّثنا قتادة، عن أنس، فذكر نحوه.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا أسد، ولا رواه عن قتادة إلا أيوب وإسماعيل بن مسلم" .

قــال الهيثمي في المجمــع (٨/ ٩٥) : "رواه الطــبراني في الأوسط، وفيه مقدام بن داود وهو ضعيف، ورواه البزار نحوه، وأبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف" .

وفي معناه ما روي عن سعد بن أبي وقـاص وجنـدب بن عبـد الله البجلي وأبي هريرة وغيرهم، وكلها معلولة، والذي ذكرتـه أصحها.

٣ - باب في أخبار رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول

متفق عليه: رواه البخاريَّ في التفسير (٤٦٧٠)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٠٠) كلاهما من طريـق أبي أسـامة، حـدّثنا عبيـد اللَّه، عن نـافع، عن ابن عمـر، قـال: فـذكره. واللفـظ

للبخاري ولفظ مسلم نڇوه.

• عن جابر بن عهد الله قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- قبر عبد الله بن أبي، فأخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه، فالله أعلم.

مُتفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (۱۲۷۰) ، ومسلّم في صفات المنافقين (۲۷۷۳) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو أنه سمع جابرا قال: فذكره. واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.

٤ - باب حديث حذيفة في ذكر المنافقين

• عن قيس بن عباد قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي، أرأيا رأيتموه أو شيئًا عهده إليكم رسول الله -صلى إلله عليه وسلم-؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا لم يعهده إلى الناس

كافة، ولكن حذيفة أخبرني عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في أصحابي اثنا عشر منافقا، فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة وأربعة قال أسود بن عامر: لم أحفظ ما قال شعبة فيهم.

وفي رواية عنه: قال: قلنا لعمار: أرأيت قتالكم، أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهدا عهده إليكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا لم يعهده إلى الناس كافة، وقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: "إن في أمتي" قال شعبة: وأحسبه قال: حدثني حذيفة.

وقال غندر: أراه قال: "في أمتي اثنا عشر منافقا لا يدخلون الجنة، ولا يجدون ريحها، حتى يلج الجمل في سم الخياط ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة، سراج من النار يظهر في

أكتافهم، حتى ينجم من صدورهم"

صحیح: رواه مسلم فی صفات المنافقین (۲۷۷۹: ۹) عن أبی بکر بن أبی شیبة، حدّثنا أسود ابن عامر، حدّثنا شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن أبی نضرة، عن قیس بن عباد، فذکره باللفظ الأول. ورواه أیضًا (۲۷۷۹: ۱۰) من طریق محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة به باللفظ الثانی.

أ- باب صاحب الجمل الأحمر كان من المنافقين
 عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من يصعد الثنية، ثنية المرار، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل" قال: فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وكلكم مغفور له، إلا صاحب الجمل الأحمر" فأتيناه فقلنا له: تعال، يستغفر لك رسول الله -صلى الله عليه فقلنا له: تعال، يستغفر لك رسول الله -صلى الله عليه

وسـلم-، فقـال: والله! لأن أجـد ضـالتي أحب إلى من أن يستغفر لي صاحبكم، قال وكان رجل ينشد ضالة له.

صحيح: رواه مسلم في صفات المنافقين (٢٧٨٠) عن عبيد الله بن معاذ العنبري، حدّثنا أبي، حدّثنا قرة بن خالـد، عن أبي الزبير، عن جابرٍ بن عبد الله، قال: فذكره.

آ- باب بعث الله الريح لمـوت منافق في عهـد النـبي -صـلى

الله عليه وسلم-

الله عليه وسلم عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "بعثت هذه الريح لموت منافق" فلما قدم المدينة، فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات.

صـحيح: رواه مسلم في صـفات المنافقين (٢٧٨٢) عن أبي كـريب محمـد بن العلاء، حـدّثنا حفص، يعـني ابن غيـاث، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن إجابر، فذكره.

٧- باب تسمية النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض المنافقين
 عن سلمة بن الأكوع قال: عدنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا موعوكا، قال:

فوضعت يدي عليه، فقلت: والله! ما رأيت كاليوم رجلا أشد حرا، فقال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذينك الرجلين الراكبين المقفيين".

صحيح: رواه مسلم في صفات المنافقين (٢٧٨٣) عن عباس بن عبد العظيم العنبري، حدّثنا أبو محمد النضر بن محمد بن موسى اليمامي، حدّثنا عكرمة، حدّثنا إياس، حدثني أبي، قال: فذكره.

قوله: "المقفيين" أي الموليِين أقفيتهما.

قول الراوي: "لَرجلين من أصحابه" آي: لأنهما أظهرا الإسلام، ولكنهما أبطنا النفاق.

٨ - بابِ المنافق الذي لفظتْه الأرض

• عن أنس قال: كان رجل نصرانيا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي -صلى الله عليه وسلم- فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه.

متفق عليه: رواه البخـاريّ في المناقب (٣٦١٧) -واللفـظ لـه-عِن أبي معمـر، حـدّثنا عبـد الـوارث، حـدّثنا عبـد العزيـز، عن

أنس، فذكره.

ورواه مسلم في صفات المنافقين (٢٧٨١) من وجه آخر عن أنس نحوه. وفيه: كان منّا رجل من بني النجّار.

وقوله: "ما يدري محمد إلا ما كتبت" هو كـذبٌ محضٌ، ولـذلك

أَذِاقه اللَّه عذاب الدِنيا قبِل عذاب الآخرة.

وأما ما روي عن أنس أن رجلا كان يكتب للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد كان قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا -يعني عظم- فكان النبي عليه الصلاة والسلام يملي عليه غفورًا رحيمًا فيكتب عليمًا حكيمًا، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام اكتب كذا وكذا، اكتب كيف شئت، ويملي عليه عليمًا حكيمًا، فيقول: أكتب سميعًا بصيرًا فيقول: اكتب كيف شئت، فارتد ذلك الرجل عن الإسلام، فلحق بالمشركين، وقال: أنا أعلمكم البه عليه وسلم-: إن الأرض لم تقبله.

وقال أنس: فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مـات فيهـا ذلك الرجل، فوجده منبـوذًا، فقـال أبـو طلحـة: مـا شـأن هـذا الرجل؟ قالوا: قد دفناه مرارًا، فلم تقبله الأرض. فهو منكر.

رواه أحمد (۱۲۲۱۵) -واللفظ له-، وابن حبان (۷٤٤) ، والـبيهقى فى إثبات عذاب القبر (٥٤) كلهم من حديث حميــد، عن أنس، فذكره.

ووجه نكارة هذا الجديث أنه لم يثبت في الأحاديث الصّحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه أجاز للكتاب أن يكتبوا

كيف شاؤوا.

ثم أمر أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- في عهده جماعة من الصحابة أن يجمعوا القرآن على حرف واحد كما تلقوه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويجدونه مكتوبا في الأجزاء، فما وجدوا موافقا للتلقي والكتابة أثبتوه، وما كان خلاف ذلك تركوه، فلا يجوز لأحد بعد هذا أن يغير شيئًا من القرآن فيجعل مثلا "سميعًا عليمًا" مكان "غفورًا رحيمًا".

وأماً ما ذكره الطحاوي في شرح مشكل الآثـار (٨/ ٢٤١) بـأن حديث أنس هذا يحمل على أن الرجل كان يكتب رسائل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الملوك والرؤساء، وأنه كان يغـير فيها ما شاء، لا القرآن، ففي هذا التأويل نظر.

٩ - باب من صفات المنافقين أنهم يحبُّون أنَّ يُحمدوا بما لم

يفعلوا

• عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا إذا خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا عنه، وفرحوا بمقعدهم الله عليه وسلم-، فإذا قدم النبي -خلاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإذا قدم النبي -صلى الله عليه وسلم، وحلفوا، وأحبوا أن صلى الله عليه وسلم- اعتذروا إليه، وحلفوا، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: {لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بمَا

أَيَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ} [آل عمران: ١٨٨] .

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٥٦٧) ومسلم في صفات المنافقين (٢٧٧٧) كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

۱۰ - باب ما جاء في مثل المنافق

• عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مثل المنافق، كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هـذه مـرة وإلى هذه مرة"

وفي لفظ: "تكر في هذه مرة وفي هذه مرة"

صحيح: رواه مسلم في صفات المنافقين (٢٧٨٤) من طرق عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

ورواه أيضًا من طريق موسى بن عقبة، عن نافع به باللفظ الثاني.

• عن أبي هريـرة، قـال: قـال رسـول اللَّه -صـلى اللَّه عليـه وسلم-: "مثل المـؤمن الـزرع لا تـزال الـريح تميلـه، ولا يـزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز، لا تهتز حتى تستحصد"

متفق عليه: رواه مسلم في صفة القيامة (٢٨٠٩) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهــري، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: فذكره.

ورواه البخـاريّ في المرضـي (٤٤٤) من وجـه آخـر عن أبي هريرة نحوه.

• عن كعب بن مالك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة، وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة، لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة" متفق عليه: رواه البخـاريّ في المرضـى (٥٦٤٣) ، من طريـق يحيى (هـو القطـان) ، عن سـفيان، عن سـعد بن إبـراهيم، عن عبد الله بن كعب، عن أبيه، فذكره.

ورواه مسلم في صفة القيامة (٢٨١٠: ٦٢) من طريق آخر عن

کعب به.

واللفظ للبخاري، وعند مسلم: "مثل الكافر مثل الأرزة" وفي رواية أخرى عنده من وجه آخر: "مثل المنافق مثل الأرزة" . الله عنده عنه المنافقين في عقبة للغدر برسول الله -صلى

الله عليه وسلم-

• عن أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله! كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك، قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر، وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر ثلاثة، قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة فمشى، فقال: "إن علمنا منا فلا يسبقني إليه أحد" فوجد قوما قد سبقوه، فلعنهم يومئذ.

صحيح: رواه مسلم في صفات المنافقين (٢٧٢٩: ١١) عن زهير بن حرب حدّثنا أبو أحمد الكوفي حدّثنا الوليد بن جميع،

حدَّثنا أبو الطفيل، فذكره.

قال النووي: وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمعنى التي كان بها بيعة الأنصار رضي الله عنهم، وإنما هذه عقبة على طريق تبوك، اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك فعصمه الله منهم.

قلت: يزيده وضوحا الرواية الخالية:

• عن أبي الطفيل قال: لِما أقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مِن غـزوة تبـوك أمـر منادياً فنادي: أن رسـول الله -صلى اللّه عليه وسيلم- أخذ العقبة، فلا يأخذها أحداً. فبينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوده حذيفة، ويسوق بـه عمار إذ أقبل رهط متلثمون علي الرواحل، غشوا عمارا وهو يسـوِّقُ برسـولَ الله -صـلَى الله عليـه وسلم- وأقبل عمـار يضـرُبُ وجَـوهُ الرواحـل، فقـال رسـول الله -صيلَى الله علييهُ وسلم- لحَذيفَة: "قَد، قد" حتى هيط رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما هبط رسول الله -صلى الله عليه وسلم-نزل ورجع عمار، فقال: "يا عمار! هل عرفت القوم؟" فقال: قِد عرفت عامة البرواحل والقوم متلثمون، قال: "هل تدري ما أرادوا؟" قِـال: اللَّه ورسـوله أعلم، قـال: "أرادوا أن ينفـروا برُسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيطرحوه" قال: فسأر عمار رضي الله عنه رجلا من أصحايب رسـول الله -صِـلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال: أربعة عشر، يفقال: إن يكنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر، فعذر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منهم ثلاثة، قالوا: والله! ما سمعنا منادي رسول الله -صِلى اللَّه عليه وسلم-، وما علمنا ما أراد القوم، فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.

قَالَ أبو الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للناس وذكر له أن في الماء قلة، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مناديا فنادى: أن لا يرد الماء أحد قبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فوجد رهطا وردوه قبله، فلعنهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوجد رهطا وردوه قبله، فلعنهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ.

حسن: رواْه أُحَمد (۲۳۷۹۲) عن يزيد، أخبرنا الولْيـد، يعـني ابن عبد الله بن جميع، عن أبي الطفيل، قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل الوليد بن عبد الله بن جميع، فإنه حسن الحديث.

 عن حذيفة قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يوم غزوة تبوك، قال: فبلغه أن في الماء قلة. فأمر مناديا فنادى في الناس: "أن لا يسبقني إلى الماء أحد" فأتى الماء، وقد سبقه قوم فلعنهم.

حَسن: رواه أَحمد (٢٣٣٩٥) عن أبي نعيم، حدّثنا الوليد، يعني

ابن جَميع، حدّثنا أبو إلطفيل، عن حذيفة، فذيكره.

وإسناده حسن من أجل الوليد بن عبد الله بن جميع، فإنه حسن الحديث.

فجعله أبو نعيم شيخُ أحمد من مسند حذيفة.

١٢ - باب مقال المنافقين لإيذاء النبي -صلى الله عليه وسلم-

عن محمود بن لبيد، عن رجال من بني عبد الأشهل، قال:
 قلت لمحمود: هل

كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم والله! إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمه وفي عشيرته، ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك. ثم قال محمود: لقد أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين معروف نفاقه، كان يسير مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث سار، فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان ودعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين دعا، فأرسل الله السحابة، فأمطرت حتى ارتوى الناس، قالوا: أقبلنا عليه نقول ويحك، هل بعد هذا شيء! قال: سحابة مارة.

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته، فخرج أصحابه في طلبها، وعند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل من أصحابه يقال له عمارة ابن حزم، وكان عقبياً بدريا، وهو عم بني عمرو بن حزم، وكان في رحله زيد بن اللصيت القينقاعي وكان منافقا.

قــال ابن إســحاق: فحــدثني عاصــم بن عِمــر بن قتــادة، عن محمود بن لبيد، عن رجال من بني عبد الأشهل قالوا: فقالٍ زيد بن اللصيت وهو في رحل عمارة وعمارة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أليس محمد يزعم أنه نـبي، ويخـبدٍكم عن خبر السماء وهو لا يـدري أين ناقتـه؟ فقـال رسـول اللّه -صلَّى اللَّه عليهِ وسَلم- وعُمَّارِةٌ عنده-: "إِن رجلًا قال: هذا محمد يخبركم أنه نبي، ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله! ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي، في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بهـا" ، فـذهيوا، فجاءوا بها. فرجع عمارة بن حيزم إلى رحليه، فقال: والله! لعجب من شيء حدثِناه رسوٍل الله -صلى الله عليـه وسـلم-آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قال زيد بن اللصيتِ، فقال رجلٍ ممن كان في رحل عمارية ولم يحضـر رسـول الله -صـلِي اللهِ عليـه وسـلم-: زيـدٌ واللهِ قـال هـذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عمارة على زيد يَجِأ في عنقه، وِيقول: إلي عباد الله، إن في رحلي لداهية وما أشعر، اخـرج أي عدو الله من رحلي، فلا تصحبني.

حسن: رواه محمد بن إسحاق فقال: حـدثني عاصـم بن عمـر بن قتـادة، عن محمـود بن لبيـد، بإسـناده، فـذكره. سـيرة ابن هشام (٢/ ٥٢٣، ٥٢٣) .

ومن هـذا الطريـق رواه أيضًـا الـبيهقي في الـدلائل (٥/ ٢٣١، ٢٣٢) .

وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق، ومحمـود بن لبيـد من صغار الصحابة، يروي عن رجال من ِقومه، وهم الصحابة.

۱۳ - باب النفاق بعد عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-

• عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون.

صحيح: روّاه البخاريّ في الفتن (٧١١٣) عن آدم بن أبي إياس، حدّثنا شعبة، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة بن اليمان، قال: فذكره.

• عن حذيفة، قال: إنما كان النفاق على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان.

صــحیح: رَواه البخــاری فی الفتن (۷۱۱۶) عن خلّاد، حـــدّثنا مسعر، عن حبیب بن أبي ثابت، عن أبي الشعثاء، عن حذیفة، قال: فذكره.

• \* \*